

تاليف الشيخ على آل محسن

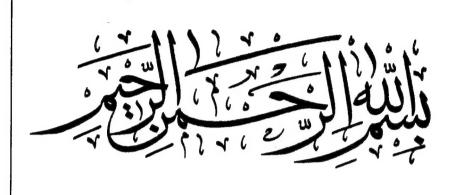

# لِلْ الْمُ الْمُ الْمُ النَّارِينَ رَدُّ على كتاب لاَ ثم للتَّارِيخ رَدُّ على كتاب لاَ ثم للتَّارِيخ

تأليف (لشِيخعلي لعيسِن

انجزء الأؤل

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

آل محسن، على لله و للحقيقه رد على كتاب الله ثم للتاريخ/ تاليف على آل محسن.— تهران: مشعر، ١٣٨٢. . 2

ISBN 964-7635-30-3 فہرستنویسی براساس اطلاعات فییا.

عربی. کتابنامه: ص ۶۶۹ - ص ۶۹۶؛ همچنیان به صورت

رير رين موسوى، حسين، مستعار. لله ثم للتاريخ كشف الاسرار و تبرئه الائمه الاطهار -- نقـد و تـفسيـر. ٢.شيعه -- دفاعيهها و رديهها. الف.عنوان.

**444/844** 

BPYYA/E/TYYLA

AY-9119

كتابخانهملى يران

٤٢٤ هـ ٣٠٠٣م جميع الحقوق محفوظة

دارُ مشعر للطباعة والنشر والتوزيع

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

# بينيب لِللهُ البَّمْزِ التَّحْيَ مِ

﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ الله وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾

سورة النحل: ١٠٥



#### مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، وبعد:

فقد صدر منذ مدة كتاب أسماه مؤلفه: (لله ثم للتاريخ: كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار) لكاتبه الذي أسمى نفسه: السيد حسين الموسوي، ووُصف على ظهر الكتاب بأنه من علماء النجف.

وقد أثار هذا الكتاب ضجَّة كبيرة واهتهاماً بالغاً في أوساط أهل السنة في بعض البلاد الإسلامية، واعتبره بعضهم قاصهاً لمذهب الشيعة الإمامية، وفاضحاً لبعض مراجعهم المعروفين في الأوساط الشيعية.

ولكني عندما تأمَّلت هذا الكتاب رأيت أنه كتاب ركيك متهافت، لا يستحق أن يُرَدّ عليه، ولا يستأهل أن يُعتنى بشأنه، وخرجت منه بعدة ملاحظات مهمة، سنذكرها في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.

إلا أني لما رأيت اعتداد المخالفين به، وكثرة تشدّقهم بحُجَجه، واحتجاجهم على ضَعَفَة المؤمنين بما فيه من أباطيل وأكاذيب، وإلحاح بعض المؤمنين في الرد عليه،

## { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

رأيت أنه لا بد من كشف زيفه ومغالطاته، وبيان دسائسه وافتراءاته، حتى لا يغتر به الجُهَّال، ولا يكون حجّة لأهل الزيغ والضلال.

فكتبتُ هذا الرد مستقصياً فيه كل مزاعم هذا الكاتب، وأدرجتُ كل كتابه بأخطائه وأغلاطه معقّباً عليه بها يكشف زيفه، ويبطل أكاذيبه، مراعياً فيه الاختصار مهما أمكن، إلا أنه صار بهذا الحجم، لأن شبهاته وأباطيله وأكاذيبه كثيرة، وهي تتطلب كشفها وبيان بطلانها.

وقد أسميته (لله وللحقيقة) (۱) مريداً به وجه الله سبحانه وبيان الحق، وسائلاً المولى سبحانه و تعالى أن يجعل هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم، وأن يدحض به شبهات المغرضين و تشويش المشوِّشين، وينفع به المؤمنين، وينفعني به في يوم الفقر والفاقة، إنه سميع الدعاء، قريب مجيب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

يوم الأحد ١٤٢٣/٦/١٥هـ علي آل محسن

<sup>(</sup>١) أردتُ بهذا العنوان بيان أني كتبتُ هذا الكتاب لله سبحانه الذي جعلتُه نصب عينيَّ في كل ما سطَّرتُه فيه، كما أردتُ به بيان الحقيقة التي أراد الكاتب طمسها وتشويهها، فكتبتُ ما أعتقد أنه هو الحق الذي لا مرية فيه، وأشرتُ به إلى أن زعم الكاتب أنه كتب أباطيله (للتاريخ) غير نافع ولا مُجُدِ، لأن كثيراً مما كُتب للتاريخ كتبه أعوان السلاطين، وأملتْه الأهواء والعصبيات، وكان مجانباً للحقيقة.

وأشرت بالعطف بالواو بدلاً من العطف بثُم إلى أن الواو و(ثم) كلاهما يفيد التشريك في الحكم، إلا أن الواو تفيد التشريك مطلقاً، و(ثم) تفيد التشريك بتراخٍ، فالعدول عن الواو إلى (ثم) لا ينفع في الفرار مما زعموه شِرْكاً.

# من هو السيد حسين الموسوي؟

عندما نتأمَّل كتاب (لله ثم للتاريخ) ندرك أن كاتبه يكتب باسم مستعار، وأن اسم (السيِّد حسين الموسوي) المذكور على الغلاف ليس اسماً صريحاً، وقد ذكر الكاتب أنه أخفى نفسه لأنه يسكن في العراق، وهو لا يتمكن من الإفصاح عن شخصيته بصراحة (۱).

ولعله يشير بذلك إلى أن سبب إخفاء اسمه هو خوفه من شيعة العراق الذين يتوقع منهم أن يلحقوا به الأذى، لأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما تضمّنه الكتاب مما يرونه افتراءات مكشوفة وأكاذيب مفضوحة وتشهير واضح بعلماء الشيعة وبالحوزة العلمية النجفية.

هذا مع أن الأوساط العلمية الشيعية لا تعرف عالماً بهذا الاسم، لا من أهل كربلاء ولا من غيرها، رغم أن الكاتب قد ذكر في هذا الكتاب مراراً أنه تربطه علاقات وثيقة بمراجع الشيعة وعلمائهم، إلا أن ذلك لم يزده إلا غموضاً وإبهاماً.

وصرَّح المؤلف بأنه كربلائي الأصل، وأنه تلقَّى تعليمه في الحوزة العلمية في

<sup>(</sup>١) لله ثم للتاريخ، ص ٦.

النجف الأشرف، ويظهر أن زعم المؤلف بأنه كربلائي غير صحيح، لأنه لا يُعرف في الأوساط العلمية الشيعية عالم من كربلاء بهذا العمر، وأهل كربلاء أنفسهم لا يعرفون عالماً كربلائياً مجتهداً متصفاً بالصفات التي وردت في الكتاب.

وأما عمره وسنة ميلاده فلم يصرِّح بهما الكاتب، وكلامه الذي يمكن أن يستفاد منه ذلك مضطرب ومتهافت جداً.

فإنه صرَّح في ص ٧٤ أن الشاعر أحمد الصافي النجفي رَجِّكُ يكبره بثلاثين سنة أو أكثر، وهذا يعني أن الكاتب وُلد في سنة ١٣٤٤هـ أو بعدها، فيكون عمره لما صدر كتابه (لله وللتاريخ) في سنة ١٤٢٠هـ هو ستًّا وسبعين سنة أو أقل من ذلك، لأن الصافي النجفي ولد سنة ١٣١٤هـ وتوفي سنة ١٣٩٧هـ (١).

وعليه فيكون عمر الكاتب لما نال درجة الاجتهاد \_ حسب قوله \_ أقل من ثلاثين سنة، إذا قلنا إن الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء فلي أعطاه إجازة الاجتهاد في سنة وفاته وهي سنة ١٣٧٣هـ، وأما لو قلنا إن الشيخ أعطاه الاجتهاد قبل وفاته بخمس سنين مثلاً، فإن الكاتب يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد وعمره أقل من خس وعشرين سنة، وهذا نادر جداً يكاد يكون ممتنعاً في عصرنا، ولم يُسمع بواحد من أهل كربلاء حصل على الاجتهاد في هذه السن.

وأما إذا قلنا: (إنه بلغ رتبة الاجتهاد قبل إعطائه الإجازة بها بسنين) كما هو المتعارف، فإن الأمر يزداد إشكالاً وغرابة.

ومن جانب آخر فإن الكاتب ذكر أيضاً أنه عاصر زيارة السيّد عبد الحسين شرف الدين الموسوي وَلَيَّ للنجف الأشرف، وزيارة السيد للنجف كانت سنة ١٣٥٥ هـ (٢)، فلو فرضنا أن عمر الكاتب كان حينئذ عشرين سنة، فإنه سيكون في سنة ١٤٢٠ هـ خسة وثهانين عاماً.

<sup>(</sup>١) معجم رجال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٧٩٣.

<sup>(</sup>٢) ترجمة السيد شرف الدين المطبوعة في مقدمة كتاب النص والاجتهاد، ص ٣٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

في حين أن الكاتب قد ادَّعى في ص ١٠٧ لقاءه في الهند بالسيد دلدار على صاحب كتاب (أساس الأصول)، وأنه أهداه نسخة من كتابه المذكور، مع أن السيد دلدار توفي سنة ١٢٣٥ هـ كها ذكره آغا بزرك الطهراني في الذريعة إلى تصانيف الشيعة (١)، فلو فرضنا أن الكاتب لقيه في آخر سنة من وفاته، وكان عمره عشرين سنة، لكان عمر المؤلف وقت كتابة كتابه في سنة ١٤٢٠هـ مائتين وخمس سنوات، وهذا عمر غير طبيعي، يُجزَم معه بكذب هذه الرواية من أصلها.

وهذا خطأ جسيم وقع فيه الكاتب، أفقد الكتاب موضوعيته، وأفقد المؤلف مصداقيته.

ولكن الكاتب قد أبدى نوع معرفة بأسهاء بعض علماء الشيعة المعاصرين وغيرهم، كالشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء والسيد عبد الحسين شرف الدين والسيد الخوئي والسيد السيستاني وميرزا علي الغروي وغيرهم، كما ذكر أسهاء علماء ليسوا من هذه الطبقة، ولكن لهم شأنهم في الأوساط الشيعية، كالشيخ محمد جواد مغنية والسيد حسين الصدر والشيخ أحمد الوائلي وغيرهم.

إلا أن معرفة هذه الأسماء سهلة يسيرة يمكن تحصيلها بمجرد السماع أو بطرق أخرى، ولا سيما أن الكاتب لم يذكر شيئاً من خصوصياتهم التي لم تشتهر عنهم.

وفي مقابل ذلك ذكر الكاتب أشخاصاً لا يُعرَفون، كالسيِّد البروجردي الذي وصفه بأنه كان يشرف بنفسه على تنفيذ تعليهات الحوزة بنشر الفساد في مدينة الثورة سغداد!!(٢)

وذكر السيد القزويني والطباطبائي والسيد المدني وأبا الحارث الياسري، مع أن هؤلاء كلهم رجال مجهولون لا يُعرَفون، لا على الصعيد الشعبي ولا في الوسط العلمي.

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في صفحة ١١٦.

ويتَّضح من خلال قراءة كتاب (لله ثم للتاريخ) أن مؤلفه لم يكن شيعياً ولا واحداً من علماء الشيعة، ولم يقضِ فترة من حياته \_ كما قال \_ في الحوزة العلمية النجفية، لما سنبيّنه مفصَّلاً في آخر الكتاب بعونه تعالى.

والظاهر أنه انتحل شخصية شيعية غير معروفة لأمرين:

الأول: لإشعار أهل السُّنة بقوة مذهبهم وضعف مذهب الشيعة الإمامية الذي تركه وأقرَّ ببطلانه واحد من فقهاء المذهب الشيعي المعاصرين.

وبه يندفع ما يكرره الشيعة دائماً من أن المستبصرين الذين يتحوَّلون إلى المذهب الشيعي هم علماء أهل السنة ومفكِّروهم، في حين أنه لا ينقلب إلى مذهب أهل السنة إلا البسطاء والجهَّال من الشيعة.

والثاني: ليتمكن الكاتب من سرد قضايا ووقائع قبيحة يدَّعي فيها المشاهدة والحضور، فإن هذه الحوادث لن يكون لها أية قيمة لو كتبها رجل سُنّي، لوضوح انتحالها حينئذ، بخلاف ما لو نقلها واحد من علماء الحوزة، فإنها ستكون من باب ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾.

وليس غريباً أن يكون كاتب هذا الكتاب رجلاً غير عراقي، لأنه وإن ذكر في مطاوي كلامه أموراً تنم عن نوع معرفة بمدن العراق وأحيائها وعلمائها، إلا أن معرفة كل ذلك قد تتأتى لمن عاش في العراق أو تتبَّع الكتب التي يستقي منها ما ينفعه في الموضوعات التي كتب فيها.

هذا كل ما استقرأناه من سطور الكتاب حول شخصية مؤلّفه الذي أسمى نفسه (السيد حسين الموسوي)، وسيأتي في آخر الكتاب مزيد بيان في تحقيق حال هذا الرجل إن شاء الله تعالى.

وعلى كل حال فإنا سننظر في محتوى الكتاب بغض النظر عن هوية الكاتب، وعن كونه شيعيًّا أو سُنيًّا، فلا تهمّنا شخصية الكاتب بقدر ما يهمّنا ما في الكتاب من مضامين.

# رد ما جاء في مقدمة الكتاب

قال الكاتب: وُلدت في كربلاء، ونشأت في بيئة شيعية في ظل والدي المتديّن. درستُ في مدارس المدينة حتى صرت شابًا يافعاً، فبعث بي والدي إلى الحوزة العلمية النجفية أم الحوزات في العالم لأنهل من علم فحول العلماء ومشاهيرهم في هذا

العصر، أمثال سماحة الإمام السيد محمد آل الحسين كاشف الغطاء [كذا].

وأقول: إن ذهاب المؤلف يافعاً إلى الحوزة العلمية النجفية وحصوله على درجة الاجتهاد حسب زعمه من أستاذه كاشف الغطاء وُلَيَّنُ، لا يسوِّغان له عند أحد أن يكون جاهلاً بكون أستاذه سيِّداً أو شيخاً، وأن اسمه محمد آل الحسين كاشف الغطاء كها ذكره في كلمته، أو الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء كها هو الصحيح الذي يعرفه حتى عوام الناس في النجف وغيرها.

وقد تكرَّر منه بعد ما يقل عن صفحتين نفس الخطأ في وصف (أستاذه) بأنه سيِّد، إلا أنه أصاب في الاسم، وسيتكرر منه ذلك كثيراً في كتابه، ونحن سنلفت نظر القارئ الكريم بذكر كلمة [كذا] بين قوسين معقوفين، حذراً من تكرار التنبيه على ذلك كثيراً.

## { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ومن الواضح أن هذا دليل كافٍ في بطلان ما زعمه من تتلمذه على الشيخ كاشف الغطاء، وحصوله على درجة الاجتهاد منه.

#### 

قال الكاتب: ويَسَّرَ الله تعالى لي الالتحاق بالدراسة وطلب العلم، وخلال سنوات الدراسة كانت تَرِدُ عليّ نصوصٌ تستوقفني، وقضايا تشغل بالي، وحوادث تحيرني، ولكن كنت أَتهم نفسي بسوء الفهم، وقلة الإدراك.

وأقول: هذا الكلام يدل على أن الرجل لا يعرف مناهج الحوزة ولم يدرس فيها، وإلا لعَلِم أن طالب العلم في الحوزة العلمية يقضي شطراً من سنواته الأولى في دراسة النحو والصرف والبلاغة والمنطق والفقه غير الاستدلالي، ثم يدخل في دراسة علمي الأصول والفقه الاستدلالي، وهذه كلها لا تحتوي على نصوص تستوقف الطالب، ولا تحتوي على قضايا تشغل باله، لأنها مناهج معروفة، وكل ما فيها من نصوص غير خفي على أي طالب.

وهو يظن أن طالب العلم في الحوزة العلمية يدرس علم الحديث الذي سيفتح عينيه على الأحاديث المنكرة الضعيفة التي ذكر كثيراً منها في كتابه.

كما أنه يظن أن طالب العلم يدرس علم الرجال أو تاريخ وسير الأئمة عليه وأمثال هذه العلوم التي تحتوي على أمور ينكرها السني أو لا يحتملها.

ولو كان هذا الكاتب طالب علم حقيقة لَعَلِمَ أن علماء الشيعة قدَّس الله أسرارهم قد بيَّنوا مشكلات الأخبار وأوضحوها، وميَّزوا غثّها من سمينها، وسليمها من سقيمها، ودفعوا شبهات الخصوم وزيَّفوها، حتى لم يبقَ لخصم حجة، ولا لمخالف على مذهب الحق مغمز.

وبهذا يتضح أنه لا عذر لطالب العلم في الحوزة العلمية أن يصدر منه مثل هذا

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الكلام فضلاً عمن يدَّعي بلوغه مرتبة الاجتهاد، ولا سيما أن كل من بلغ هذه المرحلة لا بد أن يكون قادراً على التمييز بين الصحيح والضعيف، ومتمكِّناً من دفع كل شبهات الخصوم وحُجَجهم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وحاولت مرة أن أطرح شيئاً من ذلك على أحد السادة من أساتذة الحوزة العلمية، وكان الرجل ذكيا إذ عرف كيف يعالج في هذه الأسئلة: فأراد أن يُجْهزَ عليها في مَهْدها بكلهات يسيرة، فقال لي: ماذا تدرس في الحوزة؟

قلت له: مذهب أهل البيت طبعاً.

فقال لي: هل تشك في مذهب أهل البيت؟!

فأجبته بقوة: معاذ الله.

سكَتُ قليلاً حتى ارتاحت نفسي، ثم قلتُ له: بارك الله فيك شفيتني من هذه الوساوس. ثم عدتُ إلى دراستي، وعادت إلىّ تلك الأسئلة والاستفسارات، وكلما تقدمت في الدراسة ازدادت الأسئلة، وكثرت القضايا والمؤاخذات.

وأقول: إن هذا الكلام أيضاً يدل على أن كاتبه لا يعرف مناهج الحوزة العلمية، وهو بعيد عنها كل البعد، حيث إنه زعم أنه يدرس مذهب أهل البيت الله المعلم مع أن الطالب كما قلنا يقضي سنين من حياته يدرس علوم اللغة والمنطق والفلسفة، وهي لا ترتبط بمذهب أهل البيت الله الله المقدمات تؤهّل الطالب لفهم المطالب العالية.

وبعد تلك السنين يقضى الطالب أيضاً سنين أخرى يدرس فيها علم الأصول

١٦ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

الذي كثير منه نظريات عقلية قابلة للأخذ والرد.

وأما ما يرتبط بمذهب أهل البيت الله فهو علم الفقه الذي يدرسه الطالب ابتداءاً بـ (تبصرة المتعلمين) للعلامة الحلي، ومروراً بكتاب (شرائع الإسلام) للمحقق الحلي، و(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني، وانتهاءاً بكتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاري قدَّس الله أسرارهم.

وهذه الكتب مطبوعة ومعروفة، وليس فيها ما ينتج عنه شكوك ومؤاخذات في نفس الطالب على مذهب أهل البيت على الأنها إما كتب مشتملة على الفتاوى المجردة كالكتابين الأولين، أو فيها إشارة إلى الدليل كالكتاب الثالث، أو مشتملة على بيان الأدلة التفصيلية في المكاسب والتجارات كالكتاب الأخير.

فلا أدري ما هو مصدر تلك الشكوك التي انتابت الكاتب، وما هو منبع الإشكالات المزعومة مع ما أوضحناه من منهج الحوزة، ولا سيما في السنين الأولى التي يدرس فيها المقدمات التي لا ترتبط بمذهب أهل البيت اللهيا في شيء؟!

وبذلك يتضح أن الحادثة التي ذكرها كلها مبتنية على جهل الكاتب بمنهج الحوزة، فلفَّق هذه القصة بناءاً على مرتكزاته في منهج الدراسة السُّنية.

#### \*\*\*

قال الكاتب: المهم أني أنهيت الدراسة بتفوق، حتى حصلتُ على إجازي العلمية في نيل درجة الاجتهاد من أوحد زمانه ساحة السيد [كذا] محمد الحسين آل كاشف الغطاء زعيم الحوزة.

وأقول: في كلام الكاتب عدة ملاحظات:

الأولى: أنه يعتقد أن منهج الدراسة الحوزوية مشابه لمنهج الدراسة الجامعية، ينتهي عند حد نيل درجة الاجتهاد، وبعدها يكون الحاصل على هذه الإجازة قد

رد ما جاء في مقدمة الكتاب ..............................

أنهى دراسته.

والحال أن الأمر ليس كذلك، فإن الدراسات الحوزوية لا تنتهي بذلك، وكل من عاش في حوزة النجف في هذا العصر يعلم أن جمعاً من الفقهاء المسلَّم اجتهادهم كانوا يحضرون درس زعيم الحوزة العلمية في النجف الأشرف سهاحة آية الله العظمى السيِّد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس الله نفسه الزكية.

الثانية: أنه ظن أن نيل درجة الاجتهاد حاله حال نيل درجة الدكتوراه في الجامعات، بأن يكون بتفوق أو بدرجة امتياز أو دون ذلك.

والحال أن درجة الاجتهاد لا تُعطى للفقيه تارة بتفوق وتارة من دون تفوق، وذلك لأن درجات الدكتوراه أو غيرها تُعطى للدارسين بعد تقديم رسالة يناقشها أساتذة الجامعة، وبعدها تقرر لجنة المناقشة منح هذا الطالب درجة الدكتوراه أو عدم منحه، بدرجة امتياز أو غيرها حسب قوة الرسالة وتمكن الطالب من اجتياز المناقشة بنجاح.

وأما درجة الاجتهاد فلا تُعطى بهذه الطريقة، وإنها يعطيها الفقيه لبعض تلامذته عند قناعته باجتهاده ومقدرته على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها المقرَّرة.

وعادة ما تُعطى بشكل فردي جداً، بعيداً عن الأضواء، ولا تكون في حفل علني، أو تكون مقرونة ببيان التفاضل حتى يُعرف المتفوق من غير المتفوق من الطلبة الحاصلين على هذه الإجازة.

الثالثة: أن الكاتب يعتقد أن إجازات الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء قدَّس الله نفسه لها أهمية كبرى نظراً لمكانته العلمية، وهو توهم باطل، وذلك لأن الشيخ كاشف الغطاء فَاتَتَى قد أعطى إجازات اجتهاد لجهاعات كثيرة كانت غير مؤهلة للاجتهاد ولا متَّصفة بالفضل، بسبب الظروف التي كانت تحتِّمها تلك الفترة العصسة.

فإن رضا شاه بهلوي حاكم إيران الأسبق، أصدر أمراً بمنع لبس العمامة إلا بإجازة من الحكومة الإيرانية، ولا يُستثنى من ذلك إلا الفقيه المجتهد.

وهذا الإجراء جعل جماعات من طلبة العلم يضطرون إلى نزع العمامة لعدم حصولهم على إجازةِ لُبْسها من الحكومة الإيرانية.

وفي هذا الظرف صار جمع من أعلام المذهب كالسيِّد أبي الحسن الأصفهاني والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء يمنحون الكثير من طلبة العلم إجازات اجتهاد، من أجل الحفاظ على كيان الحوزات العلمية وبقائها.

هذا مضافاً إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تلزم طلبة العلم بالانخراط في التجنيد الإجباري، ولا تستثنى أحداً أيضاً إلا من كان مجتهداً.

وقد حدَّثني الشهيد السعيد آية الله العظمى الميرزا علي الغروي قدَّس الله نفسه الزكية أن كثيراً من الطلبة في ذلك الوقت كانوا يذهبون إلى الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء فَرَيِّ ، لطلب إجازة الاجتهاد للتخلص من التجنيد الإجباري، وكان يجيزهم بالاجتهاد لهذا الغرض مع عدم أهلية بعضهم.

وبها قلناه يتبيَّن أن إجازات الشيخ كاشف الغطاء فَكَنَّ لا تنبئ عن أية فضيلة علمية فضيلة عن بلوغ رتبة الاجتهاد.

#### 

قال الكاتب: وعند ذلك بدأت أفكر جِدّياً في هذا الموضوع، فنحن ندرس مذهب أهل البيت، ولكن أجدُ فيها ندرسه مطاعن في أهل البيت الله ندرس أمور الشريعة لنعبد الله بها، ولكن فيها نصوصاً صريحة في الكفر بالله تعالى.

أي ربي، ما هذا الذي ندرسه؟! أيمكن أن يكون هذا هو مذهب أهل البيت حقاً؟!

إن هذا يسبب انفصاماً في شخصية المرء، إذ كيف يعبد الله وهو يكفر به ؟! كيف يقتفي أثر الرسول ﷺ، وهو يَطْعَنُ به؟!

كيف يتبعُ أهل البيت ويجبهم ويدرس مذهبهم، وهو يسبهم ويشتمهم؟! رحماك ربي ولطفك بي، إن لم تدركني برحمتك لأكونن من الضالين، بل من الخاسرين.

وأقول: إن الكاتب قد أفرغ في كتابه هذا كل ما في جعبته من النصوص التي يزعم وجودها في كتب الشيعة، والتي يزعم أنها كفر بالله، أو أنها تقتضي الطعن في رسول الله وفي أهل بيته عليه وسيلاحظ القارئ الكريم أن ما زعمه هذا الكاتب كله سراب وهباء، وأنه لا توجد نصوص صحيحة من هذا القبيل في كتب الشيعة بحمد الله ونعمته.

هذا مع أنا أوضحنا فيها مرَّ منهج الدراسة الحوزوية، وقلنا: إنه خالٍ من أمثال هذه النصوص المزعومة. فلا تغفل عها قلناه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأعود وأسأل نفسي: ما موقف هؤلاء السادة والأثمة وكل الذين تقدموا من فحول العلماء، ما موقفهم من هذا؟ أما كانوا يرون هذا الذي أرى؟ أما كانوا يدرسون هذا الذي درستُ؟! بلى، بل إن الكثير من هذه الكتب هي مؤلفاتهم هم، وفيها ما سَطَّرَتْهُ أقلامهم، فكان هذا يُلِمي قلبي، ويزيده ألماً وحسرة.

وأقول: إن موقف العلماء من كل ما هو مسطور في كتب الشيعة معروف، وطالب العلم لا يُعقَل أن يقع في حيرة لمعرفة ذلك، ولا سيما أن كتب علماء الشيعة بين يديه، وأنه يتمكن من سؤال الأساطين في الحوزة.

وإنها يمكن أن يقع في أمثال هذه الادعاءات الجاهل الصرف الذي لا يفقه من العلم شيئاً، والذي نُقل له بعض ما يراد به إلقاء الشبهات عليه.

وادِّعاء الكاتب أن ما أثار شكوكه مذكور في مناهج الدراسة الحوزوية واضح البطلان، وسيرى القارئ الكريم أن كل النصوص التي نقلها الكاتب في كتابه مأخوذة من كتب غير دراسية جمعت بين الصحيح والضعيف والغث والسمين، مثل كتاب رجال الكثبي والأنوار النعمانية وبحار الأنوار وغيرها.

ومن الواضح أن الكاتب إنها زعم أن في مناهج الحوزة ما أثار شكوكه باعتبار أنه كان يظن أن طلبة العلم في الحوزة العلمية يدرسون كتب الحديث المعتبرة عند الشيعة كالكافي والتهذيب والاسبتصار ومن لا يحضره الفقيه، كها هو المتعارف في الدراسات السُّنية، مع أن الكتب المذكورة وغيرها وإن كانت لها أهميتها في مقام الاستنباط إلا أنها ليست كتباً تُدرَس كها هو معروف حتى عند صغار طلبة العلم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وكنت بحاجة إلى شخص أشكو إليه همومي، وأبّتُ أحزاني، فاهتديت أخيراً إلى فكرة طيبة وهي دراسة شاملة أعيد فيها النظر في مادي العلمية، فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة وحتى غير المعتبرة، بل قرأت كل كتاب وقع في يدي، فكانت تستوقفني فقرات ونصوص كنت أشعر بحاجة لأن أُعَلِّقَ عليها، فأخذت أنقل تلك النصوص وأُعلق عليها بها يجول في نفسي، فلها انتهيت من قراءة المصادر المعتبرة، وجدت عندي أكداساً من قصاصات الورق، فاحتفظت بها عسى أن يأتي يوم يقضي الله فيه أمراً كان مفعولاً.

وأقول: إن ادِّعاء قراءة كل الكتب الشيعية، وكل المصادر المعتبرة منها وغير المعتبرة من الادعاءات المعلوم بطلانها، فإن كتب الشيعة تُعَد بآلاف الكتب والمجلدات، التي تُصرَف الأعمار دون التمكن من قراءتها فضلاً عن فهمها والتدبر فيها.

وعلى كل حال، فسواء قرأ الكاتب كل تلك الكتب أو لم يقرأها فليست هذه قضية مهمة نتنازع معه فيها، ولكن إن صحَّ زعمه فالحجة عليه أتم، لأنه يُقِر بأنه قد

اطَّلع على كل ما في كتب الشيعة من أحاديث وعلوم ومعارف، فلا ندري بعد هذا لمَ احتجَّ بالضعيف وتعامى عن الصحيح؟ ولمَ صرف الأحاديث عن معانيها الصحيحة، وجعل لها معانى من جراب النورة؟

#### \*\*\*

قال الكاتب: وبقيت علاقاتي حسنة مع كل المراجع الدينية والعلماء والسادة الذين قابلتهم، وكنت أخالطهم لأَصِلَ إلى نتيجة تعينني إذا ما اتخذتُ يوماً القرار الصعب، فوقفت على الكثير حتى صارت قناعتي تامة في اتخاذ القرار الصعب، ولكني كنت أنتظر الفرصة المناسبة.

وأقول: إن كون العلاقة المزعومة حميمة بين الكاتب وبين كل المراجع والعلماء والسادة ليس مهمًّا بقدر ما يكون سؤالهم ومذاكرتهم في المسائل والشكوك مهمًّا، والكاتب لم يذكر أنه ناقش العلماء أو ناظرهم في مسائل معينة، بل نراه قد أحاط كلامه بالإبهام والغموض خشية أن يقال له: إن هذه المسائل محلولة وواضحة، ولا غبار عليها ولا شبهة تعتريها.

ثم إن التعبير بـ (المراجع الدينية) غير متعارف صدوره من رجل يدعي الاجتهاد، بل ولا مألوف من طلبة العلم، فإن اللفظ المتعارف إطلاقه هو (المراجع العِظَام)، أو (مراجع التقليد).

وكذا قوله: (العلماء والسادة)، فإن هذا من تعبيرات العوام، لأن العلماء لا يفرقون في التعبير بين العلماء غير السادة، والعلماء من السادة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وكنت أنظر إلى صديقي العلامة السيد موسى الموسوي فأراه مثلاً

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

طيباً عندما أَعْلَنَ رفضَه للانحراف الذي طرأ على المنهج الشيعي، ومحاولاته الجادة في تصحيح هذا المنهج. ثم صدر كتاب الأخ السيد [كذا] أحمد الكاتب (تطور الفكر الشيعي)، وبعد أن طالعته وجدت أنّ دَوْرِي قد حان في قول الحق، وتبصير إخواني المخدوعين، فإنّا كعلماء مسؤولون عنهم يوم القيامة، فلا بد لنا من تبصيرهم بالحق وإن كان مُرّاً.

وأقول: عجباً لمن يدَّعي الفقاهة والاجتهاد كيف يتَّخذ قدوته مثل هذين الرجلين اللذين لا يُعرفان بعِلم ولا فضل، ويرى أن تصرّفهما جعله يرى أن دوره قد حان لقول الحق، مع أن الفقيه لا بد أن يكون حُرًّا في تشخيص تكليفه ومعرفة ما يجب عليه وما لا يجب، ولا يجوز له أن يكون مقلِّداً لغيره.

ثم إن ما كتبه السيد موسى الموسوي في كتابه (الشيعة والتصحيح) وما كتبه أحمد الكاتب في كتابه (تطور الفكر الشيعي)، كله أباطيل لا تخفى على صغار طلبة العلم فضلاً عن من يدَّعي الاجتهاد والفقاهة.

ثم إن المؤلّف وصف أحمد الكاتب بأنه سيِّد، وهذا من سقطاته الكثيرة التي تدل على أنه لا يفرق بين السيد والشيخ.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولعل أُسلوبي يختلف عن أسلوب السيدين الموسوي والكاتب في طرح نتاجاتنا العلمية، وهذا بسبب ما توصل إليه كُلُّ منا من خلال دراسته التي قام بها.

ولعل السيدين المذكورين في ظرف يختلف عن ظرفي، ذلك أَن كُلاً منهما قد غادر العراق، واستقر في دولة من دول الغرب، وبدأ العمل من هناك.

وأقول: إن الاختلاف بين كاتب (لله ثم للتاريخ) وبين السيد موسى الموسوي

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأحمد الكاتب واضح جداً، من جهة أن الموسوي وأحمد الكاتب رجلان معروفان بنسبهما وبأنهما كانا من الشيعة، غاية ما في الباب أنهما انحرفا عن الطريق الصحيح، لشبهات عرضت لهما أو لمصالح دنيوية طمِعا فيها.

وأما صاحب كتاب (لله ثم للتاريخ) فهو رجل مجهول الهوية، يُجزم بأنه رجل من أهل السنة، قد انتحل شخصية عالم شيعي مجهول للطعن في مذهب الشيعة وعلمائهم.

وأما كونه في العراق وهما في خارج العراق فهذا ليس فرقاً جوهريًّا بينه وبينها، فإنه إن رأى أن الحق في مذهب أهل السنة، وأنه الآن قد انقلب إلى مذهبهم، فعليه أن يسفر عن نفسه، ويفصح عن اسمه، ويجهر بتحوّله، وذلك لأن أكثر أئمة مذاهب أهل السنة لا يجوّزون التقية من المسلمين، ولا يحلّلون لمؤمن أن يكتم (إيانه)، ويتظاهر بالتمذهب بمذاهب أهل البدع.

فكيف غاب عن هذا (الفقيه المجتهد) مثل هذا الحكم، فقبع في زاوية التقية في النجف، مع أنه يجب عليه أن يرفضها بخصوصها كما رفض مذهب الشيعة بكل أحكامه.

ثم إنه هنا أيضاً كرَّر خطأه السابق مرتين، بتشريك أحمد الكاتب للموسوي في السيادة، وسيكرِّره أيضاً في كلامه الآتي.

#### \*\*\*

قال الكاتب: أما أنا فها زلت داخل العراق وفي النجف بالذات، والإمكانات المتوافرة لدي لا ترقى إلى إمكانات السيدين المذكورين، لأني وبعد تفكير طويل في البقاء أو المغادرة، قررت البقاء والعمل هنا صابرا مُحْتَسبًا ذلك عند الله تعالى.

وأقول: إن الكاتب لو كان في النجف لعرفه أهل النجف ولعرفه علماء الحوزة

العلمية، ولا سيها أنه \_ كما يزعم \_ رجل كبير في السن، حاصل على إجازة الاجتهاد قبل أكثر من خمسين سنة (١) مع أنه ليس في النجف عالم من أهل كربلاء بهذه الصفة، ولو كان لَبَان، ولا سيها أنه وصف نفسه بالتفوّق العلمي، والمتفوق بحكم العادة لا يخفى على أحد.

ثم ما هو السر في بقاء الكاتب في النجف الأشرف متكتماً متظاهراً بالتشيع وهو على خلاف ذلك؟

مع أنه يجب على أي رجل في مثل سنّه وعلمه أن يترك النجف، ويغادر إلى أي بلاد سُنية يتمكن فيها من أن ينفع فيها أبناء مذهبه الجديد، ويبصّرهم بأباطيل مذهب الشيعة، ويوقفهم على ما فيه من زيف وضلال.

وأما بقاؤه في النجف فسيجعله مشلولاً غير قادر على الإفصاح عن حاله من جهة، ولا يتمكن من أداء رسالته من جهة أخرى.

فلا أدري بعد هذا كله ما هو وجه اختياره البقاء في النجف الأشرف والعمل فيها صابراً محتسباً على حسب زعمه؟؟

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأنا على يقين أن هناك الكثير من السادة ممن يشعرون بتأنيب الضمير لسكوتهم ورضاهم مما يرونه ويشاهدونه، وبها يقرأونه في أمهات المصادر المتوافرة عندهم، فأسأل الله تعالى أن يجعل كتابي حافزاً لهم في مراجعة النفس، وترك سبيل الباطل، وسلوك سبيل الحق، فإن العمر قصير، والحجة قائمة عليهم، فلم يبق لهم بعد ذلك من عذر.

<sup>(</sup>١) وذلك لأن تاريخ رحيل الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فَالَّى كان سنة ١٣٧٣هـ، وهي خسون سنة كاملة. وأما إذا قيل: (إن كاشف الغطاء قد أجاز الكاتب قبل وفاته ببضع سنين)، فيكون قد مضى على الإجازة المزعومة أكثر من خمسين سنة.

وأقول: إن كلاماً لا يستند إلى أي دليل صحيح لا قيمة له، ويقين الكاتب بشيء لا يكون له وزن علمي يعتد به، وذلك لأنا بالمقابل على يقين من أنه لا يوجد ولا واحد من علياء الشيعة يشك في صحة مذهبه ويتردَّد في بطلان مذاهب أهل السنة، بل نحن على يقين من أن أكثر علياء أهل السنة يشكون في صحة مذاهبهم، لما يرون فيه من التناقضات والأباطيل الواضحة، ولكن يمنعهم من الجهر بشكهم وبطلان مذاهبهم خشيتهم من العامَّة، أو حذرهم من سلاطين الجور، أو خوفهم على وظائفهم التي يتعيشون بها.

وأما دعاء المؤلف بأن يجعل الله كتابه حافزاً (للسادة) لمراجعة النفس وترك سبيل الباطل وسلوك سبيل الحق، فهو دعاء لا يستجاب، لأن هذا الكتاب \_ كها سيتضح للقارئ \_ مشتمل على الأكاذيب من غلافه إلى آخره، فكيف يمكن أن يكون سبيلاً لسلوك الحق وهو بهذه الحال؟؟

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهناك بعض السادة ممن تربطني بهم علاقات استجابوا لدعوتي لهم والحمد لله، فقد اطلعوا على هذه الحقائق التي توصلتُ إليها، وبدأوا هم أيضاً بدعوة الآخرين، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم لتبصير الناس بالحقيقة، وتحذيرهم من مَغَبَّةِ الانجراف في الباطل، إنه أكرم مسؤول.

وأقول: إن الحق أحق أن يُتَّبع، واستجابة جاهل لمثله لا يقلب الحق باطلاً، ولا يصيِّر الباطل حقًّا، فإنه لا يُعرف الحق بالرجال، وإنها يُعرف الرجال بالحق.

هذا مع أن الكاتب قد زعم \_ وهو غير ثقة في نقله كها سيتضح \_ أن بعض السادة رأى رأيه واقتنع بفكرته ببطلان مذهب الشيعة، وهذه مجرد دعوى لم يظهر لها أي أثر، فلم يظهر ذلك من شخص معروف من علهاء الشيعة أو فضلائهم، ولم يظهر من أحد منهم أنه أبْدَى قناعاته ببطلان مذهب الشيعة.

بخلاف الذين تشيعوا من أهل السنة، فإنهم رجال معروفون بأسمائهم وببلدانهم، وقد صدرت من أقلامهم الكثير من الكتب المطبوعة التي تداولها الناس واطلع عليها المؤالف والمخالف.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وإني لأعلم أن كتابي هذا سيلقى الرفض والتكذيب والاتهامات الباطلة، وهذا لا يضرني فإني قد وضعت هذا كله في حسابي، وسيتهمونني بالعمالة لإسرائيل، أو أمريكا، أو يتهمونني بأني بعت ديني وضميري بِعَرَضٍ من الدنيا، وهذا ليس ببعيد ولا بغريب فقد اتهموا صديقنا العلامة السيد موسى الموسوي بمثل هذا، حتى قال السيد [كذا] علي الغروي: إن ملك السعودية فهد بن عبد العزيز قد أغرى الدكتور الموسوي بامرأة جميلة من آل سعود، وبتحسين وَضْعِهِ المادي، فوضع له مبلغاً محترماً في أحد البنوك الأمريكية لقاء انخراطه في مذهب الوهابيين!!

وأقول: من الطبيعي أن يلقى كتاب (لله ثم للتاريخ) الرفض والإنكار الشديدين، لأنّا نظرنا في محتوياته فوجدناه مملوءاً بالأكاذيب الشنيعة والاتهامات القبيحة التي سنكشفها للقارئ العزيز في المباحث الآتية إن شاء الله تعالى.

وأما الاتّهام فليس دأبنا كما سيتضح جليًّا في كل ردودنا على مضامين هذا الكتاب.

وأما العمالة لإسرائيل أو غيرها فنحن لا ندين الله بشيء لا نعرفه، والله أعلم بحقائق الأمور، وهو سبحانه الذي يتولى السرائر.

وأما ما نقله عن الميرزا علي الغروي قدَّس الله نفسه فهو كذب محض، لأنه كلام لا يصدر من مثله قطعاً، ونحن قد تشرَّ فنا مدة بالحضور في المجالس الخاصة للميرزا الغروي فلم نسمعه ينطق بهذا أو أمثاله قط، ولم ينقل شخص معروف عنه مثل هذه المقولة، بل هي مقولة غير معقولة في حد ذاتها.

هذا مع أن كتاب السيِّد موسى الموسوي قد رُدَّ عليه، وأُبطلت جميع حُجَجه ودعاويه، ولا يحتاج إبطال كلام الموسوي لمثل هذا الكلام الذي هو في نفسه يحتاج إلى إثبات.

#### \*\*\*

قال الكاتب: فإذا كان هذا نصيب الدكتور الموسوي من الكذب والافتراء والإشاعات الرخيصة، فها هو نصيبي أنا وماذا سَيُشيعُونَ عني؟! ولعلّهم يبحثون عني ليقتلوني كها قتلوا قبلي ممن [كذا] صدع بالحق، فقد قتلوا نجل مولانا الراحل آية الله العظمى الإمام السيد أبي الحسن الأصفهاني أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وسيد علهاء الشيعة بلا منازع عندما أراد تصحيح منهج الشيعة، ونبذ الخرافات التي دخلت عليه، فلم يَرُقُ لهم ذلك، فذبحوا نجله كها يُذْبَحُ الكبش ليصدوا هذا الإمام عن منهجه في تصحيح الانحراف الشيعي، كها قتلوا قبله السيد [كذا] أحمد الكسروي عندما أعلن براءته من هذا الانحراف، وأراد أن يصحح المنهج الشيعي، فَقَطَعُوه إرباً إرباً.

وأقول: إن الشيعة منذ أقدم العصور واجهوا خصومهم بالحجة، ففنَّدوا مذاهبهم، وأبطلوا آراءهم، وزيَّفوا معتقداتهم.

وأما أساليب الاتهامات والتصفيات الجسدية فهي أساليب غيرهم الذين تنقصهم الحجج والأدلة على صحة مذاهبهم.

وأما ما زعمه من أن السيِّد أبا الحسن الأصفهاني قدَّس الله نفسه قد أراد أن يُصحِّح منهج الشيعة فعمد الشيعة إلى قتل ابنه، فهو غير صحيح جملة وتفصيلاً، فإن السيد أبا الحسن الأصفهاني كان مرجع الشيعة الذي كانوا يرجعون إليه في تقليدهم، ولم يبدر منه أية بادرة تخالف المنهج المعروف عند الشيعة، فأين هذا التصحيح المزعوم؟

وإذا كان السيِّد أبو الحسن الأصفهاني - بزعم الكاتب - أكبر أئمة الشيعة وأراد تصحيح المسار الشيعي فلمَ ترك حركته الإصلاحية بعد قتل ابنه، مع أن مثل هذا الأمر لا ينبغي أن يثني أي مصلح عن غاياته وأهدافه.

ثم إن عبارات الكاتب في وصف السيِّد أبي الحسن الأصفهاني بأنه (أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وسيِّد علماء الشيعة بلا منازع) هي منقولة بالمعنى من كلام السيِّد موسى الموسوي في مقدمة كتابه (الشيعة والتصحيح)، حيث قال: وبعد أن وُلِدتُ ونشأت وترعرت في بيت الزعامة الكبرى للطائفة الشيعية، ودرست وتأدبت على يد أكبر زعيم وقائد ديني عرفه تاريخ التشيع منذ الغيبة الكبرى، وحتى اليوم وهو جدّنا الإمام الأكبر السيد أبو الحسن الموسوي...

وقال: وقد زاد إيهاني بها عندما بدأت أعرف أن السبب في قتل والدي بين صلاة المغرب والعشاء في الحضرة العلوية في النجف الأشرف وعلى يد مجرم في لبوس رجل الدين الذي ذبحه كالكبش وهو يصلي في المحراب، إنها كانت خطة استعمارية لكى تثنى السيد أبو الحسن عن خطواته الإصلاحية (١١).

فالعجب مِن هذا المدَّعي للاجتهاد كيف صار مقلِّداً للسيَّد موسى الموسوي من غير تحقيق في نقولاته، مع أن كل علماء الشيعة يعرفون أن السيِّد أبا الحسن الأصفهاني قدَّس الله نفسه الشريفة لم يكن (أكبر أئمة الشيعة من بعد عصر الغيبة الكبرى وإلى اليوم، وسيّد علماء الشيعة بلا منازع)، وإنها كان أحد مراجع التقليد الذين انتهت إليهم الزعامة الدينية الشيعية، ولم يكن مُنْ معروفاً بتحقيقاته ومصنَّفاته، فلم يصدر من قلمه الشريف إلا رسالته العملية (وسيلة النجاة) فقط، فكيف صار أكبر أئمة الشيعة والحالة هذه؟!

وعُذْر موسى الموسوي أنه يُطري جدَّه فَاتَكُ ، فإن كل فتاة بأبيها معجبة ، ولكن ما هو عذر كاتب كتاب (لله ثم للتاريخ) في أن يصف السيِّد الأصفهاني بهذه

<sup>(</sup>١) الشيعة والتصحيح، ص ٥ .

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

رد ما جاء في مقدمة الكتاب ......

#### الأوصاف غير الصحيحة؟!

ثم إن وصف السيّد أبي الحسن الأصفهاني فَكَ الله أكبر (أئمة) الشيعة، لا يصدر ممن مارس العلم وجالس العلماء، وعاش في الحوزة العلمية حتى وصل إلى مرتبة الفقاهة والاجتهاد بزعمه، فإن هذا التعبير ما هو إلا من تعابير أهل السنة الذين يصفون علماء الشيعة بأنهم أئمة لهم.

وأما أحمد كسروي فلم يَدَّعِ له أحدٌ أية حركة إصلاحية، لأنه كان متحرِّراً من كل قيود الدين، ولم يكن ضد مذهب الشيعة وعقائده فحسب، بل كان ضد الدين ومبادئه، وقد حمل على التشيع بها هو دين لا بها هو مذهب مخصوص، ولهذا لم يظهر منه أي ميل لمذهب أهل السنة أو غيره من المذاهب الإسلامية، بل قام بتأييد الحزب الشيوعي في إيران متمثِّلاً بمناصرة رئيسه إحسان طبري (١).

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهناك الكثيرون ممن انتهوا إلى مثل هذه النهاية جَرَّاءَ رفضهم تلك العقائد الباطلة التي دخلت إلى التشيع، فليس بغريب إذا ما أرادوا لي مثل هذا المصير!!

وأقول: العجيب أن هذا الرجل يتحدث وكأنه يحدث قُرّاءه عن أحداث وقعت في كوكب آخر لا يعرفونه، وإلا فمن هم هؤلاء الكثيرون الذين انتهوا إلى القتل بأيدي الشيعة جراء رفضهم لعقائدهم؟؟

أما ابن السيد أبي الحسن فقد قتله رجل معتوه، لا يَعرف شيئاً عن أمثال هذه الأمور التي يدَّعيها السيِّد موسى الموسوي وقلَّده فيها الكاتب من غير تحقيق، وكان سبب القتل ماليًّا لا أكثر.

<sup>(</sup>۱) راجع كتاب (إيران در دو سده وابستن)، ص ٢٦٣.

وموسى الموسوي أراد أن يصوِّر لقارئه أن والده قُتل بمؤامرة استعمارية كانت تستهدف حركة التصحيح، وهذه دعوى غير صحيحة لم تصدر من أحد قبل موسى الموسوي الذي لم يستند في ادِّعائها إلى دليل صحيح.

وأما أحمد كسروي فقيل في سبب قتله: إنه قام بإحراق كتاب (مفاتيح الجنان) مع كل ما فيه من سور قرآنية وأحاديث نبوية، مما أثار عليه سخطاً شعبياً عاماً اجتاح كل إيران، حيث بدأ بأذربيجان، وانتقل إلى طهران ثم سائر المدن الإيرانية، وصدرت برقيات معترضة تدين هذا العمل، وقد حمل عليه بعض الإيرانيين وضربوه حتى الموت.

ومن الواضح أن الكاتب قد جعل اتهام الشيعة بتصفية مخالفيهم مبرِّراً لإخفائه اسمه وهويته، وإلا فإنه يعلم أن الشيعة لم يقصدوا السيد موسى الموسوي ولا أحمد الكاتب بسوء مع أنها قد سبقاه في هذا المضهار كها صرَّح الكاتب بذلك فيها مر.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن هذا كله لا يهمني، وحسبي أن أقول الحق، وأنصح إخواني وأُذَكِّرُهُم وأُلْفتُ نظرهم إلى الحقيقة، ولو كنت أريد شيئاً من متاع الحياة الدنيا فإن المتعة والخمس كفيلان بتحقيق ذلك لي، كما يفعل الآخرون حتى صاروا هم أثرياء البلد، وبعضهم يركب أفضل أنواع السيارات بأحدث موديلاتها، ولكني – والحمد لله – أعرضت عن هذا كله منذ أن عرفت الحقيقة، وأنا الآن أكسب رزقي ورزق عائلتي بالأعمال التجارية الشريفة.

وأقول: من كان بهذا العمر المديد كيف يكون له مأرب في المتعة؟؟

فإن الكاتب لو أجيز بالاجتهاد \_ على حسب زعمه \_ وهو في عمر الأربعين سنة كما هو حال نوابغ الحوزة، فإن عمره الآن يبلغ حوالي تسعين سنة إذا كان كاشف

رد ما جاء في مقدمة الكتاب .........

الغطاء قد أجازه بالاجتهاد في سنة وفاته، وهي سنة ١٣٧٣ هـ.

ثم إن كل علماء النجف الأشرف في هذه السنين لا يركبون سيارات بأحدث موديلاتها، لأن النجف لا يوجد فيها سيارات حديثة، وهذا يعرفه كل من عاش في النجف واطَّلع على أحوال العلماء فيها.

وبحكم معرفتي الوثيقة بكل مراجع النجف الأشرف في هذا العصر فلا يوجد مرجع واحد يملك سيارة عادية فضلاً عن كونها من أحدث الموديلات.

وأما الخمس فهو أمانة يقبضها المرجع ويصرفها في مصارفها الصحيحة، ولا يحق له ولا لغيره أن يتملكها لنفسه، ولو كان مراجع التقليد يتملكون الخمس لكانوا من أثرى الناس، بينها هم ليسوا كذلك، وأحوالهم شاهدة عليهم.

والطريف ما زعمه من مسألة تكسُّبه بالتجارة لقوته وقوت عائلته، مع أنه ذكر أنه ذهب للحوزة العلمية وهو شاب يافع، فمن أين حصل على الأموال التي صار يتَّجر بها؟!

فإن كانت تجارته من أموال الخمس فلا يصح التكسب بها عنده، وإن كانت من غيرها فمن أين اكتسبها، وما مصدرها؟

ثم ما بال من عاش على التقوّت من الخمس حتى صار طاعناً في السن، قد تغافل الآن عن كل ما صرفه من أموال الخمس؟

ألا يعلم أنه يضمن كل ما صرفه على نفسه طيلة حياته، فيجب عليه أن يُرجِع تلك الأموال إلى أصحابها إن كان يعرفهم أو يتصدق بها عنهم؟؟

#### **\*\*\*\*\***

قال الكاتب: لقد تناولت في هذا الكتاب موضوعات محددة ليقف إخواني كلهم على الحقيقة حتى لا تبقى هناك غشاوة على بصر أي فرد كان منهم. وفي النية

تأليف كتب أُخرى تتعلق بموضوعات غير هذه ليكون المسلمون جميعاً على بينة فلا يبقى عُذرٌ لغَافِل، أو حُجَّةٌ لجاهل.

وأقول: سيقف القرَّاء بعون الله تعالى على الحقيقة كاملة، وسيتضح لهم أن كاتب هذا الكتاب ما هو إلا مفترٍ منتحل لشخصية رجل يزعم أنه واحد من فقهاء الشيعة، وسيتضح للقراء بطلان كل الطعون التي تمسَّك بها هذا الرجل في نقد مذهب الشيعة الإمامية.

ومنه يُعلم أن القوم لما عجزوا عن نقد مذهب الشيعة الإمامية بالدليل والحجة الصحيحة عمدوا إلى محاربة المذهب بأمثال هذه الأساليب الرخيصة، فساروا على نهج أسلافهم الذين افتروا على الشيعة كل ما استطاعوا، فركبوا في ذلك كل صعب وذلول، ولكن الله ردَّ كيدهم في نحورهم، وأبطل مزاعمهم، وكشف زيفهم، وفضح أكاذيبهم.

إلا أن كاتب هذا الكتاب سلك مسلكاً في الكذب لم يسبقه إليه غيره، فزعم أنه واحد من فقهاء الشيعة، فافترى على علماء الشيعة ما شاء من الحكايات السخيفة التي يزعم أنه شاهد عَيَانٍ فيها، ولكنه وقع من حيث لا يشعر، فانكشف أمره، وظهر كذبه، وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأنا على يقين أن كتابي هذا سيلقى القبول عند طلاب الحق وهم كثيرون والحمد لله، وأَمَّا مَن فَضَّلَ البقاء في الضلالة ـ لئلا يخسر مركزه فتضيع منه المتعة والخُمس من (أولئك) الذين لبسوا العائم، وركبوا عجلات (المرسيدس) و (السوبر) فهؤلاء ليس لنا معهم كلام، والله حسيبهم على ما اقترفوا ويقترفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا مَن أتى الله بقلب سليم.

الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.

وأقول: إن طلاب الحق بحمد الله وفضله كثيرون، والحق واضح المعالم بيّن السُّبل، لا يحتاج إلى كذب وافتراء وانتحال شخصيات وإلصاق التهم بالأبرياء، وافتعال الحوادث والوقائع التي لم تقع.

وسيعلم طلاب الحق إن شاء الله تعالى من خلال البحوث الآتية أن الكاتب قد مال عن الحق وجانب الصواب، وسلك سبيل الزيغ والضلال، وأنه لم يصل إلى مبتغاه، ولم يستطع أن يحقِّق غايته، بل افتضح أمره، وانكشف حاله، وصار كتابه هذا عاراً عليه في الدنيا، ووبالاً عليه في الآخرة.

وكل منصف يقرأ ما سوَّده هذا الكاتب في كتابه يحصل له القطع واليقين بضلال الكاتب وببطلان مسلكه، لأنه لو كان محقاً لما احتاج إلى افتعال الأكاذيب الرخيصة، ولكان الاحتجاج بالحق كافياً لدحض كل زيغ وضلال.

كما أن كل منصف يزداد بصيرة بأن مذهب الشيعة الإمامية هو المذهب الحق الذي من تمسَّك به نجا، ومن تخلّف عنه هوى، ولو لم يكن كذلك لوجد أعداؤه من الحق ما يكفي لإبطاله، ولما احتاجوا لإبطاله بافتعال الأكاذيب والافتراءات التي بان زيفها وانكشف بطلانها.

# عبد الله بن سبأ

قال الكاتب: إنَّ الشائع عندنا - معاشر الشيعة - أنَّ عبد الله بن سبأ شخصية وهمية لا حقيقة لها، اخترعها أهل السنة من أجل الطعن بالشيعة ومعتقداتهم، فنسبوا إليه تأسيس التشيع ليصدوا الناس عنهم، وعن مذهب أهل البيت.

وأقول: إن العجب ممن يدَّعي الفقاهة والاجتهاد كيف تخفى عليه مسألة بسيطة من أبسط المسائل الرجالية، وهي أن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعاً بين علماء وفقهاء الإمامية قديماً وحديثاً أن عبد الله بن سبأ شخصية كان لها وجود، وقد نصَّ العلماء على ذلك في كتبهم الرجالية المعروفة.

فقد قال الشيخ الطوسي في رجاله: عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغلو<sup>(۱)</sup>.

وقال العلاَّمة الحلي في كتابه خلاصة الأقوال: عبد الله بن سبأ غالٍ ملعون، حرَّقه أمير المؤمنين بَالِيَا النار، كان يزعم أن عليًّا بَالِيَا اللهِ وأنه نبي (٢).

<sup>(</sup>١) رجال الشيخ الطوسي، ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) رجال العلامة الحلي، ص ٢٣٧.

وهذه العبارة هي عين عبارة السيد أحمد بن طاووس في كتابه (حل الإشكال في معرفة الرجال) المنقولة في التحرير الطاووسي (١).

وقال أبو عمرو الكشي: كان يدَّعي النبوة وأن عليًّا بَالِيَّ هو الله، فاستتابه بَالِيَّ اللهُ على اللهُ اللهُ

وقال الشيخ يوسف البحراني: وابن سبا هذا هو الذي كان يزعم أن أمير المؤمنين بَالِيَكِ إله، فاستتابه أمير المؤمنين ثلاثة أيام، فلم يتب فأحرقه (٣٠).

إلى غير ذلك من الأقوال التي لا تخفى على صغار طلبة العلم فضلاً عمَّن يدعى الاجتهاد والاطلاع على ما في كتب الرجال من أحوال الرواة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وسألت السيد [كذا] محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن ابن سبأ فقال: إن ابن سبأ خُرافة وضعها الأمويون والعباسيون حقداً منهم على آل البيت الأطهار، فينبغي للعاقل أن لا يشغل نفسه بهذه الشخصية.

وأقول: ما نقله عن الشيخ كاشف الغطاء غير معروف عنه، فلا يُعتد بهذا النقل ولا يعوَّل عليه.

ومع التسليم بأن كاشف الغطاء وَ الله قطا الله قطا الله علاً العلى مراده هو أنه ينكر صحة الأساطير التي حيكت حول عبد الله بن سبأ، ويرى أنها من دسائس الأمويين والعباسيين، لا أنه ينكر أصل وجوده الذي صرَّح به في كتابه (أصل الشيعة وأصولها) كما سيأتي ذلك في كلامه الآتي.

<sup>(</sup>١) التحرير الطاووسي، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٢) عن رجال ابن داود، ص ٣٠ من القسم الثاني، وتنقيح المقال ٢/ ١٨٤، وكلمة الكشي هذه غير مذكورة في (اختيار معرفة الرجال) المعروف برجال الكشي.

<sup>(</sup>٣) الحدائق الناضرة ٨/ ١١٥.

# \*\*\*

قال الكاتب: ولكني وجدت في كتابه المعروف (أصل الشيعة وأُصولها) ص 5 - 1 ما يدل على وجود هذه الشخصية وثبوتها حيث قال: (أما عبد الله بن سبأ الذي يلصقونه بالشيعة، أو يلصقون الشيعة به، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه...).

وأقول: إن مشهور علماء الشيعة \_ ومن جملتهم كاشف الغطاء \_ قد ذهبوا إلى وجود عبد الله بن سبأ، وأنه ادّعى الألوهية لأمير المؤمنين بَالِيَكِ، فأحرقه بالنار في جملة رجال ادّعوا ذلك معه، وهذا يعرفه كل من بحث في كتب الرجال وتفحص الأقوال.

وما جاء في كتاب (أصل الشيعة وأصولها) دليل على عدم صحة النقل السابق عن كاشف الغطاء.

ولا ينقضي العجب من هؤلاء الذين يفتعلون الأكاذيب، ثم يجعلونها مادة يُدينون بها الشيعة ويُلزمونهم بها، فإن الكاتب افتعل قضية ونسبها إلى كاشف الغطاء، ثم زعم أن كلامه يتضارب مع ما في كتابه.

# \*\*\*

قال الكاتب: ولا شك أن هذا تصريح بوجود هذه الشخصية، فلما راجعته في ذلك قال: إنا قلنا هذا تقية، فالكتاب المذكور مقصود به أهل السنة، ولهذا أتبعت قولي المذكور بقولي بعده: (على أنه ليس من البعيد رأي القائل أن عبد الله بن سبأ (وأمثاله) كلها أحاديث خرافة وضعها القَصَّاصُون وأرباب السَّمَر المجوف).

وأقول: لا أدري ما هو موقع التقية هنا؟!

وما ربط التسليم بوجود عبد الله بن سبأ في كتاب (أصل الشيعة وأصولها) بباب التقية؟! وهل كتب كاشف الغطاء كتابه (أصل الشيعة وأصولها) الذي يعبِّر فيه عن عقائد الشيعة تقية؟! كيف يتم له كتابة كتاب في بيان عقائد الشيعة التي يخالف فيها القوم، ومع ذلك يكتبه تقية؟!

والذي يظهر من هذا الكلام وأشباهه أن الكاتب لا يعرف المعنى الصحيح للتقية، ويظن أن المراد بالتقية هو الكذب المحض غير المبرَّر، وهذا هو الفهم المعروف للتقية عند كثير من أهل السنة. وهذا الفهم الخاطئ لمعنى التقية قد كشف \_ بحمد الله \_ كذب كثير من النقولات والحكايات الواردة في الكتاب.

# \*\*\*

قال الكاتب: وقد ألَّفَ السيد مرتضى العسكري كتابه (عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى) أنكر فيه وجود شخصية ابن سبأ، كها أنكرها أيضاً السيد [كذا] محمد جواد مغنية في تقديمه لكتاب السيد العسكرى المذكور.

وأقول: إن الخلاف في كون عبد الله بن سبأ موجوداً أو خرافة غير خفي على أحد، فقد تضاربت فيه الآراء بين نافٍ ومُثْبِت، وهذا لا يرتبط من قريب ولا من بعيد بالشيعة أو أهل السنة، لأنها مسألة رجالية أو تاريخية.

ولئن كان السيد مرتضى العسكري والشيخ مغنية وغيرهما قد ذهبا إلى أن ابن سبأ خرافة ولا وجود له، فإن جملة من الباحثين من أهل السنة ذهبوا إلى نفس هذا الرأي.

منهم: الدكتور طه حسين: فإنه قال في كتابه (علي وبنوه): أقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء في حرب صفين أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنها كان متكلَّفاً منحولاً وقد اخترُع بأخرة، حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية، أراد خصوم الشيعة أن يُدخلوا في أصول

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

هذا المذهب عنصراً يهودياً، إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم (١).

ومنهم: الدكتور عبد العزيز الهلابي: حيث قال في كتابه (عبد الله بن سبأ): الذي نخلص إليه في بحثنا هذا أن ابن سبأ شخصية وهمية لم يكن لها وجود، فإن وجد شخص بهذا الاسم فمن المؤكّد أنه لم يقم بالدور الذي أسنده إليه سيف وأصحاب كتب الفِرَق، لا من الناحية السياسية، ولا من ناحية العقيدة (٢٠).

ومنهم: الكاتب المصري أحمد عباس صالح: فإنه قال في كتابه (اليمين واليسار في الإسلام): وعبد الله بن سبأ شخص خرافي بغير شك، فأين هو من هذه الأحداث جميعاً؟ وأين هو من الصراعات الناشبة في هذا العالم الكبير المتعدد... وماذا يستطيع شخص مهما تكن قيمته أن يلعب بمفرده بين هذه التيارات المتطاحنة؟

إلى أن قال: إنها كل ما حيك من قصص حول عبد الله بن سبأ هو من وضع المتأخرين، فلا دليل على وجوده في المراجع القديمة، فضلاً عن سخافة التفكير في احتمال وجوده أصلاً".

# \*\*\*

قال الكاتب: وعبد الله بن سبأ هو أحد الأسباب التي ينقم من أجلها أغلب الشيعة على أهل السنة. ولا شك أن الذين تحدثوا عن ابن سبأ من أهل السنة لا يُحْصَوْنَ كثرة، ولكن لا يُعَوِّلُ الشيعة عليهم لأجل الخِلافِ معهم.

وأقول: إن عبد الله بن سبأ لا يرتبط بمذهب الشيعة، ولا شأن لهم به، ولا يُعتبر أحد الأسباب التي ينقم من أجلها أغلب الشيعة على أهل السنة كما زعم الكاتب، بل الأمر بالعكس تماماً، فإن أهل السنة نقموا على الشيعة لما غُرس في

<sup>(</sup>١) الفتنة الكبرى ٢/ ٩٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن سبأ: دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) اليمين واليسار في الإسلام، ص ٩٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

أذهانهم أن أصل مذهبهم يرجع إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، فحنقوا على الشيعة لأنهم اعتنقوا دسيسة يهودية تمَّ تنفيذها على يد حاقد على الإسلام والمسلمين.

وأما ما زعمه من كثرة من تحدّث عن عبد الله بن سبأ من أهل السنة وأن الشيعة لا يعوّلون على كلامهم من أجل الخلاف معهم، فهو مردود بأن الكثرة ليست مقياساً للحق، وإنها مقياسه هو صحّة الدليل وتمامية الحجة، وأكثر من بحث شخصية عبد الله بن سبأ من أهل السنة بحثها بنتائج مسبقة، من أجل إثبات العلاقة الوطيدة بين مذهب الشيعة وبين عبد الله بن سبأ، ولهذا اعتمدوا الأخبار الموضوعة والآثار المكذوبة للوصول إلى هذه الغاية، ولم يسلكوا سبيل التحقيق والبحث العلمي الصحيح.

# \*\*\*

قال الكاتب: بيد أننا إذا قرأنا كتبنا المعتبرة نجد أن ابن سبأ شخصية حقيقية وإن أنكرها علماؤنا أو بعضهم.

وأقول: لقد قلنا فيها مرَّ: إن المشهور بين علماء الشيعة إن لم يكن إجماعاً أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، ولم ينكر وجودها معروف من الأساطين، وكتبهم خير شاهد على ما نقول.

وعليه فها سيأتي بعد ذلك كله مبتنِ على وهم فاحش وخطأ فادح، وهو زعم الكاتب أن علماء الشيعة ينكرون وجود شخصية عبد الله بن سبأ، مع أن ذلك غير صحيح كها قلنا.

# 

قال الكاتب: وإليك البيان:

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

١ - عن أبي جعفر عَيْفَ (أن عبد الله بن سبأ كان يَدَّعِي النبوة، ويزعم أن أمير المؤمنين عَيْفَ ، فدعاه، وسأله، المؤمنين عَيْفَ ، فدعاه، وسأله، فأقرَّ بذلك وقال: نعم، أنت هو، وقد كان قد ألقي في روعي أنت الله، وأني نبي، فقال أمير المؤمنين عَيْفَ : ويلك قد سخر منك الشيطان، فارجع عن هذا ثكِلتْكَ أمك وتُب، فأبى، فحبسه واستتابه ثلاثة أيام، فلم يتب فأحرقه بالنار وقال: (إن الشيطان استهواه، فكان يأتيه، ويُلقِي في روعه ذلك).

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند بمحمد بن عثمان العبدي وبسنان والد عبد الله بن سنان، فإنهما لم يثبت توثيقهما في كتب الرجال.

وعليه، فهذه الرواية ساقطة لا يصح الاحتجاج بها ولا التعويل عليها.

# \*\*\*

قال الكاتب: وعن أبي عبد الله أنه قال: (لعن الله عبد الله بن سبأ، إنه ادعى الربوبية في أمير المؤمنين ﴿ الله عبداً لله طائعاً، الويل لمن كذب علينا، وإن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا، نبرأ إلى الله منهم، نبرأ إلى الله منهم) (معرفة أخبار الرجال) للكشي ص ٧٥-٧١، وهناك روايات أخرى.

وأقول: هذه الرواية صحيحة السند، وهي إحدى ثلاث روايات أثبتت أن عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية، وأنه ادَّعى الألوهية لأمير المؤمنين عَلِيَئِلًا، فأحرقه أمير المؤمنين عَلِيئِلًا بالنار.

وليس عندنا من الأخبار والآثار المعتبرة المروية في كتب الفريقين ما يدل على أن عبد الله بن سبأ كان له أي دور في أحداث الفتنة التي تسارعت في زمن عثمان، وأنه ألّب على عثمان وطاف في البلدان للتحريض عليه، وأنه كان رجلاً أسود يهودياً قد أسلم في زمن عثمان، فصار يقول بالرجعة وبأفضلية أمير المؤمنين على بن أبي طالب

البَالِينَ وأحقيَّته في الخلافة، وأنه وصي رسول الله المُثَلِينَة، وأنه دابة الأرض وغير ذلك من المعتقدات التي نسبوها إليه، إلا ما رواه سيف بن عمر التميمي الوضَّاع الكذاب، ونقله عنه الطبري وغيره من المؤرِّخين.

وكل ما أثبتته الأخبار والآثار المعتبرة المروية في كتب أهل السنة هو أن عبد الله بن سبأ كان كذاباً، ولم تُثْبِتْ أكثر من ذلك.

وأما الكتب الشيعية وبالخصوص منها كتاب (اختيار معرفة الرجال) المعروف برجال الكشي فقد أثبتت ما قلناه من أنه كان كذاباً، وأنه ادَّعى الألوهية لأمير المؤمنين المشيخ، فاستتابه فلم يتب، فأحرقه بالنار في جملة رجال كانوا معه، لا أكثر من هذا ولا أقل.

وكل ما نُسج حول عبد الله بن سبأ من الدور الذي جعل منه رجلاً أسطورياً استطاع أن يعبث بعقول الصحابة، ويؤلّب الناس على عثمان، وأن يُظهر الغلو في أمير المؤمنين عَلِيْ ويبثّه في المسلمين، حتى استطاع في زمن يسير أن يفكّك الدولة الإسلامية ويزعزع خلافتها، كل هذا قد وضعه سيف بن عمر في كتابه (الفتنة ووقعة الجمل)، ولم يُرْوَ من طريق غيره.

# \*\*\*

قال الكاتب: ٢- وقال المامقاني: (عبد الله بن سبأ الذي رجع إلى الكفر وأظهر الغُلُوَّ) وقال: (غالٍ ملعون، حرقه أمير المؤمنين بالنار، وكان يزعم أن عليا إله، وأنه نبيّ) (تنقيح المقال في علم الرجال) ٢/ ١٨٤، ١٨٤.

وأقول: هاتان الكلمتان ليستا للمامقاني فَكَنُّ كما صرَّح بذلك هو نفسه في كتابه المذكور ٢/ ١٨٣، فإنه نسب الكلمة الأولى للشيخ الطوسي فَكَنُّ، والكلمة الثانية للعلَّمة الحلي وَعَلْكُمْ في كتاب الخلاصة، وقد تقدم نقل هاتين العبارتين عنهما، وإنها نبَّهنا

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

على ذلك ليعرف القارئ الكريم أن الكاتب لا يعوَّل على فهمه، أو هو غير أمين في نقله.

وما قاله الشيخ والعلاَّمة هو مفاد أحاديث الكشي التي ذكر الكاتب بعضاً منها آنفاً.

# \*\*\*

قال الكاتب: ٣- وقال النوبختي: (السبئية قالوا بإمامة علي، وأنها فرض من الله عز وجل، وهم أصحاب عبد الله بن سبأ، وكان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة، وتبرأ منهم، وقال: (إن عليا ويشف أمره بذلك) فأخذه علي فسأله عن قوله هذا، فأقر به، فأمر بقتله، فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت، وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ فَصَيَّرَه إلى المدائن.

وحكى جماعة من أهل العلم [من أصحاب أمير المؤمنين عَلِيهِ ] أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم، ووالى علياً، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عَلِيهِ بهذه المقالة، فقال في إسلامه في على بن أبي طالب بمثل ذلك، وهو أول من شهر القول بفرض إمامة على خَيْفَك، وأظهر البراءة من أعدائه... فمن هنا قال مَن خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية) (فرق الشيعة) ص قال مَن خالف الشيعة: إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية) (فرق الشيعة) ص

وأقول: إن النوبختي رَجُلِسٌ نقل كل مضامين كتابه (فرق الشيعة) من مصادر غير معروفة، ولم يذكر لما ذكره فيه أية أسانيد، ومن الواضح أنه رَجُلِسٌ نقل كلمته هذه عن كتاب سيف بن عمر التميمي مباشرة، أو عمن نقلها عن سيف أو كتابه، لأن مثل هذه المضامين لم تُرْوَ عن غيره كما مرَّ.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين المعقوفين مذكور في المصدر، وهو كتاب (فرق الشيعة)، ص ٢٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وما نقله عن بعض أهل العلم لا يصح التعويل عليه لجهالتهم، ومع أن النوبختي وصفهم بأنهم من أصحاب أمير المؤمنين إلا أن الكاتب خلافاً للأمانة العلمية حذف هذا الوصف، ليُوهم القارئ أنهم من علماء الشيعة المتقدِّمين.

وعليه فيا نقله الكاتب عن النوبختي لا يمكن الاحتجاج به في إثبات شيء، لأن النوبختي لم ينقله من مصدر معروف، ولم تدل عليه شيء من الأحاديث الصحيحة المروية من طرق الشيعة أو أهل السنة على السواء.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٤ - وقال سعد بن عبد الله الأشعري القُمِّي في عرض كلامه عن السبئية: (السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ، وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني، وساعده على ذلك عبد الله بن خرسي، وابن أسود، وهما من أجل أصحابه، وكان أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم) (المقالات والفرق) ص ٢٠.

وأقول: حال كتاب (المقالات والفرق) لسعد بن عبد الله الأشعري حال كتاب (فرق الشيعة) للنوبختي، فإنها قدّس سرّهما نقلا كل مضامين كتابيهما من مصادر غير معروفة، ولم يذكرا لكلامهما أسانيد صحيحة.

هذا مضافاً إلى أن ما قاله الأشعري في كتابه (المقالات والفرق) حول عبد الله ابن سبأ باطل في نفسه، لوضوح أن عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني هو زعيم الخوارج الذي قُتل في النهروان، وأما عبد الله بن سبأ فهو من الغلاة في أمير المؤمنين المحينية وقد أحرقه أمير المؤمنين المحينية في الكوفة كها هو الصحيح، أو نفاه إلى المدائن كها دلّت عليه بعض الأخبار. فهما شخصان مختلفان، لكل منهما صفاته التي يختلف بها عن الآخر، وقد ذكرنا في كتابنا (عبد الله بن سبأ) فصلاً في نفي أن يكون عبد الله بن سبأ هو عبد الله بن وهب الخارجي، فليراجعه من أراد الاطلاع عليه.

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

# \*\*\*

قال الكاتب: ٥- وقال الصدوق: وقال أمير المؤمنين في فيف : إذا فرغ أحدكم من الصلاة فليرفع يديه إلى السهاء، وينصب في الدعاء). فقال ابن سبأ: يا أمير المؤمنين أليس الله عز وجل بكل مكان؟ فقال: بلى. قال: فلِمَ يرفع يديه إلى السهاء؟ قال: أوما تقرأ (وفي السهاء رزقكم وما توعدون) (الذاريات/ ٢٢)، فمن أين يطلب الرزق إلا من موضعه؟ وموضعه - الرزق - ما وعد الله عز وجل السهاء) من لا يحضره الفقيه / ٢٢٩.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند بالحسن بن راشد، فإنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال(١).

على أنه يحتمل أن يكون المراد بابن سبأ في الرواية هو عبد الله بن وهب الراسبي، فإنه سبائي أيضاً، ويُسمَّى ابن سبأ.

ولو سلَّمنا بأن ابن سبأ في الرواية هو عبد الله بن سبأ، فالرواية لا تُثبت أكثر من أنه كان معاصراً لأمير المؤمنين بَالِيَكِ، ونحن لا ننفي وجود شخص عبد الله بن سبأ كما مرَّ.

# 

قال الكاتب: ٦- وذكر ابن أبي الحديد أن عبد الله بن سبأ قام إلى على وهو يخطب فقال له: (أنت أنت، وجعل يكررها، فقال له - علي -: « ويلك، مَن أنا؟ »، فقال: أنت الله. فأمر بأخذه وأخْذِ قوم كانوا معه على رأيه. شرح نهج البلاغة ٥/٥.

٧- وقال السيد نعمة الله الجزائري: (قال عبد الله بن سبأ لعلى عَلِيَّا : أنت الإله

<sup>(</sup>١) قال البرقي: إنه مولى بني العباس، وكان وزير المهدي وموسى وهارون، بغدادي. وقال ابن الغضائري: ضعيف في روايته. راجع معجم رجال الحديث ٤/ ٣٢٢.

وأقول: ما نقله عن ابن أبي الحديد موافق لبعض الروايات الصحيحة التي رواها الكشي في رجاله، الدالَّة على أن ابن سبأ كان من الغلاة في أمير المؤمنين عَلِيْظٍ، وقد ادَّعى فيه الألوهية، فأحرقه عَلِيْظٍ بالنار.

وأما ما نقله عن السيّد نعمة الله الجزائري من أنه كان يهودياً فأسلم وأنه كان يقول في اليهودية في يوشع بن نون مثل ما قال في علي الليّظ بعد إسلامه، وغير ذلك مما نُسج حوله من الأساطير، فكله \_ كما قلنا \_ لم يثبت بدليل صحيح، بل كله من مرويات سيف بن عمر الوضاع، والسيد نعمة الله الجزائري وَلَيّ لم يذكره قولاً له، وإنها ذكره قولاً من الأقوال مشعراً بتضعيفه.

# \*\*\*

قال الكاتب: فهذه سبعة نصوص من مصادر معتبرة ومتنوعة بعضها في الرجال، وبعضها في الفقه والفرَق، وتركنا النقل عن مصادر كثيرة لئلا نطيل كلها تثبت وجود شخصية اسمها عبد الله بن سبأ، فلا يمكننا بَعْدُ نَفْيُ وجودها خصوصاً وأن أمير المؤمنين ويشف قد أنزل بابن سبأ عقاباً على قوله فيه بأنه إله، وهذا يعني أن أمير المؤمنين ويشف قد التقى عبد الله بن سبأ، وكفى بأمير المؤمنين حجة، فلا يمكن بعد ذلك إنكار وجوده.

وأقول: لا يخفى أن (الأنوار النعمانية)، و(فرق الشيعة)، و(المقالات والفرق)، و(تنقيح المقال)، لا تُعَد من مصادر الشيعة المعتبرة مع جلالة كُتَّابها(١)، لأنها كتب

<sup>(</sup>١) مصادر الشيعة هي الكتب التي يعوِّل الشيعة على ما فيها من أحاديث، كالكتب الأربعة وكتب الصدوق مثلاً، والتي تعبِّر عن آراء المشهور عندهم في العقائد والأحكام ككتب السيد المرتضى والشيخ المفيد وغيرها، وأما ما عداها فهي كتب تعبر عن آراء كاتبيها، ولا يخفى أن الشيعة →

تعبّر عن رأي أصحابها، وليس كل ما فيها صحيح، بل فيها ما هو معلوم البطلان.

وأما (شرح نهج البلاغة) لابن أبي الحديد، فهو ليس من كتب الشيعة، فضلاً عن أن يكون مصدراً معتبراً من مصادرهم، لأن ابن أبي الحديد معتزلي صِرْف، إلا أن بعض أهل السنة توهموا أنه شيعي، حينها رأوا كثرة نقل الشيعة عنه واحتجاجهم بكلامه.

وأما الكتابان الآخران \_ وهما (رجال الكشي) و(من لا يحضره الفقيه) \_ فهما وإن كانا من مصادر الشيعة المعتبرة، إلا أن علماء الشيعة لا يرون صحة كل ما فيهما من أحاديث، ولا يتوقفون في الحكم على بعض ما فيهما بالضعف والبطلان.

ومنه يتضح أن الكاتب لم يستطع التمييز بين مصادر الشيعة ومصادر غيرهم، وبين المعتبر منها وغير المعتبر، ويكفي هذا دليلاً على فساد زعمه ببلوغه مرتبة الاجتهاد والفقاهة.

# \*\*\*

قال الكاتب: نستفيد من النصوص المتقدمة ما يأتي:

١ – إثبات وجود شخصية ابن سبأ، ووجود فرقة تناصره، وتنادي بقوله، وهذه الفرقة تُعَرفُ بالسبئية.

وأقول: أما أنه كان له وجود فنعم، وأما وجود فرقة تناصره تُعرف بالسبئية فهو غير صحيح، وإن جاء ذكرها في بعض الأقوال، لأن ورود ذلك في بعض الكتب ناشئ من النقل من غير تحقيق للمسألة.

ويدل على ما قلناه أنك لا تجد لهذه الفرقة أتباعاً معروفين، ولا علماء

<sup>→</sup> أطبقوا على أن كل كتاب يؤخذ منه ويُترك إلا القرآن الكريم، فليس عندهم كتاب كله صحيح غيره.

مشهورين، ولا أقوالاً مدوَّنة، ولا كتباً منتشرة، وهذا هو المقوِّم لوجود أية فرقة من الفِرَق، أو اعتبار أية طائفة من الطوائف.

# \*\*\*

قال الكاتب: ٢- إن ابن سبأ هذا كان يهودياً فأظهر الإسلام، وهو وإن أظهر الإسلام إلا أن الحقيقة أنه بقى على يهوديته، وأخذ يبث سمومه من خلال ذلك.

وأقول: هذا لم يثبت بدليل صحيح، وهو مروي عن سيف بن عمر التميمي الوضَّاع الذي أطبق الكل على تضعيفه، ولم يُروَ من طريق غيره، وكل ما ذكره الطبري في تاريخه مما يرتبط بمسألة عبد الله بن سبأ إنها هو منقول عنه.

والكاتب قد جعل هذا من النتائج التي استخلصها من كلامه السابق مع أنه لم يذكر دليلاً واحداً في كل ما تقدم من كلامه يدل على يهودية عبد الله بن سبأ، فراجع.

# \*\*\*

قال الكاتب: ٣- أنه هو الذي أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وكان أول من قال بذلك، وهو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين عيشف ، وهو الذي قال بأنه عيشف وَصيُّ النبي محمد عيش ، وأنه نقل هذا القول عن اليهودية، وأنه ما قال هذا إلا محبة لأهل البيت، ودعوة لولايتهم، والتبرؤ من أعدائهم - وهم الصحابة ومن والاهُم بزعمه -.

وأقول: كل ما ذكره الكاتب إنها هو مضامين روايات سيف بن عمر التميمي الوضَّاع، وكلها مضامين لم ترد في شيء من الأحاديث الصحيحة السُّنيّة فضلاً عن الشيعية، فكيف يؤخذ بها ويعوَّل عليها؟!

هذا مع أن الروايات التي نقلها الكاتب فيها مرَّ لا تدل على أمثال هذه النتائج

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

التي توصَّل إليها كما هو واضح للقارئ الكريم.

وأما ما زعمه الكاتب من أن ابن سبأ هو أول من قال بإمامة أمير المؤمنين عَالِيَا فِي فَ الْبُطِلان، وذلك لأن أول من قال بإمامة أمير المؤمنين عَالِيَا هو رسول الله على أحاديث كثيرة صحيحة:

منها: قوله والمنته: (من كنت مولاه فعلي مولاه)(١).

وقوله ﷺ: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي ، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي (٢).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٣ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. صحيح ابن حبان ١٥/ ٣٧٦. سنن ابن ماجة ١/ ٤٥. صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٢٦. مسند أحمد ١/ ١١٨، ١١٨، ١١٩، ١٥٢، ٣٣٠، ٤/ ١٨١، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧٢، ٥/ ٣٤٧، ١٩٥، ٢٦٦،٢١٩. المستدرك للحاكم ٣/ ١٠٩، ١١٠، ١١٦، ١٣٤، ٣٧١، ٣٧٥ وصحَّحه. الأحاديث المختارة ٢/ ١٠٦، ١٧٤، ٣/ ١٥١، ٢٧٤. موارد الظمآن ٢/ ٩٨٧. تفسير القرآن العظيم ٢/ ١٤. مجمع الزوائد ٧/ ١٧، ٩/ ١٠٣ - ١٠٨، ١٢٠، ١٦٤، السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٥٥، ١٠٨، ١٣١، ١٣٢، ١٣٤، ١٣٥. المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧١، ٣٧٥، ٣٧٧. المعجم الصغير للطيراني ١/ ٦٥، ٧١. مسند أبي يعلى ١/ ٢٥٧، ٥/ ٤٦٠. المعجم الأوسط ١/ ١١١، ٣١٢، ٣٣٥، ٤/ ٣٥٧. المعجم الكبير ٣/ ١٩٩، ٢٠١، ٤/ ١٧، ١٧٣، ٥/ ١٦٦، ١٧٠، ١٧١، ١٧٥، ١٩٢، ١٩٤، ١٩٥، ٢٠٣، ٢٠٤، ٢١٢، ١١٢، ٩٩/ ٢٩١. كتاب السنة ٢/ ٥٩٠ –٩٩٥. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢/ ٥٦٣، ٥٦٩، ٥٧٧، ٥٨٦، خصائص على بن أبي طالب كرم الله وجهه، ص ٩٦-١٠٨. وعدَّه من الأحاديث المتواترة: السيوطى في (قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة)، ص ٢٧٧، والكتاني في (نظم المتناثر)، ص ٢٠٥، والزبيدي في (لقط اللَّالئ المتناثرة)، ص ٢٠٥، والحافظ شمس الدين الجزري في (أسنى المطالب)، ص ٥، ومحمد ناصر الدين الألباني في (سلسلة الأحاديث الصحيحة) ٣٤٣/٤. وصحّحه جمع آخرون من أعلام أهل السنة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٣٠-٣٣١. المستدرك ٣/ ١٣٣ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي. مجمع الزوائد ٩/ ١١٩ قال الهيثمي: رواه→

وقوله ﷺ: أنا سيِّد ولد آدم، وعليٌّ سيِّد العرب(١٠).

وقوله الله المالية: إن عليًّا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي (٢٠).

وقوله وقيلة أُوحي إليَّ في عليٍّ ثلاث: أنه سيِّد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الخُر المُحجَّلين ".

- (۱) المستدرك ٣/ ١٣٤، ١٣٨ وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد. المعجم الأوسط للطبراني المام المعجم الكبير ٣/ ٩٠. حلية الأولياء ١/ ٣٦، ٥/ ٣٨. تاريخ بغداد ١١/ ٨٩. ترجمة الإمام أمير المؤمنين من تاريخ ابن عساكر ٢/ ٢٦١. در السحابة، ص ٢١٤. مجمع الزوائد ١٣١، ١٣١، كشف الخفا ١/ ٢٦٤.
- (۲) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٢ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. مسند أحمد ٤/ ٢٥٦، ٣٥٦. المستدرك ٣/ ١١١ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وسكت عنه الذهبي. موارد الظمآن ٢/ ٨٦٦. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٤٥، ١٣٣٠. المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٣٧٥. كتاب السنة ٢/ ٥٥٠ وقال الألباني في تعليقته: إسناده صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم. صحيح ابن حبان ١٥/ ٤٧٤. مسند الطيالسي، ص ١١١، ٣٦٠. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ١/ ٣٧٤، ٢/ ٥٠٥، ٤/ ٤٣٨. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هيئين للنسائي، ص ١/ ١٣٣٠، حلية الأولياء ٦/ ٤٢٨. مسند أبي يعلى ١/ ١٨٥. المعجم الكبير للطبراني ٢١/ ٩٩،
- (٣) المستدرك ٣/ ١٣٧ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ترجمة الإمام أمير→

<sup>→</sup>أحمد والطبراني في الكبير والأوسط باختصار، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير أبي بلج الفزاري وهو ثقة وفيه لين. المعجم الكبير للطبراني ١٩/ ٩٩. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢/ ٦٨٤. كتاب السنة ٢/ ٥٥، وقال الألباني في تعليقته: إسناده حسن، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بلج، واسمه يحيى بن سليم بن بلج، قال الحافظ: صدوق ربها أخطأ. وفي ص ١٨٥: إلا أنك لست بنبي، وأنت خليفتي في كل مؤمن بعدي. وعند البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٩/ ١٨٥ ح ٤٤٤٧، عن أبي يعلى، الخيرة المهرة ٩/ ١٨٥ ح ٤٤٤٧، عن أبي يعلى، أنه ريست قال: إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفة من بعدي. كتاب السنة ٢/ ٥٥١، وقال الألباني في تعليقته: إسناده حسن، ورجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بلج، واسمه يحيى بن سليم بن بلج، قال الحافظ: صدوق ربها أخطأ.

وقوله ﷺ: (هذا أميرُ البرَرَة، وقاتل الفَجَرة، منصورٌ مَنْ نَصَرَه، مخذول من خذله) يمد بها صوته (۱).

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الصحيحة الصريحة في إمامة أمير المؤمنين على المطلوب بأتم دلالة، كقوله والمستناخية: فضلاً عن الأحاديث الأخرى التي تدل على المطلوب بأتم دلالة، كقوله والمستناخية: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي)(٢).

<sup>←</sup> المؤمنين من تاريخ ابن عساكر ٢/٢٥٦-٢٥٨. حلية الأولياء ١/٦٣. در السحابة، ص
٢٢٩.

<sup>(</sup>۱) المستدرك ٣/ ١٢٩، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تاريخ بغداد ٣/ ٢١٩/٤، ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣/ ١١٤٢، ١٣٣١. صحيح مسلم ٤/ ١٨٧٠، ١٨٧١. صحيح ابن حبان ١٥/١٥، ٣٦٩، ٣٧١. سنن الترمذي ٥/ ٦٣٨، ١٤٠، سنن ابن ماجة ٢/ ٤٢، ٤٥. مسند أحمد ١/٠٧١، ١٧٣ - ١٧٥، ١٧٧، ١٧٩، ١٨١، ١٨٤، ١٨٥، ٣/ ٢٣، ١٣٠، ٢/ ١٢٩، ٤٣٨. المستدرك ٢/ ٣٣٧، ٣/ ١٠٩. الأحاديث المختارة ٣/ ١٥١، ٢٠٧. موارد الظمآن ٢/ ٩٨٥. المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٩، ٧/ ٤٢٥. المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٢٧٩. مسند الحميدي ١/ ٣٨. مسند الطيالسي، ص ٢٨، ٢٩. مجمع الزوائد ٩/ ١٠٩ - ١١١. الطبقات الكبرى ٣/ ٢٣ - ٢٤. السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٠٤. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٤٤، ١٠٧، ١٠٨، ١١٣، ١١٩، ١٢٥- ١٢٥، ١٤٤، ٢٤٠. المعجم الصغير للطبراني ٢/ ٢٢، ٥٤. المعجم الأوسط ١/٠٠٠، ٢/١٢٠، ٣/١٧٩، ٤/٧٩، ٢٣٩، ٥٤٥، ٥/٥٥٦، ٦/٣٣. المعجم الكبير ١/ ٢٤٦، ١٤٨، ٢/ ١٤٧، ٤/ ١٧، ١٨٤، ٥/ ٣٠٣، ١٢/، ١١/ ٤٧، ٥٧، ٢١/ ١٨، ۹۸، ۱۹۱/۱۹۲، ۲۶/۱۶۱، ۱۶۷، مسند أبي يعلى ۱/۱۸۰، ۲۹۸، ۳۰۱، ۳۰۳، ۳۰۳، ۳۱۳، ٣٢١، ٦/ ٧٢. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢/ ٥٦٦- ٥٦٩، ٥٩٨، ٥٩٨، ٦١١، ٣٣٢، ١٣٨، ١٦٤٢، ١٤٣، ٣١٣، ٢٦٦، ٢٧٠، ٥٧٥، ١٨٤. كتاب السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٥١، ٥٨٦ - ٥٨٩. حلية الأولياء ٤/ ٣٤٥، ٧/ ١٩٧ - ١٩٧، ٨/ ٣٠٧. تاريخ بغداد 1/077, 7/207, 5.3, 3/.4, 3.7, 707, 4/703, 8/70, 8/357, ١٠/ ٣٤، ٢١١/ ٣٨٤، ٣٦١، ٣٢٣/١٢. خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيشف للنسائي، ص ٣٧، ٣٨، ٤٩، ٦٧-٧٩، ١٤٠. وعدَّه من الأحاديث المتواترة: السيوطي في →

وقوله وقوله وقي العلم وعلى بابها، فمن أراد العلم فليأته من الباب (١٠). وقوله وقي الله على منّى وأنا من على، ولا يُؤَدِّي عنّى إلا أنا أو على (٢).

وقوله ﷺ: مَن أطاعني فقد أطاع الله، ومَن عصاني فقد عصى الله، ومَن أطاع عليًّا فقد عليًّا فقد عصاني (٣٠).

ولهذا كان أمير المؤمنين عَلَيْظَ يرى أنه هو الأولى بالخلافة من كل من تقدَّمه من الخلفاء، ولأجل ذلك امتنع عن بيعة أبي بكر مطلقاً، أو ستة أشهر على رواية البخاري ومسلم وغيرهما(٤)، ولولا ذلك لما كان وجه للتخلف عن بيعة أبي بكر كل

<sup>→ (</sup>قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة)، ص ٢٨١، والكتاني في (نظم المتناثر)، ص ٢٠٦، والزبيدي في (لقط اللآلئ المتناثرة)، ص ٣١، ونقل في الحاشية التواتر عن الشيخ جسوس في شرح الرسالة.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٧. المستدرك ١٢٦٣، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مجمع الزوائد ٩/ ١١٤. المعجم الكبير للطبراني ١١/ ٥٥. حلية الأولياء ١/ ٦٤. تاريخ بغداد ٧/ ١٨٠، ١١/ ٤٨-٥، ٣٠٠. فضائل الصحابة ٢/ ٦٣٤. الجامع الصغير للسيوطي المراع. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء، ص ١٥٥: هذا حديث حسن على الصواب، لا صحيح كما قال الحاكم، ولا موضوع كما قاله جماعة منهم ابن الجوزي والنووي، وقد بيّنتُ حاله في التعقيبات على الموضوعات. وقال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية، ص ٢٦٩: وأما حديث أنا مدينة العلم وعلى بابها) فهو حديث حسن، بل قال الحاكم: صحيح.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٦ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. سنن ابن ماجة ١/٤٤. صحيح سنن ابن ماجة ١٦٥، ١٦٥. السنن صحيح سنن ابن ماجة ١٦٥، ٢٦٨، وفيه حسَّنه الألباني. مسند أحمد ٤٤/٤، ١٦٥. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٤٥، ١٢٨. مصنف ابن أبي شيبة ٦/ ٣٦٨. المعجم الكبير للطبراني ١٦/٤، الكبرى للنسائي، ص ١١/٠٠٤. كتاب السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٨٤. خصائص أمير المؤمنين خيشَّك للنسائي، ص ١١/٠٠٤. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢/ ٥٩٤، ٥٩٩. مشكاة المصابيح ٣/ ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٣/ ١٢١ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في صحيحه ٣/ ١٢٨٦، ومسلم ٣/ ١٣٨٠ ـ واللفظ له ـ، وغيرهما عن عائشة في حديث طويل قالت: إن فاطمة عليك بنت رسول الله ﷺ أرسلت إلى أبي بكر الصديق ←

هذه المدة.

والعجيب زعمه أن عبد الله بن سبأ هو أول من قال: (إن علي بن أبي طالب علي وَصِيّ رسول الله ﷺ)، مع أن القائلين بها من الصحابة كثير.

فمن هؤلاء الفضل بن العباس، ومن شعره:

ألا إنَّ خيرَ الناسِ بعدَ محمدٍ وصيُّ النبيِّ المصطفى عندَ ذي الذِّكْرِ وَاولُ من أردى الغواةَ لدى بدْرِ (١)

وقال عبد الرحمن بن جعيل:

لعمري لقد بايعتمُ ذا حفيظةٍ على الدينِ معروفَ العفافِ موفّقا وصيَّ النبيِّ المصطفى وابنَ عمّه وأولَ مَن صلّى أخا الدينِ والتُّقى

وقال عبد الله بن أبي سفيان بن الحرث بن عبد المطلب:

ومنّا عليٌّ ذاك صاحبٌ خيبرٍ وصاحبُ بدرٍ يومَ سالتْ كتائبُه وصيُّ النبيِّ المصطفى وابنُ عمِّهِ فمَن ذا يُدانيه ومَن ذا يقاربُه

<sup>→</sup> تسأله ميراثها من رسول الله عَيْنِ عا أفاء الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله عَيْنَ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة، إنها يأكل آل محمد عَيْنَ في هذا المال)، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عَيْنَ عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله عَيْنَ ، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة مسبئاً، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرَتْه فلم تكلِّمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله عَيْنَ من سنة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها على بن أبي طالب ليلاً، ولم يؤذن بها أبا بكر، وصلى عليها علي ، وكان لعلى من الناس وجهة حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر على وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر: (أن الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر: (أن الناس ولا يأتنا أحد معك) كراهية محضر عمر بن الخطاب... الحديث.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢/ ٦٩٦.

وقال أبو الهيثم بن التيهان وهو من أهل بدر:

قُلْ للزبيرِ وقُلْ لطلحةَ إننا نحن الذين شعارُنا الأنصارُ نحن الذين رأتْ قريشٌ فعلَنا يومَ القليبِ أولئك الكفارُ كنا شعارَ نبيِّنا ودثارَه يفديه منا الروحُ والأبصارُ إنّ الوصيَّ إمامُنا ووليَّنا بَرِحَ الخفاءُ وباحتِ الأسرارُ

وقال حجر بن عدي الكندي في يوم الجمل:

يا ربَّنا سلِّمْ لنا عليًّا سلِّمْ لنا المبارَكَ المضيا المؤمنَ الموحِّدَ التقيًّا لا خطلَ الرأي ولا غويًا بل هادياً موفَّقاً مهديًّا واحفظه ربِّي واحفظِ النبيًّا فيه فقد كان له وليًّا ثم ارتضاه بعدَه وصيًا

وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين وهو من أهل بدر:

أعايشُ خلِّي عن عليٍّ وعيبه بها ليس فيه إنها أنتِ والدَهُ وصيًّ رسولِ الله من دونِ أهلِه وأنتِ على ما كان من ذاك شاهدَهُ وحسبُكِ منه بعضُ ما تعلمينَه ويكفيكِ لو لم تعلمي غير واحدَهُ إذا قيل ماذا عبتِ منه رميتِه بخذلِ ابنِ عفان وما تلك آيدَهُ

قال ابن أبي الحديد المعتزلي بعد أن ذكر تلك الأشعار وغيرها مما فيه ذكر الوصاية لأمير المؤمنين عُلِلْيَكِ : ذكر هذه الأشعار والأراجيز بأجمعها أبو مخنف لوط بن يحيى في كتاب وقعة الجمل، وأبو مخنف من المحدّثين وعمن يرى صحة الإمامة بالاختيار، وليس من الشيعة ولا معدوداً من رجالها(۱).

الجمل من عسكر عائشة وهو يقول:

نحن بنو ضبَّةَ أعداءُ عليْ ذاك الذي يُعرَف قِدْماً بالوصيْ وفارسِ الخيلِ على عهدِ النبي ما أنا عن فضلِ عليِّ بالعَمِي لكنني أنعى ابنَ عفانَ التقي إن الوليَّ طالبُ ثارَ الولي

وقال ابن أبي الحديد بعد أن ساق أشعاراً كثيرة تتضمن لفظ الوصية لأمير المؤمنين المؤبين المؤبي

# \*\*\*

قال الكاتب: إذن شخصية عبد الله بن سبأ حقيقة لا يمكن تجاهلها أو إنكارها، ولهذا ورد التنصيص عليها وعلى وجودها في كتبنا ومصادرنا المعتبرة.

وأقول: لقد قلنا فيها مر أننا لا ننكر أن شخصية عبد الله بن سبأ حقيقة، ولكن التهويلات التي نُسجت حوله مثل كونه يهودياً وأنه صار يطوف في البلدان ويؤلِّب المسلمين على عثمان، وأنه أول من جاء بمسألة وصية أمير المؤمنين بالتي وأفضليته، وأنه دابة الأرض، وأنه يرجع إلى الدنيا بعد موته، وغير ذلك من الأمور التي رواها سيف بن عمر التميمي، ولم تُرو من طريق غيره، فكلها لا تصح، ولا يمكن التصديق بها.

وكل ذلك أوضحناه مفصَّلاً وأثبتناه في كتابنا (عبد الله بن سبأ)، فمن أراده فليرجع إليه.

<sup>(</sup>١) يريد بهما أصحاب علي بَالِيَنِي وأصحاب طلحة والزبير وعائشة.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ١/٠٥٠ ط محققة ١/٠٥٠.

# \*\*\*

قال الكاتب: وللاستزادة في معرفة هذه الشخصية، انظر المصادر الآتية: الغارات للثقفي، رجال الطوسي، الرجال للحلي، قاموس الرجال للتستري، دائرة المعارف المسهاة بمقتبس الأثر للأعلمي الحائري، الكنى والألقاب لعباس القمي، حل الإشكال لأحمد بن طاووس المتوفي سنة (٦٧٣)، الرجال لابن داود، التحرير للطاووسي [كذا]، مجمع الرجال للقهبائي، نقد الرجال للتفرشي، جامع الرواة للمقدسي [كذا] الأردبيلي، مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب، مرآة الأنوار لمحمد بن طاهر العاملي، فهذه على سبيل المثال لا الحصر أكثر من عشرين مصدراً من مصادرنا تنص كلها على وجود ابن سبأ، فالعجب كل العجب من فقهائنا [كذا] أمثال المرتضى العسكري والسيد [كذا] محمد جواد مغنية، وغيرهما في نفي وجود هذه الشخصية، ولا شك أن قولهم ليس فيه شيء من الصحة.

وأقول: هذه المصادر كلها تنقل عن رجال الكشي نصًا أو مضموناً، فهي في واقعها مصدر واحد لا أكثر، إلا أن الكاتب أراد أن يوهم القراء بكثرة المصادر المثبتة لعبد الله بن سبأ.

والطريف في الأمر أن الكاتب نسب كتاب (جامع الرواة) إلى المقدسي الأردبيلي، مع أنه لمحمد بن علي الأردبيلي الحائري، وذكر من ضمن المصادر (التحرير) للطاووسي، ظنًا منه أن الطاووسي مؤلف الكتاب، مع أن اسم الكتاب هو (التحرير الطاووسي) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب (معالم الدين).

كما أن الكاتب أمر قارئه بالنظر في كتاب (حَلّ الإشكال) للسيد أحمد بن طاووس، مع أن كل أهل العلم يعرفون أن هذا الكتاب لا وجود له في عصرنا ولا أثر.

هذا مع أن كل تلك المصادر ذكرت أن عبد الله بن سبأ قد أحرقه أمير المؤمنين

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

غَلِيَكُ بالنار في جملة جماعة ادَّعوا فيه الألوهية، وأما الأمور الأخرى المنسوبة لابن سبأ التي أشرنا إليها آنفاً فلم ترد في هذه المصادر العشرين التي ذكرها، ومن أراد التأكد فلمراجعها.

وأما ما ذهب إليه السيد مرتضى العسكري والشيخ محمد جواد مغنية من نفي وجود ابن سبأ فهو رأي من الآراء التي وافقهما عليه بعض الباحثين من أهل السنة، وإن كنا لا نوافقهم فيه.

ومنه يتضح أن ما زعمه الكاتب من أن فقهاء الإمامية ينفون شخصية ابن سبأ بعيد عن الصواب.

وعلى كل حال سواء ثبت وجود عبد الله بن سبأ أم لم يثبت فهو أمر لا يرتبط من قريب أو بعيد بمذهب الشيعة الإمامية، فإن الشيعة تبرَّأوا منه ولعنوه، ولا ترى في كتب الشيعة رواية واحدة عنه، ولا تجد لهم قولاً واحداً قد ثبت عنهم أنهم قد أخذوه منه.

وأما ما نسبه سيف بن عمر إلى ابن سبأ من عقائد الشيعة، كالقول بأن أمير المؤمنين المنتخل وصي رسول الله المنتخل وأنه دابة الأرض، وأنه يرجع إلى الدنيا ويسوق العرب بعصاه، وما شابه ذلك، فكله منحول عليه، ولم يُروَ إلا من طريق سيف المذكور، والعقائد المذكورة ثبتت بالأدلة المروية في كتب أهل السنة، ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى كتابنا المذكور، فإنا استوفينا فيه البحث غاية الاستيفاء.

# الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت

قال الكاتب: إن من الشائع عندنا معاشر الشيعة، اختصاصنا بأهل البيت، فالمذهب الشيعي كله قائم على محبة أهل البيت - حسب رأينا - إذ الولاء والبراء مع العامة - وهم أهل السنة - بسبب أهل البيت، والبراءة من الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وعائشة بنت أبي بكر بسبب الموقف من أهل البيت، والراسخ في عقول الشيعة جميعاً صغيرهم وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، ذكرهم وأنثاهم، أن الصحابة ظلموا أهل البيت، وسفكوا دماءهم، واستباحوا حُرُماتِهم.

وأقول: لا ريب في أن الولاء والبراء من الشعائر الثابتة في الإسلام التي دلَّت عليها آيات القرآن الكريم.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥٧.

وقال سبحانه ﴿إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ (١٠). وقال عزَّ مِن قائل ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠).

ونصَّت آيات أخر على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، فقال سبحانه ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْض ﴾ (٣).

وجاء النهي في آيات أُخر عن اتخاذ أعداء الدين أولياء، فقال سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِيَا جَاءكُم مِّنَ الحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِالله رَبِّكُمْ ﴾ (ال).

وقال عزَّ من قائل ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (٥).

وقال جلَّ شأنه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُواْ اللهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٢٠ .

وقال عزَّ اسمه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِينَ﴾ (٧).

وقال تعالى ﴿لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة، الآية ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة، الآية ١.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة، الآية ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية ٥٧.

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة، الآية ٥١.

# المَصِيرُ ﴾(١).

وأما آيات البراءة:

فمنها: ما دلَّ على أن الله ورسوله بريئان من المشركين.

قال سبحانه ﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (٢).

ومنها: ما دلَّ على لزوم البراءة من المشركين وما يعبدون من دون الله سبحانه.

قال تعالى ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِالله وَحْدَهُ﴾ (٣).

وقال تعالى ﴿قُلْ إِنَّهَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ (١٠).

غاية ما في الباب أن تشخيص كون هذا الرجل مؤمناً نتولاه، أو كافراً أو منافقاً نتبراً منه، لا يخرج عن كونه من المسائل الاجتهادية التي ربها يقع فيها الخطأ والاشتباه، ولا يقدح الخطأ فيها في إيهان المؤمن بقادح.

ولهذا تبرّأ أهل السنة من رجال يرونهم كفاراً أو مرتدين، مثل أبي طالب عليه، وحيار ومالك بن نويرة رضوان الله عليه، بينها يراهما الشيعة من أجلاء المسلمين وخيار المؤمنين.

وبالمقابل حكم الشيعة على رجال بأنهم منافقون، بينها يعتقد أهل السنة فيهم أنهم من أجلاء الصحابة ومن أهل الجنة.

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية ٢٨.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة، الآية ٣.

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة، الآية ٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام، الآية ١٩.

فإذا جاز لأهل السنة أن يجتهدوا في هذه المسألة، ويكونوا مأجورين في اجتهادهم فالشيعة كذلك، وإلا فالكل مأزور وآثم، وأما قصر الاجتهاد على أهل السنة وتخصيصهم بالأجر دون غيرهم فهذا لا مستند له ولا حجة تعضده غير اتباع الهوى والعصبية بغير حق.

وأما ما قاله الكاتب من أن مذهب الشيعة قائم على محبة أهل البيت والبراءة من أهل السنة، فهو غير صحيح، لأن الواجب الذي أمرنا الله به هو البراءة من الكفار والمنافقين وأعداء الدين، لا عموم المسلمين الذين يشهدون الشهادتين كأهل السنة وغيرهم.

وأما قوله: (إن الراسخ في عقول الشيعة جميعاً أن الصحابة ظلموا أهل البيت، وسفكوا دماءهم، واستباحوا حُرُماتِهم) فهو غير صحيح أيضاً، لأن الشيعة وإن كانوا لا يرون عدالة كل الصحابة، إلا أنهم يعتقدون بعدالة الصحابة الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وغيرهم ممن نصروا الدين، وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، حتى انتشر الإسلام وارتفع لواؤه.

فهؤلاء نحبّهم، ونتولاهم في الدنيا والآخرة، ونترحم عليهم.

وأما المنافقون والطلقاء الذين كانوا يؤذون النبي الطلقاء ويكيدون للإسلام، ويتربصون به الدوائر، فلا نحبّهم ولا قيمة لهم عندنا، ونحن نتبرأ منهم، وإن تسمّوا بالصحبة وتظاهروا للنبي الطلقة بالنصرة والمحبة.

ومنه يتبين أن ما يُتَّهم به الشيعة من بغض كل الصحابة ولعنهم والبراءة منهم كله غير صحيح، ومن الواضح أن الداعي إليه هو إيجاد ذريعة لتضليل الشيعة وتكفيرهم واستباحة دمائهم، والله المستعان على ما يصفون.

# \*\*\*

قال الكاتب: وأن أهل السنة ناصبوا أهل البيت العداء، ولذلك لا يتردد أحدنا في تسميتهم بالنواصب، ونستذكر دائماً دم الحسين الشهيد عليه النواصب،

وأقول: النواصب هم الذين تجاهروا ببغض أهل البيت المُنَا وعداوتهم، دون من أبغضوهم من غير تجاهر ومعاداة.

وهم عندنا كفار أنجاس، لا حرمة لهم ولا كرامة.

لكن الكلام في أن أهل السنة قاطبة هل هم نواصب أم لا؟

والقول المختصر في هذه المسألة هو أن كل من تجاهر بعداوة أهل البيت المشاه بثلبهم وسبّهم وإيذائهم وحربهم وقتلهم وجحد مناقبهم، وإزاحتهم عن مناصبهم ونحو ذلك، فهو ناصبي كائناً من كان، وسواءاً أكان صحابياً أم كان تابعياً، أم كان من علماء أهل السنة أم من عوامّهم.

وأما الحكم على أهل السنة قاطبة بأنهم نواصب فلا نقول به، والمشهور على خلافه، لأن ما جرى على أهل البيت الله من الظلم والجور لم يشترك فيه كل الماضين من أهل السنة والمعاصرين.

بل إنّا نعلم علماً قطعياً أن كثيراً من أهل السنة يحبّون أهل البيت عَلَيْكُ ويودُّونهم، فكيف يصح الحكم على من يحبّهم بأنه ناصبي؟!

وأما تشخيص نصب شخص منهم أو من غيرهم فيحتاج إلى دراسة أحواله وسبر أقواله الدالة بالقطع واليقين على نصبه، لا بمجرد الأوهام والخيالات والظنون، فمن ثبت نصبه حكمنا به، وإلا فلا يجوز لأحد أن يتّهم مسلماً بهذا الذنب العظيم من غير بيّنة شرعية صحيحة.

# \*\*

قال الكاتب: ولكن كتبنا المعتبرة عندنا تبين لنا الحقيقة، إذ تذكر لنا تَذَمُّر أهل

البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم، وتذكر لنا ما فعله الشيعة الأوائل بأهل البيت، وتذكر لنا مَن الذي تسبب في مقتلهم واستباحة حرماتهم.

وأقول: تذمَّر بعض أئمة أهل البيت المَّا من بعض شيعتهم أو غيرهم لا يعني نصباً، ولا يدل على عداوة، فإن رسول الله المُلَّالِيَّ تذمَّر من بعض صحابته في وقائع مختلفة، وغضب من أفعال بعضهم، ولم يخرجهم ذلك عن دينهم، أو يجعلنا نحكم عليهم بنصب أو نفاق.

وأما من تسبب في مقتل أئمة أهل البيت اللها واستباحة دمائهم فهم أعداؤهم، لا شيعتهم ومحبّوهم، كما سيتضح ذلك من خلال كلامنا الآتي إن شاء الله تعالى.

# \*\*\*

قال الكاتب: قال أمير المؤمنين ﷺ: (لو مَيَّزْتُ شيعتي لما وجدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتُهم لما خلص من الألف واحد) (الكافي/ الروضة ٨/ ٣٣٨).

وأقول: إن مدعي الاجتهاد والفقاهة ظن أن أبا الحسن عَلِيَ الذي رُوي عنه هذا الحديث، هو الإمام أمير المؤمنين عَلِيً ، مع أنه من البديهيات عند طلبة العلم أن أبا الحسن الوارد في الروايات يُراد به الإمام الكاظم سلام الله عليه، فمرحباً بهذا المجتهد الذي نال درجة الاجتهاد بتفوق!!

هذا مع أن هذا الحديث ضعيف السند جداً، فإن من جملة رواته محمد بن سليان، وهو محمد بن سليان البصري الديلمي، وهو ضعيف جداً.

قال المحقق السيد الخوئي في (معجم رجال الحديث): ولا شك في انصراف

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

محمد بن سليمان إلى البصري الديلمي، فإنه المعروف المشهور(١١).

قال النجاشي: محمد بن سليهان بن عبد الله الديلمي، ضعيف جداً، لا يُعوَّل عليه في شيء (٢٠).

وقال في ترجمة أبيه: سليهان بن عبد الله الديلمي أبو محمد... وقيل: كان غالياً كذَّاباً، وكذلك ابنه محمد، لا يُعمل بها انفردا به من الرواية<sup>(٣)</sup>.

وقال الشيخ في رجاله: له كتاب، يُرمى بالغلو(؛).

وقال العلامة في رجاله: ضعيف جداً لا يعوَّل عليه في شيء (٥).

ومن رواة هذا الحديث أيضاً: إبراهيم بن عبد الله الصوفي، وهو رجل مجهول، لم يُترجَم في كتب الرجال.

ومن جملة رواته أيضاً: موسى بن بكر الواسطي، وهو لم يوثّق في كتب الرجال، بل قال الشيخ الطوسي مُلَيِّ في رجاله: موسى بن بكر الواسطي، أصله كوفي، واقفي (٢٠).

هذا من ناحية السند، وأما من ناحية متن الحديث ومعناه فنقول:

لقد كان كثير من المسلمين في زمان الأئمة المُبَثِّل يدَّعون أنهم من شيعة علي على خاصة أو أهل البيت المُبَثِّل عامَّة (١٠)، ولكنهم لم يكونوا كذلك، لأن شيعتهم هم

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ١٦/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي ٢/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١/٤١٢.

<sup>(</sup>٤) رجال الطوسي، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) رجال العلامة، ص ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) رجال الطوسي، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) لقد استمر هذا الادّعاء حتى إلى ما بعد عصورهم المَهَا الله ، فلا تعدم من يزعم أن أهل السنة أو المعتزلة أو غيرهم، هم شيعة على بَالِيَا كما سيأتي نقله عن ابن حجر الهيتمي وابن أبي الحديد المعتزل.

أتباعهم بالقول والفعل، لا بالادِّعاء فقط.

وعليه فالمراد بالحديث هو أني (لو ميَّرْتُ) أي لو أردت أن أَفْصِل (شيعتي) أي الذين يزعمون أنهم من شيعتنا وأتباعنا وهم ليسوا كذلك عن غيرهم ممن شايعنا حقيقة، (لما وجدتُهم إلا واصفة) أي لما وجدتُ هؤلاء شيعة لنا، بل وجدتهم واصفين أنفسهم بمشايعتنا ومُدَّعين لها، مع أنهم ليسوا كذلك، لأنهم لا يعتقدون بإمامتنا، ولا يقتدون بنا، لا في أقوالنا ولا في أفعالنا.

(ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين) أي لو أني امتحنتُ هؤلاء الذين يزعمون أنهم لنا شيعة، بأن ذكرتُ لهم مذهب أئمة أهل البيت اليَّا وما يجب عليهم من الاعتقاد والعمل، لما وجدتهم إلا مُنكِرين علينا مذهبنا، وتاركين ادّعاء التشيع لنا، وراجعين عن القول بموالاتنا ومحبَّتنا.

(ولو تحصَّتُهم لما خلص من الألف واحد)، أي لو أني محَّصتُ هؤلاء بالامتحان، وأمرتُهم ببذل المال من أجلنا، والتضحية بالنفس في سبيلنا لما خلص منهم أحد، لأنهم يدَّعون التشيع لنا من دون أن يكونوا لنا شيعة حقيقة.

ويدل على ما قلناه من معنى الحديث قوله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله من من على الأرائك، فقالوا: «نحن شيعة على»، إنها شيعة على من صدق قوله فعله).

أي لو أني اختبرتهم لوجدتهم يتَّبعون غيرنا ويوالون أعداءنا، ولم يبق مِن هؤلاء الذين يدَّعون التشيع لنا إلا شيعتنا الذين يوالوننا ويأخذون بقولنا ويقتدون بنا، وأما المدَّعون الذين يوالون غيرنا فهؤلاء ليسوا من شيعتنا، لأن شيعة علي عَلِيَنَا هم الذين شايعوا عليًّا وأهل بيته علي القول والفعل، لا بالقول دون الفعل.

ومنه يتضح أن كلام الإمام لِمِالِيَة \_ لو صحَّ الحديث \_ ليس ناظراً للشيعة الذين يعتقدون بإمامتهم ويوالونهم حقيقة، وإنها أراد لَمِلْيَة أن ينفي تشيع أهل الخلاف

المدَّعين أنهم من شيعتهم السَّلا.

ولو سلمنا أن المراد بالحديث هو ذَمّ الشيعة فإن الذم المتوجّه إليهم إنها هو بسبب عدم اقتدائهم بأئمة أهل البيت المنظ في سلوكهم وأفعالهم من الاستقامة والصلاح والتقوى والورع، ولا يراد أنهم كانوا منحرفين عن أئمة أهل البيت المنظ قولاً واعتقاداً.

وحال هذا الكلام حال من يقول: إن المسلمين اليوم لا يطبقون الإسلام، ولا يعملون بالقرآن، ولو امتحنتهم لوجدتهم كلهم مسلمين بالاسم فقط، ولما خلص من الألف واحد.

وهو كلام يُراد به ذمّ المسلمين من جهة سلوكهم وأعمالهم، لا من حيث اعتقادهم وأحكامهم، ولا يراد به أنهم مبطلون وغيرهم محق.

# \*\*\*

قال الكاتب: وقال أمير المؤمنين على الشباه الرجال ولا رجال، حُلوم الأطفال، وعقول رَبَّات الجِجال، لوددتُ أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة حزتُ والله ندماً، وأعتبت صدماً ... قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحاً، وشحنتم صدري غيظاً، وجَرَّعْتُموني نغب التهام (٢) أنفاسنا، وأفسدتم عَلَيّ رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش: إن ابن أبي طالب رجل شجاع، ولكن لا علم له بالحرب، ولكن لا رأي لمن لا يُطاع) نهج البلاغة ٧٠، ٧١.

وقال لهم مُوَبِّخا: مُنِيتُ بكم بثلاث، واثنتين:

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة، ص ٥٨ خطبة رقم ٢٧: (ولم أعرفكم معرفة والله جرَّتْ نَدَماً، وأعقبتْ سدماً). أي أعقبت همًّا مع أسف أو غيظ.

<sup>(</sup>٢) في نهج البلاغة: (نُغَب التهام أنفاسا). أي جُرَع الهم.

(صُمُّ ذَوو أسهاع، وبُكُمُّ ذَوو كلام، وعُمْي ذوو أبصار، لا أحرارَ وصِدْقَ (١) عند اللقاء، ولا إِخوانَ ثقَةٍ عند البلاء.. قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراجَ المرأة عن قُبُلِها) نهج البلاغة ص ١٤٢.

قال لهم ذلك بسبب تَخَاذُلهِم وغَدرِهم بأمير المؤمنين ﴿ يُسِّعَنُ ، وله فيهم كلام كثير.

وأقول: هذه الكلمات وأمثالها إنها صدرت من أمير المؤمنين بَالِيَنِينَ في مقام ذم من كان معه في الكوفة، وهم الناس الذين كان يحارب بهم معاوية، وهم أخلاط مختلفة من المسلمين، وأكثرهم من سواد الناس، لا من ذوي السابقة والمكانة في الإسلام.

ولم يكن ﷺ يخاطب خصوص شيعته وأتباعه، ليتوجَّه الذم إليهم كما أراد الكاتب أن يصوِّر لقارئه أن من كان مع أمير المؤمنين ﷺ في حروبه الثلاثة إنها هم شيعته.

ولو سلَّمنا بها قاله الكاتب فإن أهل السنة حينئذ أولى بالذم من الشيعة، وذلك لأنّا إذا فرضنا أن أمير المؤمنين الليَّك كان يخاطب خصوص شيعته في الكوفة، وكان يذمّهم على تقاعسهم في قتال معاوية، فلنا أن نسأل:

إذا لم يكن أهل السنة مع أمير المؤمنين عَالِينًا في قتال معاوية، فأين كانوا حينئذ؟ وحالهم لا يخلو من ثلاثة أمور:

إما أن يكونوا مع أمير المؤمنين علي في الكوفة، فيكون الذم شاملاً لهم كما شمل غيرهم.

وإما أن يكونوا مع معاوية وفئته الباغية، وحال هؤلاء أسوأ من حال أصحابه الذين ذمَّهم.

<sup>(</sup>١) في نهج البلاغة: لا أحرارَ صِدْق.

وإما أن يكونوا قد اعتزلوا عليًّا عَلِيًّا عَلِيًّا ومعاوية، وحينئذ فهم أولى بالذم ممن خاضوا معه حروبه الثلاثة وأبلوا فيها بلاءاً حسناً، إلا أنهم بسبب كثرة الحروب وطول المدة اعتراهم الملالة والسأم والضعف الذي جعل أمير المؤمنين عَلِيَهِ يذمّهم ويوبّخهم.

والحاصل أن أهل السنة إن كانوا مع أمير المؤمنين عَلِيَكِ أو مع معاوية أو كانوا معتزلين، فالذم شامل لهم على كل حال، وأحسن القوم حالاً هم الذين كانوا معه عليه في حروبه، وإن كانوا مقصِّرين في نصرته.

# \*\*\*

قال الكاتب: وقال الإمام الحسين ويُسْف في دعائه على شيعته: (اللهم إن مَتَّعْتَهم إلى حين فَفَرِّقُهم فِرَقاً، واجعلهم طرائق قِدَداً، ولا تُرْضِ الوُلاةَ عنهم أبداً، فإنهم دَعَوْنا لِينصرونا، ثم عَدَوا علينا فقتلونا) الإرشاد للمفيد ص ٢٤١.

وقد خاطبهم مرة أخرى ودعا عليهم، فكان مما قال: (لكنكم استسرعتم (۱۱) إلى بيعتنا كطيرة الدباء، وتهافَتُم كتَهَافُت الفرش (۱۱)، ثم نقضتموها، سِفَها (۱۱) وبُعداً وسُحقاً لطواغيت هذه الأمة، وبقية الأحزاب، وَنَبَذةِ الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا، وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين (۱۱) الاحتجاج ۲/ ۲٤.

وهذه النصوص تبين لنا مَن هم قَتَلَةُ الحُسين الحقيقيون، إنهم شيعته أهل الكوفة، أيْ: أجدادُنا، فلهاذا نُحَمِّلُ أهل السنة مسؤولية مقتل الحسين وَلِيْفَكِ ؟!

<sup>(</sup>١) في المصدر: أسرعتم.

<sup>(</sup>٢) في المصدر: الفراش.

<sup>(</sup>٣) في المصدر: سفهاً وضلة، فبعداً.

<sup>(</sup>٤) لقد حرَّف الكاتب النص، فأدرج فيه قوله: (ثم أنتم هؤ لاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا). وقوله: (ألا لعنة الله على الظالمين) جاء في النص بعد عدة أسطر.

وأقول: كلمات الإمام الحسين الله المذكورة إنها قالها لأولئك القوم المجتمعين على قتله في كربلاء، وهم أخلاط من الناس استنفرهم عبيد الله بن زياد لقتل الحسين الله في كربلاء، وهم أخلاط من الناس فيهم شيعي واحد معروف، فكيف يصح أن يقال: إن قتلة الحسين كانوا من الشيعة؟

ويمكن إيضاح هذه المسألة بعدة أمور:

أولاً: أن القول بأن الشيعة قتلوا الحسين بالسلام فيه تناقض واضح، وذلك لأن شيعة الرجل هم أنصاره وأتباعه ومحبوه، وأما قتلته فليسوا كذلك، فكيف تجتمع فيهم المحبة والنصرة له مع حربه وقتله؟!

ولو سلَّمنا جدلاً بأن قتلة الحسين كانوا من الشيعة، فإنهم لما اجتمعوا لقتاله فقد انسلخوا عن تشيعهم، فصاروا من غيرهم، ثم قتلوه.

وثانياً: أن الذين خرجوا لقتال الحسين بَالِيَنِ كانوا من أهل الكوفة، والكوفة في ذلك الوقت لم يكن يسكنها شيعي معروف بتشيعه، فإن معاوية لما ولَّى زياد بن أبيه على الكوفة تعقَّب الشيعة وكان بهم عارفاً، فقتلهم وهدم دورهم وحبسهم حتى لم يبق بالكوفة رجل واحد معروف بأنه من شيعة على بَالِيَنِينَ.

قال ابن أبي الحديد المعتزلي: روى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب الأحداث، قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عُمَّاله بعد عام الجماعة: (أن برئت الذمّة ممن روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل بيته). فقامت الخطباء في كل كُورة وعلى كل منبر يلعنون عليًّا ويبرأون منه، ويقعون فيه وفي أهل بيته، وكان أشد الناس بلاءاً حينئذ أهل الكوفة لكثرة ما بها من شيعة علي الله المستعمل عليهم زياد بن سُميّة، وضم إليه البصرة، فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف، لأنه كان منهم أيام علي الله العيون وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم وشرّدهم الأيدي والأرجل، وسَمَل العيون وصلبهم على جذوع النخل، وطردهم وشرّدهم

عن العراق، فلم يبق بها معروف منهم (١).

إلى أن قال: ثم كتب إلى عمَّاله نسخة واحدة إلى جميع البلدان: انظروا من قامت عليه البيِّنة أنه يحب عليًّا وأهل بيته، فامحوه من الديوان، وأسقطوا عطاءه ورزقه.

وشفع ذلك بنسخة أخرى: (من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم، فنكّلوا به، واهدموا داره). فلم يكن البلاء أشد ولا أكثر منه في العراق، ولا سيها الكوفة، حتى إن الرجل من شيعة علي عَلِي عَلِي ليأتيه من يثق به، فيدخل بيته، فيلقي إليه سرَّه، ويخاف من خادمه ومملوكه، ولا يحدِّثه حتى يأخذ عليه الأيهان الغليظة ليكتمنَّ عليه.

إلى أن قال: فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الحسن بن علي عَلِي عَلِي الأرض البلاء والفتنة، فلم يبقَ أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه، أو طريد في الأرض (٢٠).

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير بسنده عن يونس بن عبيد عن الحسن قال: كان زياد يتتبع شيعة علي وليشف فيقتلهم، فبلغ ذلك الحسن بن علي وليشف فقال: اللهم تفرَّد بموته، فإن القتل كفارة (٣).

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء:

قال أبو الشعثاء: كان زياد أفتك من الحجاج لمن يخالف هواه.

وقال: قال الحسن البصري: بلغ الحسن بن علي أن زياداً يتتبَّع شيعة علي بالبصرة فيقتلهم، فدعا عليه. وقيل: إنه جمع أهل الكوفة ليعرضهم على البراءة من أبي الحسن، فأصابه حينئذ طاعون في سنة ثلاث وخسين<sup>(3)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٣/ ١٥، الطبعة المحققة ١١/ ٤٤.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ١١/ ٤٥. وبمعناه في كتاب سليم بن قيس، ص ٣١٨. ونقله عنه الطبرسي في الاحتجاج ٢/ ١٧. والمجلسي في بحار الأنوار ٤٤/ ١٢٥-١٢٦.

<sup>(</sup>٣) المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٦٨. مجمع الزوائد ٦/ ٢٦٦ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٣/ ٤٩٦.

وقال ابن الأثير في الكامل: وكان زياد أول من شدد أمر السلطان، وأكّد الملك لمعاوية، وجرَّد سيفه، وأخذ بالظنة، وعاقب على الشبهة، وخافه الناس خوفاً شديداً حتى أمن بعضهم بعضاً (١).

وقال ابن حجر في لسان الميزان: وكان زياد قوي المعرفة، جيد السياسة، وافر العقل، وكان من شيعة علي، وولاً، إمرة القدس، فلما استلحقه معاوية صار أشد الناس على آل علي وشيعته، وهو الذي سعى في قتل حجر بن عدي ومن معه (٢).

من كل ذلك يتضح أن الكوفة لم يبق بها شيعي معروف خرج لقتال الحسين الحسين الحسين المناع الحسين المناع الحسين المناع الكاتب بأن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين المناع الكاتب بأن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين المناع الكاتب بأن الشيعة هم الذين قتلوا الحسين المناع الكاتب الكاتب

ولا يمكن أن يتوهم منصف أن من كتب للحسين الله هم شيعته، لأن من كتب للحسين الميلي هم شيعته، لأن من كتب للحسين لم يكونوا معروفين بتشيع، كشبث بن ربعي، وحجار بن أبجر، وعمرو ابن الحجاج وغيرهم.

ثالثاً: أن الذين قتلوا الحسين عَلِينَا رجال معروفون، وليس فيهم شخص واحد معروف بتشيعه لأهل البيت الينا .

رابعاً: أن الحسين الله قد وصفهم في يوم عاشوراء بأنهم شيعة آل أبي سفيان، فقال الله يكن لكم دين، وكنتم لا تخافون المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم هذه، وارجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عُرُباً كها تزعمون (٣).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٣/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٣) مقتل الحسين للخوارزمي ٢/ ٣٨. بحار الأنوار ٥١/٤٥. اللهوف في قتلي الطفوف، ص ٤٥.

ولم نرَ بعد التتبع في كل كلمات الإمام الحسين عَلِينًا في كربلاء وخُطَبه في القوم واحتجاجاته عليهم أنه وصفهم بأنهم كانوا من شيعته أو من الموالين له ولأبيه.

كما أنّا لم نرَ في كلمات غيره بَالِينَ من وصفهم بهذا الوصف. وهذا دليل واضح على أن هؤلاء القوم لم يكونوا من شيعة أهل البيت علينا ، ولم يكونوا من مواليهم.

خامساً: أن القوم كانوا شديدي العداوة للحسين على الذ منعوا عنه الماء وعن أهل بيته، وقتلوه سلام الله عليه وكل أصحابه وأهل بيته، وقطعوا رؤوسهم، وداسوا أجسامهم بخيولهم، وسبوا نساءهم، ونهبوا ما على النساء من حلى... وغير ذلك.

قال ابن الأثير في الكامل: ثم نادى عمر بن سعد في أصحابه مَن ينتدب إلى الحسين فيُوطئه فرسه، فانتدب عشرة، منهم إسحاق بن حيوة الحضرمي، وهو الذي سلب قميص الحسين، فبرص بعد، فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم حتى رضوا ظهره وصدره (۱).

وقال: وسُلِب الحسين ما كان عليه، فأخذ سراويله بحر بن كعب، وأخذ قيس بن الأشعث قطيفته، وهي من خز، فكان يُسمَّى بعدُ (قيس قطيفة)، وأخذ نعليه الأسود الأودي، وأخذ سيفه رجل من دارم، ومال الناس على الورس والحلل فانتهبوها، ونهبوا ثقله وما على النساء، حتى إن كانت المرأة لتنزع الثوب من ظهرها فيؤخذ منها(٢).

وقال ابن كثير في البداية والنهاية فيها رواه عن أبي مخنف:

وقال: وأخذ سنان وغيره سلبه، وتقاسم الناس ما كان من أمواله وحواصله، وما في خبائه حتى ما على النساء من الثياب الطاهرة.

وقال: وجاء عمر بن سعد فقال: ألا لا يدخلن على هذه النسوة أحد، ولا يقتل

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤/ ٧٩.

هذا الغلام أحد، ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليردّه عليهم. قال: فوالله ما ردّ أحد شيئاً (١).

وكل هذه الأفعال لا يمكن صدورها إلا من حاقد شديد العداوة، فكيف يُتعقَّل صدورها من شيعي مُحِب؟!

سادساً: أن بعض قتَلَة الحسين قالوا له عِلْيَظ: إنها نقاتلك بغضاً لأبيك(٢).

ولا يمكن تصوّر تشيع هؤلاء مع تحقق بغضهم للإمام علي بن أبي طالب

وقال بعضهم: يا حسين، يا كذاب ابن الكذاب (٣).

وقال آخر: يا حسين أبشر بالنار(٤).

وقال ثالث للحسين ﷺ وأصحابه: إنها \_ يعني الصلاة \_ لا تُقْبَل منكم (٥).

وقالوا غير هذه من العبارات الدالة على ما في سرائرهم من الحقد والبغض لأمير المؤمنين وللحسين المثلاً خاصة ولأهل البيت اليثلا عامة.

سابعاً: أن المتأمِّرين وأصحاب القرار لم يكونوا من الشيعة، وهم يزيد بن معاوية، وعبيد الله بن زياد، وعمر بن سعد، وشمر بن ذي الجوشن، وقيس بن الأشعث بن قيس، وعمرو بن الحجاج الزبيدي، وعبد الله بن زهير الأزدي، وعروة بن قيس الأحسي، وشبث بن ربعي اليربوعي، وعبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، والحصين بن نمير، وحجار بن أبجر.

وكذا كل من باشر قتل الحسين أو قتل واحداً من أهل بيته وأصحابه، كسنان بن

إلينالا !

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨/ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) ينابيع المودة، ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن الأثير ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير ٤/ ٦٦. البداية والنهاية ٨/ ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ٨/ ١٨٥.

أنس النخعي، وحرملة الكاهلي، ومنقذ بن مرة العبدي، وأبي الحتوف الجعفي، ومالك بن نسر الكندي، وعبد الرحمن الجعفي، والقشعم بن نذير الجعفي، وبحر بن كعب بن تيم الله، وزرعة بن شريك التميمي، وصالح بن وهب المري، وخولي بن يزيد الأصبحي، وحصين بن تميم وغيرهم.

بل لا تجد رجلاً شارك في قتل الحسين ﷺ معروفاً بأنه من الشيعة، فراجع ما حدث في كربلاء يوم عاشوراء ليتبين لك صحة ما قلناه.

ثامناً: أن يزيد بن معاوية حمل (ابن مرجانة) عبيد الله بن زياد مسؤولية قتل الحسين بَالِيَنِينِ دون غيره من الناس.

فقد أخرج ابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء وغيرهما يونس بن حبيب قال: لما قتل عبيدُ الله الحسينَ وأهله بعث برؤوسهم إلى يزيد، فشرَّ بقتلهم أولاً، ثم لم يلبث حتى ندم على قتلهم، فكان يقول: وما عليَّ لو احتملتُ الأذى، وأنزلتُ الحسين معي، وحكَّمته فيها يريد، وإن كان عليَّ في ذلك وهن، حفظاً لرسول الله عَلَيُ ورعاية لحقه، لعن الله ابن مرجانة \_ يعني عبيد الله \_ فإنه أحرجه واضطره، وقد كان سأل أن يخلي سبيله أن يرجع من حيث أقبل، أو يأتيني فيضع يده في يدي، أو يلحق بثغر من الثغور، فأبى ذلك عليه وقتله، فأبغضني بقتله المسلمون، وزرع لي في قلوبهم العداوة (۱).

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا قال السيد محسن الأمين:

بايَعَ الحسين من أهل العراق عشرون ألفاً، غدروا به، وخرجوا عليه، وبيعته في أعناقهم، وقتلوه) أعيان الشيعة/ القسم الأول ص ٣٤.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٣/ ٣١٧. البداية والنهاية ٨/ ٢٣٥. الكامل في التاريخ ٤/ ٨٧.

وأقول: لقد قلنا فيها تقدَّم: إن زياد بن أبيه تتبَّع شيعة علي ﷺ تحت كل حجر ومدر، حتى لم يبقَ بالكوفة رجل معروف بأنه من الشيعة.

فكيف يمكن مع ذلك أن يقال: إن الذين بايعوا الحسين عَلِيَعِ ثم خرجوا لقتاله كانوا من الشيعة؟!

وأما بيعتهم للإمام الحسين عَلِيَة فهي لا تدل على أنهم كانوا من شيعته، لأنه من الواضحات أن مبايعة رجل لا تعني التشيع له، وإلا لزم أن يقال: (إن كل الصحابة والتابعين الذين بايعوا أمير المؤمنين عَلِيَة قد تشيَّعوا له)، وهذا أمر لا يسلِّم به القوم!!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال الحسن عَلِينَ : (أرى والله معاوية خيراً " لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي، وأخذوا مالي، والله لأنْ آخذ من معاوية ما أحقن به من دمي، وآمن به في أهلي خير من أن يقتلوني، فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلماً، والله لأن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير) الاحتجاج ٢/ ١٥.

وأقول: أما من ناحية السند فهذه الرواية ضعيفة، لأنها مرسلة، فلا يصح الاحتجاج بها.

وأما من ناحية الدلالة فغير خفي على من نظر فيها أن الإمام الحسن الله كان يذم رجالاً مخصوصين، ذكر الله أوصافهم في الرواية، وأخبر أنهم يزعمون أنهم من شيعته، ولكنهم أرادوا قتله، وانتهبوا ثقله، وأخذوا ماله، ولو قاتل الله معاوية لأخذوه ولأسلموه إليه.

<sup>(</sup>١) الصحيح كما في الاحتجاج ٢/ ١٠: خير (بالرفع لا بالنصب).

وكان ﷺ يشير إلى رجالٍ كانوا يكاتبون معاوية في السِّر ويُظهرون له النصرة في العلانية، مع أنهم لم يكونوا من شيعته ولا من مواليه.

فالذم مخصوص بهؤلاء دون غيرهم من الشيعة الذين كانوا مع الإمام للسلط في في مشاهده ومواقفه.

وبعبارة أوضح: أن الإمام ﷺ ذمَّ رجالاً زعموا أنهم شيعة وليسوا كذلك، ولم يذم شيعته وأتباعه.

ولهذا ورد في تتمة الخبر قول زيد بن وهب الجهني ـ راوي الحديث \_: قلت: تترك يا ابن رسول الله شيعتك كالغنم ليس لها راع؟

فقال ﷺ: (وما أصنع يا أخا جهينة؟ إني والله أعلم بأمر قد أدَّى به إليَّ ثقاته...).

وأخبر على بأن الأمر سيؤول إلى معاوية، وأنه سيُميت الحق والسنن، ويحيي الباطل والبِدَع، ويُذَل في ملكه المؤمن، ويقوى في سلطانه الفاسق، ويجعل المال في أنصاره دُوَلا، ويتَّخذ عباد الله خِوَلا... الخ.

وهذا يدل بوضوح على أن مورد الذم أفراد مخصوصين لا عموم الشيعة.

هذا مع أن الكاتب قد بتر آخر الكلام الصادر من الإمام الحسن بَلِيَا ، المشتمل على ذم معاوية، فإنه بَلِيَا قال: أوْ يمنّ عليّ، فيكون سُبَّة على بني هاشم [إلى] آخر الدهر، ولمعاوية لا يزال يمنّ بها وعقبه على الحي منا والميت.

## \*\*\*

قال الكاتب: وقال الإمام زين العابدين ويشف لأهل الكوفة: (هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخَدَعْتُموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، ثم قاتلتموه وخَذَلْتموه؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله عليه الله عليه، يقول لكم: قاتلتُم عِتْرَي، وانتهكتُم حُرْمَتى، فلستم من أمتى) الاحتجاج ٢/ ٣٢.

وقال أيضاً عنهم: (إن هؤلاء يبكون علينا، فَمَنْ قَتَلَنا غيرُهم؟) الاحتجاج / ٢٩.

وأقول: هذه الرواية مع ضعف سندها هي واردة في ذم أهل الكوفة في ذلك الوقت، ونحن قد أثبتنا فيها تقدَّم أن أهل الكوفة لم يكونوا يومئذ من الشيعة، وأنه لم يبق بالكوفة في زمن معاوية شيعي معروف، وأثبتنا أن كل الذين خرجوا لقتال الحسين بالكوفة في ليس فيهم شيعي واحد معروف بتشيعه، فراجع ما قلناه لئلا نعيده مرة ثانية.

هذا مع أن الرواية التي نقلها الكاتب واضحة الدلالة على أن الإمام زين العابدين عَلَيْ إنها ذمَّ أولئك الذي كاتبوا الحسين عَلَيْ ثم حاربوه، مثل شبث بن ربعي وحجار بن أبجر ومن كان على نهجها، وهؤلاء وغيرهم لم يكونوا من الشيعة كها مرَّ بيانه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال الباقر ﴿ الله عَلَى الله عَلَى الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا شُكاكاً، والربع الآخر أحمق) رجال الكشي ص ٧٩.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها سلام بن سعيد الجمحي، وهو مجهول الحال، لم يوثّق في كتب الرجال.

قال المامقاني في تنقيح المقال: سلام بن سعيد الجمحي قد وقع في طريق الكشي في الخبر المتقدم في ترجمة أسلم القواس المكي، روى عنه فيه عاصم بن حميد، وروى

هو عن أسلم مولى محمد بن الحنفية، وهو مهمل في كتب الرجال، لم أقف فيه بمدح ولا قدح (١).

ومن جملة الرواة أسلم مولى محمد بن الحنفية، وهو أيضاً مجهول الحال، لم يوثّق في كتب الرجال.

وعليه فالرواية لا تصح، ولا يجوز الاحتجاج بها.

وأما بالنظر إلى متنها فنقول: إن كلمة (لو) حرف امتناع لامتناع، وهو يدل على امتناع شيء لامتناع غيره، ففي الخبر امتنع أن يكون ثلاثة أرباع الشيعة شُكَّاكاً والربع الباقي حمقى، لامتناع كون كل الناس لهم الناس شيعة.

وبهذا لا يكون في الحديث أي إشكال على الشيعة والحمد لله، ولا يدل الحديث على أي ذم في البين.

ولهذا لا نرى من يقول بتعدد الآلهة، وبفساد السهاوات والأرض، مستدلاً بقوله تعالى ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ (٢) ، وذلك لأن (لو) حرف امتناع لامتناع، وهو يدل على امتناع فساد السهاوات والأرض لامتناع تعدد الآلهة.

ولعل السبب في أن الناس لو كانوا كلهم شيعة لكان ثلاثة أرباعهم شُكَّاكاً وربعهم الباقي حمقى، هو أن الناس لو كانوا كلهم شيعة لكانوا يتلقون عقائدهم تقليداً، ولا يجدون في الناس من يخالفهم ويدعوهم لإثبات ما هم عليه، فيؤول أمرهم في نهاية الأمر إلى عروض الشك عليهم في ما هم فيه من الحق. بخلاف ما إذا تعدَّدت المذاهب، فإن صاحب الحق يتيقن بحقه إذا رأى أن حجته تدحض حجج خصومه و مخالفه.

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ٢/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء، الآية ٢٢.

وأما الربع الباقي فهم الذين لا يفقهون ولا يميِّزون، فهؤلاء الذين ينعقون مع كل ناعق.

وهذا الربع موجود في الناس في جميع الأعصار، ولو كان الناس كلهم شيعة لكانوا من جملتهم، وأما مع اختلاف المذاهب فسيكون هذا الربع الأحمق موزَّعاً في الطوائف، وسيكون أكثره في غير الشيعة بحمد الله وفضله، لقلة الشيعة وكثرة غيرهم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال الصادق خَيْشَفْ: (أما والله لو أجدُ منكم ثلاثة مؤمنين يكتُمون حديثي ما استحللتُ أن أكتمهم حديثاً) أصول الكافي ١/ ٤٩٦.

وأقول: أخبر الإمام عَلِينَا في هذه الرواية أنه لو وجد من المخاطبين ثلاثة مؤمنين يكتمون ما يخبرهم به عَلِينا لما استحَلَّ أن يكتمهم شيئاً، ولأخبرهم بالأسرار الإلهية والمعارف النبوية التي لا يُطْلِع عليها غيرهم.

وغير خفي أن الإمام عَالِيَ كان يخاطب أفراداً مخصوصين، ولم يكن عَالِيَ يريد بكلامه هذا كل الشيعة، بقرينة أن راوي الحديث \_ وهو ابن رئاب \_ قال: (سمعت أبا عبد الله عَالِيَ يقول لأبي بصير...)، ولو كان الإمام عَالِي يريد بكلامه كل الشيعة لقال الراوي: قال لنا أبو عبد الله عَالِي كذا وكذا.

ولو سلَّمنا أن الإمام عَلِيَةِ كان يريد الشيعة قاطبة، فإن أقصى ما يدل عليه الحديث هو أن الإمام عَلِيَةٍ لم يجد من الشيعة ثلاثة يكتمون حديثه، ولولا ذلك لما استحل أن يكتمهم بعض علومه.

ولا دلالة في ذلك على عدم إيهان الشيعة، أو على انحرافهم عن خط أهل البيت عليه هو ذمّهم بأنهم كانوا لا يكتمون البيت عليه هو ذمّهم بأنهم كانوا لا يكتمون أحاديث الأئمة عليه وكانوا يفشونها للمخالفين لا غير، وهو ذم لا يعتبره أهل السنة

ذمًّا، بل يرونه \_ على العكس من ذلك \_ مدحاً، لأنهم يرون أن الكتمان كذب ونفاق.

ولا يُتوهَّم أن استحلال الإمام بَالِيَّ كتهان بعض أحاديثه عن المخاطبين من الشيعة أو عن أكثر الشيعة يعني كتهان باقي العلوم والمعارف عنهم، وذلك لأن الإمامين الصادقين لِمَهِللا خصًّا كثيراً من أصحابها كأبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم وغيرهم بعلوم جليلة وأسرار كثيرة.

ففي صحيحة جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: بشر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست (۱).

وفي صحيحة سليهان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله على يقول: ما أجد أحداً أحيى ذكرنا وأحاديث أبي على إلا زرارة، وأبو بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حُفَّاظ الدين، وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا، والسابقون إلينا في الآخرة (٢).

فإن وصفهم بأنهم (أمناء الله وأمناء الإمام على الحلال والحرام)، وأنهم (حفَّاظ الدين) واضح الدلالة على أن هؤلاء المذكورين كانوا محل ثقة الأئمة الصادقين الدين واضح أسرارهم، ولولا ذلك لما صحَّ وصفهم بأمثال هذه الصفات.

هذا مع دلالة جملة من الأخبار على أن الأئمة عَلَيْكُ خصُّوا شيعتهم بها شاؤوا من العلوم والمعارف، ولهذا أمر الأئمة عَلَيْكُ شيعتهم بكتهان أسرارهم، وحذّروهم من إفشائها، ولولا أنهم عَلِيَكُ أباحوا أسرارهم لشيعتهم لما اتّجه أمرهم لهم بالكتهان، وتحذيرهم إياهم من الإفشاء والإعلان.

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٣٩٨. وسائل الشيعة ١٠٣/١٨.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٣٤٨. وسائل الشيعة ١٠٤/١٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأحاديث الأمر بالكتمان كثيرة، وإليك بعضاً منها:

فقد روى الكليني رَطِّنَ في الحديث الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا جعفر بالبيخ يقول: والله إن أحب أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم للّذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنا فلم يقبله اشمأزَّ منه وجحده، وكفَّر من دان به، وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج، وإلينا أُسند، فيكون بذلك خارجاً عن ولايتنا أُسند.

وفي صحيحة محمد بن أبي نصر قال: ... قال أبو جعفر على في حكمة آل داود: ينبغي للمسلم أن يكون مالكاً لنفسه، مقبلاً على شأنه، عارفاً بأهل زمانه، فاتقوا الله ولا تذيعوا حديثنا...(٢٠).

وفي خبر معلى بن خنيس قال: قال أبو عبد الله على اكتم أمرنا ولا تذعه، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزَّه الله به في الدنيا، وجعله نوراً بين عينيه في الآخرة، يقوده إلى الجنة، يا معلى من أذاع أمرنا ولم يكتمه أذلَّه الله به في الدنيا، ونزع النور من بين عينيه في الآخرة، وجعله ظلمة تقوده إلى النار، يا معلى إن التقية من ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، يا معلى إن الله يحب أن يُعبد في السِّر كما يحب أن يُعبد في العلانية، يا معلى إن المذيع لأمرنا كالجاحد له ".

وفي خبر زيد الشحام، قال: قال أبو عبد الله ﷺ: أُمر الناس بخصلتين فضيَّعوهما، فصاروا منهما على غير شيء: الصبر والكتمان (٤٠٠).

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة على أن الأئمة الله كانوا يبيحون أسرارهم لشيعتهم، ويأمرونهم بكتمانها عن غير أهلها.

<sup>(</sup>١) أصول الكافي ٢/ ٢٢٣. وسائل الشيعة ١٨/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي ٢/ ٢٢٤. وسائل الشيعة ١١/ ٤٩٢.

<sup>(</sup>٣) أصول الكافي ٢/ ٢٢٣. وسائل الشيعة ١١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي ٢/ ٢٢٢. وسائل الشيعة ١١/ ٤٨٤.

والسبب في أمرهم اللهم اللهم المسلم المسلم المسلم على الما على على الما المسلم المسلم

ومع تأكد النهي عن الإذاعة إلا أن بعض الشيعة كانوا يفشون كل ما يسمعونه من الأئمة عليه أما لعدم معرفتهم بضرورة كتمانه، أو لجهلهم بها يترتب على الإفشاء من الضرر، أو لسهولة استدراجهم والتغرير بهم لإفشائه، أو لضعفهم وتمكّن المخالفين من إجبارهم على البوح به، أو لغير ذلك من الأسباب.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقالت فاطمة الصغرى عَلَيْكَا في خطبة لها في أهل الكوفة: (يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والمكر والخيلاء، إِنّا أهل البيت ابتلانا الله بكم، وابتلاكم بنا، فجعل بلاءنا حسنا.. فكفرتمونا، وكذبتمونا، ورأيتم قتالنا حلالاً، وأموالنا نهباً.. كما قتلتم جدَّنا بالأمس، وسيوفكم تقطر من دمائنا أهل البيت.

تباً لكم، فانتظروا اللعنة والعذاب، فَكأَنْ قد حَلَّ بكم... ويذيق بعضكم بأس ألله على الطالمين. بأس ألم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة بها ظلمتمونا، ألا لعنة الله على الظالمين. تَباً لكم يا أهل الكوفة، كم قرأت ألرسول الله علي في قبلكم، ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب، وجدي، وبنيه وعِتْرتِهِ الطيبين.

فرد عليها أحد أهل الكوفة مُفْتَخِرًا، فقال:

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ٩/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) في الاحتجاج: بأس بعض، ثم تخلدون.

<sup>(</sup>٣) في كتاب الاحتجاج ٢/ ٢٧: (كم تراث لرسول الله عَلَيْنَ قبلكم، وذحوله لديكم، ثم غدرتم بأخيه على بن أبي طالب بَلِيَا جدي، وبنيه عِثْرَة النبي الطيبين الأخيار). فانظر ما أصاب الكلمة من التحريف والغلط، مضافاً إلى التحريف المتعمد السابق على هذه العبارة، فراجع.

نحن قتلنا علياً وبني علي بسيوف هندية ورِمـاح وسبينا نساءَهم سبي ترك ونطحنـاهم فـأي نطـاح

الاحتجاج ٢٨/٢.

وقالت زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله عليها لأهل الكوفة تقريعاً لهم: (أما بعد، يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر والخذل.. إنها مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً، هل فيكم إلا الصلف والعُجب والشنف والكذب.. أتبكون أخي؟! أجل والله فابكوا كثيراً، واضحكوا قليلاً، فقد ابليتم بعارها.. وأنى تُرْخِصون (١) قَتْلَ سليلِ خاتم النبوة..) الاحتجاج ٢/ ٢٩ - ٣٠.

وأقول: لقد ذكرنا أن أهل الكوفة لم يكونوا من الشيعة في ذلك الوقت، وأن قتلة الحسين عليه ليس فيهم شيعي واحد معروف بتشيّعه، فلا حاجة للإعادة، وزينب الكبرى وفاطمة الصغرى سلام الله عليهما إنها ذمَّتا أهل الكوفة في ذلك الوقت، ولم تذمَّا الشيعة كها هو واضح من كلامهها.

### \*\*

قال الكاتب: نستفيد من هذه النصوص وقد – أعرضنا عن كثير غيرها -ما يأتي:

 ١ - مَلَل وضَجَر أمير المؤمنين وذريته من شيعتهم أهل الكوفة لغدرهم ومكرهم وتخاذلهم.

٢- تخاذل أهل الكوفة وغدرهم تَسَبَّبَ في سَفْكِ دماء أهل البيت واستباحة حُرُماتهم.

وأقول: لقد قلنا مكرَّراً: إن أهل الكوفة لم يكونوا في ذلك الوقت شيعة، وإنها

<sup>(</sup>١) في الاحتجاج: (ترحضون) أي تغسلون .

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

هم شيعة آل أبي سفيان وأعداء أهل البيت الله وكل ما صدر منهم يدل على ما قلناه، ولا مدخلية للشيعة في شيء من ذلك، فراجع ما كتبناه آنفاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٣- أن أهل البيت المَيْلُا يُحَمِّلُون شيعَتَهم مسؤولية مقتلِ الحسين وَمَن معه، وقد اعترف أحدهم بَردِّهِ على فاطمة الصغرى بأنهم هم الذين قتلوا علياً وبنيه، وَسَبَوا نِساءَهم كما قدَّمنَا لك.

وأقول: لا تجد في أقوال أهل البيت بالله أنهم يحمِّلون شيعتهم مسؤولية قتل الحسين بالله ولا تجد في أقوال الحسين بالله أنه وصف القوم المجتمعين على قتله في كربلاء بأنهم شيعته، بل وصفهم بأنهم شيعة آل أبي سفيان كها أوضحنا ذلك فيها تقدّم، فراجعه.

وما قاله الكوفي للسيدة فاطمة الصغرى عَلِيكَ غير مستغرب، لأن الكوفيين هم الذين باشروا قتل الحسين عَلِيَة وأصحابه وأهل بيته، إلا أنهم لم يكونوا من الشيعة كما قلنا، والكاتب لم يأت بدليل واحد يدل على أن أهل الكوفة في ذلك الوقت كانوا شيعة، أو أن الذين باشروا قتل الحسين عَلِيَة كانوا يتشيّعون لأهل البيت عَلَيْه ، كما أنه لم يأت بدليل واحد من أقوال أهل البيت عَلَيْه يدل على أنهم حمّلوا شيعتهم مسؤولية قتل الحسين عَلِيَة ، وكل كلامه لا يعدو كونه دعاوى مجردة لم يقم عليها دليل، بل قام الدليل على خلافها.

#### 

قال الكاتب: ٤- أن أهل البيت الله دعوا إلى [كذا] شيعتهم ووصفوهم بأنهم طواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب، ونَبَذَهُ الكتاب، ثم زادوا على تلك بقولهم: ألا لعنة الله على الظالمين.

وأقول: الذين وصفهم الحسين بَهِ بأنهم (طواغيت هذه الأمة، وبقية الأحزاب، ونَبَذَةُ الكتاب) هم المجتمعون على قتله بهل الذين وصفهم بأنهم شيعة آل أبي سفيان، ولم يكونوا من شيعته ومواليه ومحبيه، فراجع كلماته بهل لتتحقّق من صحّة ما قلناه.

#### \*\*

قال الكاتب: ولهذا جاؤوا إلى أبي عبد الله ظيلَف ، فقالوا له: إنَّا قد نَبَزْنا [كذا] نَبْزاً أَثْقَلَ ظُهورَنا، وماتت له أفئدَتُنا، واستحلت له الوُلاةُ دماءَنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم، فقال أبو عبد الله عَالِيَا : الرافضة؟ قالوا: نعم، فقال: لا والله ما هم سمّوكم.. ولكن الله سمّاكم به) الكافي ٥/ ٣٤.

فبين أبو عبد الله أن الله سهاهم (الرافضة) وليس أهل السنة.

وأقول: هذا الحديث ضعيف السند، فإن من جملة رواته سهل بن زياد، وهو ضعيف على المشهور المنصور عند العلماء.

قال النجاشي في رجاله: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي، كان ضعيفاً في الحديث غير معتمد فيه، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب، وأخرجه من قم إلى الرى، وكان يسكنها...(١).

وقال الشيخ الطوسي: سهل بن زياد الآدمي الرازي، يكنى أبا سعيد، ضعيف (٢).

وقال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: وقال النجاشي والشيخ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى: واستثنى ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ١/ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) الفهرست للطوسي، ص ١٤٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

في جملة ما استثناه روايته عن سهل بن زياد الآدمي، وتبعه على ذلك الصدوق وابن نوح، فلم يعتمدوا على رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن زياد. وقال ابن الغضائري: سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي: كان ضعيفاً جداً، فاسد الرواية والمذهب، وكان أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أخرجه من قم، وأظهر البراءة منه، ونهى الناس عن السماع منه والرواية عنه، ويروي المراسيل ويعتمد المجاهيل(۱).

وقال: وكيف كان فسهل بن زياد الآدمي ضعيف جزماً أو أنه لم تثبت وثاقته (۲).

ومن جملة رواة هذا الخبر محمد بن سليمان، وهو محمد بن سليمان البصري الديلمي، وقد مرَّ تضعيفه في ص ٦٢، فراجعه.

ومن جملة الرواة سليمان بن عبد الله الديلمي، وهو والد الراوي السابق، وقد مرَّ أيضاً تضعيفه، ونقلنا لك قول النجاشي في ترجمته: كان غالياً كذاباً، وكذلك ابنه محمد، لا يُعمل بها انفردا به من الرواية.

هذا حال الرواية من ناحية سندها، وأما من ناحية متنها فهي واردة في مدح الشيعة لا في ذمّهم، ولا بأس أن أنقل لك الرواية كاملة كما رواها الكليني فَاتَ فِي فَ كتابه (الكافي)، وإليك نَصّها:

قال الكليني: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبد الله عليه إذ دخل عليه أبو بصير وقد خَفِرَه النفَس (٣)، فلما أخذ مجلسه قال له أبو عبد الله عليه إلى عمد ما هذا النفس العالي؟ فقال: جعلت فداك يا ابن رسول الله، كبر سني، ودق عظمي، واقترب أجلي، مع أنني لستُ أدري

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ٨/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٨/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) أي أن علو نفسه جعله يستحيي من الإمام عِلِين وممن معه من أصحابه.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ما أرد عليه من أمر آخرتي. فقال أبو عبد الله عَلِين : يا أبا محمد وإنك لتقول هذا؟! قال: جعلت فداك وكيف لا أقول هذا؟! فقال: يا أبا محمد أما علمت أن الله تعالى يكرم الشباب منكم، ويستحيى من الكهول؟ قال: قلت: جعلت فداك فكيف يكرم الشباب ويستحيى من الكهول؟ فقال: يكرم الله الشباب أن يعذِّهم، ويستحيى من الكهول أن يحاسبهم. قال: قلت: جعلت فداك هذا لنا خاصة أم لأهل التوحيد؟ قال: فقال: لا والله إلا لكم خاصة دون العالم. قال: قلت: جعلت فداك فإنا قد نُبرْنا نبزاًّ'' انكسرت له ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستحلتْ له الولاة دماءنا في حديث رواه لهم فقهاؤهم. قال: فقال أبو عبد الله عَلِين : الرافضة؟ قال: قلت: نعم. قال: لا والله ما هم سمَّوكم، ولكن الله سمَّاكم به، أما علمت يا أبا محمد أن سبعين رجلاً من بني إسرائيل رفضوا فرعون وقومه لما استبان لهم ضلالهم، فلحقوا بموسى بَاليُّظ لما استبان لهم هداه، فسُمُّوا في عسكر موسى الرافضة، لأنهم رفضوا فرعون، وكانوا أشد أهل ذلك العسكر عبادة، وأشدُّهم حبًّا لموسى وهارون وذريتهما لِيَها الله عزَّ الله عزَّ وجل إلى موسى عَلِيَ أن أثبت لهم هذا الاسم في التوراة، فإني قد سمَّيتهم به ونحلتهم إياه. فأثبت موسى بَالِيَا الاسم لهم، ثم ذخر الله عزَّ وجل لكم هذا الاسم حتى نحلكموه، يا أبا محمد رفضوا الخير ورفضتم الشر، افترق الناس كل فرقة، وتشعبوا كل شعبة، فانشعبتم مع أهل بيت نبيكم عليها ، وذهبتم حيث ذهبوا، واخترتم من اختار الله لكم، وأردتم من أراد الله، فأبشروا ثم أبشروا، فأنتم والله المرحومون المتقبَّل من محسنكم، والمتجاوَز عن مسيئكم، من لم يأت الله عزَّ وجل بما أنتم عليه يوم القيامة لم يتقبل منه حسنة، ولم يتجاوز له عن سيئة، يا أبا محمد فهل سررتُك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد إن لله عزَّ وجل ملائكة يُسقطون الذنوب عن ظهور شيعتنا كما يُسقِط الريح الورق في أوان سقوطه، وذلك قوله عزَّ وجل ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهمْ...

<sup>(</sup>١) أي لقَّبونا بلقب أوقعنا في الضرر.

وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾(١)، استغفارهم والله لكم دون هذا الخلق، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلا ﴾ (٢)، إنكم وفيتم بها أخذ الله عليه ميثاقكم من ولايتنا، وإنكم لم تبدِّلوا بنا غيرنا، ولو لم تفعلوا لعيَّركم الله كما عيَّرهم حيث يقول جل ذكره ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ "، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال ﴿ إِخْوَانًا عَلَى شُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾ (٤)، والله ما أراد بهذا غيركم، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد ﴿ الأَخِلاَّءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلاَّ المُتَّقِينَ ﴾ (٥)، والله ما أراد بهذا غيركم، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد لقد ذكرنا الله عز وجل وشيعتنا و عدونا في آية من كتابه، فقال عزَّ وجل ﴿هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الأَلْبَابِ﴾ (٦)، فنحن الذين يعلمون، وعدوّنا الذين لا يعلمون، وشيعتنا هم أولو الألباب، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد والله ما استثنى الله عزَّ وجل بأحد من أوصياء الأنبياء ولا أتباعهم ما خلا أمير المؤمنين بَالِيَط وشيعته، فقال في كتابه وقوله الحق ﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ اللهُ ﴾ (٧)، يعني بذلك عليًّا عَلِيًّا وَشيعته، يا أبا

<sup>(</sup>١) سورة غافر، الآية ٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب، الآية ٣٣.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر، الآية ٤٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر، الآية ٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان، الآيتان ٤١، ٤٢.

محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله تعالى في كتابه إذ يقول ﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾(١)، والله ما أراد بهذا غيركم، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني، فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ (١)، والله ما أراد بهذا إلا الأئمة المنظ وشيعتهم، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله في كتابه فقال ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ٣٠، فرسول الله عظيهياً في الآية النبيون، ونحن في هذا الموضع الصدِّيقون والشهداء، وأنتم الصالحون، فتسمُّوا بالصلاح كما سمَّاكم الله عزَّ وجل، يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. قال: يا أبا محمد لقد ذكركم الله إذ حكى عن عدوِّكم في النار بقوله ﴿ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الأَشْرَارِ ۞ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ﴾(٤)، والله ما عنى ولا أراد بهذا غيركم، صرتم عند أهل هذا العالم شرار الناس، وأنتم والله في الجنة تُحبرون، وفي النار تُطلبون. يا أبا محمد فهل سررتك؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. قال: يا أبا محمد ما من آية نزلت تقود إلى الجنة ولا تذكر أهلها بخير إلا وهي فينا وفي شيعتنا، وما من آية نزلت تذكر أهلها بشَر ولا تسوق إلى النار إلا وهي في عدوِّنا ومَن خالفنا، فهل سررتك يا أبا محمد؟ قال: قلت: جعلت فداك زدني. فقال: يا أبا محمد ليس على ملة إبراهيم إلا نحن وشيعتنا، وسائر الناس من ذلك براء، يا أبا محمد فهل سررتك؟ وفي رواية أخرى فقال: حسبي(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر، الآية ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر، الآية ٤٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٦٧.

<sup>(</sup>٤) سورة ص، الآيتان ٦٢، ٦٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٨/ ٢٨.

فهذه الرواية كما يلاحظ القارئ كلها مسوقة لمدح الشيعة، ولبيان أن لفظ (الرافضة) لفظ شريف ادَّخره الله لأهل الحق، وأن المراد به الذين رفضوا الباطل واتبعوا الحق.

لكن الكاتب بتر النص ليوهم القرَّاء أن الرواية كانت مسوقة لذم الشيعة لا لمدحهم، وهذا دليل واضح يدل على أن الكاتب ليس أميناً في نقله، ولا صادقاً مع نفسه، ولا مصيباً في دعواه.

#### 00000

قال الكاتب: لقد قرأت هذه النصوص مراراً، وفكرتُ فيها كثيراً، ونقلتها في ملف خاص، وسهرت الليالي ذوات العدد أُمْعِنُ النظر فيها \_ وفي غيرها الذي بلغ أضعاف أضعاف ما نقلته لك \_ فلم أنتبه لنفسي إلا وأنا أقول بصوت مرتفع: كان الله في عونكم يا أهل البيت على ما لقيتم من شيعتكم.

وأقول: لو كان هذا الكاتب فقيها كما يزعم وباحثاً عن الحقيقة كما يدَّعي لاحتج بالأحاديث الصحيحة دون الضعاف والمراسيل، ولنقل لنا رواية واحدة صحيحة على الأقل تدل على مزاعمه، لا أن يتخبَّط في الروايات، فيخبط خبط عشواء، وينقل ما وقع تحت نظره من غير تمييز بين الصحيح والضعيف، والحجة وغير الحجة.

فالعجب من مُدَّعي الفقاهة والاجتهاد كيف لا يميِّز بين الغث والسمين، فيتشبَّث بالأحاديث التي تشكِّكه في معتقده حسب زعمه مع أنها روايات ضعاف، ويتعامى عن الأحاديث الصحيحة الكثيرة الواردة في مدح الشيعة وبيان فضلهم، وهي تبلغ العشرات بل المئات، ولا سيها أن الأحاديث المروية عن النبي وأثنة وأئمة أهل البيت عَلَيْكُ في فضلهم قد رواها الخاص والعام، وهي أشهر من أن تُذكر، وأظهر من أن تُذكر، وأظهر من أن تُذكر، حتى ادَّعى بعض أهل السنة أنهم هم الشيعة الممدوحون في

الروايات، كما ادّعى ذلك بعض المعتزلة.

فقال ابن حجر الهيتمي في كتابه (الصواعق المحرقة): وشيعته [يعني عليًا عليه أهل السنة الذين أحبّوه كما أمر الله ورسوله، وأما غيرهم فأعداؤه في الحقيقة، لأن المحبة الخارجة عن الشرع، الحائدة عن سنن الهدي هي العداوة الكبرى، فلذا كانت سببًا لهلاكهم (١١).

وقال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: لم تكن لفظة (الشيعة) تُعرف في ذلك العصر إلا لمن قال بتفضيله \_ يعني الإمام عليًّا عليً عني التفضيل هم المسمَّون الشيعة. وجميع ما ورد من الآثار والأخبار في فضل الشيعة وأنهم موعودون بالجنة فهؤلاء هم المعنيون به دون غيرهم، ولذلك قال أصحابنا المعتزلة في كتبهم وتصانيفهم: نحن الشيعة حقاً. فهذا القول هو أقرب إلى السلامة، وأشبه بالحق من القولين المقتسمين طرفي الإفراط والتفريط (٢).

فإذا بلغ فضل الشيعة إلى هذا الحد، فلا أدري ما هو الوجه الذي جعل الكاتب يحتج بالمراسيل التي لا دلالة فيها، ويتعامى عن الأحاديث الصحيحة التي فيها كل الدلالة على فضل الشيعة ونجاتهم؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: نحن نعلم جميعاً ما لاقاه أنبياء الله ورسله المنظ من أذى أقوامهم، وما لاقاه نبينا عليه، ولكني عجبت من اثنين من موسى بليه، وصبره على بني إسرائيل، إذ نلاحظ أن القرآن الكريم تحدث عن موسى بالله أكثر من غيره، وبَيَّنَ صبره على كثرة أذى بني إسرائيل ومراوغاتهم وحبائلهم ودسائسهم.

وأعجب من أهل البيت سلام الله عليهم على كثرة ما لقوه من أذى من أهل

<sup>(</sup>١) الصواعق المحرقة، ص ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٤/ ٥٢٢.

الكوفة وعلى عظيم صبرهم على أهل الكوفة مركز الشيعة، على خيانتهم لهم، وغدرهم بهم، وقتلهم لهم، وسلبهم أموالهم، وصبر أهل البيت على هذا كله، ومع هذا نُلْقِي باللائمة على أهل السنة، ونُحَمِّلُهُمُ المسؤولية!

وأقول: لقد أوضحنا فيها مرَّ أن أهل الكوفة لم يكونوا من الشيعة، وإنها كانوا من متسنِّني ذلك العصر، فلا حاجة للإعادة.

ولئن أطال الكاتب في نقل النصوص الدالة على عظيم جرم أهل الكوفة مع الإمام الحسين عَلِي وأصحابه، إلا أنه لم يذكر لقارئه شيئاً مما فعله أهل الكوفة بالأئمة الآخرين عليهم السلام أجمعين، فلا ندري ما هو وجه اتهامهم بالإساءة إلى كل أئمة أهل البيت الميثار؟!

والعجيب أن الكاتب نسي أو تناسى ما صنعه الأمويون من العداء لأهل البيت المنظ، مع أن كل ما وقع من أهل الكوفة إنها كان بأمر الأمويين وزبانيتهم.

وهل يرى أن من جملة الشيعة: يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وغيرهم ممن شرك معهم في قتل الحسين المنتجابا

إن جرائم بني أمية مع أهل البيت الله لا ينكرها إلا من أعمى الله قلبه، وطمس على بصيرته، وخذله ومَسَخَه.

قال القرطبي: وهذه الوصية وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوب احترام أهله [ الله عنه القرطبي عنه القرطبي عنه التي الأعداد القرائض المؤكّدة التي لا عذر لأحد في التخلّف عنها. هذا مع ما عُلِم من خصوصيتهم بالنبي الله الله وبأنهم جزء منه، فإنهم أصوله التي نشأ عنها، وفروعه التي نشأوا عنه، كما قال: (فاطمة بضعة مني)، ومع

ذلك فقابل بنو أميَّة عظيم هذه الحقوق بالمخالفة والعقوق، فسفكوا من أهل البيت دماءهم، وسبَوا نساءهم، وأسَرُوا صغارهم، وخربوا ديارهم، وجحدوا شرفهم وفضلهم، واستباحوا سبَّهم ولعنهم، فخالفوا المصطفى والميَّة في وصيَّته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيَّته، فواخجلهم إذا وقفوا بين يديه، ويا فضيحتهم يوم يُعرضون عليه (۱).

ويكفي القارئ أن يجيل بنظره فيها صنعه علماء أهل السنة من إقصاء أهل البيت عن مراتبهم التي رتَّبهم الله فيها، وجحد فضائلهم، وإنكار مآثرهم، حتى قدَّموا عليهم الطلقاء والمنافقين وغير ذوي السابقة ممن عُنُوا بجمع فضائلهم وتدوينها وتصحيحها وبثها والعناية بها، حتى كأن رسول الله المُنْ أوصاهم بهم دون أهل بيته، وأمرهم بمودتهم دون الأئمة من عترته.

قال ابن قتيبة الدينوري في كتابه (الاختلاف في اللفظ): وتحامى كثير من المحدِّثين أن يحدِّثوا بفضائله كرم الله وجهه، أو يظهروا له ما يجب، وكل تلك الأحاديث لها مخارج صحاح، وجعلوا ابنه الحسين بالسلام خارجيًا شاقًا لعصا المسلمين حلال الدم، لقول النبي عَلَيْهُ: (من خرج على أمَّتي وهم جميع فاقتلوه كائناً من كان). وسوَّوا بينه في الفضل وبين أهل الشورى، لأن عمر لو تبين له فضله لقدَّمه عليهم، ولم يجعل الأمر شورى بينهم، وأهملوا من ذكره أو روى حديثاً من فضائله، حتى ومعاوية، كثير من المحدِّثين أن يتحدَّثوا بها، وعُنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية، كأنهم لا يريدونها بذلك، وإنها يريدونه. فإن قال قائل: (أخو رسول الله عَمَو أبو سبطيه الحسن والحسين، وأصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين) وأشباه هذا، التمسوا لتلك الأحاديث المخارج و(أنت مني بمنزلة هارون من موسى) وأشباه هذا، التمسوا لتلك الأحاديث المخارج لينتقصوه ويبخسوه حقَّه، بغضاً منهم للرافضة وإلزاماً لعلي بَالِيَهِ بسببهم ما لا

<sup>(</sup>١) فيض القدير ٣/ ١٤.

قلت: وهذه الأمور كلها قد أخبر بها النبي والمنطقة قبل وقوعها، فقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك، ونعيم بن حماد في كتاب (الفتن) عن أبي سعيد الحدري والمنطقة والله وا

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (٢).

فانظر أيها القارئ العزيز هل ابتلي أهل البيت عَلَيْكُ بشيعتهم ومحبِّيهم الذين التعوهم وفضَّلوهم على غيرهم، أو بأعدائهم ومبغضيهم الذين سفكوا دماءهم وجحدوا مآثرهم؟

#### \*\*\*

# هل طعن الشيعة في النبي ﷺ وأهل بيته ؟

قال الكاتب: وعندما نقرأ في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجباً عُجاباً، قد لا يُصَدِّقُ أَحدنا إذا قلنا: إِن كتبنا معاشر الشيعة - تطعنُ بأهل البيت الله ، وتطعن بالنبي عليه البيان:

عن أمير المؤمنين في أن غفيراً - حمارَ رسول الله عليه الله عليه أنت وأمي - يا رسول الله عليه أن عفيراً - حمارَ رسول الله الله عن أبيه: (أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله، ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمارٌ يركبه سيدُ النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار) أصول الكافي 1 / ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) الاختلاف في اللفظ، ص ٤١-٤٢.

<sup>(</sup>٢) المستدرك على الصحيحين ٤/ ٥٣٤، طبعة حيدرآباد ٤/ ٤٨٧. الفتن لنعيم بن حماد، ص ٨٣.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند بالإرسال، مع أن من جملة رواتها سهل بن زياد الآدمي، وقد مرَّ بيان حاله.

قال المجلسي في مرآة العقول: ضعيف وآخره مرسل(١).

والعجيب من مدَّعي الفقاهة والاجتهاد كيف يحتج بالروايات الضعاف التي لا يميِّزها عن غيرها مع أن الإرسال فيها واضح جلي.

#### \*\*\*

قال الكاتب: هذه الرواية تفيدنا بها يأتي:

١ - الحمار يتكلم!

٢- الحمار يخاطب رسول الله عليه بقوله فداك أبي وأمي! مع أن المسلمين هم
 الذين يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتهم لا الحمير.

٣ - الحمارِ يقول: (حدثني أبي عن جدي إلى جده الرابع) مع أن بين نوح
 ومحمد أُلُوفاً من السنين، بينها يقول الحمار ان جده الرابع كان مع نوح في السفينة.

وأقول: بعد معرفة ضعف الرواية فالكلام فيها فضول، ولكن يمكن أن نقول مع ذلك: إنه لا مانع من أن يتكلم الحمار بنحو الإعجاز، كما تكلم الهدهد لسليمان، وهذا لا محذور فيه.

وأما قوله: (فداك أبي وأمي)، فهي من العبارات التي يراد بها الإجلال والتكريم، سواء أكانت صادرة من إنسان أم من حيوان بنحو الإعجاز، فلا محذور فيها لو صدرت من بهيمة.

قال ابن الأثير في كتابه النهاية بعد أن ساق قول من خاطب الله سبحانه بعبارة الفداء: إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على المجاز والاستعارة، لأنه إنها يُفدَّى

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ٣/ ٤٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

من المكاره من تلحقه، فيكون المراد بالفداء التعظيم والإكبار، لأن الإنسان لا يُفدِّي إلا من يُعَظِّمه، فيبذل نفسه له (١).

وأما كون الحمار يحدِّث بذلك عن جده الرابع مع أن بين نوح ونبينا الله آلاف السنين، فلا محذور فيه إن كان بنحو الإعجاز، فكما طالت أعمار كثير من البشر، فما المانع في إطالة أعمار بعض البهائم؟

ثم إن ما يشبه هذا الحديث موجود في كتب أهل السنة، فقد ذكر ابن كثير في كتابه (البداية والنهاية) في معجزات النبي الثينية ما يلي:

عن أبي منظور قال: لما فتح الله على نبيه على نبيه على خير أصابه من سهمه أربعة أزواج بغال، وأربعة أزواج خفاف، وعشر أواق ذهب وفضة، وحمار أسود ومكتل، قال: فكلّم النبي عَلَيْ الحمار فكلّمه الحمار، فقال له: ما اسمك؟ قال: يزيد بن شهاب، أخرج الله من نسل جدي ستين حماراً، كلهم لم يركبهم إلا نبي، لم يبق من نسل جدي غيري، ولا من الأنبياء غيرك، وقد كنتُ أتوقعك أن تركبني، قد كنت قبلك لرجل يهودي، وكنت أعثر به عمداً، وكان يجيع بطني ويضرب ظهري، فقال النبي عَيْنَيْ: سمّيتك يعفور، يا يعفور. قال: لبيك. قال: تشتهي الإناث؟ قال: لا. فكان النبي يركبه لحاجته، فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل، فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أوماً إليه أن أجب رسول الله عَيْنَة ، فلما قُبض النبي عَيْنَة جاء إلى بئر كان لأبي الهيثم بن النبهان، فتردَّى فيها فصارت قبره، جزعاً منه على رسول الله عَيْنَة .

وهذا الحديث فيه ملاحظات كثيرة لا نرى أهمية في بيانها.

وأحاديث تكلم البهائم مع النبي الشيئة في كتب أهل السنة كثيرة، واستيفاؤها يستلزم الإطالة، ولكن لا بأس بنقل بعضها للقارئ العزيز:

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٦/ ١٥٨. شمائل الرسول، ص ٣٥٤. الخصائص الكبرى ٢/ ٦٤.

منها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة، عن مسند أحمد بن حنبل، بسنده عن أبي سعيد الخدري، قال: عدا الذئب على شاة فأخذها، فطلبه الراعي فانتزعها منه، فأقعى الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي الله؟ تنزع مني رزقاً ساقه الله إلي؟ فقال: يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس؟! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله فأخبره، فأمر رسول الله فنودي: (الصلاة جامعة). ثم خرج فقال للراعي: أخبرهم، فأخبرهم، فقال رسول الله: صدق والذي نفس محمد بيده، لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، ويخبره فخذه بها أحدث أهله بعده (۱).

قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد صحَّحه البيهقي (٢).

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

ومنها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في دلائل النبوة وغيرهما بسندهما عن يعلى بن مرة، عن أبيه \_ في حديث طويل قال \_: ثم أتاه [المستنه] بعير فقام بين يديه، فرأى عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه، فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره غداً، فقال رسول الله عليه، فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره واجعلوه في الإبل يكون معها(٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ١١/ ١١٤. مسند أحمد ٣/ ٨٣. المستدرك ٤/ ٥١٤، ط حيدرآباد ٤/ ٤٦٨. دلائل النبوة للبيهقي ٦/ ٤١ وصحَّحه. سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ٢٤١ ح ١٢٢ وقال: هذا سند صحيح، رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٦/ ١٥٠. شمائل الرسول، ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢/ ٤٧٤. دلائل النبوة ٦/ ٢١.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة.

ومنها: ما أخرجه السيوطي في الخصائص الكبرى عن الطبراني في الأوسط والصغير، وابن عدي، والحاكم في المعجزات، والبيهقي وأبي نعيم، وابن عساكر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله على كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبًا، فقال: واللات والعزى لا آمنتُ بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فقال رسول الله عَنْ أنا يا ضب؟ فقال الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. قال: من تعبد؟ فقال: الذي في السهاء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. قال: فمن أنا؟ قال: أنت رسول رب العالمين، وخاتم النبيين، قد أفلح مَن صدَّقك، وقد خاب مَن كذّبك. فأسلم الأعرابي (1).

إلى غير ذلك مما يطول ذكره، فراجع ما كتبه البيهقي في دلائل النبوة، وابن كثير في البداية والنهاية وشمائل الرسول، والهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في الخصائص الكبرى وغيرهم، فستجد روايات كثيرة في كلام النبي المسللة مع البعير، والظبية، والضب، والذئاب، والوحش، والحُمَّرة التي فُجعت ببيضها وفرخيها وغيرها (٢).

ونحن لا نستبعد وقوع مثل هذه الأمور على نحو الإعجاز، ولكن نتعجب ممن يتغافل عن كل هذه الأحاديث، ويعيب الشيعة بحديث ضعيف سنداً ومتناً.

والعجيب أن الكاتب ذكر هذا الحديث للتدليل على أن الشيعة يعيبون النبي والعجيب أن الشيعة يعيبون النبي والعجيب أن الحيار قال للنبي والعيبي والعيبي وأمي أن الحيار قال للنبي والعيبي وأمي أن الحيار قال للنبي والعيبي وأمي أن الحيار قال النبي وأمي أن عدم دلالته على ذلك.

<sup>(</sup>۱) الخصائص الكبرى ٢/ ٦٥. مجمع الزوائد ٨/ ٢٩٣. المعجم الصغير ٢/ ٦٤. شمائل الرسول، ص ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) دلائل النبوة ٦/ ١٨ - ٤٤. شمائل الرسول، ص ٣٢١-٣٥٥. البداية والنهاية ٦/ ١٤١ - ١٥٩. مجمع الزوائد ٩/ ٣- ١١ ، ٨/ ٢٩١ - ٢٩٤. الخصائص الكبرى ٢/ ٥٦ - ٦٥.

وتعامى عن الأحاديث الكثيرة الصحيحة التي امتلأت بها كتب أهل السنة والتي اشتملت على عيب النبي الله ونسبة ما لا يليق به إليه.

منها: ما دلَّ على أن النبي ﷺ قدَّم لغيره طعاماً ذُبح على الأنصاب: فقد أخرج البخاري عن سالم أنه سمع عبد الله يحدِّث عن رسول الله عَلَيْ أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح، وذاك قبل أن يُنزَّل على رسول الله عَلَيْ الوحي، فقدَّم إليه رسول الله عَلَيْ سُفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه (۱).

ومنها: ما دلَّ على أن النبي ﷺ همَّ بالصلاة جُنبًا: فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة، أنه قال: أُقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله عَلَيْكُ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جُنُب، فقال لنا: مكانكم. ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبَّر فصلينا معه (٢).

وأخرج أبو داود والبيهقي في سننهما، وابن حبان في صحيحه، وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي بكرة أن رسول الله عَلَيْكُ دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أنْ مكانكم. ثم جاء ورأسه يقطر، فصلّى جم (٣).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۱۱۸/۷، ط محققة ٤/ ١٧٧٠. مسند أحد ٢/ ٦٨، ٨٩، ١٢٧. السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ٢٤٨. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٥٥. المعجم الكبير للطبراني ٢١/ ٢٩٨. الطبقات الكبرى لابن سعد ٣/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري / ۷۶، ۱۵۵، ط محققة ۱/۰۱، ۲۰۵. صحيح مسلم ۲۲۲ ـ ٤٢٣. صحيح سنن أبي صحيح ابن خزيمة ۳/ ۲۲. صحيح سنن أبي داود // ۲۱. صحيح سنن أبي داود // ۲۱. صحيح سنن النسائي داود // ۶۲. صحيح سنن النسائي داود // ۶۲. سنن النسائي ۲/ ۸۱، ۹۸، ط محققة ۲/ ۶۱۲، ۳۲۸. صحيح سنن النسائي ۱/۱۷۱، ۱۷۵، السنن الكبرى للبيهقي ۲/ ۳۹۸. مسند أحمد ۲/ ۵۱۸. مسند أبي عوانة // ۳۷۰، ۱۷۷، ۳۷۷،

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ١/ ٦٠. صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٥. صحيح ابن حبان ٦/ ٥. مسند أحمد ٥/ ٥٥. السنن الصغرى للبيهقي ١/ ١٧٨. السنن الكبرى له ٢/ ٣٩٧.

وفي مسند أحمد بسنده عن أبي بكرة أن رسول الله عَلَيْكُ استفتح الصلاة فكبَّر، ثم أوماً إليهم أنْ مكانكم. ثم دخل فخرج ورأسه يقطر، فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال: إنها أنا بشر، وإني كنت جنباً ١٠٠٠.

ومنها: ما دل على أن النبي النبي المنبئ كان يغضب ويسب ويلعن بغير حق: فقد أخرج مسلم وغيره عن عائشة، قالت: دخل على رسول الله عَلَيْ رجلان فكلّماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبّهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله مَن أصاب من الخير شيئاً ما أصابه هذان. قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتَهما وسببتَهما. قال: أوما علمتِ ما شارطتُ عليه ربي؟ قلت: اللهم إنها أنا بَشَر، فأي المسلمين لعنتُه أو سببتُه فاجعله له زكاة وأجراً "".

وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : اللهم إنها أنا بشَر، فأيها رجل من المسلمين سببتُه أو لعنتُه أو جلدتُه فاجعلها له زكاة ورحمة (٣٠).

ومنها: ما دلَّ على أن النبي يبول قائياً: فقد أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة، قال: أتى النبي يَنْظِيُّهُ سباطة قوم فبال قائياً، ثم دعا بهاء، فجئته بهاء فتوضأ (١).

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٥/ ٤١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٣/ ٢٠٠٧. مسند إسحاق بن راهويه ٣/ ٨١٩. السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٦٦. المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٧٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٢٠٠٧/٤. المصنف لابن أبي شيبة ٦/ ٧٢. وراجع صحيح البخاري ٩٦/٨. ط محققة ٤/ ١٩٩٩. كتاب الدعوات، باب قول النبي عَمَالِيُّهُ: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١/ ٦٤، ٣/ ١٧٧، ط محققة ١/ ٩٣، ٢/ ٧٤٢. صحيح مسلم ٢/ ٢٢٨. صحيح ابن خزيمة ١/ ٣٠. صحيح ابن حبان ٤/ ٢٧٢ – ٢٧٩. سنن النسائي ١/ ٣٠. صحيح سنن النسائي ١/ ٧٠، مسنن ابن ماجة ١/ ١١١، ١١١. صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٢٥٠. سنن الترمذي ١/ ١٨. سنن أبي داود ١/ ٢٠. صحيح سنن أبي داود ١/ ٨. سنن الدارمي ١/ ١٨١. مسند أحمد ٥/ ٣٠٠، ٣٩٤، ٢٠٤. المصنف لعبد الرزاق ١/ ١٥٢. المصنف لابن أبي شيبة ١/ ١٥٠. شرح السنة للبغوي ١/ ٣٨٦ وقال: هذا حديث متفق على صحّته. مسند الحميدي ← ١/ ١٠٥. شرح السنة للبغوي ١/ ٣٨٦ وقال: هذا حديث متفق على صحّته.

ومنها: ما دلَّ على أن النبي أظهر عورته أمام الناس: فقد أخرج البخاري ومسلم \_ واللفظ له \_ وغيرهما عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله عَلَيْكُ كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمُّه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحلَّه فجعله على منكبه، فسقط مغشياً عليه، قال: فها رؤي بعد ذلك اليوم عرياناً (١).

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيها، وأحمد وابن حبان وأبو عوانة وغيرهم بأسانيدهم عن جابر بن عبد الله أنه قال: لما بُنِيت الكعبة ذهب النبي عَلَيْكُ وعباس ينقلان حجارة، فقال عباس للنبي عَلَيْكُ: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة. ففعل، فخرَّ إلى الأرض، وطمحتْ عيناه إلى السهاء، ثم قام فقال: إزاري إزاري. فشدَّ عليه إزاره (٢).

ومنها: ما دلَّ على أن النبي اللَّيْنَةِ يسمع الغناء: فقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة: أن أبا بكر خَلِشَّفُ دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى، تدفِّفان وتضربان والنبي عَلَّلُهُ مُتَغَشِّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي عَلَّلُهُ عن وجهه فقال: دعها يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وتلك الأيام أيام منى (٣).

<sup>→</sup> ١/ ٠١٠. السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٠٠. ١٠١٠، ٢٧٤، ٢٧٤. المستدرك للحاكم ١/ ٢٠١٠، ٢٧٤، ١٨٥. المعجم الكبير ١/ ١٨٥، ١٨٦. المعجم الكبير ١/ ١٨٩، ٢٥٠ ط جديدة ١/ ٤٠٠، ١٩٥٠. السنن الكبرى للنسائي ١/ ٢٧، ٦٨٠ المعجم الكبير ١/ ١٨٩، ٢٠٥، ٤٠٥، ٤٠٥ وغيرها كثير.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٥١/٥، ط محققة ١/١٣٦. صحيح مسلم ٢/٢٦٨. مسند أحمد ٣/ ٣١٠. ٣٣٣. مسند أبي يعلى ٢/٢٤٦. هسند أبي يعلى ٢/٢٤٦. حلية الأولياء ٣٤٦/٣. شعب الإيهان ٢/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١١٧١/٣. صحيح مسلم ٢/ ٢٦٨. صحيح ابن حبان ٤٨١/٤، ٥٧٧/٥١. مسند أحمد ٣/ ٢٩٥، مسند أبي عوانة ١/ ٢٣٧. المصنف لعبد الرزاق ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/ ٢٠، كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وراجع أيضاً  $\rightarrow$ 

ومنها: ما دلَّ على أن النبي في رأسه قمل، وتفليه امرأة أجنبية: فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس، قال: كان رسول الله عَمَّ لله يَمُ يَلِكُ يدخل على أم حَرَام بنت مِلحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله عَمَلُ فأطعمته وجعلت تفلى رأسه...(۱)

ومنها: ما دلَّ على أن النبي لا يغسل ثيابه من المني: فقد أخرج مسلم وغيره عن عائشة في المني قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله ﷺ (٢٠).

وفي رواية أخرى، قالت: لقد رأيتني وإني لأحكَّه من ثوب رسول الله ﷺ يابساً بظفري<sup>(٣)</sup>.

قال ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث عائشة: (كنت أفرك المني من ثوب

 <sup>←</sup>باب الحراب والدرق يوم العيد، وباب سنة العيدين لأهل الإسلام، ٤/ ٢٢٥، ط محقة الرموع، ٢٢٥، ٣/ ٢٩٥، صحيح مسلم ٢/ ٢٠٥- ٢٠٩٠. صحيح ابن حبان الم ١٩٥٠، سنن النسائي ٣/ ٢١٦، ٢١٨. صحيح سنن النسائي ١/ ٣٤٩. السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٢١٨. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٣٠٩.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ١٩/٤، ط محققة ٢/ ٢٦٨، ١/ ٢١٩٢. صحيح مسلم ٣/ ١٥١٨. صحيح ابن حبان ١/١٥٠ الموطأ، ص ٢٣٧. سنن الترمذي ١٧٨/٤ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. سنن أبي داود ٣/ ٢٠. مسند أبي عوانة ٤/ ٤٩٤. السنن الكبرى للبيهقي ٩/ ١٦٥. السنن الكبرى للنسائي ٣/ ٧٧. سنن النسائي ٢/ ٣٤٧. صحيح سنن النسائي ٢/ ٢٥٠. الأدب المفرد، ص ٢٥٧. حلية الأولياء ٢/ ٢١.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ١/ ٢٤٠. سنن النسائي ١/ ١٧٢. صحيح سنن النسائي ١/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٢٣٨/١. سنن أبي داود ١٠١/١. صحيح سنن أبي داود ١/ ٧٥. صحيح ابن حبان ٤/ ٢١٧. السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤١٧. مسند الشافعي، ص ٣٤٥.

رسول الله عَلَيْهُ فركاً فيصلي فيه) متفق عليه من حديثها، واللفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب، ولأبي داود: (ثم يصلي فيه)، وللترمذي: (ربها فركته من ثوب رسول الله عَلَيْهُ بأصابعي)، وفي رواية لمسلم: (وإني لأحكه من ثوب رسول الله عَلَيْهُ يابساً بظفري). قوله: (وروي أنها كانت تفركه وهو في الصلاة) ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت: (ربها حتتُه من ثوب رسول الله عَلَيْهُ وهو يصلي). لفظ الدارقطني ولفظ ابن خزيمة أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله عَلَيْهُ وهو يصلي. ولابن حبان أيضاً من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله عَلَيْهُ وهو يصلي.

ومنها: ما دلَّ على أن النبي كلما أبطأ عنه الوحي عزم على قتل نفسه: فقد أخرج البخاري وأحمد وغيرهما، عن عائشة \_ في حديث طويل \_ قالت: وفَتَر الوحي فترة حتى حزن النبي عَيِّكُ فيما بلَغَنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردَّى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذِروة جبل لكي يلقي نفسه تبدَّى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه، وتقر عينه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال مثل ذلك.

هذا غيض من فيض، ولو أردنا أن نستقصي ما روي في كتب أهل السنة من أمثال هذه الأحاديث الباطلة لطال بنا المقام، ولخرجنا بذلك عن موضوع الكتاب، إلا أن فيها ذكرناه غني وكفاية (٣).

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٩/ ٣٨، ط محققة ٤/ ٢١٨٥. صحيح ابن حبان ٢/ ٢١٦. مسند أحمد ٢/ ٣٣٣. تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٢٧. المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) للاطّلاع على المزيد من أمثال هذه الأحاديث راجع كتاب (أبو هريرة) للسيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله عليه ، وكتاب (تأملات في الصحيحين) لمحمد صادق نجمي، وكتاب (فاسألوا أهل الذكر) للدكتور محمد التيجاني السهاوي.

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة في النجف على الإمام الخوئي، فرد الإمام الخوئي قائلاً: انظروا إلى هذه المعجزة، نوح سلام الله عليه يخبر بمحمد عَمِيْكُ، وبنبوَّته قبل ولادته بألوف السنين.

بقيت كلمات الإمام الخوئي تتردَّد في مسمعي مدة وأنا أقول في نفسي: كيف يمكن أن تكون هذه معجزة وفيها حمار يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله [كذا]: بأبي أنت وأمي؟! وكيف يمكن لأمير المؤمنين سلام الله عليه أن ينقل مثل هذه الرواية؟!

## لكني سكت كما سكت غيري من السامعين.

وأقول: هذا من أخطائه الفاضحة وسقطاته الواضحة، فإنه ظن أن من ضمن مناهج الحوزة العلمية في النجف دراسة كتب الأحاديث التي من أهمها كتاب (أصول الكافي)، قياساً على ما هو متعارف في المناهج الدينية السُّنية التي يدرسون فيها كتب الأحاديث المشهورة مثل البخاري ومسلم وغيرهما.

وبهذا يتضح كذب الحادثة من أساسها.

هذا مع أن السيد الخوئي لا يمكن أن يقول ما نسبه إليه اعتماداً على رواية مرسلة لا سند لها، فإن منهجه مُلَّئُ معروف عند كل طلبة الحوزة، وهو أنه لا يعوِّل على الأحاديث الضعيفة وإن عمل بها المشهور.

ومن سقطاته الطريفة في هذه القصة أنه ذكر الصلاة على النبي والمنتخر بهذه الكيفية: (صلى الله عليه وسلم وآله)، مع أن هذه الكيفية لا تصدر من شيعي، فضلاً عن عالم قد بلغ هذا العمر المزعوم، ولا تصدر إلا ممن لم يعتَدْ على الكيفية المتعارفة للصلاة عند الشيعة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ونقل الصدوق عن الرضا ﴿ يَسْفَ فِي قوله تعالى ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لَلَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَانْعَمَت عليه أمسك عليك رَوجك واتق الله و تُخْفِي في نفسك ما الله مبديه ﴾ (الأحزاب/ ٣٧) قال الرضا مفسراً هذه الآية: (إن رسول الله عليه قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده، فرأى امرأته زينب تغتسل، فقال لها: سبحان الذي خلقك) عيون أخبار الرضاص ١١٣.

فهل ينظر رسول الله عليه إلى امرأة رجل مسلم، ويشتهيها، ويعجب بها، ثم يقول لها: سبحان الذي خَلقك؟! أليس هذا طعناً برسول الله عليه؟!

وأقول: هذا الخبر ضعيف السند، فإن من جملة رواته تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، فإنه وإن كان من شيوخ الإجازة للصدوق راك وأكثر الصدوق من الترضي عنه، إلا أنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل ضعفه ابن الغضائري والعلاَّمة الحلي وغيرهما.

ومن رواته والد الراوي السابق، وهو مهمل في كتب الرجال.

وراوي هذا الحديث عن الإمام الرضا عِليَن هو علي بن محمد بن الجهم الذي قال عنه الصدوق بعد أن نقل الحديث المذكور بكامله:

هذا الحديث غريب من طريق علي بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل البيت المنظ (١١).

وأما من ناحية متن الحديث فلم يرد فيه أن النبي الله الشهى زوجة زيد بن حارثة، ولا أنه الله أعجِب بها كها قال الكاتب، وإنها قال لما رآها: (سبحان الذي خلقك)، والتسبيح ذِكْر من أذكار الله سبحانه التي يثاب عليها قائلها.

ولا دلالة في الحديث على أن النبي ﷺ رآها عارية، بل رآها تغتسل، ومن المستبعد أن تغتسل عاريةً ـ مع شدة صونها وعفافها ـ في مكان تكون عرضة لرؤية

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ٢/ ١٨٢.

كل من يدخل إلى دارها، وإنها كانت تغتسل في مكان لا يراها أحد، ولكن النبي الليان علم الله الذي خلقك، وتنزَّه علم أنها تغتسل، من دون أن يرى شخصها، فقال: سبحان الله الذي خلقك، وتنزَّه عن أن يكون له ولد يحتاج للاغتسال والتنظف.

وهذا المعنى الذي قلناه قد ورد في الحديث نفسه، فقد جاء فيه:

فقال النبي لما رآها تغتسل: سبحان الذي خلقك أن يتّخذ له ولداً يحتاج إلى هذا التطهير والاغتسال. فلما عاد زيد إلى منزله أخبرته امرأته بمجيء رسول الله الله وقوله لها: (سبحان الذي خلقك!). فلم يعلم زيد ما أراد بذلك، وظن أنه قال ذلك لما أعجبه من حسنها، فجاء إلى النبي وقال له: يا رسول الله إن امرأتي في خلقها سوء، وإني أريد طلاقها. فقال النبي وأثين أمسك عليك زوجك، واتق الله. وقد كان الله عز وجل عرّفه عدد أزواجه، وأن تلك المرأة منهن، فأخفى ذلك في نفسه، ولم يبده لزيد، وخشي الناس أن يقولوا: إن محمداً يقول لمولاه: (إن امرأتك ستكون لي يبده لزيد، وخشي الناس أن يقولوا: إن محمداً يقول لمولاه: وإن امرأتك ستكون لي بالإسلام ﴿وَأَنْعَمُ اللهُ عَلَيْكِ يعنى بالعتق ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتّقِ اللهُ وَتُخْفي فِي بالإسلام ﴿وَأَنْعَمُ اللهُ مَبْدِيهِ وَتَخْشَى النّاسَ واللهُ أَحَقُ أَن تَغْشَاهُ ﴾، ثم إن زيد بن حارثة طلقها واعتدّت منه، فزوّجها الله عزّ وجل من نبيّه محمد وانزل بذلك قرآناً، فقال عزّ وجل: ﴿ وَالز ل بذلك قرآناً، فقال عزّ وجل: ﴿ وَالْ إِلَى اللهُ مَنْهُ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولا ﴾ (١٠).

فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في السنن الكبرى، والهيثمي في مجمع الزوائد، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن زينب بنت جحش أنها قالت في المصدر السابق ١٨١/٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

حديث: فطلقني فبَتَ طلاقي، فلما انقضت عدَّتي لم أشعر إلا والنبي عَلَيْكُ وأنا مكشوفة الشعر، فقلت: هذا أمر من السهاء؟! وقلت: يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة؟ قال: الله المزوِّج، وجبريل الشاهد(١).

وأخرج الطبراني في الكبير أيضاً بسنده عن أبي بكر بن سليهان بن أبي حثمة أن رسول الله عَلَيْهُ جاء بيت زيد بن حارثة، فاستأذن فأذنت له زينب ولا خمار عليها، فألقت كُمَّ درعها على رأسها، فسألها عن زيد فقالت: ذهب قريباً يا رسول الله. فقام رسول الله عَلَيْهُ وله همهمة، قالت زينب: فاتبعته فسمعته يقول: (تبارك مصرِّف القلوب). فها زال يقولها حتى تغيب (٢).

وقال الطبري في تفسيره: يقول تعالى ذكره لنبيه عَلَيْهُ عاباً من الله له: ﴿وَهُ عَلَيْهِ ﴾ بالمعتق، اذكر يا محمد ﴿إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ بالمداية، ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ بالمعتق، يعني زيد بن حارثة مولى رسول الله عَلَيْ : ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ ﴾، وذلك أن زينب بنت جحش فيها ذُكر رآها رسول الله عَلَيْكَ فَاعجبته، وهي في حبال مولاه، فألقي في نفس زيد كراهتها لما علم الله مما وقع في نفس نبيه ما وقع، فأراد فراقها، فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ فذكر ذلك لرسول الله عَلَيْكَ وَاتَّقِ الله وَ وَخَفِ الله في الواجب له عليك في زوجتك، ﴿وَتُغْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ ﴾ يقول: وتخفي في نفسك معبة فراقه إياها لتتزوجها إن هو فارقها، والله مبد ما تخفي في نفسك من ذلك، ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ يقول تعالى ذكره: وتخاف أن يقول الناس: أمَرَ رجلاً بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه من الناس: أمَرَ رجلاً بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه من الناس: أمَرَ رجلاً بطلاق امرأته ونكحها حين طلقها، والله أحق أن تخشاه من الناس "

<sup>(</sup>۱) مجمع الزوائد ۹/۲٤٧. المعجم الكبير للطبراني ۲۲/ ٤٠. السنن الكبرى ٧/ ١٣٧. تاريخ مدينة دمشق ٥٠/ ٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) المعجم الكبير للطبراني ٢٤/ ٤٤. مجمع الزوائد ٩/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) تفسر الطرى ٢٢/ ١٠-١١.

وقال ابن الجوزي في زاد المسير: فلما زوَّجها رسول الله عَلَيْ زيداً مكثتْ عنده حيناً، ثم إن رسول الله عَلَيْ أتى منزل زيد فنظر إليها، وكانت بيضاء جميلة من أتم نساء قريش، فوقعت في قلبه، فقال: (سبحان مقلِّب القلوب). وفطن زيد فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها. وقال بعضهم: أتى رسول الله عَلَيْ منزل زيد، فرأى زينب فقال: (سبحان مقلب القلوب). فسمعت ذلك زينب، فلما جاء زيد ذكرت له زلك، فعلم أنها قد وقعت في نفسه، فأتاه فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها. وقال ابن زيد: جاء رسول الله عَيْنَ إلى باب زيد، وعلى الباب ستر من شعر، فرفعت الريح الستر فرأى زينب، فلما وقعت في قلبه كرهت إلى الآخر، فجاء فقال: يا رسول الله أريد فراقها. فقال له: اتق الله. وقال مقاتل: لما فطن زيد لتسبيح رسول عَلَيْ قال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقها، فإن فيها كِبْراً، فهي تَعَظَّم عليَّ وتؤذيني بلسانها. فقال له النبي عَيْنَ أمسك عليك زوجك واتق الله. ثم إن زيداً طلَّقها بعد ذلك (۱).

وقال القرطبي في تفسيره: واختلف الناس في تأويل هذه الآية، فذهب قتادة وابن زيد وجماعة من المفسرين، منهم الطبري وغيره، إلى أن النبي على وقع منه استحسان لزينب بنت جحش، وهي في عصمة زيد، وكان حريصاً على أن يطلِّقها زيد فيتزوجها هو، ثم إن زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقها، ويشكو منها غلظة قول وعصيان أمر، وأذى باللسان وتعظُّماً بالشرف، قال له: (اتق الله - أي فيها تقول عنها - وأمسك عليك زوجك). وهو يخفي الحرص على طلاق زيد إياها، وهذا الذي كان يخفي في نفسه، ولكنه لزم ما يجب من الأمر بالمعروف.

وقال مقاتل: زوَّج النبي عَنَّ زينب بنت جحش من زيد، فمكثت عنده حيناً، ثم إنه عَلَيْ أَتى زيداً يوماً يطلبه، فأبصر زينب قائمة، كانت بيضاء جميلة جسيمة من أتم نساء قريش، فهويها وقال: (سبحان الله مقلب القلوب!). فسمعت زينب بالتسبيحة، فذكرتها لزيد، ففطن زيد فقال: يا رسول الله، ائذن لي في طلاقها، فإن

<sup>(</sup>١) زاد المسير ٦/ ٢٠٩.

فيها كِبْراً، تَعَظَّم علي وتؤذيني بلسانها. فقال بَاليَلِا: (أمسك عليك زوجك واتق الله). وقيل: إن الله بعث ريحاً، فرفعت الستر وزينب متفضلة (۱) في منزلها، فرأى زينب فوقعت في نفس النبي يَمَلِي وذلك لما جاء يطلب زيداً، فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها. وقال ابن عباس: ﴿وَكُنْفِي يَطلب زيداً، فأخبرته بذلك، فوقع في نفس زيد أن يطلقها. وقال ابن عباس: ﴿وَكُنْفِي فِي نَفْسِكَ ﴾ الحب لها، ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ ﴾ أي تستحييهم، وقيل: تخاف وتكره لائمة المسلمين لو قلت: طلقها. ويقولون: أمرَ رجلاً بطلاق امرأته ثم نكحها حين طلقها. ﴿وَاللهُ أَحَقُ أَن تَخْشَاهُ ﴾ في كل الأحوال. وقيل: والله أحق أن تستحي منه، ولا تأمر زيداً بإمساك زوجته بعد أن أعلمك الله أنها ستكون زوجتك، فعاتبه الله على جميع هذا(۱).

### \*\*\*

قال الكاتب: وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله عليه الله وعنده أبو بكر وعمر قال: (فجلستُ بينه وبين عائشة، فقالت عائشة: ما وجدتَ إلا فخذي وفخذ رسول

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٤٥٦: تفضلت المرأة إذا لبست ثياب مهنتها، أو كانت في ثوب واحد. وقال ابن منظور في لسان العرب ٢١/ ٥٢٦: الفضلة: الثياب التي تبتذل للنوم، لأنها فضلت عن ثياب التصرف.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٤/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٤٩١.

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

الله؟ فقال: مه يا عائشة) البرهان في تفسير القرآن ٤/ ٢٢٥.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند جداً، فإنها مشتملة على مجموعة من المجاهيل: منهم أبو محمد الفحام، وعمّه (وهو عمر بن يحيى)، وإسحاق بن عبدوس، ومحمد بن بهار بن عمار.

ومن الطريف أن الكاتب الذي ساق هذا الحديث للتدليل على أن الشيعة يطعنون في رسول الله والم يكمله، لأنه قد ساءه ما جاء في ذيله من مدح أمير المؤمنين المسيح وذم عائشة، وهو قول النبي والمستخود مه يا عائشة، لا تؤذيني في علي، فإنه أخي في الدنيا، وأخي في الآخرة، وهو أمير المؤمنين، يجلسه الله يوم القيامة على الصراط، فيدخل أولياءه الجنة، وأعداءه النار.

فلا ندري بعد هذا كيف استفاد الكاتب اشتهال هذا الحديث على الطعن في رسول الله ﷺ؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: وجاء مرة أخرى فلم يجد مكاناً، فأشار إليه رسول الله: ههنا – يعني خلفه – وعائشة قائمة خلفه وعليها كساء: فجاء على وليسن فقعد بين رسول الله وبين عائشة، فقالت وهي غاضبة: (ما وجدتَ لإسْتِكَ – دُبُرَكَ أو مُؤَخِّرَتِكَ – الله وبين عائشة، فقالت وهي غاضبة: (ما وجدتَ لإسْتِكَ – دُبُرَكَ أو مُؤَخِّرَتِكَ مُوضعاً غير حجري؟ فغضبَ رسولُ الله، وقال: يَا مُحيراء، لا تؤذيني في أخي) كتاب

سليم بن قيس ص ١٧٩.

وأقول: هذا الحديث كسابقه لا يدل على الطعن في رسول الله والله على الله منه على الله منه على الله منه على الله والله على الله والله الله والله الله والله وال

وقد ساء الكاتب هنا أيضاً أن يكمل الحديث ويذكر ما فيه من فضائل أمير المؤمنين عِلينَظ، وهذا يكشف عن دخيلته السُّنية التي يسوؤها ذكر أي منقبة لأهل البيت عَلَيْظ عامة، ولأمير المؤمنين عِلينظ خاصة.

وتكملة الحديث هي: وقال: مه يا حميراء، لا تؤذيني في أخي علي، فإنه أمير المؤمنين، وسيِّد المسلمين، وصاحب لواء الحمد، وقائد الغُرِّ المحجَّلين يوم القيامة، يجعله الله على الصراط، فيقاسم النار، فيُدخل أولياءه الجنة، ويُدخل أعداءه النار.

والطريف أنه حرف الحديث أي تحريف، فحذف جملة: (والبيت غاصٌّ بأهله، فيهم الخمسة أصحاب الشورى)، وحذف دفع عائشة لأمير المؤمنين عَلِيَا عَلَيًا عَلِيًا عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ وَمِنْ مَا عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ وَمِنْ عَلَيْهِ فَيْ اللّهِ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِيْهِ عَلِيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلْهِ عَلَي

فتأمل رحمك الله في هذه التحريفات المقصودة التي تنم عما في نفس الرجل نحو أمير المؤمنين بَالِيَنظ.

# \*\*\*

قال الكاتب: وروى المجلسي أن أمير المؤمنين قال: (سافرت مع رسول الله على الله الله الله الله ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثتنا لحاف غيره، فإذا قام إلى الصلاة صلاة الليل - يحط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة حتى يمس اللحاف

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

الفراش الذي تحتنا) بحار الأنوار ١٤٠ ٣.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، لأنها مروية في كتاب الاحتجاج مرسلة عن كتاب سليم بن قيس.

وهي كما سبقها لا تدل على طعن في رسول الله على فإن الكاتب توهم أن الفراش كان ضيِّقاً حتى صار أمير المؤمنين الني قريباً من عائشة، مع أن الحديث لا يدل على ذلك، ويدل على سعة اللحاف أنه من غير المحتمل أن ينام النبي المنتقلة في فراش وهو ملتصق بجسم عائشة ومعها رجل آخر.

ومنه يتضح أن اللحاف كان واسعاً، وأن الفاصلة بين علي بالله وبين عائشة كانت واسعة، وترك النبي والله المؤمنين بالله على الحال الموصوفة في الحديث لا محذور فيه ولا غضاضة، فإن أمير المؤمنين بالله الله الله المؤمنين بالله وصيانة عرضه، وكل ما يقال بعد أحرص منه على رعاية جانب رسول الله والله الله الله عرضه، وكل ما يقال بعد هذا فهو من فضول الكلام الذي لا نفع فيه.

على أن أهل السنة قد رووا في كتبهم ما يشبه هذه الحادثة، فقد أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه وصحَّحه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة وغيرهما، بسندهما عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أرسلني رسول الله عَيْظَةٌ في غداة باردة، فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحإفه، فأدخلني في اللحاف، فصرنا ثلاثة.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي(١).

وأخرج الهيثمي في مجمع الزوائد عن الزبير قال: بعثني رسول الله عَلَيْكُ في ليلة باردة أو في غداة باردة، فذهبت ثم جئت ورسول الله عَلَيْكُ معه بعض نسائه في لحاف، فطرح عليَّ طرف ثوبه أو طرف الثوب(٢).

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٣/ ٤١٠، ط حيدرآباد ٣/ ٣٦٤. كتاب السنة ٢/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٩/ ١٥٢. مسند البزار ٣/ ١٨٣.

قال الكاتب: هل يرضى رسول الله أن يجلس علي في حجر عائشة امرأته؟ ألا يغار رسول الله عليه على امرأته وشريكة حياته إذا تركها في فراش واحد مع ابن عمه الذي لا يُعْتَبَرُ من المحارم؟ ثم كيف يرتضى أمير المؤمنين ذلك لنفسه؟!

وأقول: إن الأحاديث السابقة لا دلالة فيها على أن عليًّا عَلِيَّ جلس في حجر عائشة، حتى تأتي غيرة النبي عَلِيَّ كما قال الكاتب.

وأما تركهما بالحالة المذكورة في الحديث فليس تركاً لهما في فراش واحد، وإنها كان اللحاف واسعاً، وكانت بينهما فاصلة واسعة كما أوضحناه فيما تقدم.

وأمير المؤمنين عِلَيْظٌ وإن لم يكن من محارم عائشة إلا أنه لا يُتَّهم معها بسوء، وهذا كاف في تجويز وقوع مثل هذا الفعل من رسول الله ﷺ، فإنه ﷺ لا يتَّهم عائشة ولا أمير المؤمنين عِلَيْظٌ بأية تهمة، فها هو المحذور حينئذ؟

### \*\*\*

قال الكاتب: قال السيد [كذا] على غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة: (إن النبي عليه لا بد أن يدخل فَرْجُه النار، لأنه وَطِئَ بعضَ المشركات) يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي عليه، لأنه لو كان فَرْجُ رسولِ الله يدخل النار فلن يدخل الجنة أحدٌ أبداً.

وأقول: إن الميرزا علي الغروي قدَّس الله نفسه الزكية لا يصدر منه هذا الهذيان.

وإذا كان الكاتب لا يدري أن الميرزا على الغروي شيخ أو سيّد فكيف يوثق في نقله ويؤخذ بشهادته؟

ونحن تشرفنا بالحضور مدّة في درسه الشريف، وكان يخصّنا بأمور كثيرة، ولم نسمع منه أمثال هذه الأباطيل المفضوحة التي لا يتفوَّه بها جاهل فضلاً عن عالم

فاضل، ولو قالها لاشتهرت عنه حال حياته، لما فيها من الجرأة العظيمة على مقام النبي الأعظم والله الله الله المخالفات الواضحة لإجماعات المسلمين كافة، إذ كيف يتحقق دخول الفرج وحده في النار من دون سائر الجسد؟

وكيف يعاقب خصوص الفرج مع أن الملامسة في النكاح تحصل بالبدن كله؟! وكيف تستوجب ملامسة الكافرة دخول العضو الملامس لها في النار مع جواز وطء الكتابيات بنكاح أو ملك يمين؟

مضافاً إلى أن لازم العقاب بإدخال الفرج في النار \_ لو تعقَّلناه \_ هو تحقق الذنب العظيم من النبي المنافي العصمته المسلَّمة بين المسلمين.

### \*\*\*

قال الكاتب: أكتَفي بهذه الروايات الست المتعلقة برسول الله صلوات الله عليه لأنتقلَ الى غيرها. فقد أوردوا روايات في أمير المؤمنين والمنتين المنتقب هذه بعضها:

عن أبي عبد الله هُ فَيُسَنِّ قال: (أتى عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه، فأخذت بيضة وصَبَّت البياض على ثيابها وبين فخذيها، فقام على فنظر بين فخذيها، فاتَّهَمَها) بحار الأنوار ٤/٣٠٣.

ونحن نتساءل: هل ينظر أمير المؤمنين بين فخذي امرأة أجنبية؟ وهل يُعْقَلُ أن ينقل الإمام الصادق هذا الخبر؟ وهل يقول هذا الكلام رجل أحبَّ أهل البيت؟

وأقول: المذكور في الحديث هو: فنظر أمير المؤمنين عَلَيْ إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك، قال: ائتوني بهاء حار قد غلى غلياناً شديداً، ففعلوا، فلما أتي بالماء أمرهم فصبّوا على موضع البياض، فاشتوى ذلك البياض، فأخذه أمير المؤمنين عَلِيَ فألقاه في فيه، فلما عرف طعمه ألقاه من فيه، ثم أقبل على المرأة حتى أقرّت بذلك، ودفع الله عزّ وجل عن الأنصاري

١١٤ ..... لله وللحقيقة / الجزء الأول

عقوبة عمر<sup>(۱)</sup>.

ومعنى الحديث واضح، فإن أمير المؤمنين عِليَظ نظر إلى البياض الذي كان على ثياب المرأة عند فخذيها، وليس المراد أنه عَلي نظر إلى نفس الفخذين كما زعمه مدَّعي الفقاهة والاجتهاد، وإلا فلا بد أن يقال: إن أمير المؤمنين عَليَظ قد كشف عن فخذيها فنظر إليهما! أو أنها كانت مكشوفة الفخذين، فنظر إليهما! وكلا الأمرين لا يدل عليهما الحديث، ولا يصح حمله عليهما.

# \*\*\*

قال الكاتب: وعن أبي عبد الله خيست قال: قامت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين وهو على المنبر، فقالت: هذا قاتِل الأحبَّةِ، فنظر إليها، وقال لها: (يا سلفع، يا جريئة، يا بذية، يا مذكرة، يا التي لا تحيض كها تحيض النساء، يا التي على هَنِهَا شيء بينٌ مدلي) البحار ٢٩٣/٤١.

فهل يتلفظ أمير المؤمنين بمثل هذا الكلام البذيء؟ هل يخاطب امرأة بقوله: يا التي على هنها شيء بين مدلي؟ وهل ينقل الصادق خيستن مثل هذا الكلام الباطل؟ لو كانت هذه الروايات في كتب أهل السنة لأقمنا الدنيا ولم نُقعدها، ولفضحناهم شرَّ فضيحة، ولكن في كتبنا نحن الشيعة!

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من رواها عن الصادق على بكار بن كردم، وهو مهمل في كتب الرجال، فلم يُذكر لا بمدح ولا بقدح. وعيسى بن سليمان وهو مجهول الحال.

وروى الخبر عنهما عمر بن عبد العزيز، وهو إمامي مخلط كما قال النجاشي في

رجاله $^{(1)}$ ، وروى الكشي عن الفضل بن شاذان أنه يروي المناكير $^{(7)}$ .

وأما من ناحية متن الرواية فلا يخفى أن أمثال هذه العبارات الواردة في الحديث لا غضاضة فيها على قائلها، لأنها ليست من الفحش في شيء، وإنها كنّى أمير المؤمنين عن الفرج بالهن، وذكر أن عليه شيئاً بَيّناً مُدَلَّى، والكناية من الأساليب المتعارفة في الكلام العربي التي لا يُعاب بها البلغاء والمتكلمون وإن كانت معانيها لا يحسن التصريح بها، وقد ورد في القرآن كنايات بأجمل الأساليب عن الفرج والجماع واللواط وقضاء الحاجة وغيرها، كما ورد في السنة النبوية كثير من أمثال هذه الأمور التي لا تخفى على أحد.

هذا مع أن هذه الحادثة مروية في كتاب (شواهد التنزيل) للحاكم الحسكاني، وهو من حفّاظ الحديث عند أهل السُّنة ، فقد رواها بسنده عن جابر، عن أبي جعفر قال: بينها أمير المؤمنين في مسجد الكوفة إذ أتته امرأة تستعدي على زوجها، فقضى لزوجها عليها، فغضبت فقالت: والله ما الحق فيها قضيت، ولا تقضي بالسوية، ولا تعدل في الرعية، ولا قضيتك عند الله بالمرضية! فنظر إليها مليًّا، ثم قال: كذبتِ يا بَذِيّة يا بذية، يا سلقلقة - أو يا سلقى -. فولَّت هاربة، فلحقها عمرو بن حريث فقال: لقد استقبلتِ عليًّا بكلام، ثم إنه نزعك بكلمة فوليتِ هاربة؟ قالت: إن عليًا والله أخبرني بالحق وشيء أكتمه من زوجي منذ ولي عصمتي. فرجع عمرو إلى أمير المؤمنين فأخبره بها قالت، وقال: يا أمير المؤمنين ما نعرفك بالكهانة. فقال: ويلك إنها ليست بكهانة مني، ولكن الله أنزل قرآناً ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ ﴿، فكان رسول الله هو المتوسِّم، وأنا من بعده، والأئمة من ذريتي بعدي هم المتوسِّمون، فلها تأميًا عرفتُ ما هي بسيهاها(٣).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٧٤٨.

<sup>(</sup>٣) شواهد التنزيل ١/ ٣٢٣.

ولئن استعظم الكاتب رواية مثل ذلك عن أمير المؤمنين عَلِيَظِ، واعتبره طعناً فيه، فإنهم رووا عن علي عَلِيَظِ ما هو أفحش من هذا، فقد قال ابن الأثير في البداية: وفي حديث علي : عارضه رجل من الموالي، فقال: (اسكت يا ابن حمراء العِجَان)، أي يا ابن الأمة، والعِجَان ما بين القُبُل والدبر، وهي كلمة تقولها العرب في السب والذم(۱).

بل إن بعض أحاديث أهل السنة نسبت إلى رسول الله ﷺ من الفحش ما يجب تنزيهه عنه:

منها: ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بسنده عن أُبَي خَيْشَعَنْ أن رجلاً اعتزى فأَعَضَّه أُبَي بِهَنِ أبيه (٢). اعتزى فأَعَضَّه أُبَي بِهَنِ أبيه (٢)، فقالوا: ما كنت فحَّاشاً. قال: إنا أُمِرْنا بذلك (٣).

ومنها: ما أخرجه أحمد في المسند أيضاً بسنده عن أبي بن كعب أن رجلاً اعتزى بعزاء الجاهلية، فأَعَضَّه ولم يُكْنِه، فنظر القوم إليه، فقال للقوم: إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لم أستطع إلا أن أقول هذا، إن رسول الله عَلَيْكُ أمرنا إذا سمعتم من يعتزى بعزاء الجاهلية فأعِضُّوه ولا تَكْنُوا.

وعن أبي بن كعب قال: رأيت رجلاً تعزى عند أبي بعزاء الجاهلية، افتخر بأبيه فأعضه بأبيه ولم يُكْنِه. ثم قال لهم: أما إني قد أرى الذي في أنفسكم، إني لا أستطيع إلا ذلك، سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: مَن تعزَّى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تَكْنُوا.

وعن الحسن عن عتي أن رجلاً تعزى بعزاء الجاهلية، فذكر الحديث، قال أبي: كنا نؤمر إذا الرجل تعزى بعزاء الجاهلية فأعضّوه بهن أبيه ولا تَكْنُوا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) أي قال له: اعضض بأَيْر أبيك. ولم يُكُنِّ عن الأير بالهن، تنكيلاً له وتأديباً. انظر النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٥٢، ولسان العرب ٧/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٥/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ١٣٦/٥. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩٨/١، قال الهيثمي في مجمع ←

فهل يتعقَّل الكاتب أن يأمر النبي وللنه المسلمين بالتلفظ بالفحش بدون كناية مع إمكان النهي عن المنكر بلفظ لا فحش فيه، أو بفحش بالكناية؟!

### \*\*\*\*

قال الكاتب: وفي الاحتجاج للطبرسي أن فاطمة سلام الله عليها قالت لأمير المؤمنين ولي ابن أبي طالب، ما اشتملت شيمة الجنين، وقعدت حجرة الظنين).

وقولها عَلَيْكَا: (اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنّين) معناه: أنك جلست في منزلك مشتملاً كاشتهال الجنين، لا حول لك ولا طول بسبب قلة الأنصار، وقعدت عن طلب حقى كقعود الضعيف المتّهم.

وقولها عَلِمَتُكَا: (نقضتَ قادمة الأجدل، فخانك ريش الأعزل)<sup>(۱)</sup> معناه أنك نازلت الأبطال، وخضت الأهوال، ولم تبالِ بكثرة الرجال، حتى نقضت شوكتهم، واليوم غُلبتَ من هؤلاء العُزَّل الضعفاء، وسلَّمت لهم الأمر ولم تنازعهم.

وقولها ﴿ يَهِكَا : (هذا ابن أبي قحافة يبتزّني نُحَيْلة أبي، وبُلْغة ابنيَّ، لقد أجهر في

<sup>→</sup> الزوائد ٣/٣: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) قوادم الطير مقاديم ريشه، والأجدل هو الصقر. والأعزل: الذي لا سلاح عنده.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وقولها على: (حتى حبستني قيلة أن نصرَها، والمهاجرة وصلَها، وغضّتِ الجهاعة دوني طرفَها، فلا دافع ولا مانع) معناه: أن بني قيلة وهم الأنصار حبسوا نصرهم عن فاطمة سلام الله عليها، والمهاجرين منعوها عونهم لها، وغضَّ المسلمون طرفهم دونها، فلم يقوموا لها بها يجب عليهم نحوها من النصرة، فلا دافع لما حصل عليها من الظلم، ولا مانع للقوم من ابتزاز نحلتها منها.

وقولها عَلِمَكَا: (خرجتُ كاظمةً وعدتُ راغمة) معناه: أني خرجتُ من بيتي كاظمة غيضي، ومتجرعته وصابرة عليه، وعدتُ إلى بيتي راغمة منكسرة، لم أجد فيهم ناصراً ولا معيناً.

إلى آخر ما قالته سلام الله عليها في حث أمير المؤمنين بَالِيَكُ على نصرتها ودفع الظلم عنها، والعمل على استرجاع ما سُلب منها.

وتشبيه قعود أمير المؤمنين باشتهال الجنين وقعود الظنين لا تريد به ذمّه ﷺ أو تقريعه على ترك مجابهة القوم، لأنها عارفة بها آلت إليه الأحوال، وصارت إليه الأمور، ولكنها نفثة مصدور، وشقشقة مكلوم.

### 

قال الكاتب: وروى الطبرسي في الاحتجاج أيضاً كيف أن عمر ومن معه

<sup>(</sup>١) يبتزني: أي يأخذ مني ذلك بالقهر والغلبة. والنُحيلة: تصغير نِحلة، وهي الهبة والعطية بطيب نفس. والبُلْغة: هي ما يُكتفى به من العيش. وابنيَّ: المراد بهما الحسنان المُهُلِكا. وألفيته: أي وجدته. والألد: هو الشديد.

<sup>(</sup>٢) قيلة: اسم أم قبيلتي الأنصار، والمراد بنو قيلة، وهم الأنصار. ووصلها: عونها.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

اقتادوا أمير المؤمنين ﴿ اللَّهِ عَنْهِ وَالْحَبِلُ فِي عَنْقَهِ وَهُمْ يَجْرُونُهُ جَرّاً حَتَى انتهى به إلى أب بكر، ثم نادى بقوله: ابن أُم، إن القوم استضعفوني وكادوا يَقْتُلُونَنِي!!

ونحن نسأل يا ترى أكان أمير المؤمنين جباناً إلى هذا الحد؟

وأقول: وهل عدم محاربة القوم، والصبر على ما صدر منهم من أذى يُعَدُّ ضعفاً وجُبناً؟! أو يعتبر تعقُّلاً وحكمة.

لقد كان الحال يدور بين أمرين: إما أن يحاربهم أمير المؤمنين بَاليَا، فيفنيهم ويستأصل شأفتهم، أو يترك محاربتهم ويصبر على ما يترتب على ذلك من تبعات.

وبها أنه عَلِيَ كان يعلم ما سيترتب على الحرب من ذهاب الإسلام وضياع أحكامه، فإن الحكمة كانت تقتضي ترك منابذتهم، والتسليم لهم، فإن ذلك أخف الضررين، ولهذا قال عَلِيَ في خطبته الشقشقية: (فرأيتُ أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرتُ وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثى نهباً).

ومما قلناه يتبيَّن أن ما وقع من جرِّ أمير المؤمنين ﷺ بحمائل سيفه لم يكن عن جبن منه ﷺ، ولا عن خوف أو ضعف عن منازلة القوم كما ذكره الكاتب في كلامه.

هذا مع أن هجوم القوم على بيت فاطمة ﴿ لِلْهَكَا وَكَشَفُهُ قَدَّ اعْتَرَفَ بِهُ أَبُو بِكُرُ عند وفاته كها جاء في بعض الأخبار ونص عليه بعض المؤرخين.

فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر قال في مرضه الذي توفي فيه: أما إني لا آسي على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددتُ أني لم أفعلهن، وثلاث لم أفعلهن وددتُ أني فعلتهن، وثلاث التي وددت أني فعلتهن، وثلاث وددتُ أني سألت رسول الله عَيْنَ عنهن، فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن، فوددتُ أني لم أكن كشفتُ بيت فاطمة، وتركتُه وإن أغلق عليً الحرب... الحديث (١).

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٦٢. مجمع الزوائد ٥/ ٢٠٢. الأحاديث المختارة ١/ ٨٨ وقال←

وذكر هجوم القوم على بيت فاطمة علينك أيضاً جملة من أعلام أهل السنة:

فقد قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: وإن أبا بكر ﴿ يَشَّعَنَّهُ تَفَقَّدُ قُوماً تَخَلَفُوا عَن بيعته عند علي كرم الله وجهه، فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم وهم في دار علي، فأبوا أن يخرجوا، فدعا بالحطب، وقال: والذي نفس عمر بيده، لتخرجُنَّ أو لأحرقنَّها على من فيها. فقيل له: يا أبا حفص، إن فيها فاطمة! فقال: وإن. فخرجوا فبايعوا إلا عليًّا.

إلى أن قال: ثم قام عمر، فمشى معه جماعة، حتى أتوا باب فاطمة، فدقوا الباب، فلما سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا أبتِ يا رسول الله، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة؟ فلما سمع القوم صوتها وبكاءها انصر فوا باكين... وبقي عمر ومعه قوم، فأخرجوا عليًّا، فمضوا به إلى أبي بكر، فقالوا له: بايع فقال: إن أنا لم أفعل فَمَه ؟ قالوا: إذن والله الذي لا إله إلا هو نضرب عنقك. قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله؟ قال عمر: أما عبد الله فنعَم، وأما أخو رسوله فلا. وأبو بكر ساكت لا يتكلم، فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لا أكْرِهُه على وأبو بكر ساكت ألى جنبه. فلحق على بقبر رسول الله عَلَيْ يصيح ويبكي، وينادي: يا بن أمّ إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني (۱).

وقال أبو الفداء في تاريخه: ثم إن أبا بكر بعث عمر بن الخطاب إلى على ومَن معه ليخرجهم من بيت فاطمة ويُشَفِيا، وقال: إن أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر بشيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيته فاطمة ويُشَفِيا وقالت: إلى أين يا ابن

 <sup>─</sup> الضياء المقدسي: وهذا حديث حسن عن أبي بكر، إلا أنه ليس فيه شيء من قول النبي عَلَيْكِ.
 عَنْ العال ٥/ ٦٣١ وقال: إنه حديث حسن، إلا أنه ليس فيه شيء عن النبي عَلَيْكِ.
 تاريخ مدينة دمشق ٣٠/ ٤١٨ - ٤٢٣. تاريخ الطبري ٢/ ٦١٩. الإمامة والسياسة، ص ١٨. مروج الذهب ٢/ ٣٠١.

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة، ص ١٢، ١٣.

الخطاب؟ أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أوْ تدخلوا فيها دخل فيه الأمة... (١). ونظم هذا المعنى الشاعر المصري حافظ إبراهيم، فقال:

وقولة لعليٍّ قالهًا عُمَرٌ أكرِمْ بسامِعِها أعظِمْ بملقيها حرَّقتُ دارَك لا أُبقي عليك بها إنْ لم تبايعْ وبنتُ المصطفى فيها ما كانَ غيرُ أبي حفصٍ يَفُوهُ بها أمامَ فارسِ عدنانٍ وحاميها(٢)

واعترف ابن تيمية بأن أبا بكر قد كبس بيت فاطمة سلام الله عليها، إلا أنه علّله بها يُضحك الثكلى، فقال: نحن نعلم يقيناً أن أبا بكر لم يقدم على على والزبير بشيء من الأذى، بل ولا على سعد بن عبادة المتخلّف عن بيعته أولاً وآخراً، وغاية ما يقال: إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه، وأن يعطيه لمستحقه، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز، فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء (٣).

ومن يتتبَّع كتب التاريخ يجد فيها الكثير مما دلَّ على كشف القوم لبيت فاطمة بيهيَّك .

والعجيب أن الكاتب اعتبر كلمة أمير المؤمنين بَالِيَّا: (إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني) جُبناً وضعفاً، مع أنها مقتبسة من كلمة نبي الله هارون بَالِيَّا حين عاتبه موسى بَالِيَّا بعد مجيئه من الميقات، فلا ندري هل يعتبر الكاتب هارون بَالِيَا جباناً أيضاً لما ترك منابذة السامري وأتباعه، وخاف على نفسه من القتل؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: وانظر وصفهم لأمير المؤمنين ﴿ يُشْفُ إِذْ قالت فاطمة عنه: (إن

<sup>(</sup>١) تاريخ أبي الفداء ١/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان حافظ إبراهيم، ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة ٤/ ٣٤٣.

نساء قريش تحدثني عنه أنه رجل دِحداح البطن، طويل الذراعين، ضخم الكراديس، أنزع، عظيم العينين، لمنكبه مشاشاً كمشاش البعير، ضاحك السن، لا مال له) تفسير القمى ٢/ ٣٣٦.

وهي رواية مرسلة مرفوعة، لا يصح الاحتجاج بها في شيء، وكان ينبغي من مدّعي الفقاهة والاجتهاد أن يلتفت إلى ضعف الرواية بدلاً من الاحتجاج بها على الشيعة، ولكن يهوِّن الخطب أنه لا يميِّز بين الصحيح والضعيف، ولا يعرف المرسل والمرفوع من غيرهما.

وأما من ناحية المتن، فإن الخبر لو صحَّ فإن فاطمة سلام الله عليها كانت تقول: (إن نساء قريش تحدثني)، ولم يكن هذا من مقالها هي سلام الله عليها، ولعلها إنها قالت ذلك من أجل إخبار النبي الشي المن أبل من أجل كونها مصدِّقة به.

ولا بأس أن نأتي للصفات المذكورة، فنستعرضها واحدة واحدة، لنرى صفات الذم منها وغيرها، فنقول:

المراد بدحداح البطن: واسِعُه.

قال ابن الأثير في كتابه (النهاية في غريب الحديث): في حديث أسامة (كان له بطن مُنْدَتِّ) أي متَّسع...(١).

وهذه ليست صفة ذم في الرجال، ولهذا كان أمير المؤمنين عَلِيَتِي يُسمَّى الأنزع البطين، بل كان سلام الله عليه يفتخر بذلك.

قال عبد الباقي العمري:

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ٢/١٠٣.

وأنتَ ذاك البَطِينُ الممتلي حِكَماً معشارُها فلَكُ الأفلاكِ ما وسِعا وأنتَ ذاك الهِزَبْرُ الأنزعُ البطلُ الـ في بمخلبه للشركِ قد نَزَعا(١)

وضخم الكراديس: قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: هي رؤوس العظام، واحدها كردوس. وقيل: هي ملتقى كل عظمين ضخمين كالركبتين والمرفقين والمنكبين، أراد أنه ضخم الأعضاء (٢).

وهي أيضاً ليست صفة ذم، فقد روى أهل السنة أنها من صفات رسول الله ولله أخرجه الترمذي في سننه بسنده عن علي وليفيف قال: لم يكن رسول الله عن على الطويل ولا بالقصير، شئن الكفين والقدمين، ضخم الرأس، ضخم الكراديس...(۳).

والأنزع: هو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه، وهذا لا يُعد عيباً، وقد ورد في كتب أهل السنة وصف علي الله أبنه أصلع، وهو أكثر من الأنزع.

وأما عِظم العينين فهي صفة مدح، وقد وصف النبي المسائلة به فيما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمد بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله عَلَيْ ضخم الهامة، عظيم العينين، أهدب الأشفار، مشرب العينين حمرة، كث اللحية، أزهر اللون، إذا مشى تكفّأ كأنها يمشي في صعد، وإذا التفت التفت جميعاً، شثن الكفين والقدمين (1).

وأما قوله: (لمنكبه مشاش كمشاش البعير)، فمعناه أنه بالسلا عظيم المشاش،

<sup>(</sup>١) الترياق الفاروقي، ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي ١٠/ ٨١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٥/ ٥٩٨ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر مسند أحمد ١٠٦٠، المراد ا

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ١/ ٤١٠.

والمشاش هي رؤوس العظام كالمرفقين والكفين والركبتين، والمشاشة ما أشرف من عظم المنكب (١)، وهي صفة مدح، ولهذا وصف بها النبي المناشي المناش.

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات عن إبراهيم بن محمد من ولد علي قال: كان علي إذا نعت رسول الله على يقول: لم يكن بالطويل الممغط، ولا بالقصير المتردد، كان رَبْعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا السبط، كان جعداً رجلاً، ولم يكن بالمطهم ولا المكلثم، وكان في وجهه تدوير، أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاش والكند، أجرد ذا مسربة، شئن الكفين والقدمين...(٢).

والعجيب ممن يعيب الشيعة بمثل هذه الرواية الضعيفة ويتعامى عن الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة، وفيها وصف النبي الشيئة بصفات غير حسنة.

منها: أنه عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله عن الفم، فيها رواه الترمذي بسنده عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله على ضليع الفم، أشكل العينين، منهوش العقب. قال شعبة: قلت لسهاك: ما ضليع الفم؟ قال: واسع الفم...(٣).

ومنها: أنه ﷺ حمش الساقين، أي دقيقهما، فقد أخرج الترمذي في سننه، والحاكم في مستدركه عن جابر بن سمرة، قال: كان رسول الله ﷺ لا يضحك إلا تبسّمًا، وكان في ساقيه حموشة...(١).

وهي من صفات الذم عندهم.

<sup>(</sup>١) راجع لسان العرب ٦/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٥/ ٦٠٣، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ، / ٦٠٣، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. المستدرك ٢/ ٢٦٢، ط حيدرآباد ٢/ ٢٠٦٢ صححه الحاكم. و كذا في البداية والنهاية ٦/ ١٩٨.

قال ابن الأثير في النهاية: ومنه حديث هند، قالت لأبي سفيان يوم الفتح: اقتلوا الحَمِيت الأحمش. هكذا جاء في رواية، قالته له في معرض الذم (١٠).

ومنها: أنه عليه عظيم الهامة ضخم الرأس، وقد مرَّ فيما أخرجه ابن سعد.

وأخرج أحمد في المسند بسنده عن علي الله على الله على ضخم الرأس عظيم العينين...(٢).

وفي حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد قال فيه: ثم قمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه، مثل زر الحجلة (٤).

وفسره في حاشية صحيح مسلم بأن الحجلة واحدة الحجال، وهي بيت كالقبة لها أزرار كبار وعرى. وقال: هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور. وقال بعضهم: المراد بالحجلة الطائر المعروف، وزرها بيضها. وأشار إليه الترمذي، وأنكره العلماء.

وفي حديث آخر رواه مسلم أيضاً عن عبد الله بن سرجس، جاء فيه: ثم دُرْتُ خلفه، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عند ناغض كتفه اليسرى، جُمعاً، عليه خيلان، كأمثال الثآليل.

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٤١. ومثله في لسان العرب ٦/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١/ ٨٩، ٩٦، ٩٦، ١٠١، ١٢٧. سنن الترمذي ٥٩٨/٥ وقال: هذا حديث حسن صحيح. المستدرك ٢/ ٦٦٢ ط حيدرآباد ٢/ ٢٠٦ وصحّحه الحاكم ووافقه الذهبي. البداية والنهاية ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ١٨٢٣/٤. المستدرك ٢/٦٦٣، ط حيدرآباد ٢/٦٠٦ صحّحه الحاكم وقال: على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. الطبقات الكبرى ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ١/ ٨٦، ٤/ ١٨١٦. صحيح مسلم ٤/ ١٨٢٣.

وفسّره في الحاشية بأنه كجمع الكف بعد أن تُجمع الأصابع وتُضَم، وعليه خيلان وهي الشامات في الجسد، كأمثال الثآليل، وهي حبيبات تعلو الجسد.

وفي صحيح ابن حبان عن جابر بن سمرة أنه قال: فرأيت خاتمه عند كتفه مثل بيضة النعامة يشبه جسده (١٠).

وعن ابن عمر، قال: كان خاتم النبوة في ظهر رسول الله عَلَيْكُ مثل البُنْدقة من لحم، عليه مكتوب: محمد رسول الله (٢٠).

ومنها: أنه والمنتقطة مشرب العينين حمرة، وقد مرَّ فيها أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وأخرج كذلك قول الحبر فيه: في عينيه حمرة (٣).

ومنها: أنه ﷺ كان كثير العَرَق، فقد أخرج ابن سعد بسنده عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ ضخم القدمين، كثير العَرَق، لم أرّ بعده مثله (٤).

### \*\*\*

قال الكاتب: (أدخلني أبي المسجد يوم الجمعة، فرفعني فرأيت علياً يخطب على المنبر شيخاً، أصلع، ناتئ الجبهة، عريض ما بين المنكبين في عينه اطرغشاش (يعني لين في عينه) مقاتل الطالبين [كذا].

فهل كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين منيلَفُنك ؟؟

وأقول: كل الصفات التي ذُكرت في هذا الحديث ليست من صفات الذم كما تصوَّرها الكاتب.

<sup>(</sup>۱) صحيح ابن حبان ۲۰٦/۱٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ١٤/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكرى ١/٤١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ٤١٤.

والاطرغشاش هو البرء والاندمال كها ذكره ابن منظور في لسان العرب<sup>(١)</sup>، ولعل المراد هو أن عليها آثار البرء.

ولعلها آثار برء الرمد الذي أصاب عين علي ﷺ لما أراد النبي ﷺ أن يعطي الراية لرجل يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله.

فأبقى الله سبحانه (الاطرغشاش) من أجل الإبقاء على هذه الفضيلة التي تدل بأوضح دلالة على أفضلية أمير المؤمنين بالسلام على غيره.

فلا ندري بعد هذا ما هو وجه العيب فيها؟!

ومن الواضح أن (مقاتل الطالبيين) \_ بياءين لا بياء واحدة كما كتبها مدَّعي الاجتهاد \_ ليس من كتب الشيعة، وإنها هو كتاب أبي الفرج الأصفهاني الأموي، فيا عجباً من هذا العالم النحرير الذي لا يعرف حال أبي الفرج الأصفهاني!!

ثم إن هذه الصفات التي ظن الكاتب أنها من صفات الذم قد ذُكرت أيضاً في كتب أهل السنة في وصف أمير المؤمنين عَلِيًا.

فقد أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد في باب صفة أمير المؤمنين علي عن أبي إسحاق قال: خرجت مع أبي إلى الجمعة وأنا غلام، فلما خرج علي فصعد المنبر قال لي أبي: قم أي عمر، فانظر إلى أمير المؤمنين. قال: فقمت فإذا هو قائم على المنبر، فإذا هو أبيض اللحية والرأس، عليه إزار ورداء، ليس عليه قميص. قال: فما رأيته جلس على المنبر حتى نزل عنه. قلت لأبي إسحاق: هل قنت؟ قال: لا. وفي رواية: لم أره خضب لحيته، ضخم الرأس. رواه الطبراني بأسانيد، ورجاله رجال الصحيح.

وعن شعبة قال: سألت أبا إسحاق: أنت أكبر من الشعبي؟ قال: الشعبي أكبر من يسنة أو سنتين. قال: ورأى أبو إسحاق عليًّا، وكان يصفه لنا عظيم البطن، أجلح، قال شعبة: وكان أبو إسحاق أكبر من أبي البختري، ولم يدرك أبو البختري

<sup>(</sup>١) لسان العرب ٦/ ٣١١.

١٢٨ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

عليًّا ولم يره. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

وعن أبي رجاء العطاردي قال: رأيت عليًّا سمتاً أصلع الشعر، كأن بجانبه إهاب شاة. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح...

وعن الواقدي قال: يقال كان علي بن أبى طالب آدم، ربعة، مسمناً، ضخم المنكبين، طويل اللحية، أصلع، عظيم البطن، غليظ العينين، أبيض الرأس واللحية. رواه الطبراني ورجاله إلى الواقدي ثقات (١).

وعن أبي إسحاق: أن عليًّا لما تزوج فاطمة قالت للنبي عَلَيُّهُ: زوَّجتَنيه أُعَيْمِش عظيم البطن. فقال النبي عَلَيُّة: لقد زوجتُكه وإنه لأول أصحابي سِلْمًا، وأكثرهم علمًا، وأعظمهم حلمًا.

قال الهيثمي: رواه الطبراني، وهو مرسل صحيح الإسناد (٢٠).

فهاذا يقول مدعي الفقاهة والاجتهاد بعد كل ما نقلناه؟! ألا يرى أن كل تلك الصفات مذكورة بعينها في كتب أهل السنة؟! فهل يسلّم بأن أهل السنة يطعنون في أمير المؤمنين عَلِيَتُ ويعيبونه؟! أو أنه يرى أن باء أهل السنة تجر، وباء الشيعة لا تجر؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: نكتفي بهذا القدر لننتقل إلى روايات تتعلق بفاطمة سلام الله عليها:

روى أبو جعفر الكليني في أصول الكافي أن فاطمة أخذت بتلابيب عمر، فجذبته إليها، وفي كتاب سليم بن قيس (أنها سلام الله عليها تقدَّمت إلى أبي بكر وعمر في قضية فَدَك، وتشاجرت معهما، وتكلمت في وسط الناس وصاحت، وجمع

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ٩/ ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد ٩/ ١٠١. المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٣٤١. المعجم الكبير للطبراني ١/ ٩٤.

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

الناس لها) ص ۲۵۳.

# فهل كانت عرمة (١) حتى تفعل هذا؟

وأقول: أما رواية الكليني المذكورة فهي ضعيفة السند، فإن راويها هو عبد الله ابن محمد الجعفي، وهو ضعيف ضعَفه النجاشي في رجاله (٢).

فإذا كانت الرواية بهذا الحال فكيف يصح لمدَّعي الفقاهة والاجتهاد أن يحتج بها على الشيعة؟!

ثم ما باله حذف من الرواية كل ما يمس القوم، فجاء بها مبتورة هكذا؟! ولا بأس بنقل الرواية كاملة، ليعلم القارئ ما أصاب الرواية من التحريف والتزوير.

وأما أخذ الزهراء عَلَيْكَا بتلابيب عمر فقد أفاد المجلسي فَاتَكُ في مرآة العقول أنه إنها كان للضرورة الملحّة، من أجل إنقاذ حياة أمير المؤمنين بَالِيَكِ من أيدي القوم المجتمعين عليه، وهو واجب على كل الخلق...

وأما ما نقله عن كتاب سليم بن قيس من أن الزهراء سلام الله عليها تشاجرت

<sup>(</sup>١) أي شَرِسة.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي، ص ١٥٩ ط حجرية. وراجع معجم رجال الحديث ١٠ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) الرجال لابن الغضائري، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١/ ٢٦٠.

مع أبي بكر وعمر، وتكلَّمت في وسط الناس وصاحت، فهو تحريف للكلام عن مواضعه. وإليك نصه:

قال: قالت فاطمة ﴿ إِلَيْكُ لَهُمَا - حين أراد انتزاعها وهي في يدها -: أليست في يدي وفيها وكيلي، وقد أكلتُ غلَّتها ورسول الله عليه الله عليها حي؟ قالا: بلي. قالت: فلمَ تسألني البينة على ما في يدي؟ قالا: لأنها في المسلمين، فإن قامت بيِّنة وإلا لم نمضها. قالت لهما - والناس حولهما يسمعون -: أفتريدان أن تردًّا ما صنع رسول الله عليه، وتحكما فينا خاصة بما لم تحكما في سائر المسلمين؟ أيها الناس؛ إسمعوا ما ركباها، أرأيتها إن ادَّعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم، أتسألونني البينة أم تسألونهم؟ قالا: بل نسألك. قالت: فإن ادَّعي جميع المسلمين ما في يدي تسألونهم البينة أم تسألونني؟ فغضب عمر وقال: إن هذا فيء للمسلمين وأرضهم، وهي في يدي فاطمة تأكل غلَّتها، فإن أقامت بينة على ما ادَّعتْ أن رسول الله وهبها لها من بين المسلمين – وهي فيئهم وحقهم - نظرنا في ذلك. فقالت: حسبي! أنشدكم بالله أيها الناس، أما سمعتم رسول الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الل من رسول الله عليها. قالت: أفسيدة نساء أهل الجنة تدَّعي الباطل، وتأخذ ما ليس لها؟ أرأيتم لو أن أربعة شهدوا علىَّ بفاحشة أو رجلان بسرقة أكنتم مصدِّقين عليَّ؟ فأما أبو بكر فسكت، وأما عمر فقال: نعم، ونوقع عليك الحد. فقالت: كذبت ولؤمت، إلا أن تقر أنك لستَ على دين محمد عليه. إن الذي يجيز على سيدة نساء أهل الجنة شهادة أو يقيم عليها حدًّا لملعون كافر بها أنزل الله على محمد عَلَيْكِ، لأن مَن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً لا تجوز عليهم شهادة، لأنهم معصومون من كل سوء، مطهَّرون من كل فاحشة. حدِّثْني - يا عمر - مَنْ أهلُ هذه الآية؟ لو أن قوماً شهدوا عليهم أو على أحد منهم بشرك أو كفر أو فاحشة كان المسلمون يتبرأون منهم ويحدُّونهم؟ قال: نعم، وما هم وسائر الناس في ذلك إلا سواء. قالت: كذبت وكفرت، ما هم وسائر الناس في ذلك سواء، لأن الله عصمهم، ونزل عصمتهم وتطهيرهم، وأذهب عنهم الرجس. فمن صدَّق عليهم فإنها يُكذِّب الله ورسوله. فقال أبو بكر: أقسمتُ عليك – يا عمر – لَّا سكتَّ (١).

هذا ما جاء في كتاب سليم بن قيس من احتجاج سيِّدة نساء العالمين عَلَيْكَ على أبي بكر وعمر في شأن فدك، فأين المشاجرة المكذوبة؟ وأين الصياح المزعوم؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: وروى الكليني في الفروع أنها سلام الله عليها ما كانت راضية بزواجها من علي ﴿ يُلْفَكُ إِذْ دَخُلُ عَلَيْهَا أَبُوهَا ﷺ وهي تبكي، فقال لها: ما يُبكيكِ؟ فو الله لو كان في (أهلي) خير منه ما زَوَّجْتُكِه، وما أنا زَوَّجتُكِ ولكنَّ اللهَ زَوَّجَكِ.

وأقول: هذا الحديث لا يدل على عدم رضا سيّدة النساء عِلَيْكَ بزواجها من أمير المؤمنين عَلِيَكُ ، ولعل بكاءها سلام الله عليها لفراق بيت والدها رسول الله عليها أمير المؤمنين عَلِيَكُ .

أو أنها سلام الله عليها بكت ليلة زفافها حياءاً، كها دلّت على ذلك بعض الأخبار، فقد أخرج عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفه بسنده عن ابن عباس في حديث طويل قال: فأقبلت [فاطمة عليكا] فلها رأت عليًّا جالساً إلى جنب النبي عَلَيْك خفرت (٢) وبكت، فأشفق النبي عَلَيْك أن يكون بكاؤها لأن عليًّا لا مال له، فقال النبي عَلَيْك : ما يبكيك؟ فها ألوتُك في نفسي، وقد طلبتُ لك خير أهلي، والذي نفسي بيده لقد زوجتكه سعيداً في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين (٣).

فهذا الحديث يوضح ما هناك، ولهذا لا نجد في كلماتها سلام الله عليها ما يدل

<sup>(</sup>۱) كتاب سليم بن قيس، ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) أي استحيت أشد الحياء.

<sup>(</sup>٣) المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٣٤٠، ط أخرى ٥/ ٤٨٨.

على أنها كانت كارهة لزواجها من أمير المؤمنين بُلِينَا ، أو متبرِّمة منه.

وكلمات رسول الله ﷺ كانت من أجل التسرية عنها، ببيان أن عليًا عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا عليه هو خير الناس بعده، وأن الله سبحانه هو الذي اختاره لها.

وستأتي أحاديث أخر رواها أهل السنة بهذا المضمون، فانتظر.

### \*\*\*\*

قال الكاتب: ولما دخل عليها أبوها صلوات الله عليه ومعه بريده: لمَا أَبصرتْ أَباها دمعت عيناها، قال ما يبكيك يا بنيتي؟ قالت: (قِلَّةُ الطعم، وكثرةُ الهَمِّ، وشِلَّةُ الغَمِّ)، وقالت في رواية: (والله لقد اشتد حزني، واشتدت فاقَتِي، وطال سَقمي) كشف الغمة ١/١٤٩ – ١٥٠.

وأقول: أما الحديث الأول فقد أخرجه أحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، بسنده عن سليان بن بريدة عن أبيه قال: قال لي رسول الله عَيْنَا قال على بريدة نعود فاطمة. قال: فلما أن دخلنا عليها أبصرت أباها ودمعت عيناها. قال: ما يبكيك يا بنية؟ قالت: قلة الطعم، وكثرة الهم، وشدة السقم. قال: أما والله لما عند الله خير مما ترغبين إليه، يا فاطمة أما ترضين أني زوَجتك أقدمهم سِلْماً، وأكثرهم عِلماً، وأفضلهم حِلماً؟ والله إن ابنيك لمن شباب أهل الجنة (١).

وأما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد بن حنبل في المسند، والطبراني في المعجم الكبير بسندهما عن معقل بن يسار قال: وضأت النبي عَنْ ذات يوم فقال: هل لك في فاطمة نعودها؟ فقلت: نعم. فقام متوكئاً عليّ، فقال: أما إنه سيحمل ثقلها غيرك، ويكون أجرها لك. قال فكأنه لم يكن عليّ شيء، حتى دخلنا على فاطمة عيك ، فقال: كيف نجدك؟ فقالت: والله لقد اشتد حزني، واشتدت فاقتي، وطال سقمي. قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده في هذا الحديث قال: أما ترضين أن أزوّجك أقدم

<sup>(</sup>١) فضائل الصحابة ٢/ ٧٦٤.

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

أمتي سِلْهاً، وأكثرهم عِلْهاً، وأعظمهم حِلْهاً(١).

وأود أن ألفت النظر إلى أن الإربلي أورد هذين الحديثين في كتابه (كشف الغمة) ١٤٧/١-١٤٨، وصرَّح بنقل الحديث الأول عن مناقب الخوارزمي، والحديث الثاني عن مسند أحمد. فلا أدري كيف سوَّغ الكاتب لنفسه أن يكذب على القارئ، ويوهمه بأن هذين الحديثين من مرويات الشيعة في كتبهم التي طعنوا بها في سيِّدة النساء؟!

هذا مع أن فاطمة سلام الله عليها إنها كانت تشكو لأبيها الفاقة والهم والسقم، وهذا لا ارتباط له بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولا دلالة في كلامها سلام الله عليها على عدم رضاها بزواجها منه بأية دلالة.

### \*\*\*

قال الكاتب: وقد وصفوا علياً وَيُشَّفُ وصفاً جامعاً فقالوا: (كان وَيُشَفِينُ أَسمر مربوعاً، وهو إلى القصر أقرب، عظيم البطن، دقيق الأصابع، غليظ الذراعين، خمش [كذا] الساقين، في عينه لين، عظيم اللحية، أصلع، ناتئ الجبهة) مقاتل الطالبين [كذا] ص ٢٧.

فإذا كانت هذه أوصاف أمير المؤمنين كما يقولون، فكيف يمكن أن ترضى به؟ وأقول: لقد قلنا فيها تقدم أن كتاب (مقاتل الطالبيين) ليس من كتب الشيعة، كما أوضحنا فيها مرَّ أن كل تلك الأوصاف ليست عيوباً تقتضي كراهية التزويج، فراجع.

هذا مع أن أهل السنة قد رووا كل تلك الصفات في كتبهم، وقد مرَّ ذكر

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٦/٥. المعجم الكبير للطبراني ٢٠/ ٢٢٩. مجمع الزوائد ٩/ ٢٠١، قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه خالد بن طهمان، وثقه أبو حاتم وغيره، وبقية رجاله ثقات.

بعضها، وقد أخرج الطبراني وصفاً جامعاً في معجمه الكبير بسنده عن الواقدي، قال: يقال: كان علي بن أبي طالب آدم، ربعة، مسمناً، ضخم المنكبين، طويل اللحية، أصلع، عظيم البطن، غليظ العينين، أبيض الرأس واللحية (١١).

ونحن قد تكلمنا في أوصاف أمير المؤمنين بَالِيَكِ آنفاً، فلا حاجة للإعادة والتكرار، وأوضحنا فيها مرَّ أن تلك الأوصاف كلها قد رواها أهل السنة في كتبهم، وأما ما روي من طريق الشيعة فإما أنه ضعيف السند، فلا يعول عليه، وإما أنه من المحاسن المعروفة، فراجع ما قلناه.

ولئن كان أمير المؤمنين بَالَيْ متصفاً ببعض تلك الصفات كالصلع وبياض شعر الرأس واللحية، فإن ذلك إنها كان في أخريات أيّامه بَالِيَّا، لا في أوان شبابه ووقت تزويجه بسيِّدة النساء عين .

# -/- **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

قال الكاتب: ونكتفي بهذه النصوص حرصاً على عدم الإطالة، وكانت الرغبة أن ننقل ما ورد من نصوص بحق كل واحد من الأئمة الله الأم أثم عَدلْنا عن ذلك إلى الاكتفاء بخمس روايات وردت بحق كل واحد، ثم رأينا أن الأمر أيضاً يطول إذ نقلنا خمس روايات وردت بحق النبي صلوات الله عليه، وخمساً أخرى بحق أمير المؤمنين، وخمساً أخرى بحق فاطمة سلام الله عليها، فاستغرق ذلك صفحات عديدة، لذلك سنحاول أن نختصر أكثر حتى نَطَّلَعَ على خفايا أكثر.

نقل الكليني في الأصول من الكافي: أن جبريل نزل على محمد عليه فقال له: يا محمد، إن الله يبشرك بمولود يُولَد من فاطمة، تقتله أُمَّتُكَ من بعدك فقال: «يا جبريل، وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود يُولَدُ من فاطمة تقتله أمتي من بعدي»، فعرج ثم هبط فقال مثل ذلك: «يا جبريل وعلى ربي السلام، لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ١/ ٩٤.

من بعدي"، فعرج جبريل إلى السماء، ثم هبط فقال: يا محمد إن ربك يُقرِئُكَ السلام، ويبشرك بأنه جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية، فقال: إني رضيت. ثم أرسل إلى فاطمة أن الله يبشرني بمولود يُولَدُ لك تقتلُه أمتي من بعدي، فأرسلت إليه أن لا حاجة لي في مولود تقتله أُمتُك من بعدك، وأرسل إليها أن الله عز وجل جعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية، فأرسلت إليه: إني رضيت. فحملته كُرْهاً.. ووضعتُه كرهاً، ولم يرضع الحسين من فاطمة عيك ولا من أنثى، كان يُؤتَى (١) بالنبي عيلي فيضع إبهامه في فيه فيمص ما يكفيه اليومين والثلاث.

فهل يُتوقَّع من فقيه حاز رتبة الاجتهاد ألا يلتفت لضعف هذا الحديث مع وضوح إرساله حتى لصغار طلبة العلم؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: ولست أدري هل كان رسول الله عليه يُرُدُّ أمراً بَشَرَهُ الله به؟ وهل كانت الزهراء سلام الله عليها ترد أمراً قد قضاه الله وأراد تبشيرها به، فتقول (لا حاجة لي به)؟ وهل حملت بالحسين وهي كارهة له، ووضعته وهي كارهة له؟ وهل امتنعت عن إرضاعه حتى كان يُؤْتَى بالنبي [كذا] صلوات الله عليه ليرضعه من إبهامه ما يكفيه اليومين والثلاثة؟

وأقول: بعد أن تبين ضعف الحديث فالكلام فيه كله فضول، ولكنا مع ذلك نجيبه على سؤاله الأول بأن الحديث لا دلالة فيه على أن النبي وَاللَّيْنُ ردَّ أمراً قضاه الله وقدّره، ولعل النبي واللَّيْنُ فهم أن الأمر لم يكن حتمياً، أو أنه والله أحبَّ أن تتدخل

<sup>(</sup>١) في المصدر: يؤتى به النبي رَسُطُكُ .

القدرة الإلهية لمنع ولادة ذلك المولود، أو أراد ﷺ بيان عظم ألمَه بها سيجري على الحسين على الله الله الله الله الله أو أنه الله أراد إيضاح أن مولوداً يقتله الناس لا حاجة له فيه، فلما أخبر بأن الأئمة عليه سيكونون من ذرّيته رضى، وعلم أنه مولود مبارك.

قال المجلسي فَاتَكُمُّ: والظاهر أن الإرسال والتبشير من الله والرسول اللَّيْلُيُّ كانا على الله (١٠). على وجه التخيير لا الحتم، حتى يكون ردِّهما ردًّا على الله (١٠).

وكل ما قلناه في قول النبي عليه الله الله عليه في قول الزهراء عليه على حرفاً بحرف.

وجواب سؤاله الثاني هو أن سيّدة النساء سلام الله عليها حملت بالحسين عَلِيَــُلا ووضعته وهي كارهة ما سيجري عليه من القتل، لا أنها كانت كارهة له سلام الله عليه، فبين الأمرين فرق واضح.

ولعل المراد بأن فاطمة سلام الله عليها حملت بالحسين بَالِئَا كرهاً ووضعته كرهاً هو عين ما يصيب النساء من مشقة الحمل والوضع.

قال ابن كثير في تفسيره: ﴿مَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُهَا﴾ أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان وثقل وكرب إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقة، ﴿وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا﴾ أي بمشقة أيضاً من الطلق وشدَّته (٢).

وأما السبب الذي من أجله لم ترضع فاطمة الزهراء سلام الله عليها ولدها الحسين عَلِيَكُ فهو أمر لم نحط به ولا نعرفه، ولعل هناك حكمة اقتضت ذلك نحن لا نعلم بها، فليس كل خبر وصل إلينا.

هذا مع أن أهل السنة رووا أن التي أرضعت الحسن أو الحسين عليُّها هي أم

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ٥/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٥٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الفضل، فقد أخرج ابن ماجة وأحمد والحاكم وغيرهم بأسانيدهم عن قابوس، قال: قالت أم الفضل: يا رسول الله رأيت كأن في بيتي عضواً من أعضائك. قال: خيراً رأيت، تلد فاطمة غلاماً فترضعيه. فولدت حسيناً أو حسناً، فأرضعته بلبن قُثَم...(١).

وأخرج الحاكم بسنده عن ابن عباس عن أم الفضل ويُسْفَى ، قالت: دخل علي رسول الله عَلَى وأنا أرضع الحسين بن علي بلبن ابن كان يقال له قُثَم. قالت: فتناوله رسول الله عَلَى فقال رسول الله عَلَى فقال رسول الله عَلَى ابني. قالت: فرشّه بالماء (٢).

وأما إعطاء النبي اللي الصبعه للحسين بَالِيَ ليرضع منه فإن ذلك ـ لو سلّمنا بصحة الحديث ـ إنها وقع بنحو الإعجاز والكرامة للحسين بَالِيَكُ لينبت لحمه من رسول الله اللي وهذا لا محذور فيه، ولا سيها أن أهل السنة جوَّزوا نبوع الماء من بين أصابع النبي اللي تحتى سقى جيشاً يبلغ ألفاً وخمسهائة رجل.

فقد أخرج البخاري في صحيحه وغيره بسنده عن جابر بن عبد الله ويستنها ، قال: عطش الناس يوم الحديبية ، والنبي عَلَيْكُ بين يديه ركوة فتوضأ ، فجهش الناس نحوه ، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك . فوضع يده في الركوة ، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا . قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا ، كنا خمس عشرة مائة (٣) .

وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما \_ واللفظ لمسلم \_ بسندهما عن أنس بن مالك، أن نبي الله عَنْظُهُ وأصحابه بالزوراء (قال: والزوراء بالمدينة عند

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ۲/۱۲۹۳. مسند أحمد ٦/ ٣٣٩، ٣٤٠. المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٥، ٩. ٥/ ٢٥ - ٢٧ . وراجع المستدرك ٣/ ١٩٤، ط حيدرآباد ٣/ ١٧٦. مسند أبي يعلى ٦/ ١٤٠. الطبقات الكبرى لابن سعد ٨/ ٢٧٨، ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣/ ١١٠٥. صحيح ابن خزيمة ١/ ٦٦. صحيح ابن حبان ١٤/ ٤٨٠.

السوق والمسجد فيها ثمة)، دعا بقدح فيه ماء، فوضع كفَّه فيه، فجعل ينبع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه، قال: قلت: كم كانوا يا أبا حمزة؟ قال: كانوا زهاء الثلاثهائة (۱).

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أنس، أن النبي عَبَّ الله دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رَحْرَاح (٢) فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. قال أنس: فحَزَرْتُ مَن توضَّأ ما بين السبعين إلى الثمانين (٣).

والأحاديث في ذلك كثيرة جداً رواها أصحاب الصحاح والسنن والمسانيد وغيرهم، ولا حاجة لنقلها بعد رواية البخاري ومسلم لها<sup>(٤)</sup>.

بل إن القوم رووا أن الناس أكلوا من بين أصابعه الشريفة، فقد أخرج الطبراني في الكبير وأبو عوانة في سننه وغيرهما، عن أنس في حديث طويل قال: فقال [المنافقة]: اجمعوا ما عندكم، ثم قرِّبوه. وجلس مَن معه بالسدة، فقربنا ما كان عندنا من خبز وتمر، فجعلناه على حصيرنا، فدعا فيه بالبركة، ثم قال: أَدْخِل عليَّ ثمانية. فأدخلنا عليه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٣/ ١١٠٤. صحيح مسلم ٤/ ١٧٨٣.

<sup>(</sup>٢) هو القدح الواسع القضير الجدار.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ١/ ٨٨.

<sup>(</sup>٤) راجع سنن الترمذي ٥/ ٥٩٦، ٥٩٧، مسند أحمد ١/ ٥٤٠، ٣/١، ١٩٢، ١٩٢، ١٩٢، ١١٥. ط أخرى ١/ ١٠٠، ١٦٠. سنن ١١٥ ١١٥، ١١٥ منن النسائي ١/ ٦٤، ١٥٠. ط أخرى ١/ ١٠٠، ١٦٠. سنن النسائي ١/ ٤١٥ على ١/ ١٨٠- ١٠٠. صحيح ابن حبان ١/ ٤/١٤ - ٤٨٤. الموطأ، ص ٢٤. الطبقات الكبرى لابن سعد ١/ ١٠٨، ١٠٩، ١٨٧، صحيح ابن خزيمة ١/ ١٥٠، ١٠٠، ١٠٠٠ مسند أبي عوانة ٤/ ١٢٨، ١/ ١٨٠. السنن الصغرى للبيهقي ١/ ٣٤. مجمع الزوائد مسند أبي عوانة ٤/ ٢٨٤، ٥/ ١٠٠. السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠، ٣٤. سنن الدارقطني ١/ ١٧٠ السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣٠، ٣٤. سنن الدارقطني ١/ ١٧٠ السنن الكبرى للنسائي ١/ ١٨٠، ١٨. المعجم الأوسط للطبراني ٢/ ١٢١. مسند الطيالسي، ص ٢٣٩. وغيرها كثبر.

ثهانية، وجعل كفَّه فوق الطعام وقال: كلوا وسمُّوا الله. فأكلوا من بين أصابعه حتى شبعوا، ثم أمرني أن أُدخِل عليه ثهانية، وقام الأولون ففعلت، ودخلوا عليه فأكلوا حتى شبعوا... الحديث (١).

فإذا جاز كل ذلك وتكرَّر منه ﷺ كثيراً ونحن لا نمنعه، فما المحذور في أن يتفجَّر من بين أصابعه ﷺ ما يغتذي به ولده الحسين ﷺ؟

### \*\*\*

قال الكاتب: إن سيِّدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم من أن يقال بحقه مثل هذا الكلام، وهو أجل وأعظم من أن تكره أُمه حمله ووضعه. إن نساء الدنيا يتمنين أن تلد كل واحدة منهن عشرات الأولاد مثل الإمام الحسين سلام ربي عليه، فكيف يمكن للزهراء الطاهرة العفيفة أن تكره حمل الحسين، وتكره وَضْعَه، وتمتنع عن إرضاعه؟؟

وأقول: لقد أجبنا على ذلك بها فيه الكفاية، فلا حاجة للتكرار، ولكن أحب أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن لفظة (سيّدنا الحسين) ليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة، وصدق مولانا أمير المؤمنين غلاليًا حيث قال: ما أضمر أحد شيئاً إلا ظهر في فلتات لسانه وصفحات وجهه.

ولا ينقضي العجب من هذا الكاتب الذي يُحمِّل النصوص ما لا تحتمل من المعاني السيِّئة والمحامل الباطلة، فلا أدري من أي عبارة في الحديث فهم أن الزهراء سلام الله عليها امتنعت من إرضاع ولدها الحسين بَالِيَّظ؟ فإن الحديث ظاهر في أن الحسين بَالِيَّظ لم يرضع من فاطمة عليها ولا من أية أنثى، ولا يدل على امتناع الزهراء سلام الله عليها عن إرضاعه بَالِيَّظ كما هو واضح.

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير ٢٥/ ١١٠. مسند أبي عوانة ٥/ ١٨١.

### \*\*\*

قال الكاتب: في جلسة ضمت عدداً من السادة وطلاب الحوزة العلمية تحدث الإمام الخوئي فيها عن موضوعات شتى ثم ختم كلامه بقوله: قاتل الله الكفرة، قلنا: مَن هم؟ قال: النواصب - أهل السنة - يسبون الحسين صلوات الله عليه بل يسبون أهل البيت!!

# ماذا أقول للإمام الخوئي؟!

وأقول: مع ثبوت عدم وثاقة الناقل فإن كل القضايا التي لا مصدر لها إلا مجرد ادّعاء المشاهدة لا قيمة لها عندنا.

هذا مع أن ما نقله عن السيد الخوئي قدَّس الله نفسه الشريفة بعيد عن أسلوبه وطريقة بحثه، بل هو بعيد عن صريح فتاواه بأن أهل السنة مسلمون، وهذا يعرفه كل تلامذته وكل من اطلع على آثاره وفتاواه.

فهل نترك ما نعلمه باليقين لمثل هذه النقو لات التي لا يُعرف هوية ناقلها؟!

ثم إن السيد الخوئي لم تجر له عادة بأن يعقد أية جلسة خاصة بالسادة وطلاب الحوزة، وهذا أمر معروف عند كل من درس في الحوزة العلمية النجفية، إلا أن مدعي الفقاهة والاجتهاد ظن أن السيد الخوئي ـ باعتبار أنه زعيم الحوزة ـ لا بد أن يعقد مثل هذه الجلسات ليعطي تعلياته لتلاميذه وطلاب الحوزة، وهو وهم فاحش وخطأ فادح.

ثم ما علاقة هذه الحادثة وما تقوَّله على السيِّد الخوئي بالموضوع الذي يتحدَّث فيه الكاتب، وهو طعن الشيعة في النبي وَلَيْكُ وأهل البيت عَلَيْكُ، ليسوغ له أن يحشر هذه الحادثة المكذوبة في البَيْن؟!

# 

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

# زواج عمربام كلثوم بنت علي المليظ:

قال الكاتب: لما زوج أمير المؤمنين ﴿ يَشِّفُ ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب، نقل أبو جعفر الكليني عن أبي عبد الله ﴿ يُشِفُ أَنه قال في ذلك الزواج: (إن ذلك فَرْجُ عُصِبْناهُ !!!) فروع الكافي ٢/ ١٤١.

ونسأل قائل هذا الكلام: هل تزوَّج عمر أُم كلثوم زواجاً شرعياً أم اغتصبها غَصْباً؟ إن الكلام المنسوب إلى الصادق ويُشَينُ واضح المعنى، فهل يقول أبو عبد الله مثل هذا الكلام الباطل عن ابنة المرتضى ويُشَينَك؟

ثم لو كان عمر اغتصب أم كلثوم، فكيف رضي أبوها أَسَدُ الله وذو الفقار [كذا]، وفتى قريش بذلك؟!

وأقول: لقد وقع الخلاف في زواج عمر من أم كلثوم بنت علي ﷺ وأنه هل وقع أم لا؟

فمنهم من نفى وقوعه، لتضارب الأخبار واختلاف متونها بدرجة شديدة جداً، ومنهم من ذهب إلى وقوع هذا الزواج.

فإذا قلنا بعدم وقوعه وأنه من أكاذيب الرواة ومدسوساتهم التي امتلأت بها الطوامير والأسفار، فكل إشكالات الكاتب لا تكون واردة، لأنها مبتنية على فرض وقوع مثل هذا الزواج.

وأما إذا قلنا بوقوع هذا الزواج كها هو الصحيح في رأينا، فلا يلزم أي محذور على أمير المؤمنين عليه في أن يُكرهه عمر على تزويج ابنته أم كلثوم، ولا سيها إذا توعّده عمر بالفرية والمكيدة، فإن الأمر يدور بين حفظ مقام الإمامة العظمى وبين تزويج ابنته، وحفظ مقام الإمامة أولى وأوجب.

فقد روى الكليني مُلْتَى بسند صحيح عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عَلِينِ وَاللهُ عَلِينَا اللهُ عَلِينَا اللهُ عَلَيْ العباس، فقال: قال: فلقي العباس، فقال:

مالي؟ أبي بأس؟ فقال: وما ذاك؟ قال: خطبتُ إلى ابن أخيك فردَّني، أما والله لأُعوِّرَنَّ زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمنَّ عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعنَّ يمينه. فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن يجعل الأمر إليه، فجعله إليه (١).

ولا ريب في أن أعداء أمير المؤمنين عَلِي كانوا كثيرين، وأن عمر كان قادراً على أن يجد في المنافقين والطلقاء والفسقة من يشهد زوراً على أمير المؤمنين عليه بالسرقة فيقيم عليه حدّ السرقة ويقطع يده، فيصير ذلك سُبّة وعاراً على علي علي علي وأبنائه إلى قيام الساعة، وبذلك لا يمكن أن يصل أمير المؤمنين علي الحلافة، بل تُمحى كل فضائله من دواوين المسلمين، وما روي منها لا يكون له أية قيمة، وحينئذ لا يستطيع أهل الحق أن يستدلوا على حقّهم بدليل، إلا ونقضه المخالفون بواقعة السرقة المزعومة.

فإذا جعلنا كل هذه الأمور في الاعتبار فلا مناص حينئذ لأمير المؤمنين بَالِيَا من أن يوافق على زواج عمر من ابنته راغهاً مكرَهاً.

ومما قلناه يتضح أن المسألة ليست مردَّدة بين الشجاعة والضعف حتى يصح ما قاله الكاتب من أن أمير المؤمنين عَلِيَكُ هو أسد الله الغالب الذي لا يمكن قهره، ولا يخاف في الله لومة لائم، بل المسألة مرددة بين حفظ مقام الإمامة وبين حفظ ابنته من تزويجها بعمر.

ولا بأس بنقل ما أفاده الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية في هذه المسألة، حيث قال في جواب المسائل السروية: إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين عليه ابنته من عمر لم يثبت، وطريقه من الزبير بن بكار، ولم يكن موثوقاً به في النقل، وكان متها فيها يذكره من بغضه لأمير المؤمنين عليه وغير مأمون، والحديث نفسه مختلف، فتارة يروى أن أمير المؤمنين تولى العقد له على ابنته، وتارة يروى عن العباس أنه تولى ذلك

<sup>(</sup>١) الكافي ٥/ ٣٤٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

عنه، وتارة يروى أنه لم يقع العقد إلا بعد وعيد من عمر وتهديد لبني هاشم، وتارة يروى أنه كان عن اختيار وإيثار، ثم بعض الرواة يذكر أن عمر أولدها ولداً سهاه زيداً، وبعضهم يقول: إن لزيد بن عمر عَقِباً. ومنهم من يقول: إنه قُتل ولا عَقِب له. ومنهم من يقول: إنه أمّه بقيت بعده. ومنهم من يقول: إن عمر أمهر أم كلثوم أربعين ألف درهم. ومنهم من يقول: مهرها أربعة آلاف درهم. ومنهم من يقول: مهرها لاختلاف مما يبطل الحديث.

ثم إنه لو صحّ لكان له وجهان لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدِّمين على أمير المؤمنين على أم الذي هو الشهادتان، والصلاة إلى الكعبة، والإقرار بجملة الشريعة، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيهان، ويكره مناكحة من ضم إلى ظاهر الإسلام ضلالاً يخرجه عن الإيهان، إلا أن الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام زالت الكراهة من ذلك، وأمير المؤمنين على كان مضطراً إلى مناكحة الرجل، لأنه تهدده وتواعده، فلم يأمنه على نفسه وشيعته، فأجابه إلى ذلك ضرورة، كما أن [مع] الضرورة يشرع إظهار كلمة الكفر، وليس ذلك بأعجب من قول لوط همو لاء بَناتِي هن أَطْهَرُ لَكُمْ في الله الله عليه الناته وهم كفّار ضلال، قد أذن الله تعلى في هلاكهم، وقد زوَّج رسول الله عليها ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام، أحدهما عتبة بن أبي لهب، والآخر أبو العاص بن الربيع، فلما بُعث عليها وبين ابنتيه أو بين ابنتيه أبين ابنتيه أبية المنته وبين ابنتيه الله على المنته ال

أقول: بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص، ولهذا قال المجلسي مَثَيَّ : إنكار المفيد رَجُلْكَ

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية ٧٨.

<sup>(</sup>٢) رسائل المفيد، ص ٦١-٦٣ (عن بحار الأنوار ٤٢/١٠٧).

أصل الواقعة إنها هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود ما مرَّ من الأخبار إنكار ذلك عجيب...

إلى أن قال: والأصل في الجواب هو أن ذلك وقع على سبيل التقية والاضطرار، ولا استبعاد في ذلك، فإن كثيراً من المحرَّمات تنقلب عند الضرورة وتصير من الواجبات، على أنه ثبت بالأخبار الصحيحة أن أمير المؤمنين وسائر الأئمة على كانوا قد أخبرهم النبي على بما يجري عليهم من الظلم، وبما يجب عليهم فعله عند ذلك، فقد أباح الله تعالى له خصوص ذلك بنص الرسول على وهذا مما يسكن استبعاد الأوهام، والله يعلم حقائق أحكامه وحُجَجه على (١٠).

#### \*\*\*

قال الكاتب: عندما نقرأ في الروضة من الكافي ٨/ ١٠١ في حديث أبي بصير مع المرأة التي جاءت إلى أبي عبد الله تسأل عن (أبي بكر وعمر) فقال لها: تَولِّيهُمَا [كذا]، قالت: فأقول لربي إذا لِقُيتُه [كذا] انك أمرتنى بولايتها؟ قال نعم.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها معلى بن محمد، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل وصفه النجاشي بأنه مضطرب الحديث والمذهب<sup>(٢)</sup>، ووصفه ابن الغضائري بأن حديثه يُعرَف ويُنكر، ويروي عن الضعفاء، ويجوز أن يخرج شاهداً<sup>٣</sup>.

فعليه تكون الرواية ساقطة من رأس، فلا يصح الاحتجاج بها.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٤/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي ٢/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) رجال ابن الغضائري، ص ٩٦.

قال الكاتب: فهل الذي يأمر بتولي عمر نتّهمه بأنه اغتصب امرأة من أهل البيت؟

وأقول: هذه العبارة ركيكة جداً، وتدل على خلاف مراده، فإن مراده هو: هل من أمرنا الإمام عَالِيَة بتولِّيه وهو عمر نتهمه بأنه غصب امرأة من أهل البيت؟

وأما عبارته فمعناها: هل من يأمرنا بتولي عمر، وهو أبو عبد الله الصادق الله نتهمه بأنه اغتصب امرأة من أهل البيت؟

وكيف كان فلو ثبت أن هذه الرواية صحيحة عن الإمام الصادق عِلينا ، ولا يعارضها غيرها، وأنه أمر أم خالد بتولي أبي بكر وعمر من دون خوف ولا تقية، فلا بد حينئذ من أن نحكم بأنها إمامي هدى، ويجب علينا أن نتولاهما، امتثالاً لأمر الإمام عِلينا ، ولكن الشأن كل الشأن في ثبوت كل ذلك، فإن الرواية ضعيفة، ولو سلمنا بصحّتها فهي محمولة على التقية لمعارضتها بها هو أشهر وأصح سنداً، وأوضح دلالةً.

# \*\*\*

قال الكاتب: لما سألتُ الإمام الخوئي عن قول أبي عبد الله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر، قال: إنها قال لها ذلك تَقِيَّة!!

وأقول للإمام الخوئي: إن المرأة كانت من شيعة أهل البيت، وأبو بصير من أصحاب الصادق هيئين ، فها كان هناكِ موجب للقول بالتقية لو كان ذلك صحيحاً، فالحق أن هذا التبرير الذي قال به أبو القاسم الخوئي غير صحيح.

وأقول: لو صحَّت الرواية فهي محمولة على التقية قطعاً، وذيل الرواية يدل على ذلك، ولا بأس بنقل تمام الرواية ليتضح للقارئ العزيز صحة ما قلناه.

 السرّك أن تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم. قال: فأذن لها، قال: وأجلسني معه على الطنفسة (١) ، قال: ثم دخلت فتكلمتْ فإذا امرأة بليغة، فسألتْه عنها، فقال لها: تولّيها؟ قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتها؟ قال: نعم. قالت: فإن هذا الذي معك على الطنفسة يأمرني بالبراءة منها، وكثير النوا يأمرني بولايتها، فأيها خير وأحب إليك؟ قال: هذا والله أحب إليّ من كثير النوا وأصحابه، إن هذا يخاصم فيقول: ﴿وَمَن لّم يَحْكُم بِهَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾، ﴿وَمَن لّم يَحْكُم بِهَا أَنزَلَ الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾.

قلت: إن قوله: (هذا والله أحب إليَّ من كثير النوا وأصحابه)، دال بأتم دلالة على أن براءة أبي بصير منهما لم تحط من قدره، وولاية كثير النوا وأصحابه لهما لم تُعْلِ من شأنهم عند الإمام بَلِيَيُّ ، ولو كانا إمامَيْ هدى لكانت البراءة منهما قادحة، ولكان من يتولاهما خيراً ممن يتبرّأ منهما ويدعو الناس إلى ذلك.

وتقرير الإمام بَالِيَّ لاستدلال أبي بصير بالآيات الثلاث مشعر باعتقاد الإمام عَلَيْ لاستدلال أبي بصير بالآيات الثلاث مشعر باعتقاد الإمام بالناب أن أبا بكر وعمر لم يحكما بها أنزل الله، فهما إما كافران أو ظالمان أو فاسقان، وهو استدلال واضح لا يحتاج إلى مزيد إيضاح، ولكن الإمام سلام الله عليه لم يستطع التصريح بذلك لهذه المرأة، فاكتفى بالإشارة عن صريح العبارة.

وأما قول الكاتب: (إن أم خالد من الشيعة فكيف يتّقي منها الإمام)، فهو عجيب من مدّعي الفقاهة والاجتهاد، إذ كيف لا يعرف أن الإمام بَاليّنِ قد يتّقي من بعض شيعته خشية أن ينقلوا عنه كلامه لسلاطين الجور وأعوانهم مختارين أو مكرهين، ولهذا قال الإمام بَاليّنِ في رواية الكشي: فلما خرجَتْ قال: إني خشيتُ أن تذهب فتخبر كثير النوا، فتشهرني بالكوفة، اللهم إني إليك من كثير النوا بريء في الدنيا والآخرة (۱).

<sup>(</sup>١) هي البساط الذي له خمل رقيق.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشي ٢/ ٥١١. ونقله عنه في بحار الأنوار ٣٠/ ٢٤٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأمّا الحسن ﴿ يَشَعْفُ ، فقد روى المفيد في الإرشاد عن أهل الكوفة أنهم: (شدوا على فسطاطه، وانتهبوه حتى أخذوا مُصَلاً م من تحته، فبقي جالساً مُتَقَلِّداً السيفَ بغير ردِاء) ص ١٩٠.

أيبقى الحسن فيشف بغير رداء مكشوف العورة أمام الناس؟ أهذه محبة؟

وأقول: عجيب من مدَّعي الفقاهة كيف لا يعرف معنى الرِّداء، فإن الرِّداء يعرف معنى الرِّداء الرِّداء يعرفه حتى عوام الناس، وهو ما يوضع على الكتفين من الثياب، ومنه ما يُسمَّى الآن بالعباءة.

قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: هو الثوب أو البُرْد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه فوق ثيابه، وقد كثر في الحديث (١١).

ولو كان الكاتب قد درس كتاب الحج، لعلم أن الحاج يلبس قطعتين من الثياب، الأولى يستر بها عورته وهي الإزار، والثانية يضعها على عاتقه وهي الرِّداء، وأن الحاج يجوز له أن يضع رداءه أحياناً، وهذا يُدرَس في بدايات الدراسة الحوزوية، فكيف جهلها من حاز درجة الاجتهاد (بتفوق)؟

ثم إن أهل السنة رووا في كتبهم أن النبي وثب إلى عكرمة بن أبي جهل من غير رداء. فقد أخرج مالك في الموطأ عن ابن شهاب: أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله عَيْنَا على الما الفتح، فلما رآه رسول الله عَيْنَا وثب إليه فرحاً وما عليه رداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحها ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/ ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الموطأ، ص ٢٨٧.

ورووا أن جابر بن عبد الله الأنصاري صلى من غير رداء، بل إن البخاري قد عقد في صحيحه باباً بعنوان (باب الصلاة بغير رداء)، وروى فيه بسنده عن محمد بن المنكدر قوله: دخلتُ على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفاً به، ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببتُ أن يراني الجهاً للمثلكم، رأيتُ النبي على الله يمكذا(١).

ورووا أن ماعز بن مالك جيء به إلى رسول الله الله الله الله المن من غير رداء، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن سمرة قال: رأيتُ ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي عَلَيْهُ، رجل قصير أعضل، ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله عَلَيْهُ: فلعلك. قال: لا، والله إنه قد زنى الأَخِرُ<sup>(۱)</sup>. قال: فرجه...<sup>(۱)</sup>.

والأحاديث في ذلك كثيرة، واستقصاؤها مضيعة للوقت وهدر للجهد.

والحاصل أن سلب الإمام عَلِينَ رداءه لا يعني أنه بقي مكشوف العورة كما قاله الكاتب، فيكون إشكاله الواهي قد تبخر سريعاً في الهواء.

# \*\*\*

قال الكاتب: ودخل سفيان بن أبي ليلى على الحسن وليُسْف وهو في داره فقال للإمام الحسن: (السلام عليك يا مُذِلَّ المؤمنين! قال: «وما عِلْمُكَ بذلك»؟ قال: عَمَدْتَ إلى أمرِ الأُمةِ فَخَلَعْتَهُ من عنقك، وقَلَّدْتَه هذا الطاغية يحكم بغير ما أنزل الله؟) رجال الكشي ص ١٠٣.

هل كان الحسن والشيف مُذلاً للمؤمنين؟ أم أنه كان مُعِزاً لهم لأنه حقنَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الأخر: هو الأرذل والأبعد، وقيل: اللئيم. وقيل: الشقي. وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٣/ ١٣١٩.

# دمِاءَهم، وَوَحَّدَ صفوفَهم بتصرفه الحكيم، ونظره الثاقب؟

وأقول: هذه الرواية التي رواها الكشي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن الحسين الطويل، فإنه لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

قال المامقاني: روى النجاشي مسنداً عنه كتاب مصعب بن يزيد الأنصاري، وليس له عنوان في كتب الرجال أصلاً ١٠٠٠.

هذا مع أنّا لم نجد له عنواناً أيضاً في الكتب الرجالية عند أهل السنة، وذكروا أن صاحب هذه المقولة هو سفيان بن الليل<sup>(٢)</sup>، ووصفه العقيلي بأنه غالٍ في الرفض<sup>(٣)</sup>. وقال أبو الفتح الأزدي<sup>(٤)</sup> والألباني: مجهول<sup>(٥)</sup>. وعدَّه ابن حبان في جملة الثقات<sup>(٢)</sup>.

ولو سلَّمنا بصحة الخبر، وأن سفيان بن أبي ليلى أو سفيان بن الليل كان شيعياً، فلا ريب في أن الشيعة قاطبة يخطِّئون كل من اعترض على صلح الإمام الحسن السبط على ويغلِّطون كل من قال ما يتنافى مع قداسة الإمام على ويرون أن ما قام به الإمام على هو الصحيح الموافق للحكمة، وأن فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين، وقد كتب علماء الشيعة في إثبات ذلك كتباً عدة.

فلا ندري بعد هذا كيف سوَّغ الكاتب لنفسه أن يطعن في الشيعة كلهم من

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ٢/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) راجع المستدرك ٣/ ١٩٢، ١٩٢، ط حيدرآباد ٣/ ١٧١، ١٧٥. الفتن لنعيم بن حماد ١/ ١٦٤. سير أعلام النبلاء ٣/ ١٤٧. ميزان الاعتدال ٣/ ٢٤٧. لسان الميزان ٣/ ٥٣. الضعفاء للعقيلي ٢/ ٥٤٥. تهذيب الكهال ٦/ ٢٥٠. تاريخ بغداد ١/ ٥٠٥. الاستيعاب ١/ ٣٨٧ إلا أن فيه: سفيان بن ليلي.

<sup>(</sup>٣) كتاب الضعفاء ٢/ ٥٤٩، ونقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال٣/ ٢٤٧. وابن حجر في لسان الميزان ٣/ ٥٣ وغرهما.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال ٣/ ٢٤٨. لسان الميزان ٣/ ٥٤. كنز العمال ١٣/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>٥) تعاليق الألباني على كتاب السنة لابن أبي عاصم، ص ٣٣٤ حديث ٧٤٨.

<sup>(</sup>٦) كتاب الثقات ٤/ ٣١٩.

أجل قولٍ صدر من قائل أكثر ما يقال عنه إنه شيعي، مع أن كلمتهم قد تطابقت على تصحيح الصلح وأهدافه؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: فلو أن الحسن ﴿ يُسَفُ حارب معاوية وقاتله على الخلافة لأُريق بحر من دماء المسلمين، ولَقُتِلَ منهم عددٌ لا يُحصيه إلا الله تبارك وتعالى، ولمُزِّقَتُ الأُمة تمزيقا، ولمَا قامت لها قائمة من ذلك الوقت.

وللأسف فإن هذا القول يُنْسَبُ إلى أبي عبد الله ﴿ الله ﴿ الله عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْكَ عَلَى الله عَلَيْكَ م هذا الكلام وأمثاله.

وأقول: لقد قلنا: إن صلح الإمام الحسن على الله على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة، ولا ريب في أن فوائده كثيرة، ومنافعه جليلة، وليس هذا محل بيانها ما دام الخلاف فيها غير موجود بيننا.

وأما زعم الكاتب نسبة هذا القول إلى أبي عبد الله عَلَيْ فهو وهم فاحش، لأنه إن أراد أن الإمام أبا عبد الله الصادق عَلِيَ قد قال هذا الكلام، وهو: (يا مُذلّ المؤمنين)، فهذا هراء وهذيان، ولا أظنه يزعم ذلك، إلا إذا أصيب في عقله، ولا سيها أن رواية سفيان بن أبي ليلي في رجال الكشي مروية عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عَلِي لا الإمام جعفر بن محمد الصادق عَلِيَكِ.

وأما إن أراد بذلك أن الشيعة نسبوا إلى الإمام الصادق بَالِيُّ أن سفيان بن أبي ليلى قال ذلك للإمام الحسن بَالِيُّ، فهذا كسابقه، لأن الرواية كما مرَّ قد رُويتْ عن الباقر بَالِيْ، مضافاً إلى أنَّا قلنا فيها تقدَّم: (إن هذه الرواية ضعيفة السند)، ولا يلزم من وجود رواية عن الإمام بَالِيُّ نسبة محتواها إليه، ولا سيها إذا كانت ضعيفة السند.

ثم ما هو المحذور في أن يخبر الإمام ﷺ بهذا الخبر المروي في كتب أهل السنة

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت ......

# بأسانيد أخرى؟!

فقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك، والطبراني في معجمه الكبير، وابن أبي شيبة في مصنّفه، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وغيرهم عن أبي العريف قال: كنا في مقدمة الحسن بن علي اثني عشر ألفاً، تقطر أسيافنا من الحدة على قتال أهل الشام، وعلينا أبو العمر طه، فلما أتانا صلح الحسن بن علي ومعاوية كأنها كُسرتْ ظهورنا من الحرد والغيظ، فلما قدم الحسن بن علي الكوفة قام إليه رجل منا يُكنى أبا عامر سفيان بن الليل، فقال: السلام عليك يا مُذِلَّ المؤمنين. فقال الحسن: لا تقل ذلك يا أبا عامر، لم أُذِلَّ المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلهم في طلب الملك(1).

فتحصَّل مما قلناه أن الكاتب أراد أن يُعيب الشيعة بأنهم نسبوا هذه الرواية للإمام عَلِيْظٍ، مع أنها ضعيفة السند، وهي بعينها مروية في كتب أهل السنة، وقد رواها جملة من أعلامهم كما مرَّ.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأما الإمام الصادق فقد ناله منهم شتى أنواع الأذى، ونسبوا إليه كل قبيح، اقرأ معي هذا النص:

عن زرارة قال: (سألتُ أبا عبد الله خَيْشَتُ عن التشهد.. قلت: التحيات والصلوات، فلما والصلوات.. فسألته عن التشهد فقال كمثله، قال: التحيات والصلوات، فلما خرجتُ ضرطتُ في لحيتِه، وقلتُ: لا يفلح أبداً) رجال الكشى ص ١٤٢.

<sup>(</sup>۱) المستدرك ۳/ ۱۷۵. المصنف لابن أبي شيبة ۷/ ٤٧٦. كنز العمال ۱۱/ ۳٤٩، ۱۳/ ٥٨٩. ذخائر العقبى، ص ۲۶۰. تاريخ بغداد ۲/ ۳۰۰. تاريخ مدينة دمشق ۱۲/ ۲۷۹، دخائر العقبى، ص ۱۳۵. تاريخ بعداد ۱۳۵/ ۳۰۵. البداية والنهاية ۸/ ۲۰، ۱۳۴.

# الصادق وليشف : لا يفلح أبداً؟؟

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإنها مرسلة من أولها، وذلك لأن الكشي يرويها عن يوسف، وهو يوسف بن السخت بقرينة وروده في روايات الكشي، تارة بلا واسطة كها في هذه الرواية (رقم ٢٦٥)، ورقم ٣١٢، وتارة بواسطة محمد بن مسعود وهو العياشي شيخ الكشي، كها في رقم ٠٨٥، ١١٢٩، ١١٢٩، وتارة بواسطة علي كها في رقم ٢٦٨، ١٠٣٥، وتارة بواسطة علي كها في رقم ٢٠٠٨، وتارة بواسطة محمد بن مسعود، عن علي بن محمد القمي، عن محمد بن أحمد، كها في رقم ١١٣٠.

ويوسف بن السخت لم يدركه الكشي لتصح روايته عنه، وذلك لأنه من أصحاب الإمام العسكري الله المتوفى سنة ٢٥٦هـ، والكشي من طبقة جعفر بن محمد بن قولويه المتوفى سنة ٣٦٩هـ، إلا أنه توفي قبله بسنين (١)، فكيف يصح أن يروي عنه هذه الرواية؟!

هذا مع أن يوسف بن السخت نفسه لم يثبت توثيقه، بل ضعَّفه ابن الغضائري، حيث قال: ضعيف مرتفع القول، استثناه القميون من نوادر الحكمة (٢٠).

وضعَّفه العلاَّمة الحلي في الخلاصة، وابن داود في رجاله، والمجلسي في الوجيزة والرجال، والمامقاني والخوئي وغيرهم (٣).

ويوسف هذا قد روى الخبر عن علي بن أحمد بن بقاح، عن عمِّه، وهما مجهولان ليس لهما عنوان في كتب الرجال.

فهذه الرواية ضعيفة السند جداً، إذ أنها مرسلة من أولها، ورواتها إلى زرارة إما

 <sup>(</sup>١) طبقات أعلام الشيعة (نوابغ الرواة في رابعة المئات)، ص ٢٩٥. وذكر الزركلي في الأعلام
 ٢/ ٣١١ أن وفاة الكثبي كانت نحو ٣٤٠هـ.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن الغضائري، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) رجال العلامة، ص ٢٦٥. رجال ابن داود، ص ٢٨٥. الوجيزة، ص ٢٠١. رجال المجلسي، ص ٣٤٤. تنقيح المقال ٣/ ٣٣٥. معجم رجال الحديث ٢٠/ ١٦٨.

ضعيف أو مهمل.

وأما متن الرواية، فهو لا يدل على ما قاله الكاتب، ولا بأس بنقل تمام الرواية ليتضح معناها جيداً.

قال الكشي: يوسف قال: حدثني علي بن أحمد بن بقاح، عن عمّه عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله على التشهد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات. فلما خرجت قلت: إن لقيته لأسألنّه غداً. فسألته من الغد عن التشهد، فقال كمثل ذلك، قلت: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات. قلت: التحيات التحيات والصلوات؟ قال: التحيات التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات؟ قال: التحيات والصلوات. فلما خرجتُ ضرطتُ في لحيته، وقلت: لا يفلح أبداً.

قال المير داماد في شرح الحديث: قوله: (التحيات والصلوات) ظن زرارة أن ينكر تقريره بهي إياه على التحيات من باب التقية، مخافة أن يروي عنه زرارة أنه ينكر التحيات في التشهد، فقال: لئن لقيته غداً لأسألنّه، لعله يفتيني بالحق من غير تقية. فلما سأله من الغد وأجابه بمثل ما قد كان أجابه وقرَّره أيضاً على التحيات كما قد كان قرره، حمل زرارة ذلك أيضاً على التقية، وقال: سألقاه بعد اليوم فلأسألنّه عن ذلك مرة أخرى، فلعله يترك التقية، ويجيبني على دين الإمامية. فلما سأله من الغد ثالثاً وأجابه بالله عن الغد ثالثاً وأجابه بالله عن التقية عافة منه. وقال: فلما خرجتُ ضرطتُ في لحيته الأمس، علم أنه ليس يترك التقية مخافة منه. وقال: فلما خرجتُ ضرطتُ في لحيته فقلت: لا يفلح أبداً. والضمير عائد إلى من يعمل بذلك ويعتقد صحّته، أي في لحية من يعتقد لزوم التحيات في التشهد كما عند المخالفين من العامة، ويعمل بذلك من يعتقد لزوم التحيات في التشهد كما عند المخالفين من العامة، ويعمل بذلك ويحتسبه من دين الإمامية، لا يفلح من يأتي بذلك على اعتقاد أنه من الدين أبداً".

<sup>(</sup>١) شرح مير داماد على اختيار معرفة الرجال ١/ ٣٧٩.

قلت: ولعل قوله: (التحيات والصلوات) إنها كان إنكاراً، أي كيف تقول: التحيات والصلوات؟! لا أنه وارد على نحو التقية من زرارة.

وتكرار زرارة السؤال إنها كان من أجل التأكد من عدم جواز الإتيان بمثل هذه الصيغة في التشهد، فلما علم أن الإمام عَلَيْ ينكر على من يأتي بها قال: فضرطت بلحية من يأتي بها وقلت: إن من يأتي بها لا يفلح أبداً، لأنه ضيَّع التشهد الذي هو واجب مفروض عليه في الصلاة، وأتى بغيره مما لا يصح.

والخلاصة أن هذه الرواية ساقطة سنداً، وقاصرة دلالة على ما قاله من طعن زرارة في الإمام الصادق بِاللَّيْلِا.

#### 

قال الكاتب: لقد مضى على تأليف كتاب الكشي عشرة قرون، وتداولته أيدي علماء الشيعة كلهم على اختلاف فِرَقِهِم، فها رأيت أحداً منهم اعترض على هذا الكلام، أو أنكره أو نَبَّهَ عليه.

وأقول: لقد أوضح مير داماد (المتوفى سنة ١٠٤١هـ) معنى هذه الرواية في شرحه على كتاب اختيار معرفة الرجال كما مرَّ بما يزيل اللبس، ويرفع الشبهة.

وأنكر الحديث من رأس الشيخ حسن صاحب المعالم فَلَيَّ (المتوفى سنة الله الله المتوفى المتوله: على هذا الحديث بقوله: والحديث الذي أشار إليه هو الحديث المتضمن للسؤال عن التشهد، ورائحة الكذب تفوح منه (۱).

وقال المامقاني (المتوفى سنة ١٣٥١هـ): وفي حاشية المنهج لمؤلِّفه معلِّقاً على ذيل خبر التشهد المذكور هكذا: معلوم أن مثل ذلك لا يكون من زرارة، ولو كان مردوداً

<sup>(</sup>١) التحرير الطاووسي، ص ١٢٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

بالنسبة إليه على كما لا يخفى على من له أدنى معرفة بحال الرجال، بل الأوضح كونه موضوعاً وافتراءاً وقرينة على وضع كثير مما روي فيه [أي في زرارة] من الطعن، ولو لا ذلك لما كان يليق ذكره ولا إيراده، بل لا يحل كما لا يخفى (١).

هذا ما عثرنا عليه في هذه العجالة مع قصور اليد عن كثير من الكتب الرجالية التي تنفع في هذه المسألة، وبه يتضح بطلان مزاعم الكاتب من أن هذا الحديث لم ينكره أحد من علماء الشيعة أو ينبِّهوا عليه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وحتى الإمام الخوئي، لما شرع في تأليف كتابه الضخم (معجم رجال الحديث) فإني كنتُ أحدَ الذين ساعدوه في تأليف هذا السِّفْر، وفي جمع الروايات من بطون الكتب، ولما قرأنا هذه الرواية على مسمعه أطرق قليلاً، ثم قال: لكل جواد كَبْوَةٌ، ولكل عالم هَفْوَةٌ، ما زاد على ذلك، ولكن أيها الإمام الجليل، إن المفوة تكون بسبب غفلة، أو خطأ غير مقصود، إن قوة العلاقة بك إذ كنتُ لك بمنزلة الولد للوالد، وكنتَ مني بمنزلة الوالد لولده ثُحتِّمُ عليَّ أن أحمل كلامك على حسن النية، وسلامة الطوية، وإلا لما كنتُ أرضى منك السكوت على هذه الإهانة على الإمام الصادق أبي عبد الله فيشَعنه.

وأقول: يَرُدُّ ما قاله الكاتب المَدَّعي قُربه من السيد الخوئي عَلَيَّ أن السيد الخوئي وَلَيَّ أن السيد الخوئي ردَّ هذه الرواية في كتابه معجم رجال الحديث سنداً ومتناً، فقال بعد ذكرها:

أقول: لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الرواية التافهة الساقطة غير المناسبة لمقام زرارة وجلالته والمقطوع فسادها، ولاسيها أن رواة الرواية بأجمعهم مجاهيل (۲).

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ٧/ ٢٣٨.

<sup>{</sup> المُكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فهل يريد الكاتب بعد هذا أن نصدق نُقولاته في الوقائع المختلفة، وهذه واحدة قد أكذبها السيد الخوئي في معجمه بحمد الله وفضله؟!

هذا مع أن الذين استعان بهم السيد الخوئي في معجمه قد ذُكرتْ أسهاؤهم في مقدمة الطبعة الأولى من المعجم، ومما جاء في المقدمة:

وقد أنيط أمر هذا السفر الجليل ـ بعد إعداده ـ إلى جملة من الأفاضل لتعمل على:

- أ تنظيم المتفرقات من الرواة.
- ب التأكد من سلامة النقل وملاحظة الأرقام.
- ج تنظيم الإرجاعات الكاشفة في الأسماء المترابطة.
  - د ملاحظة التنسيق والإخراج.
    - ه\_\_ الاستنساخ.
    - و مقابلة الاستنساخ.
    - ز الإشراف على التصحيح.

# لجنة الضبط والتصحيح:

- ١ الشيخ محمد المظفري: لتنظيم المتفرقات من الرواة.
- ٢ الشيخ حيدر على هاشميان: لتنظيم المتفرقات من الرواة.
- ٣ الشيخ يحيى الأراكي: للتأكد من سلامة النقل وملاحظة الأرقام.
  - ٤ السيد مرتضى النخچواني: للاستنساخ.
  - ٥ السيد عبد العزيز الطباطبائي: للتصحيح.
  - ٦ السيد جواد الگلپايگاني: للإشراف على التصحيح.
  - ٧ الشيخ محمد كاظم الخوانساري: لتدقيق التصحيح.
  - { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

- ٨ الشيخ فخر الدين الزنجاني: لمقابلة الاستنساخ.
  - ٩ الشيخ محمد التبريزي: لمقابلة الاستنساخ.
- ١٠ الشيخ غلام رضا الرحماني: لمقابلة الاستنساخ.
- ١١ السيد مرتضى الحكمي: للإخراج والإرجاعات الرجالية الكاشفة(١٠).

هذه هي اللجنة المشرفة على إخراج معجم رجال الحديث، ومن الواضح أنه ليس فيهم كربلائي واحد، وكلهم فضلاء معروفون، فأين كان موقع الكاتب المدَّعي لدخوله في اللجنة المذكورة؟

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال ثِقَةُ الإسلام الكليني (حدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال: قلت في نفسي: شيخٌ لا عِلمَ له بالخصُومةِ ـ والمراد إمامه ـ).

وقد كتبوا في شرح هذا الحديث:

إن هذا الشيخ عجوز لا عقلَ له، ولا يحسنُ الكلام مع الخصم

فهل الإمام الصادق (لا عَقْلَ له)؟

إن قلبي ليَعْتَصرُ أَلًا وحزناً، فإن هذا السباب وهذه الشتائم وهذه الجرأة لا يستحقها أهل البيت الكرام، فينبغي التأدب معهم.

وأقول: نص هذا الحديث كما رواه الكليني فُليِّن في الكافي:

على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر بلك النار مؤمن؟ قال: لا والله. قلت: فها يدخلها إلا كافر؟ قال: لا، إلا من شاء الله. فلها رددت عليه مراراً قال لي: أي زرارة إني أقول: لا، وأقول: إلا من شاء الله.

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ١/ل. طبعة أخرى ١٨/١.

قال: فحدثني هشام بن الحكم وحماد عن زرارة قال: قلت في نفسي: شيخ لا علم له بالخصومة. قال: فقال لي: يا زرارة ما تقول فيمن أقرَّ لك بالحكم (١) أتقتله؟ ما تقول في خدمكم وأهليكم أتقتلهم؟ قال: فقلت: أنا والله الذي لا علم لي بالخصومة (٢).

# قال المولى محمد صالح المازندراني:

الشرح: قوله: (عن عبد الرحمن بن الحجاج عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر إِللَّهِ : يدخل النار المؤمن؟ قال: لا والله. قلت: فما يدخلها إلا كافر؟ قال: لا إلا من شاء الله) أي لا يدخلها أحد غير كافر إلا من شاء الله أن يدخلها، وهذا وسط بين المؤمن والكافر لما ستعرفه، خلافاً لزرارة حيث ينفي الوسط بينها، وكأنه تمسَّك بقوله تعالى (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن)، وبقوله تعالى (فريق في الجنة وفريق في السعير)، وفي دلالتها على ذلك منع. قال: (فلم رددت عليه مراراً قال لي: أى زرارة إنى أقول: لا، وأقول: إلا من شاء الله. وأنت تقول: لا . ولا تقول: (إلا من شاء الله) المفهوم من قوله ﷺ: (إلا من شاء الله) أن غير الكافر قد يدخل النار، وقد فُهم من قوله عِلِينَا : (لا والله) أن المؤمن لا يدخل النار، فقد فُهم منهما أن هذا الغير ليس بمؤمن ولا كافر، فهو وسط بينهما، وإنها لم يأتِ عَلِينًا بعد قوله: (لا والله) بالاستثناء، ولم يقل: (إلا ما شاء الله) لعدم احتاله، إذ المؤمن لا يدخل النار قطعاً، بخلاف قوله: (لا) في السؤال الثاني، فإنه يجوز فيه الاستثناء، فإن المستثنى منه المقدَّر في قول زرارة (فما يدخلها إلا كافر؟)، وهو أحد يصدق بعد استثناء الكافر على المؤمن وغيره، وغيره قد يدخل النار، فلذلك استثناه بقوله: (إلا من شاء الله)، وجوز دخوله في النار بمشيئة الله تعالى، وأما زرارة فلما خصَّ المستثنى منه بالمؤمن، ترك الاستثناء ولم يقل: (إلا ما شاء الله). ومما قرَّرنا ظهر أن مناط الفرق بين القولين هو هذا الاستثناء وتركه، فإن الأول يوجب ثبوت الواسطة، والثاني عدمه. (قال:

<sup>(</sup>١) في حاشية الكافي: أي يقول: أنا على مذهبك، كلَّ ما حكمت عليَّ أنا أعتقده وأدين الله به. (٢) الكافي ٢/ ٣٨٥.

فحدثني هشام بن الحكم وحماد، عن زرارة قال: قلت في نفسي: شيخ لا علم له بالخصومة) قال زرارة: (النار لا يدخلها إلا كافر) صادق بدون الاستثناء، ولا يثبت الحاجة إليه إلا بإبطال قوله وبيان فساده، ولما تكرر الكلام ولم يبين عليه فساده، أساء زرارة وأضمر بأنه شيخ لا علم له بالخصومة والمناظرة، إذ لا بد في مقام المناظرة وإثبات المدَّعي من إبطال قول الخصم وبيان فساده، فلما علم لِللَّهِ ما أضمره تصدي لبيان فساد قوله بمقدمة مسلَّمة عنده، وهي أن ضعفاء المسلمين الذين ليس لهم معرفة بالدين، وهم مُقِرّون بحكمه، مندرجون تحت يده وقدرته، وأن خدمه وأهليه المستضعفين غير مؤمنين عنده ولا كافرين، لأنه لا يجوز قتلهم، ولو كانوا كافرين لجاز، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وهو كفر هؤ لاء، يستحقون الناربز عمه، فلزم من ذلك أن النار لا يدخلها إلا كافر على الإطلاق ليس بصحيح، بل لا بد من التقييد بالاستثناء كما ذكره عِليِّك، وهذا ما نقله زرارة عنه عِليِّك . (قال: فقال لي: يا زرارة ما تقول فيمن أقرَّ لك بالحكم أتقتله؟) إشارة إلى القسم الأول، (ما تقول في خدمكم وأهليكم أتقتلهم؟) إشارة إلى القسم الثاني، والهمزة للإنكار، ويحتمل أن يكون (ما تقول في خدمكم) بياناً لما قبله، والغرض على التقديرين تقريره بأن هؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا كافرين. (قال: فقلت: أنا والله الذي لا علم لي بالخصومة) قال ذلك لصيرورته مغلوباً بما لديه، ومخصوماً بما عنده وهو عليه (١).

قلت: ومنه يتضح أن قول زرارة: (إن الإمام لا علم له بالخصومة) إنها كان مجرد خاطر في ذهنه، وهو من الخواطر التي قد تخطر في الذهن لسبب ما وتزول بسرعة، ولا يؤاخذ عليها، فلما أوضح الإمام بالحمل للارارة وجه المسألة، عرف زرارة أنه هو الذي لا علم له بالخصومة، فلا إشكال في الحديث، ولا وجه للطعن في زرارة بسبب أمثال هذه الخواطر.

أو لعل ذلك قد صدر من زرارة في أول ملاقاة له مع الإمام الباقر عليه وقبل

<sup>(</sup>١) شرح المازندراني ١٠/ ٥٩.

أن يقر بإمامته ويعترف بعصمته.

ومن المضحكات أن الكاتب جاء بهذا الحديث لبيان أن الشيعة يطعنون في الإمام الصادق على مع أن المذكور في الحديث هو الإمام الباقر على لا الإمام الصادق الصادق على وعذر مدَّعي الاجتهاد أنه ظن أن (أبا جعفر) هو الإمام الصادق على الله المعلى المعلى المعلى الله المعلى الله المعلى المعلى

# \*\*\*\*

قال الكاتب: وأما العباس وابنه عبد الله، وابنه الآخر عبيد الله، وعقيل عليهم السلام جميعاً فلم يسلموا من الطعن والغمز واللَّمز، اقرأ معى هذه النصوص:

روى الكشي أن قوله تعالى ﴿فَلَبِئْسَ المولى وَلَبِئْسَ العَشِيرِ ﴾، نزلت فيه - أي في العباس - رجال الكشي ص ٤٥.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها: أبو محمد بن عبد الله ابن محمد اليهاني، والظاهر أنه أبو محمد عبد الله بن محمد اليهاني بقرينة رواية حمدان بن سليهان عنه، فإنه يروي عن عبد الله بن محمد اليهاني (١)، وهو مجهول الحال، لم يُذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذم.

ومن جملة رواة هذا الخبر: الحسين بن أبي الخطاب، وهو مجهول الحال أيضاً، لم يوثّق في كتب الرجال.

قال المامقاني: لم أقف فيه على توثيق أو مدح $^{(1)}$ .

ومن جملة رواة هذا الخبر: طاووس، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال. وعليه فهذه الرواية ساقطة سنداً، فلا يصح الاحتجاج بها في شيء.

<sup>(</sup>۱) راجع معجم رجال الحديث ١٠/٣١٩.

<sup>(</sup>٢) تنقيح المقال ١/٣١٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت المستعدد المستعدد المستعد المستعدد المس

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ فِي هَذَهُ أَعْمَى فَهُو فِي الآخرة أَعْمَى وَأَضُلُ سَبِيلا﴾ وقوله تعالى ﴿وَلا يَنْفُعُكُم نُصْحِي إِنْ أَرْدَتُ أَنْ أَنْصِح لَكُم﴾ نزلتا فيه ص ٥٢ – ٥٣.

وأقول: هذه الرواية أيضاً ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها جعفر بن معروف، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

قال الخوئي في معجم رجال الحديث: إن من ترجمه الشيخ ويروي عنه الكشي كثيراً لم تثبت وثاقته، فإن الوكالة لا تلازم الوثاقة على ما تقدم في المدخل، واعتماد الكشي عليه لا يثبت الوثاقة أيضاً...(١).

وعليه فهذه الرواية ساقطة أيضاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وروى الكشي أيضاً أن أمير المؤمنين ﴿ الله على عبد الله بن العباس وأخيه عُبَيْد الله فقال: (اللهم العن ابنَيّ فلان - يعني عبد الله وعبيد الله - واعم أبصارهما كما عَميَتْ قلوبُهما الاجلين في رقبتي، واجعل عَمَى أبصارهما دَليلاً على عَمَى قلوبهما) ص ٥٢.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وهو ضعيف على المشهور.

فقد ضعفه النجاشي في رجاله حيث قال: وهو رجل ضعيف جداً، لا يعوَّل عليه، ولا يُلتفَت إلى ما تفرَّد به.

وقال الشيخ: محمد بن سنان مطعون عليه، ضعيف جداً، وما يستبد بروايته

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ٤/ ١٣٢.

١٦٢ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

ولا يشركه فيه غيره لا يُعمل عليه.

وقال المفيد في رسالته العددية: ومحمد بن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يُعمل عليه في الدين.

وقال المحقق الخوئي: ولولا أن ابن عقدة والنجاشي والشيخ والشيخ المفيد وابن الغضائري ضعَّفوه وأن الفضل بن شاذان عدَّه من الكذابين، لتعيّن العمل برواياته، ولكن تضعيف هؤلاء الأعلام يصدّنا عن الاعتهاد عليه والعمل برواياته (۱).

هذا مضافاً إلى أن الرواية لم يرد فيها (يعني عبد الله وعبيد الله)، وإنها هي استظهار من الكاتب، ولعل اللعن لغيرهما، وإدراج الكشي للرواية تحت عنوان عبد الله بن عباس اجتهاد منه، ولعل المراد غير ابني العباس.

هذا مع أن الرواية اشتملت على عبارة مشوشة وهي قوله (الأجلين في رقبتي)، وهي كلمة لا يُعرف لها معنى، وهو تشويش يوهن الرواية ويمنعنا من العمل بها.

وعلى كل حال فإنا لو سلمنا بصحة كل تلك الروايات القادحة في عبد الله بن عباس، فإن دواوين أهل السنة وصحاحهم مملوءة بذكر ما شجر بين الصحابة من سُباب وشتم وحرب مما لا يخفى على أحد.

فها بالهم لم يعتبروا رواية تلكم الأحاديث في كتبهم طعناً في أهل السنة، واعتبروا نقل أمثال هذه الروايات في الكتب الشيعية طعناً في الشيعة، مع أن بعض تلك الروايات مروية عن طاووس الذي هو من رواة أهل السنة.

هذا مع أن الكاتب لو كان مجتهداً وكان منصفاً كما يزعم لعلم أن منهج الكشي وَلَمْ في رجاله هو ذِكْر الأخبار المادحة والقادحة المنقولة في رواة الأحاديث، وأما الترجيح بينها أو قبول بعضها وطرح بعضها الآخر فهو وظيفة الفقيه، ولا يلزم من

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ١٦/ ١٦٠.

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت ......

رواية أمثال هذه الأخبار الطعن في الكشي خاصة أو في الشيعة عامة، وهو معلوم لا يحتاج إلى مزيد بيان.

ولو كان عند الكاتب أدنى معرفة بتمييز الأخبار ومعرفة الغث منها والسمين لعلم أن الأخبار المروية في ابن عباس كلها من الأحاديث الواهية الضعيفة كما أوضحنا بعضها، وكما نص عليه بعض أعلام المذهب.

فقد قال السيد أحمد بن طاووس: وقد روى صاحب الكتاب [يعني الكشي] أخباراً شاذة ضعيفة تقتضي قدحاً أو جرحاً، ومثل الحبر [يعني ابن عباس] رضوان الله عليه موضع أن يحسده الناس وينافسوه ويقولوا فيه ويباهتوه:

حسَدُوا الفتَى إذْ لم يَنالوا فضلَه فالناسُ أعداءٌ له وخصومُ كضرائرِ الحسناءِ قُلْنَ لوجْهِها حسَداً وبَغْياً: إنَّه لدميمُ

ثم ذَكَر تلك الأحاديث وبيَّن ضعفها ثم قال: هذا الذي رأيت، ولو ورد في مثله ألف حديث يُنقل أمكن أن يعرض للتهمة، فكيف مثل هذه الروايات الواهية الضعيفة الركيكة (۱).

وقال التفرشي في نقد الرجال: وما ذكره الكشي من الطعن فيه ـ أي في ابن عباس ـ ضعيف السند<sup>(۲)</sup>.

وقال المحقق الخوئي بعد أن ضعف جملة من الروايات القادحة فيه: هذه الرواية وما قبلها من طرق العامة، وولاء ابن عباس لأمير المؤمنين وملازمته له السبب الوحيد في وضع هذه الأخبار الكاذبة وتوجيه التُّهَم والطعون عليه (٣).

ثم ما بال القوم كفُّروا والدي النبي ﷺ وأجداده الطاهرين، كما كفَّروا أبا

<sup>(</sup>١) التحرير الطاووسي، ص ١٥٩، ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) نقد الرجال ٣/ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ١٠/ ٢٣٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

طالب عَلِينًا ، وهو عم النبي النبي المنه و حاميه و ناصره ، ولم يروا في ذلك بأساً و لا غضاضة مع وضوح الدلائل على إيهانهم ، وطعنوا في الشيعة من أجل روايات ضعيفة ظاهرها الطعن بها لا يستوجب كفراً في العباس بن عبد المطلب، أو في ابنه عبد الله؟!

ولعمري إنهم إذا أرادوا أن يراعوا حرمة النبي والمنه في عمِّه العباس وابنه فمراعاته في والديه وأجداده وعمِّه أبي طالب المِنكِ أولى.

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: وروى ثقة الإسلام أبو جعفر الكليني في الفروع عن الإمام الباقر قال في أمير المؤمنين: (وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام، عباس وعقيل).

وأقول: أما أنهما ضعيفان فهو معلوم من حالهما، فلم يُعرف لهما موقف في حرب أو في سلم يدل على قوة أو شجاعة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وأهل السنة قد رووا أنهما أُخرجا مع المشركين إلى بدر مُكرَهين (١)، وحسبك هذا دليلاً على ضعفهما.

وأما أنهما ذليلان فلعل المراد بذلك هو ذهما لما أُسِرا يوم بدر مع من أُسِر من المشركين (٢٠).

وأما أنها حديثا عهد بالإسلام فقد ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب أن العباس أسلم قبل فتح خيبر وأظهر إسلامه يوم فتح مكة (٣)، وذكر أن إسلام عقيل كان قبل

<sup>(</sup>۱) أما خروج العباس مكرهاً فذُكر في أسد الغابة ٣/١٦٣، والإصابة ٣/ ٥١١، والاستيعاب ٢/ ٨١٢، وسير أعلام النبلاء ٢/ ٩٦. وأما خروج عقيل فراجعه في سير أعلام النبلاء ١/ ٢١٨، ٣/ ٩٩. وأسد الغابة ٤/ ٦١. والاستيعاب ٣/ ١٠٧٨. والمنتظم ٥/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) أسد الغابة ٣/ ١٦٥. الاستيعاب ٢/ ٨١١.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٢/ ٨١٢.

وقال ابن حجر: تأخَّر إسلامه [يعني عقيلاً] إلى عام الفتح. وجعل إسلامه بعد الحديبية قولاً ").

# \*\*\*

قال الكاتب: إن الآيات الثلاث التي زعم الكشي أنها نزلت في العباس معناها الحكم عليه بالكُفر والخلود في الناريوم القيامة، وإلا فقل لي بالله عليك ما معنى قوله: ﴿فهو في الإخرة أعمى وأَضَلُّ سبيلا﴾؟

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدَّم ضعف الحديث سنداً، وأنه لا يصح الاحتجاج به، وإطالة الكلام فيه مضيعة للوقت.

ثم إن الكشي لم يقل: (إن الآيات نزلت في العباس وابنيه) كما زعم الكاتب، وإنها روى ذلك بسنده عن طاووس والزهري والشعبي وغيرهم، فلعل الزاعم هو هؤلاء الذين هم من أهل السنة!! أو غيرهم... من يدري؟؟

# \*\*\*

قال الكاتب: وأما أَنّ أمير المؤمنين ﴿ يَفْفُ عَا عَلَى وَلَدِي الْعَبَاسُ عَبِدُ اللهُ وَعَبِيدُ الله وَعَمَى القلب فَهَذَا تَكْفِيرُ لَهُما.

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدَّم أن الرواية ضعيفة السند، فالكلام فيها هدر للوقت بلا فائدة، وأوضحنا أنه لم يرد في الحديث ذكر للعباس وابنيه، فلو سلَّمنا بصحة الحديث فلعل المراد غيرهما ممن يستحق اللعن، والله العالم.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٣/ ١٠٧٨.

<sup>(</sup>٢) الإصابة ٤/ ٤٣٨.

١٦٦ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

# \*\*\*\*

قال الكاتب: إن عبد الله بن العباس تلقّبُه العامة - أهل السنة - بترجمان القرآن وحَبْرُ الأُمة، فكيف نلعنه نحن، ونَدَّعِي محبة أهل البيتِ البَّاعِ؟!!

وأقول: ومن قال لمدَّعي الاجتهاد والفقاهة أن الشيعة يلعنون عبد الله بن عباس؟

ولا أدري لم نسب للشيعة قاطبة لعن ابن عباس بسبب وجود روايات ضعيفة السند في أحد كتبهم، مع أن كلمات علماء الشيعة في مدح ابن عباس لا تخفى على من يرى في نفسه الاجتهاد، وهي أشهر من أن تذكر، وإليك بعضاً منها:

١- قال العلامة الحلي في رجاله: عبد الله بن العباس من أصحاب رسول الله عبد الله بن العباس من أصحاب رسول الله علي المنطقة والمنطقة والإخلاص لأمير المؤمنين المنطقة والمنطقة والإخلاص لأمير المؤمنين المنطقة أشهر من أن يخفى، وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن قدحاً فيه، وهو أجل من ذلك، وقد ذكر ناها في كتابنا الكبير، وأجبنا عنها، رضي الله تعالى عنه (١).

٢- وقال ابن داود في رجاله: عبد الله بن العباس (ل ي) (٢) ﴿ وَلِيَسْعَنْهِ ، حاله أعظم من أن يشار إليه في الفضل والجلالة ومحبة أمير المؤمنين عَلِينَا وانقياده إلى قوله (٣).

٣- وقال السيد أحمد بن طاووس في كتابه حل الإشكال: عبد الله بن العباس رضوان الله عليه حاله في المحبة والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين عليه والموالاة والنصرة له والذب عنه والخصام في رضاه والموازرة مما لا شبهة فيه (١٤).

<sup>(</sup>١) رجال العلامة، ص ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) يعني من أصحاب رسول الله علين وأصحاب أمير المؤمنين لِليَهِ.

<sup>(</sup>٣) رجال ابن داود، ص ١٢١.

<sup>(</sup>٤) التحرير الطاووسي، ص ١٥٩.

٤- وقال السيد علي خان الشيرازي في الدرجات الرفيعة: الذي أعتقده في ابن عباس فيشف أنه كان من أعظم المخلصين لأمير المؤمنين وأولاده، ولا شك في تشيّعه وإيهانه، وستقف على ما نذكره من أخباره على ما تحقق معه ذلك إن شاء الله تعالى(١).

٥- وقال الحر العاملي في خاتمة وسائل الشيعة: عبد الله بن العباس، حاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين علي أشهر من أن يخفى، وقد روي فيه قدح، وهو أجل من ذلك (٢).

٦- وقال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: والمتحصل مما ذكرنا أن عبد الله بن عباس كان جليل القدر مدافعاً عن أمير المؤمنين والحسنين الميثال كها ذكره العلامة وابن داود (٣).

إلى غير ذلك مما لا يسعنا ذكره من كلمات أعلام الشيعة الإمامية قدَّس الله أسرارهم، التي تصدح بمدح عبد الله بن عباس والثناء عليه، وتبطل ما قاله الكاتب من تكفير الشيعة له ولعنهم إياه.

# \*\*\*

قال الكاتب: وأما عقيل ﴿ يُشَّفُ فهو أخو أمير المؤمنين ﴿ يُشَفِّ ، فهل هو ذليل، وحديث عهد بالإسلام؟!

وأقول: أما أخوته لأمير المؤمنين عَلِيَكُ فلا يشك فيها أحد، وأما كونه ذليلاً وحديث عهد بالإسلام فلعله لما قلناه فيها تقدم، فلا حاجة لإعادته.

<sup>(</sup>١) الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، ص ١٠١.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة ٢٠/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ١٠/ ٢٣٩.

ثم إن أهل السنة رووا من الطعن في عقيل ما هو أكثر من ذلك، فقد أخرج ابن عبد البر في (الاستيعاب) حديثاً عن ابن عباس جاء فيه قوله: كان عقيل أكثرهم ذِكْراً لمثالب قريش، فعادَوه لذلك، وقالوا فيه بالباطل، ونسبوه إلى الحمق، واختلقوا عليه أحاديث مزوَّرة، وكان مما أعانهم على ذلك مغاضبته لأخيه عليّ، وخروجه إلى معاوية، وإقامته معه، ويزعمون أن معاوية قال يوماً بحضرته: هذا لولا علمه بأني خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه. فقال عقيل: أخي خير لي في ديني، وأنت خير لي في ديني، وأنت خير لي في ديني، وأسأل الله تعالى خاتمة الخير (۱۱).

ولا ريب في أن إقراره بأنه آثر دنياه على آخرته أشد في الطعن فيه من وصفه بأنه ضعيف أو ذليل أو حديث عهد بالإسلام.

# 

قال الكاتب: وأما الإمام زين العابدين علي بن الحسين فقد روى الكليني: أن يزيد بن معاوية سأله أن يكون عبداً له، فرضي ﴿ يُنْكُ أَن يكون عبداً ليزيد إذ قال له: (قد أقررتُ لك بها سألتَ، أنا عبدٌ مُكْرَهٌ فإن شِئتَ فَأَمْسِكُ وإن شِئتَ فَبعُ) الروضة من الكافي في ٨/ ٢٣٥.

فانظر قوله وانظر معناه: (قد أقررتُ بأني عبد لك، وأنا عبد مكره، فإن شئت فابقني عبداً لك وإن شئت أن تبيعني فَبِعني) فهل يكون الإمام وَلِيَسْفَ عبداً ليزيد يبيعه متى شاء، وَيُبقي عليه متى شاء؟

وأقول: نص الحديث بكامله كها رواه الكليني هو: ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن بريد بن معاوية دخل عن بريد بن معاوية وخل المدينة وهو يريد الحج، فبعث إلى رجل من قريش، فأتاه فقال له يزيد: أتُقِرُّ لي أنك

<sup>(</sup>١) الاستيعاب ٣/ ١٠٧٩. سير أعلام النبلاء ٣/ ١٠٠٠.

عبد لي، إن شئت بِعتُك وإن شئتُ استرقيتُك؟ فقال له الرجل: والله يا يزيد ما أنت بأكرم مني في قريش حسباً، ولا كان أبوك أفضل من أبي في الجاهلية والإسلام، وما أنت بأفضل مني في الدين، ولا بخير مني، فكيف أقرّ لك بها سألت؟ فقال له يزيد: إن لم تقرّ لي والله قتلتك. فقال له الرجل: ليس قتلك إياي بأعظم من قتلك الحسين بن علي المبين الله المن رسول الله على بن الحسين المبين المب

وهذا الحديث ضعيف السند، فإن من جملة رواته أبا أيوب، وهو أبو أيوب الخزاز (إبراهيم بن زياد)، وهو مجهول، لم يوثّق في كتب الرجال.

وعليه فهذه الرواية لا يصح الاعتماد عليها.

مضافاً إلى أن الرواية تنص على أن يزيد بن معاوية دخل المدينة وهو يريد الحج، وهذا خلاف ما عليه المؤرّخون من أنه لم يخرج من الشام مدة خلافته، ولم يأت للمدينة حاجًا، وهذا يوهن الرواية، بل يُسقطها من رأس.

قال المجلسي فَاتَتُ في بحار الأنوار: ثم اعلم أن في هذا الخبر إشكالاً، وهو أن المعروف في السِّير أن هذا الملعون لم يأتِ المدينة بعد الخلافة، بل لم يخرج من الشام حتى مات ودخل النار(٢).

ولو سلَّمنا بصحَّة الخبر فهذا الفعل غير مستبعد من يزيد بن معاوية، فقد روى الواقدي كما حكاه ابن كثير في البداية والنهاية أن مسلم بن عقبة دخل المدينة، فدعا

<sup>(</sup>١) الروضة من الكافي، ص ١٩٦ حديث ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ٤٦/ ١٣٨.

الناس لبيعة يزيد على أنهم خِوَل (١) ليزيد بن معاوية، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء (٢).

وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة مسلم بن عقبة: وقد أفحش مسلم القول والفعل بأهل المدينة، وأسرف في قتل الكبير والصغير حتى سمَّوه مسرفاً، وأباح المدينة ثلاثة أيام لذلك، والعسكر ينهبون ويقتلون ويفجرون، ثم رفع القتل، وبايع من بقى على أنهم عبيد ليزيد بن معاوية (٣).

وجاء في تاريخ الطبري أنه أُتي بيزيد بن وهب بن زمعة، فقال له مسلم بن عقبة: بايعْ. قال: أبايعك على سُنّة عمر. قال: اقتلوه. قال: أنا أبايعك. قال: لا والله، لا أقيلك عثرتك. فكلّمه مروان بن الحكم لصهر كان بينها، فأمر بمروان فوُجئتْ عنقه، ثم قال: بايعوا على أنكم خول ليزيد بن معاوية. ثم أمر به فقُتِل (٤).

وقال: فدخل مسلم بن عقبة المدينة، فدعا الناس للبيعة على أنهم خول ليزيد ابن معاوية، يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم ما شاء (٥).

وقال خليفة بن خياط في تاريخه: ودخل مسلم بن عقبة المدينة، ودعا الناس إلى البيعة على أنهم خول ليزيد بن معاوية، يحكم في أهليهم ودمائهم وأموالهم ما شاء، حتى أتي بعبد الله بن زمعة، وكان صديقاً ليزيد بن معاوية وصفيًا له، فقال: بايع على أنك خول لأمير المؤمنين، يحكم في دمك وأهلك ومالك. قال: أبايعك على أني ابن عم أمير المؤمنين، يحكم في دمي وأهلي ومالي. فقال: اضربوا عنقه. فوثب مروان فضمًه إليه، وقال: يبايعك على ما أحببت. قال: والله لا أقيلها إياه أبداً. وقال: إن

<sup>(</sup>١) خول: عبيد وخدم.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) الإصابة ٦/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٤/ ٣٧٨-٣٧٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٤/ ٣٨١.

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

تنحَّى وإلا فاقتلوهما جميعاً. فتركه مروان، فضُربت عنق ابن زمعة (١).

وذكر هذه البيعة أيضاً ابن الأثير في الكامل، وابن الجوزي في المنتظم وغيرهما<sup>(٢)</sup>.

قلت: فإذا كان الحال هكذا فهل يريد الكاتب من الإمام زين العابدين سلام الله عليه أن يرفض ما قاله يزيد أو مسرف بن عقبة، فتضرب عنقه؟!

ومنه يُعلَم أن صدور ذلك لو صعَّ الحديث عن الإمام زين العابدين عليه لا إشكال فيه ولا شبهة، ولا يصح توجيه الطعن للشيعة لوجود مثل هذه الرواية، وإلا فالطعن في أهل السنة أولى وأشد، لأنهم رووا أن بقية المهاجرين والأنصار بايعوا يزيد على أنهم عبيد ليزيد، يحكم في دمائهم وأموالهم ونسائهم ما يشاء.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إذا أردنا أن نستقصي ما قيل في أهل البيت جميعاً فإن الكلام يطول بنا إِذْ لم يسلم واحد منهم من كلمة نابية، أو عبارة قبيحة، أو عمل شنيع، فقد نُسبَتْ إليهم أعمال شنيعة كثيرة، وفي أُمهات مصادرنا، وسيأتيك شيء من ذلك في فصل قادم.

وأقول: قد اتضح للقارئ الكريم وسيتضح أن كل ما يذكره الكاتب لا يخلو من أحد ثلاثة أمور:

إما أنه مروي برواية ضعيفة لا يعوَّل عليها، ولا يُحتَج بها.

وإما أن الكاتب فسَّره بغير المراد منه، وحمَّله من معنى لا يحتمله اللفظ.

وإما أنه يعتبر ما لا طعن فيه طعناً، كالقول بالمتعة والتقية.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ١/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكامل ٤/ ١١٨. المنتظم ٦/ ١٥.

وسيأتي مزيد بيان في ذلك إن شاء الله تعالى.

#### \*\*\*

قال الكاتب: اقرأ معى هذه الرواية:

عن أبي عبد الله ظيفف: (كان رسول الله عظيه لا ينام حتى يُقبِّلَ عرض وجه فاطمة) بحار الأنوار ٤٤/٤٣.

(وكان يَضعُ وجهَه بين ثَدْيَيْها) بحار الأنوار ٤٣/ ٧٨.

وأقول: الروايات المشار إليها روايات ضعيفة مرسلة، ذكرها المجلسي في البحار من غير أسانيد.

ولو سلَّمنا بصحَّتها فهي لا تنافي الآداب، فإن النبي ﷺ إنها كان يقبّلها تقبيل أبوَّة ومحبَّة وإجلال، وليس تقبيل شهوة ولذة، وهذا لا محذور فيه.

وأما المراد بوضع الوجه بين الثديين فهو وضعه على الصدر فوق الثديين وأسفل العنق، لا على نفس الثديين.

هذا مع أن أكثر علماء أهل السنة يجوِّزون تقبيل الولد والبنت في أي موضع منهما ما عدا العورة.

قال ابن حجر: قال ابن بطال: يجوز تقبيل الولد الصغير في كل عضو منه، وكذا الكبير عند أكثر العلماء ما لم يكن عورة، وتقدم في مناقب فاطمة عليها أنه عَيْلَيْم كان يقبِّلها، وكذا كان أبو بكر يقبِّل ابنته عائشة (١).

# \*\*\*

قال الكاتب: إن فاطمة سلام الله عليها امرأة بالغة فهل يعقل أن يضع رسول

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٠/ ٣٥٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت .....

# الله وجهه بين ثدييها؟!

وأقول: لقد أوضحنا المراد بوضع الوجه بين الثديين، ولا محذور أن يضع الوالد الرحيم الشفيق وجهه على صدر ابنته محبَّة ورحمة وإجلالاً.

ولا ندري هل اطّلع الكاتب على الروايات التي رواها أهل السنة في تقبيل النبي ولله لابنته الزهراء عليك أم لا؟! فإنها لا تقل في مضمونها عن هذه الروايات، ولل بها زادت.

فقد روى محب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) روايات مختلفة في هذا الباب، فقال:

ذكر ما جاء أنه عَلَيْكُ كان يقبِّلها في فيها ويمصها لسانه:

عن عائشة ﴿ إِلَّهُ عَلَى اللهُ عَالَتُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وعن ابن عباس وهينضا قال: كان النبي عَيْنَ يكثر القبل لفاطمة، فقالت له عائشة: إنك تكثر تقبيل فاطمة! فقال عَيْنَ : إن جبريل ليلة أسرى بي أدخلني الجنة، فأطعمني من جميع ثمارها، فصار ماءاً في صلبي، فحملت خديجة بفاطمة، فإذا اشتقت لتلك الثمار قبّلت فاطمة، فأصبت من رائحتها جميع تلك الثمار التي أكلتها. خرجه أبو الفضل بن خيرون.

وعنه أن النبي عَلَيْكُ كان إذا جاء من مغزاه قبَّل فاطمة، خرجه ابن السرى.

وعن عائشة ﴿ إِلَهُ عَلَيْكُ أَن النبي عَلَيْكُ قَبَل يوماً نحر فاطمة. خرجه الحربي، وخرجه الملا في سيرته، وزاد: فقلت له: يا رسول الله فعلت شيئاً لم تفعله؟ فقال: يا

عائشة إني إذا اشتقتُ إلى الجنة قبَّلتُ نحر فاطمة (١). انتهى.

وفي حديث آخر رواه الحاكم بسنده عن أبي ثعلبة جاء فيه: كان رسول الله وفي حديث آخر رواه الحاكم بسنده عن أبي ثعلبة جاء فيه: كان رسول الله والمنافق إذا رجع من غزاة أو سفر أتى المسجد، فصلى فيه ركعتين، ثم ثنى بفاطمة عند باب البيت وأبين أنها والمنافق والمنافق أنها والمنافق والمنافق أنها والمنافق والمنافق

قال المناوي في فيض القدير: وكانت فاطمة من فضلاء الصحابة وبلغاء الشعراء، وكانت أحب أولاده إليه، وإذا قدمت عليه قام إليها وقبَّلها في فمها<sup>(1)</sup>.

وقال أيضاً: (كان \_ يعني النبي ﷺ \_ كثيراً ما يقبِّل عُرْف) ابنته (فاطمة) الزهراء، وكان كثيراً ما يقبلها في فمها أيضاً. زاد أبو داود بسند ضعيف: ويمص لسانها(٥).

فيا يقول الكاتب في مص اللسان وتقبيل النحر وشمِّه ولثم الفم، هل هو جائز عنده أم أنه لا يجوز؟!

هذا مع أن أهل السنة رووا في كتبهم عن عائشة أموراً منكرة لا أدري لماذا تعامى الكاتب عنها.

منها: ما أخرجه أبو داود في سننه، وأحمد في مسنده، والبيهقي في سننه الكبرى

<sup>(</sup>١) ذخائر العقبي، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣/ ١٥٦ ط حيدرآباد، ٣/ ١٦٩ ط محققة. الدر المنثور ٥/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٣/ ١٥٦ ط حيدرآباد، ٣/ ١٦٩ ط محققة.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير ١/٥٠١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ٥/ ١٧٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

عن عائشة: أن رسول الله يَرُكُ كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها(١).

وقال الزرقاني: وللبيهقي عنها ـ أي عن عائشة ـ أنه ﷺ كان يقبِّلها وهو صائم ويمص لسانها. وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة، وأما في حال غير الضرورة فمنهى عنه (٢٠).

بل إنهم رووا ما هو أعظم من ذلك، فقد أخرج الطبراني في معجمه الكبير، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: رأيتُ رسول الله عَلَيْكُ فرَّج فخذي الحسين وقَبَّلَ زُبَيْبته (٣٠٠).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني، وإسناده حسن (٤).

وأخرج البيهقي في سننه الكبرى بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: كنا عند النبي عَلَيْكُم، فجاء الحسن، فأقبل يتمرَّغ عليه، فرفع عن قميصه، وقبَّل زُبَيْبته (٥).

فهاذا يقول الكاتب في أمثال هذه الروايات التي رووها في كتبهم؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: فإذا كان هذا نصيب رسول الله صلوات الله عليه ونصيب فاطمة، فما نصيب غيرهما؟

لقد شَكُّوا في الإمام محمد القانع هل هو ابن الرِّضا أم أنه ابن (.....). اقرأ معى هذا النص:

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود ٢/ ٣١٢. السنن الكبري للبيهقي ٤/ ٢٣٤. مسند أحمد ٦/ ١٢٣، ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٢/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ٩/ ٥٥٥. المعجم الكبير ٣/ ٤٥، ١٠٨/١٢. الإصابة ١/ ٦١١. ذخائر العقبى، ص ٢٢١. سير أعلام النبلاء ٣/ ٢٥٣. إلا أن فيه الحسن بدل الحسين.

<sup>(</sup>٤) مجمع الزوائد ٩/ ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى للبيهقى ١/ ١٣٧.

# عن علي بن جعفر الباقر [كذا] أنه قيل للرضا خَيْلُفُك :

فلما جاءوا أقعدونا في البستان، واصطف عمومته واخوته وأخواته، وأخذوا الرضا فينف ، وألبسوه جبة صوف، وقلنسوة منها، ووضعوا على عنقه مسحاة، وقالوا له: ادخل البستان كأنك تعمل فيه، ثم جاءوا بأبي جعفر فينف ، فقالوا: ألحقوا هذا الغلام بأبيه، فقالوا: ليس له ههنا أب، ولكن هذا عم أبيه، وهذا عمه، وهذه عمته، وإن يكن له ههنا أب فهو صاحب البستان، فإن قَدَمَيْه وقدميه واحدة، فلما رجع أبو الحسن قالوا: هذا أبوه) أصول الكافي ١/ ٣٢٢.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي، وهو مجهول، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

وعليه فهذه الرواية ساقطة، لا يصح الاحتجاج بها في شيء.

على أن في الرواية جهات من الإشكال كثيرة.

قال المحقق الخوئي فَكَتَّخُ : يرد على الرواية وجوه:

الأول: أنها ضعيفة السند.

الثاني: أنها مخالفة لضرورة المذهب، فإنها اشتملت على عَرْض أخوات الإمام وعمَّاته على القافة، وهو حرام لا يصدر من الإمام بَلِيَكِ. وتوهم أن ذلك من جهة الاضطرار، وهو يبيح المحظورات، توهم فاسد، إذ لم تتوقف معرفة بنوة الجواد للرضا بَلِيَكِ على إحضار النساء.

الثالث: أن الجماعة الذين بغوا على الرضا عَلِينَ للنفوا بنوة الجواد عَلِيَا عنه لو

كانوا معتقدين بإمامة الرضا عَلِينًا لما احتاجوا إلى القافة بعد إخباره بالبُنوة (١).

#### \*\*\*

قال الكاتب: أي أنهم شكوا في كون محمد القانع سلام الله عليه ابن الرضا في الله عليه ابن الرضا في الله الله عليه ابنه، وأما الباقون فإنهم أنكروا ذلك، ولهذا قالوا: (ما كان فينا إمام قط حائل اللون) ولا شك أن هذا طعن في عرض الرضا في الله عنه واتهام لامرأته، وشك في عِفَّتِها، ولهذا ذهبوا فأتوا بالقافة، وحكم القافة بأن محمداً القانع هو ابن الرضا في عنف لصلبه، عند ذلك رضوا وسكتوا.

وأقول: لو سلمنا بصحة هذه الرواية فهي لا ترتبط بشيعة الإمام عَلِيَهِ، ولا تدل على أنهم قد شكّوا في بنوة الإمام الجواد عَلِيَهِ كما مرَّ نقله عن السيد الخوئي قَائَتُ .

بل ظاهر الرواية أن هؤلاء كانوا من الهاشميين، ونحن لا نقول بعصمتهم أو بعدالتهم كلهم، ولا امتناع في أن يصدر من بعضهم مثل هذا الأمر، فإن هذه الشكوك قد تراود بعض من لا يلتفت إلى عوامل الوراثة من الأب والأم، وأن الولد قد يشبه أحد أجداده البعداء من أبيه أو أمّه.

ولا ندري لعل شك هؤلاء القوم كان ناشئاً من غفلة أو تسرّع أو جهل، أو كانوا يريدون دفع التهمة، أو غير ذلك مما يُعذرون فيه.

والحاصل أن هذه الرواية إن صحَّت فلا مطعن فيها على الشيعة، لأن كل ما يصدر من آحاد الناس، أو من الذين لا يعتقدون بالإمامة لا يُدان به الشيعة ولا يُلزَمون به، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى بيان أكثر.

وأود أن أنبه القارئ الكريم إلى أن الشيعة لا يعبِّرون عن الإمام الجواد عَالِيْلِا بِالقانع كما صدر من الكاتب في هذا الموضع، وإن كان (القانع) من ألقابه عَالِيناً.

<sup>(</sup>١) مصباح الفقاهة ٢/ ٨٧.

# \*\*\*

قال الكاتب: من الممكن اتهام الآخرين بمثل هذه التهمة، وقد يُصَدِّقُ الناس ذلك، أما اتهام أهل البيت صلوات الله عليهم فهذا من أشنع ما يكون، وللأسف فإن مصادرنا التي نزعم أنها نَقَلَتْ عِلمَ أهل البيت مليئة بمثل هذا الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأقول: لقد أوضحنا أنه ليس كل حديث في المصادر الشيعية يصح الاحتجاج به أو يعتقد به الشيعة، فإن كتب الشيعة فيها الصحيح وفيها الضعيف، والضعيف لا قيمة له، ولا بد من طرحه وترك العمل به.

ولو صحَّ الإلزام بالضعيف لألزمنا المخالفين بأمور كثيرة هم لا يلتزمون بها، ولاحتججنا عليهم بها لا يُقرِّون به، فلا أدري لمَ يُصِرُّ مدَّعي الاجتهاد والفقاهة على الزام الشيعة بكل حديث يراه في كتبهم وإن كان من الروايات الضعيفة أو الأحاديث الموضوعة؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا في الحوزة مر عليه علماؤنا ومراجعنا مرور الكرام، وما زِلتُ أذكر تعليل الخوئي عندما عرضتُ عليه هذا النص إذ قال ناقلاً عن السيد [كذا] آل كاشف الغطاء: إنها فعلوا ذلك لحرصهم على بقاء نسلهم نقياً!!

وأقول: هذه سقطة من سقطاته الواضحة كما ألمحنا إلى مثلها فيما مرّ، فإن الكاتب لكونه سُنيًّا يظن أن من ضمن مناهج الحوزة دراسة كتب الأحاديث ومنها الكافي للكليني، كما هو متعارف في الدراسة السُّنية التي من ضمنها دراسة كتب الأحاديث المشهورة عندهم، مع أن منهج الحوزة العلمية لا يشتمل على دراسة كتب

# { المُكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الحقيقة في انتساب الشيعة لأهل البيت ......

الأحاديث، لا الكافي ولا غيره.

وطالب العلم من أول دراسته الحوزوية حتى وصوله إلى أعلى المراتب العلمية لا يمر به هذا النص إلا بمطالعاته الخارجية، وكتب الدراسة الحوزوية معروفة كلها، وهي غير مشتملة على هذا الحديث.

ثم إن الكاتب لكونه يظن أن كاشف الغطاء كان أعلم من الخوئي فإنه من الطبيعي أن ينقل الحوئي كلاماً عن كاشف الغطاء، مع أن الخوئي لم ينقل في كل بحوثه ودروسه رأياً عن الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء وَلَيَّ ولا قولاً من أقواله، لأنه كان من أنداده لا من تلاميذه. ولو كان الكاتب طالباً في الحوزة لعلم ذلك، ولكن عذره في ذلك أنه لم يعرف الحوزة إلا سماعاً، ولم يعش فيها فيطلع على ما فيها، فصار يخبط خبط عشواء، ويمشي مشي الأعمى في الظلماء.

#### 

قال الكاتب: بل اتهموا الرضا سلام الله عليه بأنه كان يعشق بنت عم المأمون، وهي تعشقه، انظر عيون أخبار الرضا ص ١٥٣.

وأقول: يشير الكاتب إلى عبارة وردت في ضمن خبر طويل، ولا بأس بنقل ما أشار إليه الكاتب ليعلم القارئ حقيقة الأمر.

جاء في الخبر: وأظهر ذو الرياستين عداوة شديدة لأبي الحسن الرضا عَلِينَا وحسده على ما كان المأمون يفضله به، فأول ما ظهر لذي الرياستين من أبي الحسن وحسده على ما كان المأمون كانت تحبه وكان يجبها، وكان ينفتح باب حجرتها إلى مجلس المأمون، وكانت تميل إلى أبي الحسن الرضا عَلِينَا وتحبه، وتذكر ذا الرياستين وتقع فيه، فقال ذو الرياستين حين بلغه ذكرها له: لا ينبغي أن يكون باب دار النساء مشرعاً إلى مجلسك. فأمر المأمون بسدِّه، وكان المأمون يأتي الرضا عَلِينَا يوماً، والرضا عَلِينَا يأتي المأمون يوماً، وكان منزل أبي الحسن عَلِينَا بجنب منزل المأمون، فلما دخل أبو الحسن المأمون يوماً، وكان منزل أبي الحسن المؤلينا بجنب منزل المأمون، فلما دخل أبو الحسن

إلى المأمون، ونظر إلى الباب مسدوداً، قال: يا أمير المؤمنين، ما هذا الباب الذي سددته؟ فقال: رأى الفضل ذلك وكرهه. فقال إلى إنا لله وإنا إليه راجعون. ما للفضل والدخول بين أمير المؤمنين وحرمه؟ قال: فها ترى؟ قال: فتحه والدخول إلى ابنة عمك، ولا تقبل قول الفضل فيها لا يحل ولا يسع. فأمر المأمون بهدمه، ودخل على ابنة عمه، فبلغ الفضل ذلك فغمّه (۱).

ومن الواضح أن الضمير في قوله: (أن ابنة عم المأمون كانت تحبه وكان يحبها) يعود للمأمون، أي أن المأمون كان يحب ابنة عمه، وكانت هي تحبه، وكانت تميل إلى الرضا وتحبه، أي توده، ولهذا أشار الإمام بالله على المأمون بأن يفتح الباب الذي كان شارعاً على مجلسه، ويتزوج بابنة عمه ويدخل بها، ففتح المأمون الباب ودخل على ابنة عمه.

هذا هو معنى الحديث، إلا أن الكاتب أعاد الضهائر على الإمام الرضا على الإمام وأبدل (تحبه ويحبها) بـ (يعشقها وتعشقه)، فتأمل مقدار أمانته!!

ولو سلَّمنا جدلاً بأن الإمام عَالِيَكُ كان يجب ابنة عم المأمون وكانت تحبه، فهذا لا غضاضة فيه على الإمام عَالِيَكُ ، لأن رسول الله عَلَيْكُ كان يُحُبِّ النساء كما ورد في الأخبار.

فقد أخرج أحمد والنسائي والحاكم والضياء المقدسي والبيهقي وغيرهم بأسانيدهم عن أنس قال: قال رسول الله عَيْكُ: حُبِّب إليَّ من دنياكم النساء والطيب، وجُعلتْ قرة عيني في الصلاة (٢٠).

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا ١/ ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) سنن النسائي ٧/ ٧٢، ٧٤. صحيح سنن النسائي ٣/ ٨٢٧. المستدرك ٢/ ١٧٤. ط حيدرآباد ٢/ ١٦٠. وصحَّحه ووافقه الذهبي. الأحاديث المختارة ٤/ ٨٢٨، ٥/ ١١٣، ١١٣. مسند أحمد ٣/ ١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥. السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٧٨. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٢٨٠. مسند أبي يعلى ٣/ ٢٨٥، مشكاة المصابيح ٣/ ١٤٤٨. الجامع الصغير ١/ ٥٦٧.

وأهل السنة رووا في كتبهم كما مرَّ أن النبي ﷺ أحبَّ زينب بنت جحش مع أنها كانت على عصمة زيد بن حارثة، ولم يروا في ذلك ما يتنافى مع مقام النبوة، فكيف يتنافى ما هو دونه مع مقام الإمامة؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولقبوا جعفراً بجعفر الكذاب، فسبوه وشتموه مع أنه أخو الحسن العسكري فقال الكليني: (هو معلن الفسق فاجر، ماجن شريب للخمور، أقل ما رأيته من الرجال، وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه) أصول الكافي ١/٤٠٥.

فهل في أهل البيت سلام الله عليهم شريب خمر؟! أو فاسق؟ أو فاجر؟

وأقول: هذا كلام أحمد بن عبيد الله بن خاقان أحد وزراء الخليفة العباسي آنذاك، وليس هو من كلام واحد من أئمة أهل البيت الله أو واحد من شيعتهم، غاية ما في الباب أن الكليني ذكره من رواية الحسين بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى.

ولا ريب في أنا لا نرى وثاقة كل واحد من بني هاشم، أو كل واحد من أبناء وأحفاد الأئمة المنظ أو أبناء عمومتهم، فإن الوثاقة إنها تثبت بالدليل لا بالنسب، فكل من ثبتت وثاقته قلنا بها، وإلا فلا ولا كرامة.

وكتاب الله العزيز قد نصَّ بأتم دلالة على انحراف ابن نوح بَاليَّظ، وأنه هلك فيمن هلك، ولم يمنع قربه من نبي من أولي العزم من الحكم عليه بها يستحقه، والكلام هو الكلام في أبناء الأئمة المَيِّظ، فإنا لا نقول بعصمتهم ولا وثاقتهم بالجملة.

وأما جعفر بن الإمام الهادي عَلَيْ فلم تثبت وثاقته عندنا، وأما ما نسبه إليه أحمد بن عبيد الله بن خاقان من كونه شرّيباً للخمر فالله أعلم به، ونحن لا ندين الله بشيء لا نعلمه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إذا أردنا أن نعرف تفاصيل أكثر فعلينا أن نقرأ المصادر المعتبرة عندنا لنعرف ماذا قيل في حق الباقين منهم اللهم المنافي ولنعرف كيف قُتِلَتْ ذرياتهم الطاهرة وأين قُتلِوُا؟ ومَن الذين قتلوهم؟

لقد قُتِلَ عدد كبير منهم في ضواحي بلاد فارس بأيدي أناس من تلك المناطق، ولولا أني أخشى الإطالة أكثر مما ذكرت، لذكرت أسهاء من أحصيته منهم وأسهاء من قتلهم، ولكن أُحيل القارئ الكريم إلى كتاب مقاتل الطالبيين للأصفهاني فإنه كفيل ببيان ذلك.

وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز بطلان كل ما ادّعاه الكاتب، فإنه اعتمد على الأحاديث المرسلة والضعيفة، وفسَّرها على حسب ما يحب.

وأما ما قاله من قتل الذرية الطاهرة فمن البديهيات أن قتلتهم هم الأمويون والعباسيون وأعوانهم، ولم يكونوا من الشيعة، وضواحي فارس لم يكونوا شيعة إلا في العصور المتأخرة، وأما في زمان الدولة العباسية والأموية فلم يكونوا كذلك، وقد كانت أصفهان وقزوين والري وقم وخوارزم وغيرها بلاداً ناصبية، وعلى الكاتب أن يثبت بالأدلة الصحيحة أن من قتل الذرية الطاهرة هم الشيعة، وأنى له بذلك، وأما الادّعاءات فلا قمة لها.

#### \*\*\*

قال الكاتب: واعلم أن أكثر من تَعَرَّضَ للطعن وللغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليها السلام وعلى آبائها، فقد نُسِبَتْ إليهم أغلب المسائل كالقول بالتقية، والمتعة، واللواطة بالنساء، وإعارة الفرج و.... و... الخ. وهما سلام الله عليها بريئان من هذا كله.

وأقول: بها أن الكاتب سيتعرض لهذه المسائل في الصفحات التالية، فإنا نوكل الخوض في إثبات التقية والمتعة والكلام في إعارة الفروج وغيرها إلى محله.

وأما اعتباره نسبة المتعة والتقية للإمامين الباقر والصادق المين الطعون فيها فلا يخفى ما فيه، لأن الشيعة رووا بالأسانيد الصحيحة عن أئمة أهل البيت المنتخ الحكم بحلية نكاح المتعة، فلا يهمهم ما روى غيرهم عن غيرهم، وما شنّع غيرهم عليهم، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

وأود أن أنبّه القارئ العزيز على أن لفظ (اللواط) لا يصح إطلاقه على إتيان النساء في أدبارهن، وإنها يطلق على فعل قوم لوط، وهو إتيان الرجال للرجال، مع أن اللفظ الصحيح هو (اللواط)، وتعبير الكاتب بـ (اللواطة) خطأ لغوى ثان.

هذا مع أن فقهاء الشيعة الإمامية لا يطلقون اللواط على إتيان النساء من أدبارهن، فلا أدري لم خرج مدَّعي الفقاهة والاجتهاد عن تعابير الفقهاء الصحيحة إلى تعابير عوام أهل السنة الخاطئة؟

# المتعة وما يتعلق بها

وأقول: إن القارئ العزيز سيرى الغث الكثير الذي جاء به الكاتب، وسيرى أن القول بحلية المتعة قد جاء به النبي الشيئة وأئمة أهل البيت الشيئة، وأن منكر حليَّتها راد على الله وعلى رسوله الشيئة وعلى أئمة أهل البيت الميَّلِيْنِ.

قال الكاتب: لقد استُغِلَّتِ المتعةُ أبشع استغلال، وأُهيَئِت المرأةُ شرَّ إهانة، وصار الكثيرون يشبعون رغباتهم الجنسية تحت ستار المتعة وباسم الدين، عملا بقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُن فَريضَة﴾ (النساء) ٧٤.

وأقول: إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وتشريع المتعة إنها كان من أجل إشباع الغريزة الجنسية كها دلَّت عليه روايات أهل السنة التي سيأتي ذكرها، واستغلال كل ما شرعه الله سبحانه وتبديله عن مساره لا يخدش في التشريع الإلهي، وكثير من ضعفاء النفوس يستغلون الصلاة وغيرها من العبادات لمآربهم الدنيئة الدنيوية كها قال الشاعر:

صلَّى وصَامَ لأمرٍ كانَ يَطلبُه لما انقضَى الأمرُ لا صلَّى ولا صَاما

فكل المهارسات الخاطئة التي تصدر من الناس في العبادات والأحوال الشخصية والمعاملات لا تنعكس سلباً على التشريعات الإلهية، ولا تحلّل الحرام أو تحرّم الحلال.

فلو سلَّمنا أن بعض ضعاف النفوس قد استغلوا نكاح المتعة أبشع استغلال كها قال الكاتب، فهذا لا يقدح في حلية نكاح المتعة، كها لم يقدح في حلية النكاح الدائم استغلاله من قبل من يريد به تحقيق مكاسب مادية أو معنوية كها يفعله كثير من الناس.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لقد أوردوا روايات في الترغيب بالمتعة، وحددوا أو رَتَّبوا عليها الثواب، وعلى تاركها العقاب، بل اعتبروا كل مَن لم يعمل بها ليس مسلماً، اقرأ معي هذه النصوص:

قال النبي عليه الله عليه عليه الله عنه ال

وأقول: هذا (الحديث) لا وجود له في المصادر الشيعية، فلا أدري من أين جاء به الكاتب؟ فلعله قد جاء به من جراب النورة، ولهذا لم يذكر له مصدراً. وعلى فرض وروده وصحَّته فلا محذور فيه، ولا مانع من ثبوت مثل هذا الثواب لمن عمل بالمتعة إحياءاً للسُّنة وإماتة للبدعة.

وقد ورد في كتب أهل السنة نظائر لهذا كثيرة، فقد جاء في صحيح مسلم أن قول: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر) أحب مما طلعت عليه الشمس (۱).

وأن من سبَّح لله مائة تسبيحة كُتب له ألف حسنة، أو حُطَّ عنه ألف خطيئة (٢).

وأن من قال: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير) في يوم مائة مرة، كانت له عدل، عشر رقاب، وكُتبت له مائة حسنة، ومحينت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتِ أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك، ومن قال: (سبحان الله وبحمده) في يوم مائة مرة، خُطّت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر (٣٠).

فإذا كان هذا الثواب كله يُثاب به مَن قال هذه الأذكار اليسيرة، فليس بمستبعد أن يثيب المولى الكريم المتفضّل على عباده من تزوَّج متعة يريد بها إحياء السنة، وإماتة البدعة، وإحصان نفسه، والستر على مؤمنة عفيفة، أن يهبه الله مثل هذا الثواب أو أكثر منه.

وأما زعم الكاتب أن من لم يتمتع فهو مستحق للعقاب وأنه ليس بمسلم فهو كذب واضح، إذ لم يقل أحد من علماء الشيعة بوجوب نكاح المتعة، ولا بتوقف ثبوت الإسلام على فعله، وسيرى القارئ العزيز أن الكاتب لم يأتِ بدليل واحد يثبت به صحة هذه الدعوى.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٤/ ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٤/ ٢٠٧٣.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٤/ ٢٠٧١.

قال الكاتب: روى الصدوق عن الصادق وَيُشَّفُ قال: (إنَّ المتعةَ ديني ودينُ آبائي فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا، ومَن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغيرِ ديننا) مَن لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٦٦ وهذا تكفير لمن لم يَقْبَل بالمتعة.

وأقول: هذا (الحديث) لا وجود له أيضاً في مصادر الشيعة ، لا في (من لا يحضره الفقيه) ولا في غيره، والموجود هو قوله ﷺ: التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له.

فانظر كيف سوَّغ مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لنفسه أن يختلق الأحاديث المكذوبة وينسبها للشيعة ظلماً وزوراً وبهتاناً.

ومما يدل على أن هذا الكاتب لم يكن صادقاً في دعواه أنه يختلق الأحاديث ويلصقها بالشيعة، ثم يستنبط منها ما يريده، ويُلزم به الشيعة، ولهذا حكم بأن الشيعة يلزمهم بهذا الحديث المكذوب أن يكفِّروا كل من لم يتزوَّج متعة، مع أنهم لا يقولون بذلك كما هو المعروف من مذهبهم، فما عشت أراك الدهر عجباً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقيل لأبي عبد الله هيئف : هل للتمتع ثواب؟ قال: (إن كان يريد بذلك وجه الله [تعالى وخلافاً على من أنكرها] ( ) لم يُكلِّمها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة، [ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة] ( ) ، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً ، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره ) من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٦٦.

وأقول: هذا الحديث ضعيف السند، فإن من جملة رواته صالح بن عقبة وأباه، وكلاهما لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

<sup>(</sup>١) أسقط الكاتب من الحديث ما جعلناه بين معقو فين، فلم يذكره في كتابه.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وعليه فالحديث لا يصح الاحتجاج به في شيء.

ولو سلَّمنا بصحة الحديث فإنه لا يثبت للمتعة كثير ثواب وفضل كما هو واضح، لأن الرجل قد لا يكلمها خمسين كلمة، وقد لا يكون بدنه ممتلئاً شعراً، ليُغفر له بقدر ما مرَّ عليه من الماء.

فلا أدري لم استعظم الكاتب هذا الثواب؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: وقال النبي عليه: (مَن تمتع مرة أَمِنَ سخطَ الجبار، ومَن تمتع مرتبن حُشِرَ مع الأبرار، ومَن تمتع ثلاث مرات زاحمَني في الجنان) من لا يحضره الفقيه ٣٦٦/٣.

وأقول: هذا الحديث أيضاً لا وجود له في كتب الشيعة، لا في (من لا يحضره الفقيه) ولا في غيره، بل هو من مختلقات مدَّعي الاجتهاد ومختلق الأحاديث، ومع أن الحديث السابق موجود في الكتاب المذكور إلا أن هذا الحديث الذي ذكر الكاتب أنه في نفس المجلد والصفحة لا عين له فيه ولا أثر.

وعليه، فالكلام في هذا (الحديث) المختلق تضييع للوقت وهدر للجهد بلا فائدة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: قلت: ورغبة في نيل هذا الثواب فإن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة يتمتعون بكثرة وأخص بالذكر منهم السيد الصدر والبروجردي والشيرازي والقزويني والطباطبائي، والسيد المدني إضافة إلى الشاب الصاعد أبو الحارث الياسري، وغيرهم، فإنهم يتمتعون بكثرة وكل يوم رغبة في نيل

المتعة وما يتعلق بها .....

هذا الثواب، ومزاحمة النبي صلوات الله عليه في الجنان.

وأقول: إن التعبير بـ (علماء الحوزة وجميع الحسينيات ومشاهد الأئمة) لا يصدر من شيعي، لأنه لا يوجد علماء حسينيات وعلماء مشاهد عند الشيعة.

كما أنه لا يوجد الآن مرجع من مراجع الشيعة اسمه البروجردي أو القزويني أو الطباطبائي (١) أو السيد المدني، وأبو الحارث الياسري لم نسمع به ولا نعرفه، وأغلب الظن أنه اسم مخترَع.

وعلى كل حال فها قاله من حرص علماء الشيعة على المتعة كله أكاذيب وتلفيقات لا تستند لدليل ولا تنهض به حجة، والغرض منها مجرد الطعن في علماء الشيعة وتشويه صورتهم عند الناس لا أكثر.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وروى السيد فتح الله الكاشاني في تفسير منهج الصادقين عن النبي عليه أنه قال: (مَن تمتّع مرة كانت كدرجة الحسين هيئيف، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن هيئيف، ومَن تمتع ثلاث مرات كانت درجته كدرجة علي بن أبي طالب هيئيف، ومَن تمتع أربع فدرجته كدرجتي).

وأقول: هذا الحديث غير موجود في كتب الشيعة، ولهذا لم يذكر له الكاتب رقم المجلد والصفحة فراراً من الفضيحة.

وعليه، فالكلام في مثل هذه الأحاديث المختلقة من مدّعي الاجتهاد والفقاهة مضيعة للوقت.

<sup>(</sup>١) نعم، من مراجع النجف الأشرف في الوقت الحاضر آية الله السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم دام ظله، ولكنه لا يُعرف في الأوساط العلمية أو الشعبية إلا بالسيد الحكيم، دون السيد الطباطبائي، بحيث لو أشار إليه شخص بالطباطبائي لما عُرف.

فهنيئاً لهذا المجتهد الذي صار سُنّياً بأحاديث اختلقها من عنده، وهنيئاً لأهل السنة به.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لو فرضنا أن رجلاً قَذِراً تمتع مرة أفتكون درجته كدرجة الحسين خَيْشَانِهُ ؟ وإذا تمتع مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً كانت كدرجة الحسن وعلي والنبي المَهَافِيُّا؟ أمنزلة النبي صلوات الله عليه ومنزلة الأئمة هينة إلى هذا الحد؟!

وحتى لو كان المتمتع هذا قد بلغ في الإيهان مرتبة عالية، أيكون كدرجة الحسين؟ أو أخيه؟ أو أبيه أو جده؟! إن مقام الحسين أسمى وأعلى من أن يبلغه أحد مهما كان قوي الإيهان، ودرجة الحسن وعلي والنبي المين جميعاً لا يبلغها أحد مهما سما وعلا إيهانه.

وأقول: بعد أن اتضح أن هذا (الحديث) مختلق مكذوب فالكلام فيه تبديد للوقت بلا فائدة.

ولكن كل إشكالات الكاتب ترد على ما أخرجه الترمذي في سننه، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وأحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير بأسانيدهم عن علي بن أبي طالب أن رسول الله عَيْنَا أخذ بيد حسن وحسين فقال: مَن أحبّني وأحبّ هذين وأباهما وأمهم كان معى في درجتي يوم القيامة (۱).

فهل كل من أحبَّ الخمسة أصحاب الكساء ينال درجة النبي اللَّلَيْ وإن كان شخصاً قذراً كما قال الكاتب؟!

بل يلزم من هذا الحديث أن يكون كل المسلمين لهم درجة النبي والمن المناتقة ، سواءاً

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي ٥/ ٦٤١ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. الأحاديث المختارة ٢/ ٤٥. مسند أحمد ١/ ٧٧. المعجم الكبير للطبراني ٣/ ٤٣.

أكانوا قذرين أم لا، لأنه ما من مسلم إلا وهو يحب الحسنين وأمهما وأباهما عليمًا !!

وهذا لا يعني أننا ننكر هذا الحديث أو نرده، وإنها نحمله على معانٍ صحيحة، كأن يراد بالدرجة الجنة الواحدة، أو المكان الواحد في الجنة مع تفاوت درجات النعيم فيها، والله العالم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لقد أجازوا التمتع حتى بالهاشمية كها روى ذلك الطوسي في التهذيب ٢/ ١٩٣.

أقول: إن الهاشميات أرفع من أن يُتَمَتَّعَ بهن، فهن سليلات النبوة، ومن أهل البيت، فحاشا لهن ذلك، وسيأتي السبب إن شاء الله.

وأقول: إذا ثبت أن نكاح المتعة قد أحلَّه الله ورسوله كما سيأتي بيانه، فأي غضاضة على الهاشمية أن تتزوج متعة كما تتزوج دواماً، فتعف نفسها، وتحصن فرجها، وترضي رجَّها؟!

ثم إن أحكام الله ليست مخصوصة بقوم دون آخرين، فكما أن الله سبحانه أحلَّ النكاح للناس كافة فقد أحلَّه للأنبياء والأئمة عَلَيْكُ وبناتهم، فإن النكاح سُنَّة، وليس منا من رغب عن سُنَّة رسول الله عَلَيْكُ .

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقد بين الكليني أن المتعة تجوز ولو لِضَجْعَةٍ واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا منصوص عليه في فروع الكافي ٥/ ٤٦٠.

وأقول: إذا ثبت ذلك عن أهل البيت الله فلا غضاضة في العمل به والتسليم لهم فيه، ولا فرق حينئذ بين اليوم واليومين والشهر والشهرين وغيرها ما دام النكاح

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

محلَّلاً إلى أجل قلَّ أم كثر، وحال نكاح المتعة في ذلك حال النكاح الدائم، فمن عقدَ عقد عقد النكاح الدائم، وضاجع امرأته مباشرة ثم طلَّقها، صحَّ نكاحه وطلاقه من غير خلاف، ولا يضر قصر المدة بصحة نكاحه.

#### **\*\*\*\***

قال الكاتب: ولا يُشْتَرَطُ أن تكون المتمتع بها بالغة راشدة بل قالوا يمكن التمتع بمن في العاشرة من العمر، ولهذا روى الكليني في الفروع ٥/ ٤٦٣ والطوسي في التهذيب ٧/ ٢٥٥ أنه قيل لأبي عبد الله والشيف : (الجارية الصغيرة، هل يَتَمَّتُع بها الرجلُ؟ فقال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع. قيل: وما الحد الذي إذا بَلغَتْهُ لم تُخْدَع؟ قال: عشر سنين).

وأقول: لا فرق بين نكاح المتعة والنكاح الدائم من هذه الناحية، فإن أهل السنة أجازوا نكاح الفتاة الصغيرة حتى لو كان عمرها ست سنين، وقد رووا أن النبي المثلثة تزوج عائشة وهي ابنة ست.

فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيدهم عن عائشة، أنها قالت: تزوَّجني النبي ﷺ وأنا ابنة ست، وبني بي وأنا ابنة تسع (۱).

بل يجوز عندهم نكاح الرضيعة دواماً، وسيأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله تعالى، فانتظره.

فإذا جاز الزواج الدائم بالصغيرة والرضيعة فلا مانع من جوازه متعة كذلك،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٣/ ١١٨٩، ١١٩٠، ١٦٥١، ١٦٥٥، ١٦٦٥. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٠ - ١٠٣٨ . سنن أبي داود ٢/ ٢٣٩، ١/ ٢٨٤، سنن النسائي ٦/ ٨٢. سنن ابن ماجة ١/ ٣٠٣ - ١٠٣٨ . سنن أبي داود ٢/ ٢٩٩، ٥٦. السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١١٤، ٢٥٣. مسند أبي ١٠٤. صحيح ابن حبان ٢/ ١٩، ٥٦. السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ١١٤، ٢٥٣. مسند أبي داود الطيالسي، ص ٣٠٥.

المتعة وما يتعلق بها ......

لأن أحكام النكاحين واحدة إلا ما استُثنى.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهذه النصوص كلها سيأتي الرد عليها إن شاء الله، ولكني أقول: إن ما نُسِبَ إلى أبي عبد الله ولله في جواز التمتع بمن كانت في العاشرة من عمرها، أقول: قد ذهب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون هذا السن.

وأقول: العبارة فيها ركاكة واضحة، فإنه لا يعلم أين ذهب خبر (إن) في قوله: (إن ما نُسب إلى أبي عبد الله ...).

وأما ذهاب بعضهم إلى جواز التمتع بمن هي دون سن العاشرة فقد أوضحنا أنه لا مانع منه، ونقلنا ما رواه أهل السنة من تزوج النبي الماني عائشة وهي بنت ست سنين، فإذا جاز نكاح الصغيرة دواماً فها المانع من جوازه متعة؟

#### **\*\*\*\***

قال الكاتب: لما كان الإمام الخميني مقيهاً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه...

ثم نقل الكاتب قصة طويلة مفادها أن السيد الخميني رحمة الله عليه تمتَّع في بغداد بصبية عمرها أربع أو خمس سنوات.

وأقول: قصة التمتع بالطفلة الصغيرة التي لها من العمر أربع سنين من الهراء الذي لا ينبغي الجواب عليه، ونحن لا نصدق أمثال هذه الحكايات حتى لو نُسبت لليهود فضلاً عن المسلمين، فإنه لا يعقل من رجل ناهز السبعين أن يرضى لنفسه أن

يتمتع بطفلة عمرها أربع سنين.

ونحن لا نتعقل أن يُتاح لرجل التمتُّع بالشابات فيتركهن ويتمتع بطفلة عمرها أربع سنين يقضي الليل معها وهي تصرخ وتصيح، بحيث يسمع صراخها كل من كان في الدار، وهو غير عابئ بكل ذلك!! فإن مثل هذا الرجل لا يمكن إدراجه في عداد الرجال الأصحاء.

ولو أن الكاتب افترى فرية يمكن أن تقع لأمكن تصديقه فيها، وأما الحكايات الخرافية التي يستحيل وقوعها والتي لا يصدِّق بها إلا الحمقى والمغفَّلون، فهي مردودة على مُفتريها.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة، فقال: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا) انظر كتابه تحرير الوسيلة ٢/ ٢٤١ مسألة رقم ١٢.

وأقول: لا يوجد نص في تحرير الوسيلة هكذا، والمسألة المشار إليها هي:

مسألة ١٢- لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.

فيا قاله الكاتب هو تحريف للفتوى كما هو واضح، فمرحباً بهذا (المجتهد) الذي يتوصل إلى ما يريد باختلاق الأحاديث وتحريف الفتاوى والأحكام، فكيف يُوثَق بقوله ويُطمأن بصحة خبره؟!

والمراد بالفتوى هو أنه لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، سواءاً أكانت الزوجة دائمة أم منقطعة، لورود النهي عن وطء الصغيرة التي لم تبلغ تسع

## { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

سنين، فقد قال الصادق عِللَيْلِ كما في صحيحة الحلبي: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين (١).

وأما سائر الاستمتاعات فهي جائزة، لعموم ما دلَّ على جواز الاستمتاع بالزوجة، ولا مخصِّص له في البين يدل على الحرمة.

وهذا إنها يُذكر بنحو الفرض في كتب الفقه، بغض النظر عن وقوعه في الخارج وعدمه، فإنها مسألة أخرى، فإنّا لم نسمع أن رجلاً سويًا أو غير سوي استمتع برضيعة، ولكنه لو لامسها أو قبّلها وحصلت عنده شهوة فهو جائز له، لأنها زوجته، وإن كان يحرم عليه وطؤها.

ولا يخفى أن الوارد في الفتوى هو الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أي التلذُّذ بها، وليس المراد تزوُّجها متعة، وفرض المسألة هو وطء الزوجة الدائمة الصغيرة والاستمتاع بها، هل يجوزان أو لا؟

ولئن شنَّع الكاتب على الاستمتاع بالصغيرة أو الرضيعة فقد فاته أن علماء أهل السنة ذكروا أمثال هذه المسألة في كتبهم.

أما جواز نكاحها فقد ذكره النووي في (روضة الطالبين)، حيث قال:

الثانية: يجوز وقف ما يُراد لعينِ تستفاد منه، كالأشجار للثهار، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض، وما يُراد لمنفعة تُستوفَى منه كالدار والأرض. ولا يُشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزَّمِن الذي يُرجى زوال زمانته، كما يجوز نكاح الرضيعة (٢).

وقال السرخسي في المبسوط: عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد، كما لو تزوَّج رضيعة صحَّ النكاح، باعتبار أن عرضية الوجود فيها هو

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٤/ ٧٠.

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٥/ ٣١٤.

المعقود عليه \_ وهو ملك الحِل \_ يقام مقام الوجود(١٠).

وأما الاستمتاع بالصغيرة فقد قال ابن قدامة في المغني:

فأما الصغيرة التي لا يُوطأ مثلها (٢) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها (٣)، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تُستبرأ إذا كانت وإن كانت في المهد (١). وروي عنه أنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تُستبرأ إذا كانت رضيعة ؟ وقال في رواية أخرى: تُستبرأ بحيضة إذا كانت عمن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت عمن توطأ وتحبل. فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها (٥)، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك، وهو الصحيح (٢)، لأن سبب الإباحة متحقّق (٧)، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص (٨)، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنها كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرّم، أو خشية أن تكون أمَّ مباشرة الكبيرة إنها كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرّم، أو خشية أن تكون أمَّ

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ١٠٩/١٥.

<sup>(</sup>٢) بأن كانت دون تسع سنين، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.

<sup>(</sup>٣) وأما بعد الاستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبَّلها بشهوة.

<sup>(</sup>٤) وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل، إذ كيف تُستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل، وهل الاستبراء إلا من أجل التأكد من عدم الحمل؟

<sup>(</sup>٥) أي لا يجب استبراء الرضيعة، ولا تحرم مباشرتها، لأنها ليست ممن تحيض، ولا ممن توطأ وتحبل.

<sup>(</sup>٦) أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير استبراء هو قول ابن أبي موسى ومالك بن أنس، وهو المختار عند ابن قدامة.

<sup>(</sup>٧) هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل استبرائها، وهو أن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.

 <sup>(</sup>A) أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة، لا نص صريح، ولا معنى يمكن استفادته من النص.

ولد لغيره $^{(1)}$ ، ولا يُتَوهَّم هذا في هذه $^{(7)}$ ، فوجب العمل بمقتضى الإباحة $^{(7)}$ .

وقال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوَّجة والدخول بها، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة (أ) عُمل به، وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حَدُّ ذلك أن تطيق الجماع (أ)، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يُضبط بسِن (٧)، وهذا هو الصحيح (٨).

قلت: على هذه الفتوى يجوز أن يتَّفق الولي والزوج على أن يدخل الزوجُ بالصغيرة الرضيعة من دون أن يطأها، بل يقتصر على تقبيلها وضمِّها بشهوة وتفخيذها إذا رأى الولي أن ذلك لا يضر بالصغيرة.

وعلى فتوى مالك والشافعي وأبي حنيفة فإن الرضيعة التي عمرها دون السنتين لو أطاقت الجماع جاز وطؤها عندهم، فضلاً عن لمسها بشهوة وتفخيذها.

#### \*\*\*\*\*

- (١) وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء، وهو محرم قبل الاستبراء، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره، فتكون أم ولد لذلك الغير، ووطء أم ولد الغير حرام.
- (٢) أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم واحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهّمهما في الرضيعة، لاستبعاد تحقق وطئها من الرجل السوي، وامتناع كونها أم ولد للغير.
  - (٣) المغنى لابن قدامة ٩/ ١٦٠.
- (٤) كما لو اتفقا على ألا يطأها الزوج، وإنها يقتصر على الاستمتاع بها بالتقبيل والتفخيذ وغيرهما مما هو دون الوطء مما لا ضرر فيه على الصغيرة.
  - (٥) بأن أراد الزوج وطأها، وأراد الولي منه أن يقتصر على الاستمتاعات الأخرى فقط.
  - (٦) فيجوز للزوج أن يدخل بها إذا أطاقت الجماع وإن كان عمرها دون السنتين أو الثلاث.
- (٧) أي لا يمكن ضبط مقدرة الصغيرة على الجماع بسن معين، فربها تطيق الجماع بعض الصغيرات بملاحظة سمنها مثلاً، وصغر آلة زوجها، وربها لا تطيقه من كانت أكبر سناً إذا كانت هزيلة، وكانت آلة زوجها عظيمة.
  - (٨) شرح النووي على صحيح مسلم ٩/ ٢٠٦.

قال الكاتب: جلست مرة عند الإمام الخوئي في مكتبه، فدخل علينا شابان يبدو أنهما اختلفا في مسألة، فاتفقا على سؤال الإمام الخوئي ليدلهما على الجواب.

فسأله أحدهما قائلاً: سيد ما تقول في المتعة، أحلال هي أم حرام؟

ثم نقل الكاتب قصة طويلة فحواها أن الشاب السائل كان سُنيًّا من الموصل، فلما أجابه السيِّد بحليتها، طلب من السيِّد أن يزوجه ابنته متعة، فأجابه السيد بقوله: أنا سيِّد، وهذا حرام على السادة، وحلال عند عوام الشيعة.

فنظر الشاب إلى السيِّد الخوئي وهو مبتسم، ونظرته توحي أنه علم أن الخوئي قد عمل بالتقية.

وفي القصة أن الكاتب لحق بالشابين بعد خروجها من (مكتب) السيد، فسمع الشاب الشيعي الآخر يسب العلماء ويلعنهم، لأنهم يحلِّلون المتعة لأنفسهم، ويحرِّمونها على غيرهم.

وأقول: هذه القصة من القصص الخرافية التي لا تستند على دليل صحيح، ودليلها هو نقل كاتبها الذي لا يوثق بنقله.

ومن أدلة كذب هذه القصة أن السيد الخوئي فَالَّى ليس عنده مكتب في النجف الأشرف لاستقبال الناس فيه كما زعم الكاتب، وإنها كان يستقبل الناس في منزله المعروف في حي العمارة.

والكاتب لم يبيِّن للقرَّاء لماذا لحق بالشابين بعد خروجهما من مجلس السيد؟ فإنه لم يتضح سبب صحيح للحوقه بهما إلا ترتيب القصة بصورة تبدو بها أكثر إثارة.

وأما زعمه أن الخوئي فَكَنَّ قد عمل بالتقية فهو من المضحكات، إذ كيف يتَّقي السيِّد من الشاب الموصلي في مسألة هو يصرِّح بها في كتبه العلمية والفتوائية، ويفتي مقلِّديه بجوازها؟ مع أن المقام مقام إثبات المتعة لا مقام تقية كها هو واضح.

وأما زعمه أن السيَّد الخوئي فَلْتَرُّ قد قال: (إن المتعة حرام على السادة وحلال

على عوام الشيعة) فهو معلوم البطلان، بل هو فرية بلا مرية، فإن السيد الخوئي فَلْيَرِّقُ وكل علماء الشيعة يفتون بحليّة نكاح المتعة مطلقاً من غير هذا التفصيل المزعوم.

ومن المعروف أن بعض أهل السنة دأبوا على الاحتجاج على الشيعة باحتجاج الشاب الموصلي الذي زعمه الكاتب، بظن أنهم يُلزِمون الشيعة بها لا يستطيعون الإجابة عليه، وهو احتجاج قديم ورد في الأخبار.

ففي صحيحة زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلَّها الله في كتابه وعلى لسان نبيه على فهي حلال إلى يوم القيامة. فقال: يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرَّمها عمر ونهى عنها؟! فقال: وإن كان فعل. قال: وإني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرَّمه عمر. قال: فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول الله على فهلم ألاعِنك أن القول ما قال رسول الله على فال أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفر على حين ذكر نساءه وبنات عمه (١).

وجواب من أشكل بذلك تارة يكون نَقْضِياً، وتارة يكون حَلّيًا.

أما النقضي فيقال له: هل تزوّجني ابنتك أو أختك مع بعض بنات عمك أو بنات خالك زواجاً دائماً؟ فإن الزواج الدائم بأربع نسوة جائز عندكم وعندنا، ولا مانع من تزويجي أربعاً من أهلك وأرحامك؟

فإن أجاب: (بأنا لا نزوِّج رافضيًا)، أجبناه في المتعة بنفس جوابه بأنا لسنا مضطرين لأن نزوِّج سُنيًّا، سواءاً أكان النكاح دواماً أو متعة. وإن أجاب بـ (نعم) ألزمناه به.

كما يُنْقَض عليه بنقض آخر، وهو أنه هل يرضى بأن يزوِّج ابنته زواجاً دائماً

<sup>(</sup>١) الكافي ٥/ ١٤٩. تهذيب الأحكام ٧/ ٢٥٠. وسائل الشيعة ١٤/ ٤٣٧.

بمهر حقير من رجل مريض فقير بخيل لئيم دميم طاعن في السن عنده ثلاث نسوة؟ فإن أجاب بـ (لا) قلنا له: لم لا ترضى بها أحلَّه الله سبحانه؟ وإن قال: (نعم) سعينا في إلزامه به.

وأما الجواب الحتلّ فيقال له: ليس كل من خطب زوَّجناه حتى لو كان مريد الزواج شيعيًّا، وكان النكاح دائهًا، وليس كل ما يجوز في الشرع نحبّه لبناتنا وأخواتنا، فالطلاق جائز، لكنا لا نرضاه لبناتنا وأخواتنا، ونكاح أربع نسوة جائز، ولكنا لا نرضاه لهن أيضاً، وزواج الأم بعد فراق الأب بموت أو طلاق جائز، ولكن الأبناء لا يرتضونه، وتزويج المريض واللئيم والدميم والبخيل وسيئ الأخلاق جائز، ولكن لا يرضاه الرجل لابنته أو لأخته، وهناك صور كثيرة لأنكحة جائزة لا يرتضيها الرجل لبناته ولا لأخواته.

ومما قلناه يتضح أن الرجل قد لا يحب لابنته أن تتزوَّج بنكاح المتعة من رجل ما دام النكاح الدائم ممكناً لها، فإنه بلا ريب خير لها من نكاح المتعة، وذلك لوجوب نفقتها والمبيت عندها على زوجها في النكاح الدائم، كما أنها ترثه لو مات عنها... وغير ذلك، بخلاف نكاح المتعة، فإنه لا يجب فيه شيء من ذلك.

نعم، لو كانت المرأة ذات أولاد صغار، ولا تجد من ينفق عليها وعلى صغارها، أو خشيت على نفسها من الوقوع في الحرام، فلا أعتقد أن أباً يرفض تزويج ابنته من رجل مؤمن تقي ذي خُلُق، يصونها وينفق عليها وعلى أولادها.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن المتعة كانت مُباحة في العصر الجاهلي، ولما جاء الإسلام أبقى عليها مدة، ثم حُرِّمَت يوم خيبر، لكن المتعارَف عليه عند الشيعة عند جماهير فقهائنا أن عمر بن الخطاب هو الذي حرمها، وهذا ما يرويه بعض فقهائنا.

وأقول: لا دليل على أن نكاح المتعة كان من أنكحة الجاهلية بشروطه المعروفة،

## { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

من عقد وعدة ومهر وتحديد مدة وغيرها، لأن أنكحة الجاهلية لا يعرف فيها ذلك.

بل ظاهر الأخبار الكثيرة الصحيحة أن النبي ﷺ قد أباحه لصحابته، وأذن لهم فيه في بعض مغازيه.

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن قيس قال: سمعت عبد الله (١) يقول: كنا نغزو مع رسول الله عَيْنِ ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُعْتَدِينَ ﴾.

وأخرج أيضاً عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله عَيْنَةُ فقال: إن رسول الله عَيْنَةُ قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء.

وأخرج بسنده عن سلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله أن رسول الله عَلَيْكُم أتانا، فأذن لنا في المتعة.

وأخرج بسنده عن الربيع بن سبرة، أن أباه غزا مع رسول الله عَيَّا فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة، (ثلاثين بين يوم وليلة)، فأذن لنا رسول الله عَيَّا في متعة النساء...(٢).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي ﷺ قد رخّص للناس في نكاح المتعة وأذن لهم فيه، ولو كانت المتعة من الأنكحة المعروفة في الجاهلية وكانت مباحة للمسلمين من أول الأمر لما اتّجه قولهم للنبي ﷺ: (ألا نستخصي؟).

وأما تحريم عمر للمتعة فيدل عليه ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق

<sup>(</sup>١) أخرج الطحاوي هذا الحديث في شرح معاني الآثار ٣/ ٢٤ عن عبد الله بن مسعود، وهو المراد به في حديث مسلم.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٢ - ١٠٢٥.

الأيام على عهد رسول الله عَيْكُ وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.

وبسنده عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله، فأتاه آتِ فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله عَلَيْكُم، ثم نهانا عنها عمر، فلم نَعُدُ لهما(۱).

وأخرج أحمد في المسند عن جابر قال: متعتان كانتا على عهد النبي ﷺ، فنهانا عنها عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا (٢٠٠٠).

وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله قال: تمتعنا متعتين على عهد النبي على عهد النبي الله الخبج والنساء، فنهانا عمر عنهما فانتهينا (٣٠).

وأخرج البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن أبي نضرة عن جابر في قال في حديث: تمتعنا مع رسول الله مَنْ ومع أبي بكر في عنها ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله مَنْ هذا الرسول، وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنها كانتا متعتان على عهد رسول الله مَنْ وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها، إحداهما متعة النساء، ولا أقدر على رجل تزوَّج امرأة إلى أجل إلا غيَّبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج، افصلوا حجكم من عمرتكم، فإنه أتم لحجّكم وأتم لعمرتكم.

وأخرج سعيد بن منصور في مسنده بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب في أن أنهى عنها، وأعاقب على عهد رسول الله على النها: متعة النماء ومتعة الحج<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢/ ١٠٢٣.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣/ ٣٢٥. أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣/ ٣٦٥. وبألفاظ قريبة مما مرّ في ٣/ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٢٠٦.

 <sup>(</sup>٥) سنن سعيد بن منصور، ص ٢٥٢. وراجع مسند أحمد بن حنبل ٥٢/١. شرح معاني الآثار
 ٢/٤٤،١٤٤ كنز العمال ٢١/ ٥١٩، ٥٢١. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٠. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٩٠، ٢٩١، ٢٩٠.

وقال السرخسي في المبسوط: وقد صحَّ أن عمر فيشَّف نهى الناس عن المتعة، فقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله عَلَيْق، وأنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج (١).

قلت: وهذه الروايات صريحة في المطلوب، فإن عمر نسب التحريم إلى نفسه، وشهد بأن المتعتين كانتا على عهد رسول الله والله الله المنا شهادته على حلِّيتها، وله تحريمه.

وأخرج عبد الرزاق في مصنّفه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، عن عطاء قال: وسمعت ابن عباس يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل، رحم بها أمة محمد على الله عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي. قال: كأني والله أسمع قوله: إلا شقي (٢).

وعن ابن جريج قال: أخبرني مَن أصدِّق أن عليًّا قال بالكوفة: لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب \_ أو قال: من رأي ابن الخطاب \_ لأمرتُ بالمتعة، ثم ما زنى إلا شقى (٣).

وأخرج ابن حبان في صحيحه بسنده عن خالد بن دريك أن مطرفاً عاد عمران ابن حصين فقال له: إني محدِّثك حديثاً، فإن برئتُ من وجعي فلا تحدِّث به، ولو مضيتُ لشأني فحدِّث به إن بدا لك، إنا استمتعنا مع رسول الله عَلَيْكُ ثم لم ينهنا عنه حتى مات عَلَيْكُ ، رأى رجل رأيه (١).

<sup>→</sup> ۲۹۳، ۲/ ۱۵۲، ۳/ ۲۳۹. تفسير القرطبي ۲/ ۳۹۲. العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني ۲/ ۱۷۱.

<sup>(1)</sup> المبسوط ٤/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٤٩٩، ط أخرى ٧/ ٣٩٩. شرح معاني الآثار ٣/ ٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٤٩٩، ط أخرى ٧/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن حبان ٩/ ٢٤٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن مطرّف عن عمران بن حصين خيشَف ، قال: تمتّعنا على عهد رسول الله عَيْنَا ، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء ''.

قال ابن حجر في فتح الباري: فقال في آخره: (ارتأى رجل برأيه ما شاء) يعني عمر.

وقال: ففي مسلم أيضاً أن ابن الزبير كان ينهى عنها، وابن عباس كان يأمر بها، فسألوا جابراً، فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر (٢).

و لهذا عدَّ أبو هلال العسكري \_ ونقله عنه السيوطي \_ من أوليَّات عمر بن الخطاب تحريمه للمتعة.

قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: فصل في أوليات عمر وللمنتف ، قال العسكري: هو أول من سُمِّي أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتخذ بيت المال، وأول من سَنَّ قيام شهر رمضان، وأول من عسَّ بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الخمر ثمانين، وأول من حرَّم المتعة... (٣).

ومما قلناه يتضح أن كتب أهل السنة تشهد عليهم بأن المتعة كانت محلَّلة زمان رسول الله الشيئة وزمان أبي بكر وشطراً من زمان عمر، ثم حرَّمها عمر في شأن عمرو بن حريث.

والذي يظهر أن عمر أبى أن يتذَّرع من خلا بامرأة لا يُعرَف لها بعل بنكاح المتعة، فأراد أن يسد هذا الباب، وهذا اجتهاد منه لا يلزم غيره مع ثبوت النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على حلّية نكاح المتعة.

فها قاله الكاتب من أن الشيعة يقولون: (إن عمر حرَّمها) صحيح، لأنهم

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٣/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء، ص ١٠٨. وتجد ذكر تحريم المتعة في كتاب الأوائل للعسكري ١/ ٢٤٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

المتعة وما يتعلق بها ......

استدلوا على ذلك بها نقلنا بعضه من كتب أهل السنة، فها المحذور في ذلك؟!

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: والصواب في المسألة أنها حُرِّمَت يوم خيبر.

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: (حَرَّم رسول الله عليه يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية، ونكاح المتعة) انظر التهذيب ٢/ ١٨٦، الاستبصار ٣/ ١٤٢، وسائل الشيعة ٤٤/ ٤٤١.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند بعمرو بن خالد الواسطي، فإنه لم يوثّق في كتب الرجال، واختُلف في مذهبه، فقيل: إنه من أهل السنة. والمشهور أنه من رؤساء الزيدية، وأغلب رواياته يرويها عن زيد بن علي، ومنها هذه الرواية.

ومن جملة رواة هذا الحديث الحسين بن علوان، وهو سُنِّي المذهب، وعبارة النجاشي في ترجمته موهمة تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، ولا توثيق آخر له، ولهذا فنحن متوقفون فيه، وإن وثقه بعض الأعلام، وضعَّفه بعض آخر.

والحاصل أن هذا الحديث اشتمل على راوٍ زيدي، وراوٍ آخر سُني المذهب، وكلاهما لم يثبت توثيقهما، وما قيل في توثيقهما ليس محلاً للاعتماد والوثوق.

ولو سلّمنا بصحة هذه الرواية فهي محمولة على التقية، وذلك لأن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت اللَّه الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر، فلا يمكن العمل بهذه الرواية الضعيفة، وطرح كل تلك الروايات المتواترة.

قال الشيخ الطوسي فَكَنَّ في تهذيب الأحكام: فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب إليه مخالفو الشيعة، والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين أئمتنا الله إباحة المتعة، فلا يحتاج إلى الإطناب فيه (١).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٧/ ٢٥١.

وقال في الاستبصار: فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية، لأنها موافقة لمذاهب العامة، والأخبار الأولة موافقة لظاهر الكتاب وإجماع الفرقة المحقة على موجبها، فيجب أن يكون العمل بها دون هذه الرواية الشاذة (١١).

#### \*\*\*

قال الكاتب: وسُئِلَ أبو عبد الله ﴿ اللهِ عَلَيْكَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِي عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة، ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.

وأقول: لم يعلق الشيخ بذلك في كتابيه (تهذيب الأحكام)، و(الاستبصار)، فراجعها لتتحقق مقدار أمانة مدَّعي الاجتهاد والفقاهة.

بل قال الشيخ الطوسي في كتابيه المذكورين ما يلي:

فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببيّنة، وإنها هو منبئ عها كان في عهد رسول الله على أنهم ما تزوَّجوا إلا ببيّنة، وذلك هو الأفضل، وليس إذا كان ذلك عير واقع في ذلك العصر دلَّ على أنه محظور، كها نعلم أن ههنا أشياء كثيرة من المباحات وغيرها لم تكن تستعمل في ذلك الوقت، ولم يكن ذلك دلالة على حظره، على أنه يمكن أن يكون الخبر ورد مورد الاحتياط دون الإيجاب، ولئلا تعتقد المرأة أن ذلك لا يجوز إذا لم تكن من أهل المعرفة (٣).

قلت: ولا بأس أن أنقل للقارئ العزيز نص الحديث كما رواه الشيخ الطوسي في كتابيه تهذيب الأحكام والاستبصار، ليتضح له معناه.

<sup>(</sup>١) الاستبصار ٣/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) أي الزواج من غير بيِّنة.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٧/ ٢٦١. الاستبصار ٣/ ١٤٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

قال الشيخ فَكَنَّ: عن المعلى بن خنيس قال: قلت لأبي عبد الله عَلِينَا ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما. قلت: أرأيت إن لم يجدوا أحداً؟ قال: إنه لا يعوزهم. قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم. قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد النبي عَلَيْنَا يتزوجون بغير بيّنة؟ قال: لا(١).

والحديث واضح الدلالة على كفاية رجل وامرأتين في الشهادة على نكاح المتعة، بل يكفى رجل واحد فقط، كما أنه يدل على عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة ولا سيما إذا لم يجدوا أحداً أو خافوا أن يعلم بهم أحد.

وبها أن مورد السؤال هو نكاح المتعة فالحديث يدل على أن الصحابة كانوا لا يتمتّعون إلا ببيّنة، أو أنهم كانوا لا يتزوّجون مطلقاً أي متعة ودواماً إلا ببيّنة.

فأين دلالة هذا الحديث على حرمة المتعة، مع أنه صريح في حلّيتها، لأن الصحابة كانوا يتمتَّعون، غاية الأمر أن متعتهم كانت ببيّنة؟!

والظاهر أن العلة في أن الصحابة كانوا لا يتزوجون متعة إلا ببيّنة هي أنها كانت مباحة لهم، فليس فيها ما يقتضي الشنعة على فاعلها حتى يَتستَّر بها، فلهذا كانوا يُشهدون على أنكحتهم دفعاً للتهمة وعملاً بالسُّنة.

فانظر أيها القارئ العزيز إلى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة الذي بتر الحديث وأخذ ببعضه دون بعضه الآخر، وفسَّر ما أخذه من الحديث بحسب هواه، لا بها يدل عليه كلام الإمام عَلِيَيْ من عدم اشتراط الشهود في نكاح المتعة.

#### \*\*\*

 وإبطاله. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه نقل تحريمها عن النبي طياليه، وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها.

وأقول: قد أوضحنا أن النص الأول ضعيف السند، ومع تسليم صحَّته فهو وارد مورد التقية، فلا يصح الأخذ به وطرح الأخبار المتواترة المروية عن الأئمة الأطهار الميَّا والدالَّة على حلِّية نكاح المتعة، بل على استحبابه.

وأما الحديث الثاني فقد دلَّ على أن الناس في زمن رسول الله وَلَيْتُ كانوا لا يتزوَّجون المتعة إلا ببينة لما قاله فَلْشَّ ولما قلناه، وهو دال على حلِّيتها لا على حرمتها كما أوضحناه.

فأين الحجة القاطعة التي زعمها الكاتب على نسخ نكاح المتعة؟! وكيف علم بأن أمير المؤمنين بِالنَّيِّ نقل تحريمها عن النبي والنَّيِّة، مع أن الحديث ضعيف السند ومعارض بالأحاديث المتواترة عن أهل بيت العصمة والطهارة الدالة على حليتها.

ولا أدري لم أخذ الكاتب بهذين الحديثين وتعامى عن عشرات الأحاديث الناصّة على حلّية نكاح المتعة؟ فهل مبلغ اجتهاده وغاية مقدرته على استنباط الأحكام أن ينظر إلى حديث ضعيف، فيتمسك به، ويفتي على طبقه، ويتعامى عن عشرات الأحاديث الصحيحة المعارضة له؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة، وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بها.

وهذه مشكلة يحتار المسلم إزاءها أيتمتع أم لا؟

وأقول: إن وظيفة الفقيه هي أن ينظر في الأخبار المتعارضة المنقولة عن النبي

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وعن الأئمة الأطهار عليه أن فيرجِّح منها ما هو الصحيح بالمرجِّحات السندية والدلالية، فيأخذ به ويعمل على طبقه، لا أن يتمسك ببعضها ويترك بعضها الآخر هكذا من غير حجَّة ولا دليل.

ومن الواضح أن الكاتب طرح الروايات الصحيحة المتواترة الدالة على حلّية نكاح المتعة، وتمسّك بحديث ضعيف، لا لشيء إلا لأنه موافق لما عليه أهل السنة.

فشتان بين معالجتنا للمسألة ومعالجة مدَّعي الاجتهاد، فإنّا قد استدللنا عليهم بالأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة في كتبهم والتي تدل على حلّية نكاح المتعة، وقد نقلنا لك بعضاً منه، والكاتب استدل على مطلوبه بحديث واحد ضعيف عندنا، رواته إما سُنِّيون أو زيديون!!

وأما زَعْمه أن الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت الله الدالة على حلّية نكاح المتعة كلها منسوبة إليهم، أي مختلقة ومكذوبة، فهو زعم باطل لم يستند إلى دليل، وكان عليه أن يثبت كلامه بالدليل الصحيح، لا بالدعاوى الجوفاء، ونحن قد أثبتنا في كتابنا (مسائل خلافية) بالأدلة الواضحة الصحيحة أن الشيعة هم أتباع أهل البيت عليه الذين تمسّكوا بحبلهم، واتبعوهم، ونقلوا عنهم بالأسانيد الصحيحة العلم الكثير في المعتقدات والفتاوى والأحكام، فمن أراد الاطلاع على تلك الأدلة فعليه بمراجعتها هناك.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن الصواب هو ترك المتعة لأنها حرام كما ثبت نقله عن أمير المؤمنين وأما الأخبار التي نُسبَت إلى الأئمة، فلا شك أن نسبتها إليهم غير صحيحة، بل هي أخبار مفتراة عليهم، إذ ما كان للأئمة الميالي أن يخالفوا أمراً حرمه رسول الله، وسار عليه أمير المؤمنين من بعده، وهم - أي الأئمة - الذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابر لأنهم ذرّية بعضها من بعض.

وأقول: لقد أثبتنا ضعف هذا الحديث عن أمير المؤمنين عَلِيَهِ، الذي رواه رجال مختلف في وثاقتهم من الزيدية وأهل السنة، فلا يمكن ترك ما رواه الثقات عن أمير المؤمنين عَلِيَهِ خاصة، وعن أئمة أهل البيت عَلَيْهِ عامة من أجل هذا الحديث الضعيف.

ولو ثبت أن أمير المؤمنين عَلِيَ قد روى النهي عن رسول الله عليه من غير معارضة بأحاديث أخرى لكان علينا التسليم بها يقوله عَلِيَا، ولكن الشأن في ثبوت ذلك عنه عَلِيَا، فإنه لم يثبت، بل الثابت عنه خلافه كها يعلمه كل من اطلع على أخبار الأئمة المعصومين عَلِيَا الله .

وأما رد الأحاديث الصحيحة بالجملة، ووصفها بأنها مفتراة على الأئمة المبلغ من دون معالجة سندية ودلالية لها فهو بعيد عن الطريقة العلمية المعروفة المتفق عليها بين العامة والخاصة في نقد الأحاديث وتمحيص الصحيح منها والسقيم.

والكاتب لم يذكر دليلاً واحداً صحيحاً يدل على كذب تلك الأحاديث، اللهم إلا زعمه بأنها مخالفة لما حرَّمه رسول الله وسار عليه أمير المؤمنين على من بعده، وهذا الزعم كما هو واضح مصادرة على المطلوب، فإن عليه أولاً أن يثبت أن المتعة حرَّمها رسول الله وأن أمير المؤمنين على قد روى التحريم عنه، ليتم له مطلوبه، لا أن يجعل النتيجة المتنازع فيها مقدمة مسلَّمة، وهذا أدل دليل على أن الكاتب بعيد عن روح الاستدلال الصحيح والاستنباط على طبق القواعد الثابتة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لما سُئلَ أبو عبد الله ﴿ كَانَ المسلمونَ على عهد رسول الله على يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) فلولا علمه بتحريم المتعة لما قال: لا، خصوصاً وأن الخبر صحيح (١) في أن السؤال كان عن المتعة، وأن أبا جعفر الطوسي راوي الخبر (١) الظاهر أنه خطأ مطبعي، وأنه يريد: (صريح) كما هو ظاهر السياق، وإلا فالكاتب بعيد كل ←

المتعة وما يتعلق بها ......

أورده في باب المتعة كما أسلفنا.

وما كان لأبي عبد الله والأئمة من قبله ومن بعده أن يخالفوا أمر رسول الله صلوات الله عليه أو أن يُحلُّوا أمراً حرمه أو أن يبتدعوا شيئاً ما كان معروفاً في عهده ﷺ.

وأقول: لقد أوضحنا المراد بالحديث فيها تقدَّم، وأن الحديث يدل على حلّية نكاح المتعة، وأن الصحابة كانوا يهارسونها عمليًّا، وأنهم كانوا يُشهِدون عليها، لما قلناه من الدواعي، فأين الدليل على حرمة المتعة وكونها منسوخة؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وبذلك يتبين أن الأخبار التي تحث على التمتع ما قال الأئمة منها حرفاً واحداً، بل افتراها وَتَقوَّ لَهَا عليهم أُناس زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت الكرام والإساءة إليهم، وإلا بِمَ تفسر إباحتهم التمتع بالهاشمية، وتكفيرهم لمن لا يتمتع؟

وأقول: لقد تبيَّن بها قلناه أن الكاتب قد أخذ برواية واحدة فقط لمجرد كونها موافقة لمطلوبه، واعتبرها حجة بهذا اللحاظ، وأعرض عن الأحاديث الكثيرة المتواترة الدالة على أن أئمة أهل البيت اللَّكُ قد أباحوا نكاح المتعة.

وأما مسألة الاستدلال على كذب الروايات المبيحة للمتعة بأنها تجوِّز التمتع بالماشمية فهو استدلال عجيب، وذلك لأن الأحكام الشرعية عامَّة لكل الناس، ولا خصوصية للهاشمية من هذه الجهة، فحالها حال غيرها من النساء.

وأما زعمه تكفير من لا يتمتَّع فهو افتراء واضح، لأن المتعة ليست بأعظم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من أركان الإسلام التي لا يحُكم على من تركها تهاوناً بكفر ولا زندقة.

<sup>→</sup> البعد عن معرفة الحديث الصحيح والضعيف كما يلاحظه كل من يقرأ كتابه.

كما أنها ليست من الأصول التي يلزم من إنكارها المروق من الدين، بل هي من السنن الثابتة عن رسول الله والتي رحم الله بها أمة محمد ومن ومن جحد سُنة لشبهة عروض تحريمها لا يمكن تكفيره بحال من الأحوال.

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: مع أن الأئمة الله لله عن واحد منهم نقلاً ثابتاً أنه تمتع مرة، أو قال بِحِليَّةِ المتعة، أيكونون قد دانوا بغير دين الإسلام؟

وأقول: هذا الكلام واضح البطلان من عدة جهات:

أولاً: أن الأحاديث المروية عن أئمة أهل البيت المهل الدالة على حلّية نكاح المتعة بلغت حد التواتر كما صرَّح به جمع من العلماء، وقد نقلنا للقارئ كلمة الشيخ الطوسي في هذه المسألة.

من تلكم الروايات صحيحة زرارة التي نقلناها فيها مرَّ.

ومنها: صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

ومنها: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا جعفر النه عن متعة النساء، قال: حلال، وإنه يجزي فيه الدرهم فها فوقه (٢٠).

ومنها: صحيحة على السائي قال: قلت لأبي الحسن بَلِيَظِ: جُعلت فداك، إني كنت أتزوج المتعة، فكرهتها وتشأمت بها، فأعطيت الله عهداً بين الركن والمقام، وجعلت عليَّ في ذلك نذراً وصياماً ألا أتزوجها، ثم إن ذلك شقَّ عليَّ، وندمت على يميني، ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج علانية. قال: فقال لي: عاهدتَ الله أن لا

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٤/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥/ ٥٧. وسائل الشيعة ١٤/٠٧٤.

المتعة وما يتعلق بها ..........

تطيعه، والله لئن لم تطعه لتعصينه (١).

والأخبار الصحيحة كثيرة، لا حاجة لاستقصائها وذكرها كلها.

ومع ثبوت هذه الأخبار فلا مناص من الحكم بحلّية نكاح المتعة، ولا نحتاج إلى دليل عَمَلي مع ثبوت الدليل القولي.

ثانياً: لو ثبت أن الأئمة المين لم يتزوّجوا متعة فلعل ذلك من أجل خشيتهم من مؤاخذة سلاطين عصرهم، أو لكون نكاح المتعة يستلزم الشنعة عليهم عند أهل السنة، فتركوه تجنباً لذلك، لا لكونه محرَّماً في الشريعة.

ثالثاً: أن أهل السنة أجمعوا على أن النبي ﷺ قد أحلَّ نكاح المتعة في بعض مغازيه ثم حرَّمه، ولم ينقلوا عن النبي ﷺ أنه تزوج متعة، وهذا لا يخل بكونه حلالاً في تلك الفترة.

وعليه فنقول: لما ثبت عن الأئمة الله أنهم أحلوا نكاح المتعة فلا يخل بحلّيته عدم ثبوت فعلهم له.

رابعاً: أنه قد ورد في الأخبار أن رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ قد تزوَّجا متعة.

وروى الشيخ المفيد في (رسالة المتعة) عن الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقر السباني بالسباني بإسناده إلى الباقر السبي الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ ﴾ الآية، فقال:

<sup>(</sup>١) الكافي ٥/ ٥٠٠. وسائل الشيعة ١٤/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٠٤. وسائل الشيعة ١٤/ ٤٤٢.

٢١٤ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

إن رسول الله عليه تزوَّج بالحرة متعة، فاطلع عليه بعض نسائه...(١١)

وعن ابن بابويه بإسناده أن عليًّا عَلِيًّا عَلِيًّا عَلَيًّا عَلَيًّا عَلِيًّا عَلَيًّا عَلِيًّا عَلَيًّا عَلِيً متعة (۲).

#### \*\*\*

قال الكاتب: فإذا توضح لنا هذا ندرك أن الذين وضعوا تلك الأخبار هم قوم زنادقة أرادوا الطعن بأهل البيت والأئمة هيئه، لأن العمل بتلك الأخبار فيه تكفير للأئمة.. فتنبه.

وأقول: إن أخبار المتعة متواترة عن أئمة أهل البيت البَيْلِ كها مرَّ، وقد رواها عنهم ثقات الرواة المعروفين بالتقوى والورع والإخلاص للأئمة البَيْلِ، والموصوفين بالضبط والعناية بنقل الأخبار عن الصادقين البَيْلِ، فكيف يكونون زنادقة يريدون الطعن بأئمة أهل البيت البَيْلِي؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل مخالفة أهل السنة هو الدليل؟

وإذا كان من نقل حلّية المتعة عن الأئمة عليه قد أراد الطعن بهم عليه وتكفيرهم، فما يقول الكاتب فيمن نقل أحاديث حلّية المتعة من الصحابة والتابعين وغيرهم عن النبي المنتاز؟ فهل أراد هؤلاء الطعن في رسول الله المنتاز؟

وما يقول في ابن عباس وغيره من الصحابة الذين كانوا يقولون بحلّية المتعة؟ فهل يقول الكاتب بكفرهم أيضاً؟ أو أنهم زنادقة؟!

أو أن مقياس الطعن والتكفير هو بيد الكاتب يصرفه حيث شاء وإلى من يشاء؟!

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٤/ ٤٤٠.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

#### \*\*\*

قال الكاتب: روى الكليني عن أبي عبد الله وليستنف أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: إني زنيت، فأمر أن تُرْجَمَ، فأخبر أمير المؤمنين وليستنف فقال: كيف زنيت؟

فقالت: مررتُ بالبادية، فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى إلا أن مَكَنْتُه من نفسي، فلما أجهدني العطش، وخفتُ على نفسي سقاني فأمكنتُه من نفسي، فقال أمير المؤمنين في نفي تزويجٌ وَرَبِّ الكعبة) الفروع ٢/ ١٩٨.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند منكّرة المتن.

أما سندها فمن ضمن رجاله عبد الرحمن بن كثير، وهو ضعيف، ضعَّفه النجاشي وغيره.

قال النجاشي: عبد الرحمن بن كثير الهاشمي، مولى عباس بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس، كان ضعيفاً، غمز عليه أصحابنا، وقالوا: كان يضع الحديث (۱).

ومن جملة الرواة علي بن حسان، وهو ضعيف، قد ضعّفه النجاشي أيضاً وابن الغضائري.

قال النجاشي في رجاله: علي بن حسان بن كثير الهاشمي، مولى عباس بن محمد ابن علي بن عبد الله بن العباس، ضعيف جداً، ذكره بعض أصحابنا في الغلاة، فاسد الاعتقاد، له كتاب تفسير الباطن، تخليط كله (٢).

وقال ابن الغضائري: على بن حسان بن كثير مولى أبي جعفر الباقر للسلام، روى عن عمِّه عبد الرحمن، غالٍ ضعيف، رأيت له كتاباً سهاه (تفسير الباطن) لا يتعلق من

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي، ص ١٦٣ ط حجرية.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ١٧٦ ط حجرية.

الإسلام بسبب، ولا يروي إلا عن عمّه(١).

وروى الكشي عن محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن حسان، فقال: عن أيها سألت؟ أما الواسطي فهو ثقة، وأما الذي عندنا \_ يشير إلى علي بن حسان الهاشمي \_ فإنه يروي عن عمّه عبد الرحمن بن كثير، فهو كذاب، وهو واقفي أيضاً، لم يدرك أبا الحسن موسى المائيلاً (").

ومن جملة رواة هذا الخبر نوح بن شعيب، وهو الخراساني أو النيسابوري، وهو مجهول الحال، لم يوثّق في كتب الرجال.

وعليه فهذه الرواية شديدة الضعف، فلا يعوَّل عليها.

وأما نكارة متنها فهو واضح، فإن المرأة لم تكن راضية وإنها كانت مُكرَهَة، ومن شرط النكاح وقوع التراضي من الطرفين، مع أن الحديث لم يذكر أن الرجل أجرى صيغة عقد النكاح معها، فكيف حُكم بأن ما وقع كان تزويجاً مع أن الظاهر أنها كانت محصنة، بدليل أن عمر أراد رجمها، ولو لم تكن محصنة لأمر بجلدها.

## \*\*\*

قال الكاتب: إن المتعة كها هو معروف تكون عن تراض بين الطرفين وعن رغبة منهها. أما في هذه الرواية فإن المرأة المذكورة مضطرة ومجبورة، فساومها على نفسها مقابل شربة ماء، وليست هي في حكم الزانية حتى تطلب من عمر أن يطهرها، وفوق ذلك - وهذا مهم - أن أمير المؤمنين خيشت هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي عيش يوم خيبر، فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة؟! وفتواه على سبيل الحِلِّ والإقرار والرضا منه بفعل الرجل والمرأة؟!!

<sup>(</sup>١) رجال ابن الغضائري، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٧٤٨ رقم ٨٥١.

إن هذه الفتوى لو قالها أحد طلاب العلم لَعُدَّتْ سقطة بل غلطة يُعاب عليه بسببها، فكيف تُنْسَبُ لأمير المؤمنين ﴿ يَسْفِ ، وهو مَن هو في العلم والفتيا؟ إن الذي نسب هذه الفتوى لأمير المؤمنين إما حاقداً [كذا] أراد الطعن به، وإما ذو غرض وهوى اخترع هذه القصة، فنسبها لأمير المؤمنين، ليُضْفي الشرعية على المتعة كي يسوغ لنفسه ولأمثاله استباحة الفروج باسم الدين حتى وإن أدَّى ذلك إلى الكذب على الأئمة المنتفي بل على النبي صلوات الله عليه.

وأقول: كل ما قاله الكاتب لا قيمة له بعدما علمنا أن الرواية ضعيفة سنداً ومنكرة متناً، وقد أوضحنا ذلك فيها تقدَّم.

ونضيف هنا أن إيراد هذه الرواية في باب النوادر من أبواب المتعة كما صنع الكليني لا وجه له، فإن الرواية لم تنصّ على أن ما وقع كان تزويج دوام أو متعة.

ولهذا ورد في حاشية المطبوعة: والظاهر أن الكليني حمّله على أنها زوَّجت نفسها متعة بشربة من ماء، فذكره في هذا الباب، وهو بعيد، لأنها كانت مزوَّجة، وإلا لم تستحق الرجم بزعم عمر، إلا أن يقال: إن هذا أيضاً كان من خطئه (۱).

وقد يقال: إن إطلاق التزويج في الخبر على ما حدث يجعل الوطء فيه مردَّداً بين كونه نكاحاً دائهاً أو متعة، وكونه متعة أقرب من كونه دواماً، باعتبار أنه مجرد استمتاع في وقت قصير لم يعقبه طلاق، ولعله لأجل ذلك ذكره الكليني وَ الباب المذكور، والله العالم.

وعلى كل حال، فإنا لو سلّمنا بصحة الرواية فيمكن حملها على أن المرأة ظنّت بسبب جهلها لما وطأها الرجل أنها زنت، فأرادت من عمر أن يطهّرها من معصيتها، لكن أمير المؤمنين إلي لما علم بأنها كانت مكرهة على الزنا، حكم بأن حالها حال من كانت مزوَّجة، وأنها لا يترتب عليها رجم ولا إثم، فأطلق على الزنا بالإكراه زواجاً

<sup>(</sup>١) الكافي ٥/ ٢٧.

إطلاقاً مجازياً لوجود نوع مشابهة بينهما في عدم ترتب الحد والإثم على الوطء.

وبهذا الذي قلناه يندفع كل ما قاله الكاتب من الإشكالات بحمد الله وفضله.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن المفاسد المترتبة على المتعة كبيرة ومتعددة الجوانب:

١ - فهي مخالفة للنصوص الشرعية لأنها تحليل لما حَرَّمَ الله.

وأقول: لقد روى الشيعة وأهل السنة في كتبهم أحاديث صحيحة كثيرة دالة على حلّية نكاح المتعة، وذكروا أن آية من القرآن دلّت عليها، وهي قوله تعالى ﴿فَهَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الشّمَتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ الله كَانَ عَلِيهًا حَكِيمًا﴾ (١)، ولا أحد ينكر ذلك منهم، غاية ما في الأمر أن أهل السنة يدَّعون تحريم نكاح المتعة بعد ذلك، ويدَّعون نسخ الآية المحكمة بالأحاديث المتعارضة.

ومنه يتضح أن القول بحلّية المتعة هو تحليل لما أحلّه الله سبحانه، وأما تحريمها فهو صادر من عمر بن الخطاب كما دلّت على ذلك الآثار المروية في كتب أهل السنة التي نقلنا للقارئ الكريم بعضها فيها تقدم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٢- لقد ترتب على هذا اختلاق الروايات الكاذبة، ونسبتها إلى الأئمة الله على مع ما في تلك الروايات من مطاعن قاسية لا يرضاها لهم مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان.

وأقول: إن الكاتب لم يُقِم ولا دليلاً واحداً على أن تلك الأحاديث المروية عن

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٢٤.

الأئمة الله كانت مختلَقة، بل ليس عنده على اختلاقها إلا دليل واحد، وهو أن أحاديث المتعة مخالفة لما عليه أهل السنة، ومخالفة لحديث ضعيف مروي في كتب الشيعة رواته ما بين زيدي وسُنّى، وقد أوضحنا ذلك فيها تقدم.

ثم إن الروايات الصحيحة الدالة على حلّية نكاح المتعة مروية أيضاً في كتب أهل السنة، وجملة منها في صحيح مسلم، وقد نقلنا بعضاً منها فيها مرّ.

فهل يرى الكاتب أن تلك الروايات الصحيحة مختلقة على رسول الله على وأن فيها مطاعن قاسية لا يرضاها للنبي الله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيهان؟ أم أن الأمر يختلف ههنا، لأن باءهم تجر وباء غيرهم لا تجر؟

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٣- ومن مفاسدها إباحة التمتع بالمرأة المحصَنة - أي المتزوجة - رغم أنها في عِصمة رجل دون علم زوجها، وفي هذه الحالة لا يأمن الأزواج على زوجاتهم فقد تتزوج المرأة مُتْعَةً دون علم زوجها الشرعي، ودون رِضاه، وهذه مَفْسَدَةٌ ما بعدها مفسدة، انظر فروع الكافي ٥/ ٣٦٤، تهذيب الأحكام ٧/ ٥٥٤، الاستبصار ٣/ ١٤٥ وليت شعري ما رأي الرجل وما شعوره إذا اكتشف أن امرأته التي في عصمته متزوجة من رجل آخر غيره زواج متعة؟!

وأقول: إن التمتع بالمحصَنة لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل هو من المحرمات المعروفة، وهو زنا واضح لا كلام فيه.

وأما المهارسات الخاطئة التي قد تمارسها بعض البغايا باسم المتعة، بأن تتزوج متعة بزعمها وهي بغي تتنقل من رجل لآخر، أو ما تفعله بعض المحصنات المتزوجات من الزنا باسم المتعة، فهذا كله لا علاقة له بالمتعة في تشريعها الصحيح، لا من قريب ولا من بعيد، وذلك لأنه زنا سُمِّي متعة، والتسمية لا تبدِّل حقيقته فتصيِّره متعة بعد أن كان زنا واضحاً.

## { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وهذا بعينه قد يلحق النكاح الدائم، فكم من امرأة تزوَّجت دواماً من رجل، ثم اتضح بعد ذلك أنها على عصمة رجل آخر؟ فهل يرى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لزوم الحكم بتحريم النكاح الدائم، لأنه لا يأمن فيه المسلم أن تتزوج امرأته برجل آخر دواماً؟

ثم ما بال نكاح المتعة كان حلالاً في زمان النبي ﷺ ولم يلزم منه أمثال هذه المحاذير؟

فهل حصلت هذه المحاذير في زمان رسول الله الله أو بعد زمانه؟ فإن حصلت في زمانه ألماني فهذا كاشف عن عدم مانعيتها لحلّية نكاح المتعة. وإن حصلت بعد زمان رسول الله المانية فهذا دليل على أن هذه المارسات الخاطئة خارجة عن أصل تشريع نكاح المتعة، فلا تضربه، ولا تقتضى حرمته.

وأغلب الظن أن مدَّعي الاجتهاد كان يظن أنه يجوز للمرأة المحصنة أن تتزوج متعة برجل آخر، ولهذا ذكر ذلك في مفاسد نكاح المتعة، مع أن هذا الوهم لا يحصل حتى لصغار طلبة العلم، فضلاً عمن يدَّعي الفقاهة والاجتهاد.

#### \*\*

قال الكاتب: ٤- والآباء أيضاً لا يأمنون على بناتهم الباكرات إذ قد يتزوجن متعة دون علم آبائهن، وقد يفاجأ الأب أن ابنته الباكر قد حملت... إم؟ كيف؟ لا يدري.. ممن؟ لا يدري أيضاً، فقد تزوجت من واحد فمن هو؟ لا يدري لأنه تركها وذهب.

وأقول: إن حلّية نكاح المتعة لا تستلزم صحَّته بدون إذن الولي، فإن النكاح الدائم لا نزاع في حلّيته، ولكنه لا يصح من دون إذن ولي الفتاة البكر، فلا ملازمة بين الحلية وبين صحَّته من دون إذن الولي.

ولهذا جاءت الأخبار المروية عن أئمة الهدى الله الله بضرورة استئذان ولي الفتاة

## { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

المتعة وما يتعلق بها ......

البكر في الزواج منها:

من ذلك صحيحة البزنطي عن الرضا على قال: البِكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (١).

وصحيحة أبي مريم، عن أبي عبد الله عَلِيَ قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها(٢).

ولهذا قال المحقق الخوئي فَكَ الله ومن هنا يكون حكم المتعة حكم الزواج الدائم في اعتبار رضا الأب (٣٠).

ومما قلناه يتضح أنه لا يصح للفتاة أن تتزوج متعة أو دواماً من دون إذن أبيها، فلا يَرد كل ما قاله الكاتب من المحاذير.

ثم إن ما ذكره الكاتب من المحاذير وارد على فتاوى بعض أئمة مذاهب أهل السنة، فإن بعضهم لا يشترط الولي في صحة نكاح الفتاة البكر والثيب.

قال ابن رشد في بداية المجتهد:

اختلف العلماء هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أم ليست بشرط، فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي، وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وزُفر والشعبي والزهري: إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفؤاً جاز. وفرّق داود بين البكر والثيب، فقال باشتراط الولي في البكر، وعدم اشتراطه في الثيب. ويتخرج على رواية ابن قاسم عن مالك في الولاية قول رابع: أن اشتراطها شُنة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلاً من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها، ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٤/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٤/ ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) مباني العروة الوثقى (كتاب النكاح) ٢/ ٢٦٣.

٢٢٢ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

التمام، لا من شروط الصحة(١).

قلت: فعلى قول أبي حنيفة وزُفَر والشعبي والزهري ومالك برواية ابن القاسم يجوز للمرأة البكر أن تزوج نفسها بغير إذن وليّها، فترد كل المحاذير التي ذكرها الكاتب، فعليه أن يفتي بحرمة النكاح الدائم لما تترتب عليه من المفاسد العظيمة والآثار الخطيرة التي ذكرها.

#### 

قال الكاتب: ٥- إن أغلب الذين يتمتعون، يُبيحون لأنفسهم التمتع ببنات الناس، ولكن إذا تقدم أحدٌ لخطبة بناتهم، أو قريباتهم فأراد أن يتزوجها متعة، لما وافق ولما رَضِيَ، لأنه يرى هذا الزواج أشبه بالزنا، وأن هذا عار عليه، وهو يشعر بهذا من خلال تمتعه ببنات الناس، فلا شك أنه يمتنع عن تزويج بناته للآخرين متعة، أي أنه يبيح لنفسه التمتع ببنات الناس، وفي المقابل يُحرِّمُ على الناس أن يتمتعوا ببناته.

إذا كانت المتعة مشروعة، أو أمراً مباحاً، فَلِمَ هذا التحرج في إباحة تمتع الغرباء ببناته أو قريباته؟!!

وأقول: أما أن أغلب الذين يتمتعون هكذا يصنعون فهو رجم بالغيب، وذلك لأنه لا توجد إحصائية موثّقة عند الكاتب تدل على صحة زَعْمه.

ولو سلَّمنا بوقوع مثل ذلك فهذا لا يصلح دليلاً على حرمة هذا النكاح، وذلك لأن أموراً كثيرة محلَّلة لا يرتضيها الرجل لبناته وأخواته كما تقدَّم الكلام فيه:

منها: تعدد الزوجات، فإن الرجل يود أن يتزوج الاثنتين والثلاث والأربع، ولكنه لا يرتضي ذلك لبناته ولا لأخواته.

ومنها: الطلاق، فإن الرجل قد يطلِّق أهله، ولا يرتضي ذلك لبناته وأخواته.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٣/ ٤٤.

ومنها: أن الرجل قد يلاعن أهله، ولكنه لا يرتضي ذلك لبناته وأخواته.

ومنها: أن الرجل ربما يُصِرّ على رؤية من يريد التزويج بها، ولكنه قد لا يرتضي ذلك لبناته وأخواته.

ومنها: أن الرجل قد يتزوَّج وهو مريض أو فقير مُعْدَم، ولكنه لا يرتضي لبناته وأخواته أن يزوِّجهن من مريض أو فقير مُعْدَم.

ومنها: أن الرجل قد يرغب في أن يتزوج الزواج المسمَّى في السعودية بزواج المِسْيار (١٠)، ولكنه قد لا يرتضيه لبناته ولا لأخواته.

ومنها: خدمة النساء، فإن الموسِر قد يستجلب خادمة تخدم في بيته، ولكنه لا يرتضى ذلك لبناته ولا لأخواته.

ومنها: توظيف النساء، فإن صاحب العمل قد يوظّف بعض النساء للعمل عنده، ولكنه قد لا يرتضي ذلك لبناته وأخواته.

ومنها: أن الرجل قد يسترق بعض الإماء ويستمتع بهن، ولكنه لا يرتضي ذلك لبناته وأخواته.

ومنها كثير غير ذلك، فهل يرى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة أن كل تلك الأمور تصبح محرَّمة، لأن الرجل يرتضيها لنفسه، ولا يرتضيها لبناته ولا لأخواته؟

ولو سلَّمنا أيضاً أن بعض الذين يتزوَّجون متعةً يأبَون أن يزوِّجوا بناتهم متعةً، فلعل ذلك من أجل أنهم يودون تزويج بناتهم وأخواتهم زواجاً دائماً، فإنه خير لهن من زواج المتعة لما مرَّ بيانه، أو لعل السبب هو الخشية من المؤاخذات القانونية والشنعة التي قد تحصل للفتاة بسبب ذلك، أو لعدم تقدّم الكفء بنظر الولي، أو لعدم

<sup>(</sup>١) زواج المسيار هو أن يتزوج الرجل المرأة بصداق وبيِّنة وموافقة الولي، ولكن الزوجة قد تبقى في بيت أهلها، وتُسقِط كافة حقوقها من نفقة ومبيت وقسم وغيرها، إلا أن الزوج (يُسيِّر عليها) أي يطوف بها كل فترة، ليقضي وطره منها.

حاجتهن لمثل هذا النكاح، أو لغير ذلك، وليس شرطاً أن يكون الرفض بداعي عدم الاعتقاد بحلّية نكاح المتعة كما زعم الكاتب.

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: ٦- إن المتعة ليس فيها إشهاد، ولا إعلان، ولا رضَى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتَمَتَّع للمُتَمَتَّع بها، إنها هي مستأجَرة كها نُسِب ذلك القول إلى أبي عبد الله عليشَف، فكيف يمكن إباحتها وإشاعتها بين الناس؟

وأقول: إن كل ما شُرط في النكاح الدائم فهو مشترط في نكاح المتعة، من الإيجاب والقبول، وبذل المهر، وتعيين الزوجين، وتحقق رضاهما، واعتبار إذن الولي إن كانت الفتاة بكراً، وألا تكون المرأة ذات بعل أو في عدة من بعل آخر، فلا فرق من هذه النواحي بين نكاح المتعة والنكاح الدائم، وهذه الأمور هي المحقّقة لماهية النكاح.

وأما الإشهاد والإعلان فهو مستحب فيه، لا مقوِّم لحقيقته، ولهذا وقع الاختلاف في اشتراط الشهادة على النكاح الدائم وإعلانه.

قال صاحب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: ولا يصح النكاح إلا بشهادة عند الثلاثة، وقال مالك: يصح من غير شهادة، إلا أنه اعتبر الإشاعة وترْك التراضي بالكتهان، حتى لو عقد في السِّر واشترط كتهان النكاح فُسِخ عند مالك، وعند أبي حنيفة والشافعي وأحمد: لا يضر كتهانهم مع حضور شاهدين (۱).

قلت: إن الثلاثة اعتبروا شهادة شاهدين وإن كان النكاح سِرًّا، وأما مالك فاعتبر الإعلان فيه وإن كان من غير شهود، فلم يرَ مالك أن الشهادة شرط صحّة، ولم يرَ الثلاثة أن الإعلان شمط صحّة.

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٩٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وقال أبو ثور وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحّة ولا شرط تمام، وفعل ذلك الحسن بن علي، رُوي عنه أنه تزوّج بغير شهادة، ثم أعلن النكاح (١).

وقال ابن قدامة في المغني: وعن أحمد أنه يصح بغير شهود، وفعله ابن عمر والحسن بن علي وابن الزبير وسالم وحزة ابنا ابن عمر، وبه قال عبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي ويزيد بن هارون والعنبري وأبو ثور وابن المنذر، وهو قول الزهري ومالك إذا أعلنوه. قال ابن المنذر: لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر. وقال ابن عبد البر: قد روي عن النبي عَنْ الله ولا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر، إلا أن في نقله ذلك ضعيفاً، فلم أذكره. قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي عَنْ صفية ابنة حيي فتزوجها بغير شهود. قال أنس بن مالك في شفن الشرى رسول الله جارية بسبعة قروش، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول الله عليه أم ولد؟ فلها أن أراد أن يركب حَجَبَها، فعلموا أنه تزوجها. متفق عليه. قال: فاستدلوا على تزويجها بالحجاب (٢).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وحكى في البحر عن ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن مهدي وداود أنه لا يعتبر الإشهاد<sup>(٣)</sup>.

وقال ابن رشد: واختلفوا إذا أشهد شاهدين، ووُصِّيا بالكتهان، هل هو سِرّ أو ليس بِسِر (١٤). ليس بِسِر (١٤).

قلت: لا ريب في أن النكاح في هذه الحالة لا إعلان فيه مع أنه جائز وصحيح على رأي أبي حنيفة والشافعي وغيرهما ممن لا يرى وجوب الإشهاد في النكاح.

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد ٣/ ٥٣.

<sup>(</sup>٢) المغني ٧/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٦/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) بداية المجتهد ٣/ ٥٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وما نقلناه من أقوال أئمة المذاهب وغيرهم كافٍ في التحقق من أن الإشهاد والإعلان ليسا مقوِّمين لحقيقة النكاح، وأن القول باشتراطهما مرتبط بتمامية الدليل الدال عليهما، لا لكون الإشهاد مقوِّماً لماهية النكاح.

وأما ما يرتبط برضا الولي فقد قلنا فيها مرَّ إنه لا يحل التزويج بالبكر من دون إذن وليها، سواءاً أكان النكاح دواماً أم متعة، وأما المرأة الثيب فهي تملك نفسها في النكاحين من غير فرق.

وصحة النكاح من غير ولي مسألة اختلف فيها أئمة أهل السُّنة على أقوال.

قال صاحب رحمة الأمة: ولا يصح النكاح عند الشافعي وأحمد إلا بولي، فإن عقدت المرأة النكاح لم يصح. وقال أبو حنيفة: للمرأة أن تزوِّج نفسها، وأن توكِّل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها، ولا اعتراض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفء، فيعترض الولي عليها. وقال مالك: إن كانت ذات شرف وجمال ومال يُرغَب في مثلها لم يصح نكاحها إلا بولي، وإن كانت بخلاف ذلك جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها. وقال داود: إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي، وإن كانت ثيباً صح (۱).

قلت: فعلى قول أبي حنيفة في المرأة الرشيدة، وداود في المرأة الثيب، ومالك في غير المرأة ذات الشرف والمال والجمال، يصح عقد النكاح من غير ولي، وهذا الاختلاف دليل على أن رضا الولى ليس مقوماً لحقيقة النكاح.

وأما التوارث فلا يدخل أيضاً في حقيقة النكاح، لحكمهم بصحة النكاح من غير توارث فيه، ولهذا جوَّزوا التزويج بالكافرة الكتابية، مع أنهم لم يجوزوا التوارث بين المسلم والكافر، فلا المسلم يرث الكافر عندهم، ولا الكافر يرث المسلم.

أما جواز التزويج بالكتابية فقد أجمعوا عليه.

<sup>(</sup>١) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٨٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال ابن قدامة في المغني: وليس بين أهل العلم بحمد الله اختلاف في حِل حرائر نساء أهل الكتاب. قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرَّم ذلك. وروى الخلال بإسناده أن حذيفة وطلحة والجارود بن المعلى وأذينة العبدي تزوَّجوا نساء من أهل الكتاب، وبه قال سائر أهل العلم (۱).

قلت: ويدل عليه قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهَمْ وَالمحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَحُدانٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وأما عدم التوارث بين المسلم والكافر فقد أوضحه ابن قدامة بقوله: أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر. يُروى هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجابر بن عبد الله مين عبد الله عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاووس والحسن وعمر ابن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل (٣).

قلت: ومما مرَّ يتضح أن الزوجة الكافرة لا ترث زوجها المسلم، وهو لا يرثها أيضاً عندهم، وأما عندنا فهو يرثها وإن كانت لا ترثه.

وكذلك الحال فيها لو كان الزوجان مملوكين، فإنهها أيضاً لا يتوارثان، وذلك لأن المملوك لا يَمْلِك، فلا يَرث و لا يُورَث.

قال ابن قدامة: لا نعلم خلافاً في أن العبد لا يرث، إلا ما روي عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباً مملوكاً، يُشترى من ماله، ثم يُعتَق فيَرِث... ولنا أن فيه نقصاً

<sup>(</sup>١) المغني ٧/ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية ٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٧/ ١٦٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

٢٢٨ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

مَنَعَ كونه موروثاً، فمَنَعَ كونه وارثاً كالمرتد...

إلى أن قال: وأجمعوا على أن المملوك لا يُورَث، وذلك لأنه لا مال له فيورث، فإنه لا يَمْلِك (١).

هذا كله مضافاً إلى أن نكاح المتعة قد يكون مشتملاً على كل تلك الأمور، فيكون فيه إشهاد وإعلان، ويكون فيه توارث ونفقة ومبيت ومباضعة إذا اشترط الزوجان ذلك في العقد، فيكون حاله حال النكاح الدائم من هذه الجهات، إلا أنه ينقضي بالمدة، والنكاح الدائم ينقضي بالطلاق. وانقضاء المدة ووقوع الطلاق مزيلان للنكاح لا مقوِّمان له كها هو واضح.

وبالنتيجة فإن الزوجين دواماً أو متعةً قد يكون بينهما توارث وقد لا يكون، وهذا لا ينافي الزوجية، لأنها غير مبتنية عليه كما هو واضح.

وأما ما قاله الكاتب من أن المرأة المتمتَّع بها مستأجرة كما ورد في الحديث المروي في الكافي والاستبصار عن أبي عبد الله علي الله علي قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ فقال: تزوَّجُ منهن ألفاً، فإنهن مستأجرات (٢).

فتفصيل الجواب فيه أن نقول: إن الكلام في هذه الرواية تارة يكون من ناحية السند وتارة أخرى من ناحية الدلالة:

أما من ناحية السند فالرواية ضعيفة، فإن من جملة رواتها سعدان بن مسلم، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال<sup>(٣)</sup>.

وأما من ناحية الدلالة فلا إشكال فيها إلا في وصف النساء المتمتعات بأنهن (مستأجرات).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٧/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥/ ٤٥٢. الاستبصار ٣/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) راجع معجم رجال الحديث للخوئي ٨/ ٩٩، ٩٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وهذا الإشكال يندفع بأدنى تأمل، لأنه لا مانع من إطلاق (المستأجرة) على المرأة المنكوحة بالنكاح الدائم والمنقطع على حد سواء، ولا سيها بعد التصريح في كتاب الله بإطلاق الأجر على المهر.

قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ﴾ (١).

وقال تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَكِلُونَ لَهَنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَأَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ (٢).

وقال تعالى ﴿فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي اللهُ كَانَ عَلِيهًا حَكِيبًا﴾ (٣).

وقال تعالى ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ واللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ واللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِنْ أَهْلِهِنَّ وَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ (نُهُ اللهُ فَرَاتِ أَخْدَانِ ﴾ (نُهُ اللهُ أَعْلَمُ مِنْ اللهُ عُرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ (نُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وقال تعالى ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَمَ مَنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة المتحنة، الآية ٩.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، الآية ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النساء، الآية ٢٥.

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة، الآية ٥.

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن المهر يُسمَّى أجراً.

وبهذا الذي قلناه صرَّح المفسِّرون من أهل السنة في تفاسيرهم.

فقال القرطبي في تفسيره: قوله تعالى ﴿ فَهَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ لَا القرطبي الله الله الله أجور المهور، وسُمِّي المهر أجراً لأنه أجر الاستمتاع، وهذا نص على أن المهر يُسمَّى أجراً، وذلك دليل على أنه في مقابلة البضع، لأن ما يقابل المنفعة يُسمَّى أجراً ( ).

وقال الطبري في تفسيره: ﴿وَٱتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ وأعطوهن مهورهن كما حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد: وآتوهن أجورهن: الصداق(٢).

وقال أيضاً: وأما قوله ﴿إِذَا آتَيْتُمُواهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴿ فإن الأجر العوض الذي يبذله الزوج للمرأة للاستمتاع بها، وهو المهر كها حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو صالح... عن ابن عباس في قوله ﴿آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ يعني مهورهن (٣٠).

وقال: في تفسير قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ﴾: يعني اللاتي تزوجتهن بصداق مسمى، كما حدثني محمد بن عمرو... عن مجاهد قوله: ﴿ أَزْوَاجَكَ اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ قال: صدقاتهن (١٠).

وقال ابن كثير في تفسيره: وقوله تعالى ﴿وَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ﴾ أي وادفعوا مهورهن بالمعروف(٥).

وقال أيضاً: وقوله تعالى ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ أي مهورهن (٦٠).

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ٥/ ١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٦/ ٦٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٢٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٢/ ٢٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وقال الإمام الشافعي: فأمر الله عز وجل الأزواج بأن يؤتوا النساء أجورهن وصدقاتهن، والأجر هو الصداق، والصداق هو الأجر والمهر، وهي كلمة عربية تسمى بعدة أسهاء (١).

وقال البخاري في صحيحه: أجورهن: مهورهن (٢).

وكلماتهم التي صرَّحوا فيها بأن الأجر هو الصداق والمهر لا تكاد تحصي.

ومن المناسب للمقام أن ننقل للقارئ الكريم فتاوى بعض أعلام أهل السنة المتعلقة بالإجارة في النكاح.

١ - قال القرطبي في تفسيره: وقال أبو الحسن الكرخي: إنّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز، لقوله تعالى ﴿فَٱتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾... وقال أبو القاسم: ينفسخ قبل البناء، ويثبت بعده (٣).

ومراده أنه إذا دخل بالمرأة صحَّ العقد وثبت النكاح، وإن لم يدخل بها انفسخ.

٢- وقال أيضاً: استدل أصحاب الشافعي بقوله ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ﴾ على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح... وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكل لفظ. وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد(٤).

قلت: معنى انعقاد النكاح بكل لفظ أنه ينعقد بلفظ الإجارة أو بالهبة أو بالتمليك أو بغيرها، وعلماء الشيعة لا يصحِّحون هذه الأنكحة، لأنهم قصروا الصحة على لفظى: زوَّجتُ وأنكحتُ.

٣- أفتى أبو حنيفة بأن الرجل إذا استأجر المرأة للوطء، ولم يكن بينهما عقد
 نكاح، فليس ذلك بزنا، ولا حدَّ فيه، والزنا عنده ما كان مطارفة [أي عن رغبة

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ١/١٩٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤/ ١٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

وميل]، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا(١).

٤ - قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: إذا آجر الرجل الدار لأجل بيع الخمر واتخاذها كنيسة أو بيعة، لم يجز قولاً واحداً، وبه قال الشافعي، كما لا يجوز أن يُكري أمته أو عبده للفجور، وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤاجرها لذلك(٢).

وكيف كان فقد اتضح من كل ما قلناه أن المهر يسمَّى أجراً، فيكون معنى (مستأجرات) في الحديث المزبور: مَمْهُورات، أي دُفِعتْ لهنَّ المهور التي يُستحَل بها نكاحهن.

وبهذا يتضح أنه لا إشكال في الحديث أصلاً مع أنه ضعيف السند كما قلنا فيما تقدم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٧- إن المتعة فتحت المجال أمام الساقطين والساقطات من الشباب والشابات في لصق ما عندهم من فجور بالدين، وأدى ذلك إلى تشويه صورة الدين والمتدينين.

وأقول: هذه دعاوى مجردة عن الدليل لا قيمة لها، وإلا فالساقطون والساقطات لا يحتاجون للمتعة لتبرير ممارستهم للرذيلة، وكانوا ولا يزالون بعيدين عن تعاليم الدين وأحكامه، فأي شيء يلصقونه بالدين.

وإذا كان الساقطون والساقطات من الشيعة هكذا يصنعون، فما يصنع أمثالهم من أهل السنة وغيرهم؟ هل احتاجوا لحكم شرعي لتبرير فعلهم للرذيلة؟ أم أن التبريرات الدينية خاصة بفسقة الشيعة، وأما فسقة أهل السنة فهم لا يبالون بتبرير فجورهم؟

<sup>(</sup>١) المحلى ١٩٦/١٢.

<sup>(</sup>٢) اقتضاء الصراط المستقيم، ص ٢٣٦.

ولو سلَّمنا بأن الفسقة من الشيعة يتزوجون المتعة التي يعتقدون بحلِّيتها، فإنهم بلا ريب خير من الساقطين من أهل السنة الذين يُقْدِمون على ارتكاب الزنا المجمع على تحريمه.

واتخاذ نكاح المتعة وسيلة للفجور لا يحرِّم هذا النكاح، وإلا لحرم النكاح الدائم أيضاً، وذلك لأن الفسقة وأصحاب المآرب الدنيئة قد اتخذوا النكاح الدائم وسيلة للفجور أيضاً، فإن بعض النساء قد اتخذنه غطاءاً للزنا والإنجاب المحرَّم، ومن الناس من اتخذه وسيلة للتكسب بالبغاء... أو لغير ذلك مما هو معروف.

فهل يرى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة تحريم النكاح الدائم للسبب نفسه الذي حرَّم من أجله نكاح المتعة؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وبذلك يتبين لنا أضرار المتعة دينياً واجتهاعياً وخُلُقياً، ولهذا حُرِّمَتِ المتعة، ولو كان فيها مصالح لما حُرِّمَت، ولكن لما كانت كثيرة المفاسد حرمها رسول الله عَلَيْنِي، وحرمها أمير المؤمنين خَيِلْعَنْهِ.

وأقول: لقد اتضح بها لا يدع مجالاً للشك أن ما زعمه الكاتب من المفاسد المترتبة على نكاح المتعة بسبب المهارسات الخاطئة التي يقوم بها بعضهم باسم المتعة، هي بعينها مترتبة على النكاح الدائم أيضاً، إلا أن مثل تلكم المهارسات لا تحرِّم الحلال الذي ثبتت حلّيته بالدليل الصحيح، وإلا لكانت أكثر الأمور المحلّلة بل العبادات الثابتة كلها محرَّمة، وهذا لا يقول به أحد.

وقد اتّضح أيضاً أن ما زعمه الكاتب من الأضرار الدينية والاجتهاعية والخُلُقية ما هو إلا دعاوى فارغة، لا تستند إلى دليل، ولا تنهض بها حجة.

وأما زَعْمه أن تحريم نكاح المتعة كان ناشئاً من وجود المفاسد الدينية

والاجتماعية والخُلُقية فهو واضح البطلان، وذلك لأن النزاع معه إنها هو في ثبوت التحريم والنسخ، وهو لم يثبت بدليل صحيح كها مرَّ بيانه.

ويكفي في دفع ما زعمه الكاتب من مضار نكاح المتعة ما قاله أمير المؤمنين وابن عباس فيشَّف من أنه (لولا نهي عمر عنها لما زنا إلا شقي)، وأنها رحمة رحم الله بها أمَّة محمد الله على ما فيها من المنافع العظيمة والفوائد الكبيرة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: تنبيه: سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي عليه وقال: إن قول أمير المؤمنين عليها في تحريم المتعة يوم خيبر إنها يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. أما قول أبي عبد الله للسائل، فقال الإمام الخوئي: إنها قال أبو عبد الله ذلك تَقِيَّة، وهذا متفق عليه بين فقهائنا.

وأقول: هذه النقولات لا قيمة لها لعدم وثاقة ناقلها، مضافاً إلى أن ما نسبه للخوئي كذب مفضوح وافتراء مكشوف لا يخفى حتى على صغار طلبة العلم، لأنه لا يصدر من فاضل فضلاً عن أستاذ الفقهاء والمجتهدين، ولا سيها مع وضوح ضعف سند الرواية ومعارضتها للأحاديث الكثيرة المتواترة الناصَّة على حلّية نكاح المتعة كها أوضحناه فيها تقدَّم.

والحديث الآخر مضافاً إلى ضعف سنده فإنا أوضحنا المراد منه فيها مرَّ، فراجعه إذ لا حاجة لتكرار الكلام فيه.

## 

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

قال الكاتب: قلت: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائباً، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبت تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لم يقم عليها دليل، خصوصاً وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا.

وأقول: إن ما نسبه زوراً لفقهاء الشيعة ليس صحيحاً، وذلك لأنا نقلنا ما قاله الشيخ الطوسي فَكَنَّ في كتابيه التهذيب والاستبصار حول هذا الحديث، فقد ذكر أنه حديث خرج تقيّة لموافقته للعامة.

وقال الحر العاملي في وسائل الشيعة: حَمَله الشيخ وغيره على التقيّة، يعني في الرواية، لأن إباحة المتعة من ضروريات مذهب الإمامية (١١).

وقال الفيض الكاشاني في الوافي: نسبة التقية إلى أمير المؤمنين بَالِيَا في مثل هذا اللفظ لا يخلو من بُعد، وإنها يستقيم إذا نُسبت إلى بعض الرواة في وضع الحديث (٢).

هذه هي أقوال علماء الشيعة، وليس فيها ما نسبه للخوئي فَأَيَّ من الهذيان الباطل.

وأما أكل لحوم الحمر الأهلية فهو محلَّل عند الإمامية، وليس بمحرَّم كما ظنَّه مدَّعي الاجتهاد والفقاهة، وهذه سقطة عظيمة من سقطاته الكثيرة، وإلا فها كان ليخفى على فقيه أن حلّية أكل لحوم الحمر الأهلية قد ادُّعي فيها الإجماع، فكيف غابت معرفة مسألة إجماعية عن فقيه مجتهد؟!

وإليك بعضاً من أقوال علماء الطائفة في حلّية أكل لحوم الحمر الأهلية على كراهةٍ.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة ١٤/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) الوافي ٣/ ٥٥ في أبواب النكاح.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال السيد المرتضى مُنْتَى ومما انفردت به الإمامية وإن كان الفقهاء قد رووا عن ابن عباس رابع موافقتها في ذلك تحليل لحوم الحمر الأهلية، وحرَّمها سائر الفقهاء (۱).

وقال الشيخ الطوسي فَاتَرَقَّ في كتابه (الخلاف): يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية والبغال، وإن كان فيها بعض الكراهية إلا أنه ليس بمحظور، وبه قال ابن عباس في الحمار (٢)، والحسن البصري في البغال، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: حرام أكلها أله دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم أله وأيضاً: الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل. وأيضاً: قوله تعالى ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ﴾ إلى قوله ﴿أَوْ لُحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا ﴾ أن فالظاهر أن ما عدا هذه مباح إلا ما أخرجه الدليل (١).

وقال صاحب الجواهر مُكَتَّى: (يكره الخيل والبغال والحمير الأهلية) في الثلاثة، بل عن الخلاف الإجماع على ذلك، كما عن الانتصار والغنية أنه من متفردات الإمامية في الأول والثالث، للأصل والنصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها. قال محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر عَلِيً عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فقال:

<sup>(</sup>١) الانتصار، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصاص ٣/١٧. المغني لابن قدامة ١١/ ٦٦. الشرح الكبير ٢١/ ٦٦. بداية المجتهد ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) راجع شرح مسلم للنووي ١٦/١٦، ١٦٨/١٣. تحفة الأحوذي ٥/ ٤١٥. عون المعبود ١٠/ ٢٨٦. شرح معاني الآثار ١١٠/٤. أحكام القرآن للجصاص ١٧/٣. المبسوط للسرخسي ٢/ ٢١٠. فتح الباري ٩/ ٥٣٩. المحلى ٢/ ٧٨-٧٩. المغني لابن قدامة ١١/ ٢٦. الشرح الكبير ١١/ ٥٦. كتاب الأم ٢/ ٢٥١. سبل السلام ١٤٦/٤. بداية المجتهد ٣/ ٢٥٠. رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) راجع الكافي ٦/ ٢٤٥، ٢٤٦. التهذيب ٩/ ٤١. الاستبصار ٤/ ٧٣-٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية ١٤٥.

<sup>(</sup>٦) كتاب الخلاف ٦/ ٨٠ .

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

المتعة وما يتعلق بها .....

حلال، ولكن الناس يعافونها...(١).

وقال السيد على الطباطبائي في رياض المسائل: (ويكره الخيل والحمير والبغل) ولا يحرم بلا خلاف يظهر في الأولين، بل جعل الحكم في الأخيرين في الانتصار والغنية من متفردات الإمامية، وعلى الأظهر في الثالث، وهو الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. وفي الخلاف الإجماع عليه وعلى الأولين أيضاً، مضافاً إلى الإجماعين المتقدمين، وهو الحجة، مضافاً إلى أصالتي البراءة والإباحة المستفادتين من الأدلة القطعية العقلية والنقلية كتاباً وسنة وإجماعاً مستفيضة، بل متواترة، وظواهر الصحيحة المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها(٢).

قلت: يظهر من بعض الأخبار الصحيحة أن النبي والتلفظ نهى الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، لأنها كانت تحملهم يومئذ، ولم يحرِّمها عليهم.

من هذه الأخبار صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر الله المنها الله عن أكلها يوم خيبر، سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية، فقال: نهى رسول الله الله عن أكلها يوم خيبر، وإنها نهى عن أكلها ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس، وإنها الحرام ما حرَّم الله في القرآن.

وعن أبي الجارود عن أبي جعفر على قال: سمعته يقول: إن المسلمين كانوا جهدوا في خيبر، فأسرع المسلمون إلى دوابِّهم، فأمرهم رسول الله المسلمون المقاء القدور، ولم يقل: إنها حرام. وكان ذلك إبقاءاً على الدواب (٣).

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ٣٦/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) رياض المسائل ٨/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ١٦ / ٣٢٣.

٣٣٨ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

آخر الآية (١).

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: نهى رسول الله عَلَيْهُ عن أكل الحمار الأهلى يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها(٢).

وعن ابن عباس قال: لا أدري، إنها نهى عنه رسول الله على من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم، أوْ حرَّمه في يوم خيبر. لحوم الحمر الأهلة (٣٠).

وهذه الأخبار واضحة الدلالة على أن النبي المستن الناس عن أكل لحوم الحمر الأهلية لحاجتهم يومئذ لظهورها، ولم يحرِّمها عليهم حرمة تشريعية، إلا أن بعضهم قد توهَّم أن هذا النهي نهي تحريم، فأفتى فيها بالحرمة.

ولو تأملنا أحاديث القوم في كتبهم الستة وغيرها التي رَوَوْها عن سائر الصحابة في تحريم الحمر الأهلية لرأيناها ـ رغم كثرتها ـ خالية من ذكر تحريم المتعة يوم خيبر، باستثناء حديث أمير المؤمنين بُلِيَكِ، وهذا يدل على أن النهي عن المتعة قد دُسً في الحديث دسًا كما لا يخفى (٤).

ولو سلّمنا بصحَّة الحديث بالنحو الذي رووه عن أمير المؤمنين بَالِيَّةِ ، فإنه لا يراد بالنهي فيه التحريم، إذ لعل المراد أن النبي بَالَيَّةُ إنها نهاهم عن المتعة من أجل أخذ الأهبة لقتال اليهود حذراً من الانشغال عن العدو بمباضعة النساء، والله أعلم.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ١٦/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٨.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٣/ ١٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) راجع صحيح البخاري ٣/ ١٢٨٢-١٢٨٣. صحيح مسلم ٣/ ١٥٣٧-١٥٤١. سنن الترمذي ٤/ ٢٥٤. سنن أبي داود ٣/ ٣٥٦. سنن النسائي ٧/ ٢٣٠-٢٣٣. سنن ابن ماجة ٢/ ١٠٦٤-١٠٦٦. سنن الدارمي ١/ ١٠١٠.

قال الكاتب: وفوق ذلك لو كان تحريم المتعة خاصًّا بيوم خيبر فقط، لورد التصريح من النبي على بنسخ تلك الحرمة، على أنه يجب أن لا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب، فكيف تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصاً وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه، ثم تباح في السلم؟

إن معنى قوله ويُسْفَ أنها حُرِّمَت يوم خيبر أي أنَّ بداية تحريمها كان يوم خيبر، وأما أقوال فقهائنا إنها هي تلاعب بالنصوص لا أكثر.

وأقول: لقد أجبنا عن ذلك كله فيها مرَّ بها لا مزيد عليه، فراجعه.

والتلاعب بالنصوص قد صدر ممن يأخذ بعض النصوص ويترك بعضها الآخر، أو يعمل بالضعيف، ويترك العمل بالصحيح المجمع عليه، أو يصرف النصوص عما يراد بها.

## \*\*\*

قال الكاتب: فالحق أن تحريم المتعة ولحوم الحمر الأهلية متلازمان، نزل الحكم بحرمتها يوم خيب، وهو باق إلى قيام الساعة، وليس هناك من داع لتأويل كلام أمير المؤمنين ويستنف من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجميلات والفاتنات من النساء للتمتع بهن، والتلذذ باسم الدين، وعلى حسابه.

وأقول: لقد أوضحنا المسألة بتمامها فيها تقدَّم، وقلنا: إن أخبار حلّية لحوم الحمر الأهلية متواترة عندنا، وكذا أخبار حلّية نكاح المتعة، وأن النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية – إنْ صحَّ – إنها كان من أجل الحاجة إلى ظهورها، فلا أدري لم يتشبَّث هذا الكاتب المدّعي للتشيع بأخبار العامة ويترك روايات أهل البيت المين المينسك بحديث ضعيف، ويغض النظر عن الأحاديث المتواترة عنهم الميني ؟!

وأما دعواه بأن ابتداء تحريم المتعة هو يوم خيبر، واستمر التحريم إلى الأبد،

فهو قول لا يوافقه عليه أحد، بل هو مخالف لما اتفق عليه علماء أهل السنة من أن المتعة أبيحت بعد يوم خيبر، ثم حُرِّمت مراراً، والأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك عندهم كثيرة.

منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن إياس بن سلمة عن أبيه، قال: رخَّص رسول الله عَيْنُ عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها(١).

ومنها: ما أخرجه مسلم أيضاً بسنده عن سبرة الجهني، قال: أمرنا رسول الله عَلَيْ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها (٢).

ولا بأس أن أنقل للقارئ الكريم ما حكاه ابن حجر في تلخيص الحبير عن الشافعي في الجمع بين الأخبار الدالة على تحليل المتعة في الوقائع المختلفة وتحريمها، فإنه قال:

وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني:

الأول: عمرة القضاء، قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن، قال: ما حلَّت المتعة قط إلا ثلاثاً في عمرة القضاء، ما حلَّت قبلها ولا بعدها. وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد، قال: خرجنا مع رسول الله عَلَيْكُ، فلها قضينا عمرتنا قال لنا: ألا تستمتعوا من هذه النساء. فذكر الحديث.

الثاني: خيبر، متفق عليه عن علي بلفظ: (نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر)،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ۲/۲۳/۲. صحيح ابن حبان ۶/ ۵۵٪. وأوطاس هو موضع بين مكة والطائف. مسند أحمد ٤/٥٥. سنن الدارقطني ٣/ ٢٥٨. قال البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٤: وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فأوطاس وإن كانت بعد الفتح، فكانت في عام الفتح بعده بيسير، فها نهى عنه لا فرق بين أن ينسب إلى عام أحدهما، أو إلى الآخر.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ۲/ ١٠٢٥.

المتعة وما يتعلق بها ...........

واستشكله السهيلي وغيره، ولا إشكال فيه...

الثالث: عام الفتح، رواه مسلم من حديث سبرة بن معبد أن رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَى في يوم الفتح عن متعة النساء. وفي لفظ له: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها. وفي لفظ له: إن رسول الله قال: يا أيها الناس إني كنت أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرَّم ذلك إلى يوم القيامة.

الرابع: يوم حنين، رواه النسائي من حديث علي... وفي رواية لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام أوطاس. قال السهيلي: هي موافقة لرواية من روى عام الفتح وأنها كانا في عام واحد.

الخامس: غزوة تبوك، رواه الحازمي من طريق عباد بن كثير عن ابن عقيل عن جابر، قال: خرجنا مع رسول الله إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام، جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا، فسألنا رسول الله عَنْ عنهن وأخبرناه، فغضب وقام فينا خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه، ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ، ولم نعد ولا نعود فيها أبداً، فبها سُمِّيت يومئذ (ثنية الوداع)، وهذا إسناد ضعيف، لكن عند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ: (خرجنا مع رسول الله عَنْ غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع.

السادس: حجة الوداع، رواه أبو داود من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهدُ على أبي أنه حدَّث أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع (١١).

هذه هي أحاديثهم التي رووها في تحريم نكاح المتعة، فانظر أيها القارئ العزيز إلى أي مديّ بلغ اضطرابها وتعارضها واختلافها.

#### \*\*\*

<sup>(</sup>١) تلخيص الحبير ٣/ ١٥٥-١٥٦.

قال الكاتب: وأما أن قول أبي عبد الله خَيْشَفُ في جوابه للسائل كان تقية، أقول: إن السائل كونه من شيعة أبي عبد الله فليس هناك ما يبرر القول بالتقية خصوصاً وأنه يوافق الخبر المنقول عن الأمير خَيْشَفُ في تحريم المتعة يوم خيبر.

وأقول: لقد أوضحنا الجواب عن هذه الرواية الضعيفة السند، وعن حملها على التقية، فراجع ما قلناه فيها سبق، ولا حاجة للإعادة والتكرار.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من التسوة، ولو بألف امرأة وفي وقت واحد.

وأقول: إن المتعة التي أباحها رسول الله الله الله الله الملك البيت المنعة أهل البيت المنعة ، وأخذها شيعتهم منهم، لم تُحك بعدد من النسوة، وحالها كحال ملك اليمين، وقد مرَّ علينا آنفاً بيان أن رواية (التمتع بألف امرأة) ضعيفة السند، فلا تغفل عها قلناه.

ثم إن الدليل الذي حصر الزوجات بأربع إنها هو مخصوص بالنكاح الدائم، وأما ما عدا ذلك من صنوف النكاح كالتسرِّي بالإماء ونكاح المتعة فالأدلة فيهها مطلقة، غير مخصَّصة بأربع نسوة، ولهذا كانوا لا يرون تحديد التسري بأربع إماء.

قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: وقوله تعالى ﴿أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوَالِكُم تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السراري ما شئتم بالطريق الشرعي، ولهذا قال: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾(١).

وأخرج عبد الرزاق في مصنَّفه عن ابن جريج قال: سألت عطاء: أيستمتع الرجل بأكثر من أربع جميعاً؟ وهل الاستمتاع إحصان؟ وهل يحل استمتاع المرأة

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٧٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

لزوجها إن كان بتَّها؟ فقال: ما سمعت فيهن بشيء، وما راجعت فيهن أصحابي.

قلت: ولو كانت أحكام النكاح الدائم جارية على نكاح المتعة لكان الجواب معلوم عنده، ولا يحتاج لمراجعة أصحابه.

ولا بأس أن ألفت نظر القارئ العزيز إلى أن ابن جريج كان يرى حلِّية المتعة، وقيل: إنه تمتع بستين أو بتسعين امرأة (١٠).

#### \*\*\*

قال الكاتب: وكم من مُتَمَتِّع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأُختها، وبين المرأة وعمّتها أو خالتها وهو لا يدْري.

جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة، فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رُزِقَتْ ببنت، وأقسمت أنها حملت منه هو إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره.

وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلم سألتها عن سبب حملها، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم، واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟

ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. وأقول: هذه قصة من القصص الخرافية التي لا يُعوَّل عليها ولا يُعتنى بها،

<sup>(</sup>١) قال الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ١٧٠: وقال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين امرأة. وقال: قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: استمتع ابن جريج بتسعين امرأة، حتى إنه كان يحتقن في الليلة بأوقية شيرج طلباً للجماع.

ودليلها هو نقل كاتبها الذي لا يوثق بنقله.

مع أن هذه القصة تحوطها كثير من علامات الاستفهام، وإلا فلماذا أخبرت تلك المرأة مدَّعي الاجتهاد والفقاهة بالذات؟ هل كانت ترجو منه حلاً لهذه المعضلة؟ أو أنها كانت تريد منه أن يسجِّل قصّتها الخرافية في كتابه (لله ثم للتاريخ)؟ أو أنها كانت تريد فقط أن تشنِّع بالسيد المذكور؟

ولماذا لم يحتمل الكاتب أن تلك المرأة كانت مستأجرة لتشويه سمعة السيِّد حسين الصدر، لا أكثر ولا أقل؟

ولماذا صدَّق الكاتب كلامها وهو لا يعرفها، فجعل كلامها دليلاً، مع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتثبت في نقل الأخبار والتبيّن من صحّتها لئلا نصيب قوماً بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين؟ وأي جهالة أعظم من نسبة مثل هذه القبائح لرجل بريء من كل ذلك؟

ثم إن السيد حسين الصدر رجل عقيم لا يُنجب كها هو معروف عنه، ويعرف ذلك عنه كثير من أهل الكاظمية في العراق، كها حدَّثني بذلك بعض الثقات الصادقين.

ثم هل من المتوقّع أن تنجب تلك المرأة فتاة من السيد حسين الصدر ولا تخبر ابنتها بذلك، وتتكتم في أمر ابنتها لهذه الدرجة، مع أن تلك الفتاة يشرِّ فها أن يكون السيِّد والدها؟

ثم لو سلمنا بوقوع مثل هذه القضية الخرافية فليس على المرء غضاضة أن ينكح امرأة من محارمه وهو لا يعلم، فإن ذلك ليس محرَّماً عليه ولا على الفتاة التي تمتع بها إذا وقع ذلك منهما من غير علمهما.

وإذا كانت هذه الحادثة لا يستحيل وقوعها، فكذلك لا يستحيل وقوع مثلها في النكاح الدائم.

ولا ينقضي العجب من ادعاء الكاتب كثرة وقوع أمثال هذه الحوادث من غير دليل عنده إلا هذه القصة الخرافية التي ساقها، ودليل كذبها معها، مع أنا نجزم بأن أمثال هذه الوقائع إما أنها لا تقع عادة، وإما أنها نادرة الوقوع ندرة عظيمة كها هو الحال في النكاح الدائم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيها بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه. وفي إيران الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها.

وأقول: هذه مجرد دعاوى فارغة وأكاذيب واضحة، ودليل كذبها أن الكاتب لم يسندها لمصدر صحيح، وكان على الكاتب أن يستدل على صحَّة كلامه بإسناده لمصدر واحد على الأقل، أو أن يوثَّق قضية واحدة من القضايا التي يزعم أنها كثيرة، أما نثر الدعاوى هكذا مجردة عن الدليل فلا قيمة لها في مقام البحث والإثبات.

## \*\*\*

قال الكاتب: وقد رأينا ذلك بقوله تعالى: ﴿ولْيَسْتَعْفِفِ الذينَ لا يَجِدونَ نِكَاحاً حتى يُغْنِيَهُم اللهُ من فضلِه﴾ (النور ٢٣) [كذا] فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اليد فعليه بالاستعفاف ريثها يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. فلو كانت المتعة حلالاً لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثها تتيسر أمور الزواج، بل لأَرْشَدَهُ إلى المتعة كي يقضي وَطَرَهُ بدلاً من المكوث والتحرق بنار الشهوة.

وأقول: إن نكاح المتعة نكاح، فقوله تعالى ﴿الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ شامل لمن لم يجد النكاح الدائم ونكاح المتعة، فكما أن النكاح الدائم يحتاج إلى بذل مال، فكذلك نكاح المتعة.

ومنه يتضح أن من تمكن من نكاح المتعة فهو ممن يجدون نكاحاً، فلا وجه لأمره بالصبر والاستعفاف.

ولو سلّمنا جدلاً بأن المراد بالنكاح في الآية هو النكاح الدائم فقط، فحينتذ يكون المراد بالاستعفاف في الآية هو الاستعفاف بالحلال، لا بالصبر عن النكاح، فيكون المعنى: وليستعفف الذين لا يتمكنون من النكاح الدائم لما فيه من المهر والنفقة بنكاح المتعة الذي يكون المهر فيه أقل، ولا تجب فيه نفقة.

وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار، ففي خبر حريز عن أبي عبد الله عَالِيَــُلِا أنه قرأ: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا – بالمتعة – حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ﴾(١).

وعن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن بَلِيَكِ عن المتعة، فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة...(٢)

وعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عَلِينَ في قول الله عزَّ وجل ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللهُ عَزَّ وجل ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ اللهُ اللهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ ، قال: يتزوَّجوا حتى يغنيهم الله من فضله (٣٠).

قلت: فالمعنى هو أن من لم تكن عنده امرأة ينحكها فليستعفف، أي فليطلب العفة بالتزويج، ليغنيه الله من فضله، فإن من تزوَّج وسَّع الله عليه من فضله كما دلَّت على ذلك الأخبار الكثيرة.

ويشبه هذا المعنى الذي قلناه من أن المراد بالاستعفاف هو الاستعفاف بالحلال، ما جاء في تفسير ابن كثير، حيث قال: قال عكرمة في قوله تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ قال: هو الرجل يرى المرأة فكأنه يشتهي، فإن

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١٤/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٥/ ٣٣١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

المتعة وما يتعلق بها ......

كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض حاجته منها(١).

وما أخرجه السيوطي في الدر المنثور عن ابن أبي حاتم، عن أبي روق: ﴿وَلْيَسْتَعْفِف﴾ يقول: عما حرَّم الله عليهم حتى يرزقهم الله.

وعن ابن عباس في قوله ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ الآية، قال: ليتزوج من لا يجد، فإن ذلك سيغنيه (٢).

ومن كل ذلك يتضح أن الأمر بالاستعفاف لا ينافي حلّية نكاح المتعة كها زعمه الكاتب.

## \*\*\*

قال الكاتب: وقال الله تعالى: ﴿وَمَن لم يستطع منكم طَوْلاً أَن ينكحَ المحصناتِ المؤمناتِ فَمِن مَّا ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ذلك من خشي العنتَ منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم ﴾ (النساء ٢٥).

فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا ما ملكت أيهانهم، ومن عجز حتى عن ملك اليمين، أمره بالصبر، ولو كانت المتعة حلالاً لأرشده إليها.

وأقول: هذه الآية إنها جاءت في كتاب الله بعد آية المتعة، وهي الآية ٢٤ من سورة النساء.

قال تعالى ﴿وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيُمَانُكُمْ كِتَابَ الله عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَهَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ مِنْهُنَّ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٢٨٧. ونقلها السيوطي في الدر المنثور ٦/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٦/ ١٨٩.

الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن لِمّا مَلَكَتْ أَيُهَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيهَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لَيْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١).

فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى أنه يجب المهر بنكاح المتعة، ذكر أن من لم يستطع لضيق ذات يده أن ينكح امرأة دواماً أو متعة ويبذل لها مهرها ونفقتها، فلينكح أَمَةً من إماء المؤمنين، وذلك لأن مهر الأمة دون مهر الحرّة، ومؤونتها دون مؤونة الحرّة عادة.

ومنه يتضح أن الآية فيها دلالة على أن نكاح الإماء إنها هو لمن لم يتمكّن من نكاح الحرائر متعةً أو دواماً، ولم يكن عنده مهر يبذله لهن، فإن لم يتمكن من نكاح الإماء فليصبر حتى يرزقه الله ما يتمكن به من نكاح غيرهن.

## \*\*\*

قال الكاتب: ولا بد لنا أن ننقل نصوصاً أخرى عن الأئمة الله في إثبات تحريم المتعة:

عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ﴿ الله عَلَيْكَ عَنَ المُتَعَةَ فَقَالَ: (لا تُدَنِّسُ نَفْسَكَ بِها) بحار الأنوار ٢١٨/١٠٠.

وهذا صريح في قول أبي عبد الله خَيْشَكَ أَن المتعةَ تُدَنِّسُ النَّفْسَ، ولو كانت حلالاً لما صارت في هذا الحكم.

وأقول: إنها تدنّس النفس إذا كانت مع الفواجر والفواحش، وأما إذا كانت مع

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآيتان ٢٤، ٢٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

المصونات والعفائف فلا تدنيس فيها.

فلا أدري كيف يدنِّس الرجل نفسه إذا تزوَّج امرأة مؤمنة عفيفة، يعف بها نفسه، ويحصن بها فرجه؟

ولعل المتعة كان لا يفعلها في المدينة في زمن الإمام الصادق عَلِيَا إلا الفواجر، فلهذا صارت مُدَنِّسة لمن يفعلها آنذاك، لأن الفواجر مدنَّسات بفجورهن، ومدنِّسات لمن يتزوَّج بهن.

فقد روى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري في نوادره عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليها عندنا إلا الفواجر(١).

أو لعل تدنيسها للرجل بسبب ما يلحقه من الشنعة أو اللوم أو المؤاخذة بسببها.

ولا ينقضي العجب ممن يطعن في المتعة بهذا الطعن أو بأنها زنا أو ما شابهها من الطعون التي تستلزم الطعن في أصل تشريعها المجمع عليه، بل في مشرِّعها سبحانه وتعالى.

لأن لازم وصف نكاح المتعة بذلك هو أن الله سبحانه يجوز عليه أن يبيح للناس الفواحش والرذائل الخلقية التي تدنّس النفوس والأعراض.

كما أن لازم ذلك هو اعتقاد أن النبي المسلمين في فترات مختلفة بعض المسلمين في فترات مختلفة بعض المساوئ القبيحة التي يستنكف منها كل مؤمن غيور، واعتقاد أن الصحابة كانوا يعملون هذه الفاحشة في غزواتهم وأسفارهم.

#### \*\*\*

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

قال: قال أبو عبد الله ﴿ فَيُلِفَّكُ لِي ولسليهان بن خالد: (قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة) فروع الكافي ٢/ ٤٨، وسائل الشيعة ٤ / / ٤٥٠.

وأقول: لقد بتر الكاتب ذيل الرواية وحرَّف بعض ألفاظها، فجاءت مشعرة بتحريم المتعة، ولكنها ليست كذلك.

وإلى القارئ الكريم نص الرواية ليعلم أن الكاتب ليس بمؤتمَن في نقله، وليس صادقاً مع قارئه.

فقد روى الكليني عليه الرحمة في الكافي عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن الحكم بن مسكين، عن عار قال: قال أبو عبد الله عَلِيَ لي ولسليهان بن خالد: قد حرَّمتُ عليكها المتعة من قِبَلي ما دمتها بالمدينة، لأنكها تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر (۱).

والرواية واضحة الدلالة، فإن الإمام عِلَيْنَا إنها حرَّمها عليهها مِنْ قِبَله \_ أي منعها منها من جهته \_ لأنها من شيعته عِليَا ، وكانا يتردَّدان عليه كثيراً، فخشي الإمام عليها أن يؤخذا فيُنكَّل بها، ويُشَنَّع عليه بأن أصحابه عَليَا يعملون المحرَّمات بزعمهم، فنهاهما عنها ما داما في المدينة.

ومما قلناه يتضح أن الرواية \_ على العكس \_ تدل على حلّية المتعة لا حرمتها، وذلك لأن أصحاب الإمام على كانوا يهارسونها بعلم من الإمام على وإنها نهى هذين الرجلين ما داما في المدينة تجنباً لبعض المحاذير فقط.

هذا مضافاً إلى أن الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها سهل بن زياد، وقد مرَّ بيان حاله. ومنهم الحكم بن مسكين، وهو مجهول الحال، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

<sup>(</sup>۱) الكافي ٥/ ٤٦٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

المتعة وما يتعلق بها ......

# فأين التحريم الصريح الذي زعمه مدَّعي الفقاهة والاجتهاد؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وكان رضي الله يُوَبِّخُ أصحابه ويُحَذِّرُهُمْ من المتعة، فقال: أما يستحي أحدُكم أن يُرى في موضع فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟ الفروع ٢/ ٤٤، وسائل الشيعة ١٤/ ٤٥٠.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها صالح بن أبي حماد.

قال النجاشي في رجاله: صالح بن أبي حماد أبو الخير الرازي، واسم أبي الخير (زاذويه)، لقي أبا الحسن العسكري عَلِينَظ، وكان أمره ملبساً، يعرف وينكر (۱).

وقال ابن الغضائري: صالح بن أبي حماد الرازي أبو الخير، ضعيف(٢).

ومن جملة الرواة ابن سنان، وهو محمد بن سنان، بقرينة رواية صالح بن أبي حماد عنه في غير موضع (٣)، وليست له رواية عن عبد الله بن سنان.

ومحمد بن سنان ضعيف على المشهور المنصور، فقد قال فيه النجاشي: وهو رجل ضعيف جداً لا يُعوَّل عليه، ولا يُلتفت إلى ما تفرد به، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله، قال: أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري، قال: قال أبو محمد الفضل ابن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان (٤).

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: محمد بن سنان، له كتب، وقد طُعن عليه وضُعِّف (٥).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ١/ ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن الغضائري، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٣) راجع الكافي ٥/ ١٥٣ ، ٣٠٥. الاستبصار ٣/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي ٢/ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) الفهرست، ص ٢١٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وقال ابن الغضائري: ضعيف غالٍ، يضع الحديث، لا يُلتَفَت إليه (١١). وعليه، فالحديث ضعيف السند، لا يُحتج به في شيء.

ومع الإغماض عن سند الحديث فليس المراد به تحريم المتعة، وإنها المراد به هو الحث على الكف عنها إذا كانت بمرأى ومسمع ممن يرى تحريمها ويعيبها، فيكون فعلها سبباً للعيب على فاعلها وعلى إخوانه الشيعة المعتقدين لحلّيتها.

ولهذا قال في الحاشية نقلاً عن كتاب مرآة العقول: أي يراه الناس في موضع يعيب من يجدونه فيه، لكراهتهم للمتعة، فيصير ذلك سبباً للضرر عليه وعلى إخوانه وأصحابه الموافقين له في المذهب.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن هيشين عن المتعة أجابه: (ما أنت وذاك؟ قد أغناك الله عنها) الفروع ٢/ ٤٣، الوسائل ١٤/ ٤٤٩.

نعم إن الله تعالى أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم.

وأقول: لقد بَتَر الكاتب هذه الرواية كعادته، ليوهم القارئ بأن الرواية تدل على مطلوبه.

ونص الرواية هو: عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى بَالِسَةِ عن المتعة، فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. قلت: إنها أردتُ أن أَعْلَمها. فقال: هي في كتاب على بَالِسَةِ. فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك.

وفي هامش المطبوعة بيان معنى الحديث منقولاً عن مرآة العقول، قال: (وهل يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة، ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة أن نزيدها في المهر وتزداد المرأة في المدة؟ أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة

<sup>(</sup>١) رجال ابن الغضائري، ص ٩٢.

وتربُّص؟ فقال بَالِيَّ : العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك، فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازماً له... بل يتمتعها مدة، فإن وافقه يزيدها وإلا يتركها، وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير (يطيبه) راجعاً إلى الرجل، أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد، ويحتمل أن يكون المعنى: لا يحل ولا يطيّب ذلك العقد إلا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها: (فإن بدا لي زدتك وزدتني)، ويكون محمولاً على استحباب ذكره في ذلك العقد. وفي بعض النسخ (نريدها ونزداد)، أي نريد المتعة ونحبّها ونزداد منها، فقال بَاليَنِينَ : طيبه والتذاذه في إكثاره (۱).

قلت: ومنه يتضح أن الإمام على بن يقطين عن نكاح المتعة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عنها، ولعلَّ السبب في نهيه عنها هو أن على بن يقطين كان وزيراً لهارون الرشيد، فخشي الإمام على أن يكون ذلك سبباً لانكشاف أمره ومعرفة هارون أنه واحد من الشيعة، فيصيبه البلاء بسبب ذلك. فلما أخبر الإمام على بانه إنها يريد أن يعرف حكمها فقط، أخبره بأنها في كتاب على على المنه وأنها مباحة، فسأل ابن يقطين: هل نزيدها فتزداد؟ فأجابه الإمام على الله وهل يطيبه إلا ذاك؟ وقد تقدم آنفاً بيان معنى هذا السؤال وجوابه.

والنتيجة أن الحديث يدل بوضوح على حلّية نكاح المتعة كما أوضحناه، ولا يدل على حرمتها كما أراد الكاتب أن يوهم قُرَّاءه بذلك.

# \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا لم يُنْقَلْ أَن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت المِنْهِ، فلو كان حلالاً لفعلن، ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر وليُسْفَف : (يسرك أنَّ نساءَك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ - أي يتمتعن - فأعرض عنه أبو جعفر وليُسْفَف حين ذكر نساءه وبنات عمه) الفروع ٢/ ٤٢، التهذيب ٢/ ١٨٦.

<sup>(</sup>١) عن هامش الكافي ٥/ ٤٥٢.

وأقول: إن حلّية المتعة وغيرها من المحلَّلات إنها تُعرف من النصوص الصحيحة، وليس شرطاً أن يهارسها النبي المُنْ أو تصدر من امرأة من أهل البيت المُنْ ، فإن اشتراط ذلك لم يقل به أحد، وقد مرَّ بيان ذلك فيها سبق.

وأكثر أحكام الشريعة لا يوجد دليل على أن النبي الله في فعلها، ولهذا أجمع أهل السُّنة على أن النبي الله تمتَّع في وقت السُّنة على أن النبي الله تمتَّع في وقت حلّيتها بامرأة قط، ورووا ذلك عن بعض الصحابة.

وأجمعوا على أن الزانية يحل نكاحها، بشرط توبتها عند أحمد بن حنبل (١)، مع أن النبي الثاني الماني الماني الماني التاني الماني التاني الماني المانية الماني المانية الماني

وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته قبل الدخول رجع عليها بنصف المهر، ولم يرووا أن النبي اللَّيْنَةُ طلق ورجع بنصف المهر.

وأجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو أن يعقد النكاح دون صداق<sup>(۲)</sup>، مع أنهم لم يرووا أن النبي ﷺ فعله.

بل إنهم اتفقوا على حلّية أمور نصّوا على أن النبي السُّلَّة لم يفعلها، بل كرهها.

وعن توبة العنبري سمع الشعبي، سمع ابن عمر أن النبي عَيَّكُم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد، وأتُوا بلحم ضبّ، فنادت امرأة من نساء النبي عَيَّكُم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله عَيْكُم: كُلُوا، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي (٤).

<sup>(</sup>١) راجع كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) راجع بداية المجتهد ٣/ ٦١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٣/ ١٥٤٢.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وعن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أُتِيَ رسول الله عَلَيْلَةُ بضب، فأبى أن يأكل منه، وقال: لا أدري لعلَّه من القرون التي مُسِختُ (١).

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً لا حاجة لاستقصائها، وهي دالة بأوضح دلالة على أن النبي والمنتقصائها وهي دالة بأوضع دلالة على أن النبي والمنتقصة الأئمة الأربعة بحلية أكل لحم الضب، على كراهة عند مالك فقط (٢).

ومنها: أنهم أجمعوا على حلّية أكل الثوم، ومع ذلك رووا أن النبي ﷺ لم يكن يأكل منه، لأنه كان ينزل عليه الوحى.

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله عَنْ إذا أُتِيَ بطعام أكل منه، وبعث بفضلِهِ إلى، وإنه بعث إليَّ يوماً بفضلةٍ لم يأكل منها، لأن فيها ثوماً، فسألته: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه (٣).

وفي حديث آخر قال: أحرام هو؟ فقال النبي ﷺ: لا ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي ﷺ يُؤتى (٤٠).

ومن كل ذلك يتضح أنه لا يلزم للحكم بحلّية شيء أن يفعله النبي المُشَادُ أو أحد من أهل بيته.

هذا مع أنا ذكرنا فيها تقدَّم بعض الأحاديث التي جاء فيها أن النبي السَّيَّةُ وأمير المؤمنين بَالِيَّةِ قد تزوجا متعة، فراجع.

وأما إعراض الإمام الباقر عَلِيَ عن عبد الله بن عمير فلعله بسبب جهله، عملاً بقوله تعالى ﴿وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ ﴾، أو لعله أعرض عنه لما تبين له عناده ومجادلته

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٣/ ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٣/ ١٦٢٣.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر. و(يؤتي) أي تأتيه الملائكة وينزل عليه الوحي.

٢٥٦ ..... لله وللحقيقة / الجزء الأول

بالباطل، والله العالم.

# \*\*\*

قال الكاتب: وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام، لمخالفتها لنصوص القرآن الكريم وللسنة ولأقوال الأئمة المنافية.

والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة - إن كان طالباً للحق مُحبًا له - لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت المنظى، ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها بَيَّنَا شيئًا منها فيها مضى.

وأقول: لقد تقدَّم أن القرآن الكريم قد نصَّ على حلَّية نكاح المتعة بقوله تعالى ﴿ فَهَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾.

وقد اعترف جمع من علماء أهل السنة بأن المراد بالاستمتاع في الآية نكاح المتعة.

قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأُبي وابن جبير: (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)، ثم نهى عنها النبي عَلَيْكُ (١).

وقال الطبري: وقال آخرون: بل معنى ذلك: فها تمتّعتم به منهن بأجرِ تمتُّع اللذة، لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بوليٌّ وشهود ومهر. ذِكْر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن مفضل قال: ثنا أسباط عن السدي: (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيها

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ١٢٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

تراضيتم به من بعد الفريضة)، فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمَّى، ويُشهد شاهدين، وينكح بإذن وليِّها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه بريَّة، وعليها أن تستبرئ ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ليس يرث واحد منهما صاحبه.

حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿فَهَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ قال: يعني نكاح المتعة.

حدثنا أبو كريب قال: ثنا يحيى بن عيسى قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أُبيّ. قال أبو بكر: قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير، فيه: (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).

حدثنا حميد بن مسعدة قال: ثنا بشر بن المفضل قال: ثنا داود عن أبي نضرة قال: سألتُ ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى. قال: فها تقرأ فيها (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى)؟ قلت: لا، لو قرأتُها هكذا ما سألتك. قال: فإنها كذا...

حدثنا ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نضرة قال: قرأتُ هذه الآية على ابن عباس (فها استمتعتم به منهن)، قال ابن عباس: (إلى أجل مسمَّى). قال: قلت: ما أقرؤها كذلك. قال: والله لأنزلها الله كذلك (ثلاث مرات)...

حدثنا ابن بشار قال: ثنا عبد الأعلى قال: ثنا سعيد عن قتادة قال: في قراءة أُبَي ابن كعب (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى).

حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر قال: ثنا شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيهانكم) إلى هذا الموضع (فها استمتعتم به منهن) أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال علي خيشينك: لولا

أن عمر وللمنف نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي.

حدثني المثنى قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا عيسى بن عمر القارئ الأسدي عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ (فها استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن)(١).

قلت: يتضح من هذا كله أن المراد بهذه الآية هي نكاح المتعة، وادِّعاء نسخها بالسنة غير تام، وذلك لتعارض الأخبار بين مُثبِتٍ ونافٍ لهذا النكاح، فلا يصح نسخ الآية المحكمة بأخبار متعارضة.

وأما ما قاله الكاتب من ثبوت تحريم المتعة بالسنة فقد ذكرنا فيها تقدَّم الأحاديث الصحيحة التي رواها أهل السنة الدالة على حلّيتها، فراجع.

وأما ما نقله الكاتب عن أئمة أهل البيت الله الله واستدل به على حرمة نكاح المتعة، فإنه نقل رواية واحدة ضعيفة السند معارضة بروايات متواترة صحيحة، فكيف يصح طرح المتواتر من أجل رواية ضعيفة؟!

وأما الروايات الأخرى التي بترها الكاتب ليوهم القارئ أنها تدل على تحريم المتعة، فقد ذكرناها كاملة وأوضحنا المراد منها، وبيَّنَّا أنها دالَّة على حلّية نكاح المتعة لا على حرمته.

وبهذا يتضح عدم تمامية كل ما تمسَّك به الكاتب في الاستدلال على حرمة المتعة مع خياناته الكثيرة بتقطيع الأحاديث بها يخل بمعناها، ويغيِّر المراد منها.

# \*\*\*

قال الكاتب: إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهي عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم، ولا شك أن المتعة

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٥/ ٩-١٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

مما لا تستقيم بها الحياة، إن حققت للفرد مصلحة واحدة \_ افتراضاً \_ فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في النقاط الماضية.

وأقول: لا ريب في أن نكاح المتعة ليس من الرذائل الخُلُقية، وذلك لأنه نكاح جامع لشرائط النكاح الصحيح، بمهر وعقد وعِدَّة وتراضٍ من الرجل والمرأة، مع لزوم كونه بإذن الولي إن كانت المرأة بكراً، واستحبابه إن كانت ثيباً، ومع لحوق الأنساب به، وإمكان النفقة والتوارث مع الشرط فيه.

فكل خصائص النكاح الدائم متوفرة في نكاح المتعة، اللهم إلا أن النكاح الدائم ينقضي بالطلاق، ونكاح المتعة ينتهي بانقضاء المدّة المسرّاة، وأن النكاح الدائم يجب فيه الإنفاق على الزوجة، ويترتب عليه التوارث بين الزوجين، بخلاف نكاح المتعة، وهذه الفروق لا تجعل نكاح المتعة رذيلة أو سفاحاً، وقد مرَّ الكلام في ذلك مفصلاً، فراجعه.

ولو كان نكاح المتعة رذيلة لما أباحها الإسلام مراراً كما أثبتوه في كتبهم وأقرُّوا به، ولما فعلها أجلاء صحابة رسول الله ﷺ أمثال جابر بن عبد الله الأنصاري وغيره.

ثم إن نكاح المتعة لو لم تكن فيه مصالح مهمة لما أباحه الإسلام مراراً بزعمهم، وحسبك أنه يحد من تفشّي الزنا وانتشاره في البلاد الإسلامية، كما مرّ في كلام أمير المؤمنين عَلَيْظٌ وابن عباس من أنه لولا نهى عمر عن المتعة لما زنا إلا شقى.

وذلك لأنه لولا تحريم المتعة لما كانت هناك أسباب داعية للزنا والفساد، ولو كانت المتعة محلَّلة عندهم لما زنا منهم إلا أراذلهم، وهو واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

وأما المفاسد التي زعمها الكاتب فقد أجبنا عليها مفصلاً وأوضحنا فسادها فيها تقدم، فراجعها.

# \*\*\*

قال الكاتب: إن انتشار العمل بالمتعة جَرَّ إلى إعارة الفَرْجِ، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أُمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد، فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أودع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص كان يختاره، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره. والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه (!!)

وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء.

وأقول: إنك لا تجد مسلماً يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر يعطي امرأته لرجل آخر يصنع بها ما يريد، بل لا تجد رجلاً عنده شيء يسير من المروءة والشرف يصنع ذلك.

فيا قاله الكاتب ما هو إلا أكاذيب ملفقة واضحة لا تخفى على كل من خالط الشيعة وعرفهم، فضلاً عمن يدَّعي أنه منهم، ودليل كذب مدَّعي الاجتهاد والفقاهة أنه لم ينقل مزاعمه من فتاوى علماء الشيعة، واقتصر على نقل حكايات لا يُعرف صحّتها من فسادها، ويفسِّرها على حسب ما يريد.

ومن الواضح أنك لا تجد فرقة من فرق المسلمين على كثرتها تمارس أمثال هذه المارسات الشنيعة التي أطبق المسلمون على حرمتها، واعتبارها زنا من غير شبهة.

وهلا ساءًلَ مدَّعي الاجتهاد نفسَه: هل أن ما قاله قد وقع لصحابة النبي اللَّيْنَةِ للم النبي اللَّيْنَةِ للم المتعة؟ فهل أعاروا فروج نسائهم لغيرهم؟

ألا يفقه مدَّعي الاجتهاد أن نكاح المتعة لا يحل مع امرأة متزوجة، أو ذات عدّة؟! وأنه يشترط في صحَّته أن تكون المرأة خلِيَّة من البعل حالها حال الزواج الدائم؟

ولا أخفي على القارئ الكريم أني كلما اطَّلعت على أمثال هذه الاتهامات التي يُلصقها كُتّاب أهل السنة بالشيعة، حمدتُ الله كثيراً على نعمة الهداية، وعلمت أن هؤلاء القوم لو كانت عندهم مطاعن صحيحة يطعنون بها في مذهب الشيعة لما احتاجوا إلى أمثال هذه الافتراءات المكشوفة والأكاذيب المفضوحة.

لكنهم \_ هداهم الله \_ لما عجزوا عن مقارعة الشيعة بالحجج والأدلة لجأوا إلى مقارعتهم بالأكاذيب الملفَّقة والتُّهَم الباطلة.

# \*\*\*

قال الكاتب: وللأسف يَرْوون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق عَيْسُنَكُ وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه.

روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر على قال: قلت: (الرجل يُجِلُّ الأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها) الاستبصار ٣/ ١٣٦.

وروى الكليني والطوسي عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله خيستند: (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتُصيبُ منها، فإذا خرجت فارددها إلينا) الكاني، الفروع ٢/ ٢٠٠، الاستبصار ٣/ ١٣٦.

وأقول: إن الكاتب استدل بهاتين الروايتين على أن الأئمة أباحوا فروج. الزوجات، مع أن موضوع الروايتين هو تحليل الإماء والجواري فقط، لا الحرائر المحصنات من النساء.

ومنه يتضح أن الكاتب مضافاً إلى أنه لم يكن أميناً في نقله، فإنه يحاول الضحك على عقول القرَّاء، فيستدل على ما ألصقه بالشيعة زوراً وظلماً بروايات لا تدل عليه من قريب ولا بعيد.

وهذه الروايات الواردة في تحليل الجواري والإماء لا ترتبط الآن بواقعنا، ولا

٧٦٧ ..... لله وللحقيقة / الجزء الأول

يضر الشيعي الجهل بأحكامها، لعدم الابتلاء بها.

ولكن لا بأس بنقل ما ورد في كتب أهل السنة مما يرتبط بتحليل الجواري، ليتضح للقارئ الكريم أنها مسألة فقهية وقع الخلاف فيها بين الفقهاء، فنقول:

أخرج الترمذي والنسائي وأبو داود في السنن وغيرهم عن حبيب بن سالم قال: رُفِع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضينَّ فيها بقضاء رسول الله عَيْنِي للهِ لئن كانت أحلَّتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمته (۱).

وأخرج الحاكم في المستدرك وصحَّحه ووافقه الذهبي، عن النعمان بن بشير وينفض عن النبي عَلَيْ في الرجل أتى جارية امرأته، قال: إن كانت حلَّلتها له جُلد مائة، وإن لم تكن أحلَّتها له رجمتُه (٢).

وأخرج أحمد في مسنده، والنسائي في سننه الصغرى والكبرى والدارمي في سننه، بأسانيدهم عن النعمان بن بشير: أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين، ويُنبز قرقوراً، أنه وقع بجارية امرأته، فرُفع إلى النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله على ان كانت أحلّتها لك جلدتُك مائة، وإن لم تكن أحلّتها لك رجمتك بالحجارة. فقالت: أحللتُها له. فجُلد مائة. فكتبتُ إلى حبيب بن سالم، فكتب إلى بهذا "."

وهذه الأخبار كلها تدل على أن المرأة إن حلَّلت جاريتها لزوجها فإنه يُجلد مائة جلدة، وإلا فيُرجم.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٤/ ٥٤. سنن أبي داود ٤/ ١٥٧، ١٥٨. سنن النسائي ٦/ ٤٣٤، ٤٣٤. سنن ابن ماجة ٣/ ٨٥٣. مسند أحمد ٤/ ٢٧٥. مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ١١٥. شرح معاني الآثار ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٤/٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٤/ ٢٧٦. السنن الكبرى للنسائي ٣/ ٣٢٩. سنن النسائي ٦/ ٤٣٤. سنن الدارمي ٢/ ٤٣٤.

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: (لئن كانت أحلتها له) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالاً، وأذنت له فيها، (لأجلدته مائة) وفي رواية أبي داود: (جلدتك مائة). قال ابن العربي: يعني أدَّبته تعزيراً، أو أبلغ به الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حدّه بالجلد حداً له. قال السندي بعد ذكر كلام ابن العربي هذا: لأن المحصن حدّه الرجم لا الجلد، ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلَّت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج، فلا يصح، لكن العارية تصير شبهة ضعيفة، فيُعزَّر صاحبها انتهى (۱).

ولأجل أن المحصن حدّه الرجم والحديث ظاهره يدل على خلاف ذلك، وقع أهل السنة في خلط وخبط، وأراحوا أنفسهم بالإعراض عنه وترك العمل به.

قلت: والإشكال المهم في الحديث هو أنه إذا كان التحليل غير مشروع في الدين ولا أثر له، فكيف حصل به دفع الحدّ عمن وقع على جارية امرأته، ووجب الاكتفاء بتعزيره؟

هذا مع أن عروض الشبهة حينئذ يقتضي دفع التعزير عنه أيضاً، فلم وجب تعزيره؟!

وهذا دليل واضح على أن التحليل كان معروفاً عندهم، وأنه كان جائزاً في الدين، فيجوز للمرأة أن تحلِّل جاريتها لزوجها يصيب منها ما يشاء.

إلا أن هذه المرأة لما جاءت تشكو زوجها أنه وقع على جاريتها، فقد عُرِف أنها

<sup>(</sup>١) تحفة الأحوذي ٥/ ١١.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٤/ ٥٥.

لم تحلِّلها له، وإلا لو حلَّلتها له لما جاءت تشكوه، لكن النعمان بن بشير حكم بأنها إن كانت أحلَّتها له فيها مضى فلعله وطأها بشبهة التحليل السابق فيُعزَّر، لاستخفافه بالإقدام على وطء الجارية من غير يقين بالحلّية، وإن لم تكن حلَّلتها له فيها مضى، فهو زانٍ يجب رجمه، لكونه محصَناً.

ومما قلناه يتضح أن الحديث يدل على جواز تحليل الأمة، ولهذا ذهب إلى جواز التحليل جمع من أعلام أهل السنة.

فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عطاء أنه قال: كان يُفعل، يُحِلّ الرجل وليدته \_ أي جاريته \_ لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها، وما أحب أن يفعل ذلك، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغني أن الرجل يُرسِل وليدته إلى ضيفه (۱).

قلت: لا ريب في أن عطاء لم يكن يتحدَّث عن أحوال الروافض، وإنها كان يتحدث عما يصنعه أهل السنة في ذلك الوقت، وقوله: (كان يُفعل) ظاهر في أن التحليل كان متعارفاً عندهم، يعملونه من غير نكير بينهم.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس أنه قال: هي أحل من الطعام، فإن وَلَدَتْ فولدها للذي أُحلّتْ له، وهي لسيِّدها الأول.

وعن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووساً يقول: قال ابن عباس: إذا أحلَّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليُصِبُها، وهي لها، قال ابن عباس: فليجعل به بين وركيها(٢).

<sup>(</sup>١) المصنف لعبد الرزاق ٧/ ١٦٩. المحلي لابن حزم ١٢/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزم في المحلى ٢٠٨/١٢: أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة، ولكنا لا نقول به، إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ.

قلت: مراده أن القول بالتحليل منقول بسند في غاية الصحة عن ابن عباس وطاووس، ولكن ابن حزم لا يقول به، لأن قولهما ليس حجة في نفسه، وهذا من مهازلهم فإنهم يأخذون→

وعن معمر قال: قيل لعمرو بن دينار: إن طاووساً لا يرى به بأساً. فقال: لا تُعار الفروج.

وعن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه: كان لا يرى بأساً، قال: هو حلال، فإن وَلَدَتْ فولدها حر، والأمة لامرأته، لا يغرم زوجها شيئاً.

وعن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن قيس عن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز فقال: امرأتي أحلَّت جاريتها لابنها. قال: فهي له (١).

قلت: وهو ظاهر في صحة التحليل عنده، إلا أنه يرى أن التحليل مضافاً إلى أنه محلِّل لفرج الجارية فهو ناقل لملكيتها لمن حُلِّلتْ له.

وقال ابن حزم: وبه أي وبجواز التحليل يقول سفيان الثوري $^{(\gamma)}$ .

# \*\*\*

قال الكاتب: قلت: لو اجتمعت البشرية بأسرها فَأَقْسَمَتْ أن الإمامين الصادق والباقر المناقلة عنه الكلام ما أنا بمصدق.

إن الإمامين سلام الله عليها أجَلُّ وأعظم من أن يقولا مثل هذا الكلام الباطل، أو يبيحا هذا العمل المقزز الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الديائة، ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورثوا هذا العلم كابراً عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليها إنها هو نسبة إلى رسول الله عليها، فهو إذن تشريع إلهي.

وأقول: لقد أوضحنا آنفاً أن الإمامين الصادقين المَهْ الله يُبيحا تحليل فروج

<sup>→</sup> بقول الصحابي متى شاؤوا، ويتركونه متى شاؤوا من غير ضابطة صحيحة.

<sup>(</sup>١) المصنف لعبد الرزاق ٧/ ١٦٩-١٧٠. ونقل السيوطي جملة من هذه الأخبار عن عبد الرزاق في تفسيره الدر المنثور ٦/ ٨٩. وراجع كتاب المحلي لابن حزم ٢١/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) المحلي ١٢/٢٢.

المحصنات أو الحرائر، والحديثان اللذان ذكرهما الكاتب إنها يدلآن على تحليل الإماء والجواري فقط، ولا يدلآن على تحليل غيرهن للضيوف والرجال الأجانب كها زعمه الكاتب.

ونقلنا من أقوالهم أن تحليل الإماء قد ذهب إلى جوازه بعض الصحابة كابن عباس، وبعض أعلام أهل السنة كسفيان الثوري وعطاء وطاووس وغيرهم، ومن منعه لم يستند إلى حجة صحيحة في المنع. ورَدُّ الأحاديث لا يكون بالاستحسانات الموروثة والتقليد لعلماء أهل السنة الذين لم يَنقلوا عن رسول الله ويَشَيُّ حديثاً واحداً في حرمة تحليل الإماء، وإنها رووا أقوالاً متضاربة عن زيد وعمرو وبكر، وهي لا تنفع في المقام مع نقل أئمة العترة الطاهرة عين في المقام مع نقل أئمة العترة الطاهرة عن في المقام مع نقل أئمة العترة الطاهرة المؤلفة والمؤلفة العترة الطاهرة المؤلفة ال

# \*\*\*

قال الكاتب: في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجهاعة من الهندوس وَعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية، وقرأنا كثيراً فها وجدنا ديناً من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل، وَيُحلهُ لأتباعه.

فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق؟

وأقول: سيأتي الكلام في زيارة المصنف إلى الهند ولقائه بالسيد النقوي، وسيتضح أنها سقطة عظيمة من سقطات الكاتب، وأنها القَشَّة التي قصمت ظهر البعير، فانتظر ولا تعجل.

وما قاله من أن الهندوس وعَبَدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية لا يستحلون لأنفسهم أن يحلِّلوا فروج زوجاتهم وبناتهم للرجال الأجانب حجّة عليه، لأنه إذا ثبت أن الهندوس وغيرهم من عُبّاد الأوثان لا يحلِّلون فروج

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

نسائهم فكيف بطائفة عظيمة من طوائف المسلمين، يشهدون الشهادتين، ويقيمون الصلاة، ويصومون شهر رمضان، ويحجُّون إلى بيت الله الحرام، ويحرِّمون الزنا واللواط والاستمناء والقبائح، ويُظهرون كل شعائر الإسلام، هل يصدِّق عاقل بأنهم يبيحون تحليل فروج نسائهم للرجال الأجانب؟!

لقد قلنا سابقاً: إن ما ألصقه بالشيعة يدل على خوائه وإفلاسه، وأنه لو كان عنده دليل صحيح يبطل به مذهب الشيعة وعقائدهم لما لجأ إلى هذه الأكاذيب الرخيصة المكشوفة.

# \*\*\*

قال الكاتب: زرنا الحوزة القائمية في إيران فوجدنا السادة هناك يبيحون إعارة الفروج، وبمن أفتى بإباحة ذلك السيد [كذا] لطف الله الصافي وغيره، ولذا فإن موضوع إعارة الفرج منتشر في عموم إيران، واستمر العمل به حتى بعد الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوى ومجيء آية الله العُظْمَى الإمام الخميني الموسوي، وبعد رحيل الإمام الخميني أيضاً استمر العمل عليه وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى فشل أول دولة شيعية في العصر الحديث كان الشيعة في عموم بلاد العالم يتطلعون إليها، مما حدا بمعظم السادة إلى التبرؤ منها، بل ومهاجمتها أيضاً.

وأقول: الظاهر أنه يريد بالحوزة القائمية حوزة قم المقدسة، بقرينة ذكر الشيخ لطف الله الصافي في البين، فإنه في قم لا في غيرها.

ولا يوجد واحد من علماء الشيعة ـ لا الشيخ لطف الله الصافي ولا غيره ـ يفتي بجواز إعارة فروج الزوجات والأخوات والبنات، ولو رأى الكاتب فتوى لصغير أو كبير لطبل بها وزمَّر، ولذكرها بنصِّها في كتابه هذا الذي سوَّده بالأكاذيب الكثيرة.

ومن الكذب المفضوح زعمه أن إعارة الفروج منتشرة في عموم إيران، وأنها أحد الأسباب التي أدَّت إلى فشل حكومة إيران الحالية، ولا أدري ما هو ارتباط

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

مسألة إعارة الفروج بفشل أي دولة من الدول؟

هل يرى الكاتب أن إعارة الفروج قد أثّرت سلباً على السياسة الداخلية أو الخارجية لحكومة إيران؟!

إن مثل هذا التفكير الهزلي يدل على ضحالة فكر الكاتب وسذاجته، وهو مثَلٌ واضح لتهادي هذا الكاتب في قول الزور والافتراء بكل جهده وطاقته، حتى لو لم يصدِّق كلامه أحد.

# \*\*\*

قال الكاتب: ومما يُؤْسَفُ له أن السادة هنا أفْتَوْا بجواز إعارة الفرج، وهناك كثير من العوائل في جنوب العراق وفي بغداد في منطقة الثورة ممن يهارس هذا الفعل بناء على فتاوى كثير من السادة منهم: السيستاني والصدر والشيرازي والطباطبائي والبروجردي وغيرهم، وكثير منهم إذا حَلَّ ضيفاً عند أحد منهم استعار امرأته إذا رآها جميلة، وتبقى مُستعارةً عنده حتى مغادرته.

وأقول: هذا من الأكاذيب التي لا تخفى على كل منصف، فإنه لم يُفْتِ أحد من علماء الشيعة بجواز إعارة فروج النساء الحرائر كما مرَّ، فأين تلك الفتاوى المزعومة وهذه كتب الفتاوى منتشرة في الآفاق؟

ولو كان الكاتب صادقاً مع نفسه لنقل لقارئه فتوى واحدة تدل على صحة زعمه، وأتى له بهذه الفتوى.

ومن الأدلة على أن هذا الكاتب بعيد عن أجواء الحوزة وأهل العلم أنه ذكر البرو جردي المتوفى سنة ١٣٨٠هـ، مع أنه فَكَنَّ لا يُعرَف له الآن مقلدون، ولا تُتَداوَل رسالته العملية، ولا تُعرَف له فتاوى محفوظة عند الناس، وهو \_ كغيره من العلماء \_ لا يفتي بجواز إعارة فروج الحرائر.

والظاهر أنه لا يريد بالبروجردي المرجع الديني المشهور السيد حسين البروجردي مُشَخَّ، بل يريد به شخصاً آخر غير معروف، لأنه وصفه في كلامه الآتي بأنه كان يدير عمليات نشر الفساد في مدينة الثورة (١) ببغداد!!

وأما إعارة الزوجة للضيف فهو كذب فاضح لا يخفى على من تأمَّله.

# \*\*\*

قال الكاتب: إن الواجب أن نحذر العوام من هذا الفعل الشنيع، وأن لا يقبلوا فتاوى السادة بإباحة هذا العمل المقزز الذي كان للأصابع الخفية التي تعمل من وراء الكواليس الدور الكبير في دَسِّهِ في الدين ونَشْرِهِ بين الناس.

وأقول: بها أن كل كلام هذا الكاتب في هذه المسألة لا يعدو كونه أكاذيب مفتراة، فلا حاجة لتحذير العوام من الانتهاء عن عمل هم منه برآء، وفطرتهم وغيرتهم تمنعهم منه وتصدهم عنه.

وكما قلنا آنفاً: إنه لا فتاوى في إباحة هذا العمل ولا مُفتون، والحمد لله رب العالمين.

ولا بأس أن أنبّه القارئ العزيز إلى أن أهل السنة دأبوا على اختلاق الافتراءات التي تمس العِرْض والشرف، إمعاناً في الكيد للشيعة والمحاربة لهم، وهو أسلوب قذر لا يلجأ إليه إلا المبطلون الضعفاء المضعضعون، الذين استنفدوا كل أسلحتهم وحُجَجهم، وتلقوا من خصمهم الضربات الموجعة.

وفي الواقع أن علماء الشيعة قد أبطلوا كل حجج القوم وزيفوا مذاهبهم عشّة بالأدلة الواضحة المتينة والحجج الجلية القويمة، ولم يُبْقوا لهم من مذاهبهم قشّة

<sup>(</sup>١) هي أكبر أحياء مدينة بغداد، وسكنتها أغلبهم من الشيعة، تأسست في زمن رئيس العراق الأسبق عبد الكريم قاسم.

يتمسكون بها.

ومن أجل ذلك لجأ بعض علماء أهل السنة وكُتَّابهم إلى اتباع الأساليب القذرة الرخيصة في حربهم مع الشيعة، فألصقوا بمذهب الشيعة ما شاؤوا من الأكاذيب والافتراءات المفضوحة التي لا يخفى بطلانها على من تأمَّلها، ولا تنطلي إلا على أتباعهم المغفَّلين وغيرهم من الجهَّال بمذهب الشيعة الإمامية.

# \*\*\*

قال الكاتب: ولم يقتصر الأمر على هذا، بل أباحوا اللواطة [كذا] بالنساء، وَرَوَوْا أيضاً روايات نسبوها إلى الأئمة سلام الله عليهم، فقد روى الطوسي عن عبد الله بن أبي اليعفور [كذا] قال: (سألتُ أبا عبد الله في عن الرجل يأتي المرأة من دبرها. قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله تعالى: ﴿فأتوهن من حيث أمركم الله فقال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شِئتُم ﴾ الاستبصار ٣/ ٢٤٣... ثم ذكر الكاتب روايتين أخريين في هذه المسألة.

وأقول: بغض النظر عن أسانيد هذه الأحاديث التي فيها ما هو ضعيف السند، فإن مسألة إتيان النساء من أدبارهن مسألة مختلف فيها بين العلماء، وقد وقع الأخذ فيها والرَّد، فمنَعها مَن منَعها، وجوَّزها مَن جوَّزها، وقد ذهب إلى جوازه بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهب أهل السنة.

قال القرطبي: وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون، وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يُسمَّى كتاب السر، وحُذّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب... وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)، وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً (١).

وقال ابن قدامة في المغني: ورُويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال (٢٠).

ولا بأس بنقل ما ذكره السيوطي في الدر المنثور مع طوله، فإن فيه فوائد كثيرة.

قال السيوطي: أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.

وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: في الدبر.

وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ قال: إن شاء في قبُلها، وإن شاء في دبرها.

وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والطبراني في الأوسط، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال: إنها نزلت على رسول الله عَيْكُ ﴿ فِي اللَّهِ عَرْثُ لَّكُمْ ﴾ الآية رخصة في إتيان الدبر.

وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٩٣.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ١٣٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

عن ابن عمر: أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله عَلَيْكُم، فأنكر ذلك الناس، وقالوا: أثفرها. فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾ الآية.

وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي عَمََّكُ تشكو زوجها، فأنزل الله ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ ﴾ الآية.

وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنِّي شِئتُمْ﴾.

وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي... عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك على المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾، قال لي: أتدري يا نافع فيم نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ الآية. قلت له: مِن دُبرها في قبُلها؟ قال: لا، إلا في دبرها.

وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني: نبأنا أبو أحمد بن عبدوس، نبأنا على بن الجعد، نبأنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: وقع رجل على امرأته في دبرها، فأنزل الله ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَى شِئْتُمْ ﴾. قال: فقلت لابن أبي ذئب: ما تقول أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا؟

وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع قال: قرأ ابن عمر هذه السور، فمرَّ بهذه الآية ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ الآية، فقال: تدري فيمَ أُنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.

وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال: يا نافع أمسك على المصحف. فقرأ حتى بلغ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾ الآية، فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي يَرَاكُ ، فأنزل الله الآية.

قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.

وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس، أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العِلْج على أبي، فقال مالك: أشهدُ على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنّا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالك: أشهدُ على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.

قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.

وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.

وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن على قال: كنت عند محمد بن كعب

القرظي، فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَلْه. يعني عبد الله بن على بن السائب. فقال: قذر ولو كان حلالاً.

وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهد على محمد لأخبرني أنه يفعله.

وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: قد أردتُه من جارية لي البارحة، فاعتاصتْ عليَّ، فاستعنتُ بِدُهن.

وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: الساعة غسلتُ رأسي منه.

وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.

وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال \_ يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ﴾ ثم قال: فأيُّ شيء أَبْيَنُ من هذا؟

وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سُئل عنه، فقال: ما صحَّ عن النبي عَلَيْكُ في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.

وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنها يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرَّماً؟ فالتزمه فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: فكيف تحتج بها لا تقول به؟(١)

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ١/ ٦٣٥-٦٣٨. وذكر الطبري بعض هذه الأخبار في تفسيره ٢/ ٢٣٣-٢٣٤. فراجعها.

قلت: هذه جملة وافرة من أحاديثهم الدالة على جواز إتيان المرأة في دبرها، منقولة عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهبهم، وما تركناه أكثر مما نقلناه.

ولا بأس أن نختم الكلام بها ذكره الراغب الأصفهاني في محاضرات الأدباء، حيث ذكر أبياتاً من الشعر لهمام القاضي الذي أراد أن يطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم لها رغبته في هذه الأبيات:

تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ فإن بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ ومُقْنِعُ ومُقْنِعُ ومُقْنِعُ ومُقْنِعُ ونَبعُ(١) ونتبعُ(١)

ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بالكٍ؟
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكِ

# 

قال الكاتب: لا شك أن هذه الأخبار معارضة لنص القرآن، إذ يقول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونك عن المحيض قل هو أَذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يَطْهُرْنَ ﴾ (البقرة / ٢٢٢) فلو كان إتيان الدبر مباحاً لأمر باعتزال الفرج فقط ولقال (فاعتزلوا فروجَ النساء في المحيض). ولكن لما كان الدبر مُحرَّما إتيانه أمر باعتزال الفروج والأدبار في محيض النساء بقوله ﴿ولا تقربوهن﴾.

وأقول: على هذا الاستدلال يحرم الاستمتاع بالحائض بأي نحو من أنحاء الاستمتاع، سواءاً أكان في الفرج أم في الدبر أم في غيرهما، وهذا لا يقول به أحد، وتردّه أقوال علماء أهل السنة الذين يعتقد بهم الكاتب، فإنهم نصُّوا على أنه يجوز مباشرة الحائض، ويجب اجتناب خصوص الفرج.

<sup>(</sup>١) محاضرات الأدباء ٢/ ٢٦٨ ط دار مكتبة الحياة.

فقد قال ابن كثير في تفسيره: فقوله ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ ﴾ يعني الفرج، لقوله: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. قال أبو داود أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج النبي عَلَيْكُ: كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً ().

وقال القرطبي في تفسيره: وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها...

إلى أن قال: وقال الثوري ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعي: يجتنب موضع الدم، لقوله على الصنعوا كل شيء إلا النكاح)، وقد تقدَّم، وهو قول داود، وهو الصحيح من قول الشافعي، وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج. قال العلماء: مباشرة الحائض وهي مُتَّزرة (٢) على الاحتياط والقطع للذريعة، ولأنه لو أباح فخذيها كان ذلك منه ذريعة إلى موضع الدم المحرَّم بإجماع، فأمر بذلك احتياطاً، والمحرَّم نفسه موضع الدم، فتتَّفق بذلك معاني الآثار ولا تَضاد (٣).

وقال ابن قدامة في المغني: مسألة: قال ويُستمتَع من الحائض بها دون الفرج، وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيها فوق السُّرَة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرَّم بهها. واختُلف في الاستمتاع بها بينهها، فذهب أحمد رَهِ إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق، ونحوه قال الحكم، فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوباً ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ١/ ٢٥٨.

 <sup>(</sup>۲) دفع توهم أنه إذا جاز كل شيء إلا خصوص الفرج ما معنى ما ورد في بعض الآثار من أن
 للرجل من امرأته حال الحيض ما فوق السُّرَة فقط؟

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٨٦-٨٧.

ومالك والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله عَلَيْكُم يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض. رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله عَلَيْكُم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: فوق الإزار.

ولنا قول الله تعالى ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ﴾، والمحيض اسم لمكان الحيض، كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيها عداه.

إلى أن قال: اللفظ \_ يعني المحيض \_ يحتمل المعنيين \_ يعني الحيض، ومكان الحيض، وهو الفرج \_، وإرادة مكان الدم أرجح، بدليل أمرين:

أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمراً باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه.

والثاني: أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي عَلَيْكُ فنزلت هذه الآية، فقال النبي عَلَيْكُ : اصنعوا كل شيء غير النكاح. رواه مسلم في صحيحه (۱)، وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض، لأنه يكون موافقاً لهم.

إلى أن قال: وما رووه عن عائشة دليل على حِل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي عَلَيْ بعض المباح تقذّراً، كتركه أكل الضب والأرنب، وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي عَلَيْ أن النبي عَلَيْ كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً. ثم ما ذكرناه منطوق، وهو أولى من المفهوم (٢٠).

وقال الطبري في تفسيره: وعلَّه قائل هذه المقالة قيام الحجة بالأخبار المتواترة

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ۱/۲۶۱. صحیح ابن حبان ۱۹۲/۶. سنن ابن ماجة ۱/۲۱۱. مسند أحمد //۲۱۱. مسند أحمد //۲۳۲.

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ١/ ٣٨٤.

عن رسول الله عَلَيْ أنه كان يباشر نساءه وهن حُيَّض، ولو كان الواجب اعتزال جميعهن لما فعل ذلك رسول الله عَلَيْ عُلِم أن مراد الله تعلى ذكره بقوله ﴿فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي المَحِيضِ ﴾ هو اعتزال بعض جسدها دون بعض، وإذا كان كذلك وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قبُلها دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها(۱).

وبه يتضح أن المراد باعتزال النساء هو ترك وطئهن في الفرج، وأما سائر الاستمتاعات فالآية لا تدل على حرمتها، بل دلَّت على حلّيتها أحاديث صحيحة عندهم ذكرنا بعضاً منها، وإليك غيرها.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة ﴿ الله عَلَيْكُ قالت: كان النبي عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ وَأَنَا حَائِض، وكان يُخرِج رأسه من المسجد وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض (۲).

وأخرج أيضاً بسنده عن عائشة قالت: كنتُ أغتسل أنا والنبي عَيِّالِيْمُ من إناء واحد كلانا جُنُب، وكان يأمرني فأتَّزِر، فيباشرني وأنا حائض (٣).

ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن ميمونة، قالت: كان رسول الله عن يباشر نساءه فوق الإزار وهن حُيَّض (٤).

وعن عائشة، قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله عَلَيْكُمْ فتأتزر بإزار ثم يباشرها (٥٠).

وفي حديث آخر قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله عَلَيْكُم أن

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/ ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١/٤١١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ١/٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ١/ ٢٤٢.

تأتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيّكم يملك إِرْبَه (١) كما كان رسول الله عَيَّاكُ يملك إِرْبَه (٢).

ومنها: ما أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا حضتُ يأمرني أن أتَّزر، ثم يباشرني.

قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي عليه والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق (٣).

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جداً لا حاجة لاستقصائها.

ولو نظرنا إلى فتاوى علماء أهل السنة في هذه المسألة لوجدناها مشتملة على شيء من التفصيل والإيضاح.

فقد روى الدارمي في سننه بسنده عن عبد الله بن عدي، قال: سألت عبد الكريم عن الحائض، فقال: قال إبراهيم: لقد علمت أم عمران أني أطعن في إليتها. يعنى وهي حائض<sup>(1)</sup>.

وعن إبراهيم، قال: الحائض يأتيها زوجها في مَرَاقّها (٥) وبين أفخاذها، فإذا دفق غسلتْ ما أصابها، واغتسل هو (٢).

<sup>(</sup>١) أي حاجته وشهوته، والمراد: أنه كان أملككم لنفسه، فيأمن من الوقوع في وطء الحائض في فرجها.

<sup>(</sup>Y) صحيح مسلم 1/ YEY.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ١/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) سنن الدارمي ١/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) قال ابن منظور في لسان العرب (مادة رقق) ١٢٢/١٠: ومراق البطن: أسفله وما حوله مما استرقَّ منه، ولا واحد لها. التهذيب: والمراق ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل السُّرة.

<sup>(</sup>٦) سنن الدارمي ١/ ٢٥٩.

وعن مالك بن مغول، قال: سأل رجلٌ عطاء عن الحائض، فلم ير بها دون الدم بأساً.

وعن مجاهد قال: لا بأس أن تُؤتّى الحائض بين فخذيها أو في سُرَّ تها(١).

وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال: لا بأس أن يلعب على بطنها، وبين فخذيها (٢٠).

وعن الحكم قال: لا بأس أن تَضَعَه على الفرج، ولا تدخله ". وعن الشعبي قال: إذا لفَّتْ على فرجها خرقة يباشر ها(٤).

فإذا اتضح كل ما قلناه من أن المراد باعتزال النساء هو ترك وطئهن في الفرج، يتبيَّن أن باقي الاستمتاعات الأخرى جائزة كها ذهب إليه عامّة الفقهاء.

وأما مسألة الوطء في الدبر فبها أنها مكروهة كراهة شديدة عندنا، ولا يفعلها إلا الأراذل من الناس، ومباحة عند بعض علماء أهل السنة، فلا وجه حينئذ للأمر بها، ولا معنى للتنصيص على اجتناب خصوص الفرج فقط إلا الحث على إتيان الدبر، مع أنه لا يصح الحث عليه إلا إذا كان محبوباً للمولى ومستحباً في الشريعة المقدسة، وهذا لم يقل به أحد.

# \*\*\*

قال الكاتب: ثم بين الله تعالى بعد ذلك من أين يأتي الرجل امرأته فقال تعالى: ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ الله ﴾ (البقرة / ٢٢٢).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٥.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي ١/ ٢٥٩. مصنف ابن أبي شببة ٣/ ٥٢٤.

<sup>(</sup>٤) مصنف ابن أبي شيبة ٣/ ٥٢٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

والله تعالى أمر بإتيان الفروج فقال: ﴿نِساؤكم حَرْث لكم فأتوا حرثكم أَنَى شِئتُم﴾ (البقرة / ٢٢٣) والحرث هو موضع طلب الولد.

وأقول: إن الأمر بإتيان الزوجة من حيث أمر الله سبحانه وتعالى، أو في موضع الحرث وهو الفرج، لا يدل على حرمة الإتيان في غيره كها مرَّ عن الشافعي في مناظرته مع محمد بن الحسن الشيباني، فإنه يجوز للرجل أن يأتي أهله بين فخذيها وفي أعكانها وغير ذلك، فإن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عها عداه كها قرَّره علماء الأصول.

وهكذا الحال بالنسبة إلى الوطء في الدبر، فإنه لا دلالة في الآيتين المباركتين على النهي عنه كما هو واضح لمن كان عنده حظ من معرفة استنباط الأحكام الشرعية وفهم آيات الكتاب العزيز والسنة المطهّرة.

هذا مضافاً إلى وقوع الخلاف بين المفسّرين في تفسير قوله تعالى ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ على أقوال متعددة، فذهب قوم إلى أن المراد: (كيف شئتم) أي فأتوا نساءكم بأية كيفية شئتم: مُقْبِلات أو مُدْبِرات أو مضطجعات أو قائهات أو منحرفات إذا كان في الفرج خاصة.

وذهب آخرون إلى أن المراد (متى شئتم) من الليل والنهار.

وقال آخرون: المعنى (أين شئتم وحيث شئتم) أي في القبُل أو الدبر، وقد مرَّ بنا ذكر الآثار المنقولة عن ابن عمر في ذلك، فراجعها.

# \*\*\*

قال الكاتب: إن رواية أبي اليعفور [كذا] عن أبي عبد الله مفهومها أن طلب الولد يكون في الفروج لقوله في قوله تعالى: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ هذا في طلب الولد، فمفهوم الرواية تخصيص الفروج لطلب الولد، وأما قضاء الوطر والشهوة فهو

في الأدبار، وسياق الرواية واضح في إعطاء هذا المفهوم.

وهذا غلط لأن الفروج ليست مخصصة لطلب الولد فقط بل لقضاء الوطر والشهوة أيضاً، وهذا واقع العشرة بين الأزواج من لدن آدم الله وحتى يرث الله الأرض ومن عليها، وأبو عبد الله أجل وأرفع من أن يقول هذا القول الباطل.

وأقول: إن معنى الرواية واضح جداً، فإن ابن أبي يعفور، سأل الإمام على عن إتيان المرأة في دبرها، فأجابه الإمام بأنه جائز إن رضيت به المرأة. فقال له: فأين قول الله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ﴾؟ وذلك لأنه توهم أن المكان الذي أمر الله أن يُؤتَى منه هو الفرج فقط، وما عداه وهو \_ الدبر \_ فهو محرَّم. فقال على الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، وهو الفرج المباح لكم.

ثم أوضح له الإمام عَالِيَ دليل حلِّية الإتيان في الدبر، فقال: إن الله تعالى يقول ﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْنَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ أي في أيِّ مكان شئتم، في القبُل أو في الدبر.

وهذا المعنى هو عين ما قاله عبد الله بن عمر وغيره في تفسير الآية وسبب نزولها كها مرَّ.

وبهذا الذي قلناه يتبيَّن فساد ما زعمه الكاتب من أن الرواية تدل بمفهومها على أن موضع اللذة هو الدبر، وأن الفرج موضع الولد فقط.

# \*\*\*

قال الكاتب: ولو افترضنا جواز إتيان الدبر لما كان هناك معنى للآية الكريمة: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ من حيثُ أَمرَكُمُ الله ﴾، لأنه قد علم – على الافتراض المذكور – أن الإتيان يكون في القُبُلِ والدُّبُر وليس هناك موضع ثالث يمكن إتيانه، فلم يبق أي معنى للآية ولا للأمر الوارد فيها.

وأقول: بل يكون للآية معنى صحيح واضح، وهو أنه وإن جاز وطء الزوجة من دبرها، إلا أنه مكروه كراهة شديدة لا تصل إلى حد الحرمة، فإذا تطهّرت المرأة من حيضها جاز إتيانها في الموضع الذي أمر الله سبحانه، وهو الفرج، وأما الدبر فهو وإن جاز إتيان الزوجة فيه، إلا أن الله لم يأمر به، ولكن أباحه على كراهة شديدة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولكن لما كان أحد الموضعين مُحَرَّماً لا يجوز إتيانه، والآخر حلالاً احتيج إلى بيان الموضع الذي يجب أن يُؤْتَى، فكان أمر الله تعالى بإتيان الحرث، والحرث هو موضع طلب الولد، وهذا الموضع يُؤْتَى لطلب الولد، ولقضاء الوَطَرِ أيضاً.

وأقول: لقد قلنا فيها مرَّ: إن الأمر بالإتيان في موضع الحرث وهو الفرج، لا يدل على تحريم غيره، وإلا لحرم التفخيذ وغيره مما وقع الإجماع على جوازه.

ولا يلزم من عدم الأمر بإتيان الزوجة في دبرها أن يكون إتيانها فيه محرَّماً، بل قد يكون مكروهاً، فإن الله سبحانه وتعالى كها لا يأمر بمحرَّم كالوطء في حال الحيض، كذلك لا يأمر بمكروه كالوطء في الدبر، وهذا واضح لا يحتاج إلى إطالة.

# \*\*\*

قال الكاتب: أما الرواية المنسوبة إلى الرضا فيشَّف في إباحة اللواطة [كذا] بالنساء واستدلاله بقول لوط بَالَيُلُا (١٠). أقول: إن تفسير آية قول الله تعالى: ﴿ هؤلاء بناتي هن أطهر لكم﴾ (هود/ ٧٨) قد ورد في آية أخرى في قوله تعالى: ﴿ ولوطا إذ قال

<sup>(</sup>١) هذه الجملة غير تامة، فإنها اشتملت على مبتدأ من دون خبر.

لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها أحد من العالمين، إئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل﴾ (العنكبوت/ ٢٨).

وأقول: إن الآية الثانية لم تفسِّر الآية الأولى كها هو واضح، وذلك لأن الآية الأولى ظاهرة في عَرْض لوط الله تزويج بناته للقوم، ولا يخفى أنهم كانوا يريدون اللواط بأضيافه المله على أن لوط الله أن يزوِّجهم بناته اضطراراً، لدفع الأفسد بالفاسد، وهذا الفعل منه المله على فيه إشارة واضحة إلى حلّية الوطء في الدبر، لأنه علم أن القوم لا يريدون الفرج.

وأما الآية الثانية فهي ظاهرة في توبيخ لوط ﷺ للقوم على إتيان الرجال شهوة من دون النساء.

ومن الواضح أن موضوع الآية الأولى هو وطء الزوجة في دبرها، وموضوع الآية الثانية هو اللواط المحرَّم بالرجال، فكيف تكون الآية الثانية مفسِّرة للآية الأولى وموضوعها مختلف ومتغاير؟!

قال الكاتب: وقطع السبيل لا يعني ما يفعله قطَّاع الطرق وحدهم.. لا، وإنها معناه أيضاً قطع النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولد، أي في الأدبار، فلو استمر الناس في إتيان الأدبار – أدبار الرجال والنساء – وتركوا أيضاً طلب الولد لانقرضت البشرية، وانقطع النسل.

وأقول: إن تفسير الكاتب قطع السبيل بقطع النسل في الإتيان في غير موضع طلب الولد وإن كان معقولاً إلا أنه خلاف ما قاله بعض مفسّري أهل السنة.

قال ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى مخبراً عن نبيّه لوط عَلَيْ إنه أنكر على قومه سوء صنيعهم، وما كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال في إتيانهم الذكران من

العالمين، ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بني آدم قبلهم، وكانوا مع هذا يكفرون بالله، ويكذّبون رسوله ويخالفون، ويقطعون السبيل، أي يَقِفُون في طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم (۱).

وقال القرطبي في تفسيره: ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ قيل: كانوا قُطَّاع الطريق. قاله ابن زيد، وقيل: كانوا يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة، و قيل: إنه قطع النسل بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن منبه، أي استغنوا بالرجال عن النساء.

قلت \_ والقائل القرطبي \_: ولعل الجميع كان فيهم، فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة، ويستغنون عن النساء بذلك(٢٠).

وقال الطبري: يقول تعالى ذكره مخبراً عن قبل لوط لقومه: ﴿أَوْنَكُمْ أَيها القوم ﴿لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ في أدبارهم، ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ يقول: وتقطعون المسافرين عليكم بفعلكم الخبيث، وذلك أنهم فيا ذكر عنهم كانوا يفعلون ذلك بمن مرَّ عليهم من المسافرين ومن وَرَدَ بلادهم من الغرباء. ذِكْر من قال ذلك: حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله ﴿وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ قال: السبيل: الطريق. المسافر إذا مرَّ بهم، وهو ابن السبيل قطعوا به، وعملوا به ذلك العمل الخبيث ".

ومن كل ما مرَّ يتضح أن الكاتب فسَّر الآية بها فسَّره وهب بن منبّه دون غيره من المفسِّرين، وتفسير وهب ليس حجة على غيره، ولو سلّمنا به فمراد وهب هو أن قوم لوط عَلَيْ استغنوا بالرجال عن النساء فهجروهن بتاتاً، فقطعوا نسلهم بذلك، ونحن لا نتكلم في جواز إتيان النساء في أدبارهن، لا في

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ١٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) جامع البيان في تفسير القرآن ٢٠/ ٩٣.

إتيان الرجال، وبها لا قطع فيه للنسل، أي في بعض الأحايين التي لا ينقطع بها النسل. فأين هذا مما نحن فيه؟

# \*\*\*

قال الكاتب: فالآية الكريمة تعطي هذا المعنى أيضاً وبخاصة إذا لاحظنا سياق الآية مما قبلها. ولا مرية أن هذا لا يخفى على الإمام الرضا ﴿ الله عنه عنه الله عنه الله الرواية إليه.

وأقول: ما زعمه الكاتب من السياق كله هراء من القول، لأن الآية الأولى جاءت في سياق قوله تعالى ﴿وَلَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ جِمْ وَضَاقَ جِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ وَجَاءُهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمٍ هَوُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ اللهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فَقَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُو قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ فَقَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ فَقَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا وَلَا مَرْأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصَّبْحُ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْدَهُمُ الصَّبْحُ أَلْيُسَ الصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ فَلَكُمْ جَاءَ أَمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حَجَارَةً مِّن الظَّالِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (``. عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن الظَّالِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ فَمُ عَلَى مَا لَكُمْ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ (``.

والآية الثانية جاءت بعد قوله تعالى ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَينَ ﴾ (٢).

فأين السياق الذي يدل على أن إتيان النساء في أدبارهن يقطع النسل؟! وعليه فلا محالة يثبت أن تكذيب نسبة الرواية إلى الإمام الرضا علي لل يستند

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآيات ٧٧-٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت، الآية ٢٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

إلى دليل صحيح، لأن الكاتب اعتمد على سياق لا وجود له، وعلى قول واحد من المفسّرين لم يفهمه على وجهه الصحيح.

# \*\*\*

قال الكاتب: إن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة وبالذات الإمامية الاثنا عشرية.

وأقول: لقد مرَّ بيان من قال بجواز إتيان النساء في أدبارهن من الصحابة ومنهم ابن عمر، ومن غيرهم سعيد بن المسيب ونافع ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون وزيد بن أسلم، ومن أئمة المذاهب مالك بن أنس، والشافعي في القديم.

وقد رووا أن بعض الصحابة أتوا نساءهم من أدبارهن، كما رووا ذلك عن محمد بن المنكدر، وابن أبي مليكة، ومالك بن أنس إمام المذهب، وقد نقلنا ذلك فيها سبق من مصادرهم المعتمدة وبالأسانيد، فراجعه.

# \*\*\*

قال الكاتب: واعلم أن جميع السادة [كذا] في حوزة النجف والحوزات الأخرى، بل وفي كل مكان يهارسون هذا الفعل!!

وكان صديقنا الحجة السيد [كذا] أحمد الوائلي يقول بأنه منذ أن اطلع على هذه الروايات بدأ ممارسة هذا الفعل، وقليلاً ما يأتي امرأة في قُبُلِها.

وأقول: أما قوله: (إن جميع السادة في حوزة النجف والحوزات الأخرى يهارسون هذا الفعل) فهو فرية بلا مرية، وذلك لأن مثل هذه الأمور على فرض وقوعها لا يبوح بها رجل شريف، فكيف تأتى لهذا الكاتب أن يطّلع على كل السّادة،

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية } .

### ويعلم أنهم يهارسون هذا الفعل مع زوجاتهم؟!

ولا ينقضي العجب من هذا الكاتب الذي بيته من زجاج كيف يرمي بيوت الناس بالحجارة، فيفتري هذه الفرية الفاضحة، مع أنه لا يستطيع أن يثبت لنا برواية واحدة مسندة \_ حتى لو كانت ضعيفة \_ أن واحداً من أولئك (السادة) وطأ امرأته في دبرها، فضلاً عن أن يستطيع أن يثبت أن واحداً من أئمة الشيعة وعلمائهم مارس هذا الفعل.

في حين أنّا نقلنا فيها مرَّ غيضاً من فيض مما دلَّ على أن جملة من علماء أهل السنة وأئمة مذاهبهم كانوا يطأون زوجاتهم في أدبارهم!! وما تركناه أكثر مما ذكرناه.

وأما قوله: إن الشيخ الوائلي حفظه الله قال: (إنه يهارس هذا الفعل وقليلاً ما يأتي امرأة في قُبُلها)، فهو كغيره من الأكاذيب المفضوحة التي سوَّد بها هذا الكاتب كتابه، فإن الشيخ الوائلي لا يصدر منه هذا الكلام السخيف، والكل يعرفه.

وحسبك دليلاً على كذب القضية أن الكاتب وصف الشيخ الوائلي بأنه (صديقه) ليمهد للقارئ أنه خصَّه بهذا الأمر الخاص جداً، مع أنه لو كان صديقاً للشيخ الوائلي لعرف على الأقل أن الوائلي شيخ لا سيِّد، وهذا من بديهيات كونه صديقاً للشيخ، بل إن عوام الشيعة يعرفون أن الوائلي شيخ، ولا يختلف في ذلك منهم اثنان، فكيف غاب هذا الأمر الواضح عمن يدَّعى أنه صديق الشيخ؟!

والعجيب أن هذا الكاتب لا يخجل من نفسه، إذ يدَّعي أنه صديق للشيخ الواثلي، ومع ذلك يذكر عنه مثل هذا الأمر المخزي، وأقل ما ينطبع في ذهن القارئ أن الكاتب لو كان صادقاً في زعمه \_ وهو ليس بصادق \_ فإنه ليس محلاً لأن يخصّه أحد بِسِرّ، لأنه إذا أباح سِرَّ صديقه \_ كما يزعم \_ فإباحته لسِرِّ غيره ستكون بطريق أولى.

### \*\*\*

قال الكاتب: وكلم التقيت واحداً من السادة، وفي كل مكان فإني أسأله في حرمة إتيان النساء في الأدبار أو حله؟ فيقول لي بأنه حلال، ويذكر الروايات في حِلِّيَتِها منها الروايات التي تقدمت الإشارة إليها.

وأقول: لقد أضحكني هذا الكاتب المتخصّص في مسألة (الوطء في الدبر)، لأنه أخبر عن نفسه أنه كلما التقى واحداً من السادة سأله عن هذه المسألة، من دون أن يستثنى واحداً من السادة أو بعضاً من الأمكنة!!

ولا ريب في أن الكاتب الذي له هذا العمر المديد قد رزقه الله حجَّ بيته الحرام، وأنه التقى بعض السادة يطوفون حول الكعبة المشرفة، أو يُصلّون خلف المقام، أو يسعون بين الصفا والمروة، أو يبتهلون إلى الله في عرفات أو المزدلفة، أو يرمون الجمار في منى، فهل سألهم عن الوطء في الدبر في هذه المشاعر الشريفة وهم يؤدّون مناسكهم؟!

ولو سلَّمنا بها قاله هذا الكاتب فلا ندري لم لا يخجل من سؤال كل مَن لقيه لقيه من السادة حول الوطء في الدبر والإلحاح في هذه المسألة، مع أنه يزعم أنه فقيه مجتهد قد ناهز عمره الثهانين أو تجاوزها، ولا سيها أن العُرْف السائد في الحوزة يعيب أمثال هذه التصرفات التي لا تليق بصغار طلبة العلم فضلاً عن علماء الحوزة وفقهائها؟!

ومع الإغماض عن كل ما في حكايته، وتسليم أن الكاتب كان يود التحقيق في هذه المسألة، وكان يسأل السادة عن الوطء في الدبر فيجيبونه بالحلِّية، ألا يعلم أن جوابهم لا يعني أنهم كانوا يمارسون هذا الفعل، ولا سيما مع كراهته الشديدة، والتصريح في بعض الأخبار بأنه لا يفعله إلا أراذل الشيعة.

وفي مقابل ذلك فإن بعض علماء أهل السنة وأئمة مذاهبهم \_ كما مرَّ \_ كانوا يُسألون عن هذه المسألة فيجيبون بالحلِّية، ويعترفون بأنهم يفعلون هذا الفعل، ويمارسونه مع زوجاتهم وإمائهم.

### \*\*\*

قال الكاتب: ولم يكتفوا بإباحية اللواطة [كذا] بالنساء، بل أباح كثير منهم حتى اللواطة بالذكور وبالذات المردان.

وأقول: هذا من الافتراءات الواضحة، فإنه لا أحد يبيح اللواط بالذكور بعد نص القرآن الكريم على التحريم والنهي الشديد، وهذه فتاوى علماء الشيعة واضحة في هذه المسألة.

فقد قال الشيخ الصدوق في كتابه المقنع: واعلم أن اللواط أشد من الزنا، والزنا يقطع الرزق، ويقصر العمر، ويخلد صاحبه في النار، ويقطع الحياء من وجهه.

إلى أن قال: واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم، واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر، ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج. واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يُحرق بالنار، أو يُهدم عليه حائط، أو يُضرب ضربة بالسيف(١).

وقال الشيخ المفيد في كتابه (المقنعة): واللواط هو الفجور بالذُّكران، وهو على ضربين: أحدهما: إيقاع الفعل فيها سوى الدبر من الفخذين، ففيه جلد مائة للفاعل والمفعول به إذا كانا عاقلين بالغين، ولا يُراعى في جلدهما عدم الإحصان ولا وجوده كها يراعى ذلك في الزنا، بل حدُّهما الجلد على هذا الفعل دون ما سواه. والثاني: الإيلاج في الدبر، ففيه القتل، سواءاً كان المتفاعلان على الإحصان أو على غير الإحصان.

وقال السيد المرتضى في الانتصار: ومما انفردت به الإمامية القول بأن حد اللوطي إذا أوقع الفعل فيها دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به،

<sup>(</sup>١) المقنع، ص ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقنعة، ص ٧٨٥.

إذا كانا معاً عاقلين بالغين، لا يُراعى في جلدهما وجود الإحصان، كما روعي في الزنا، فأما الإيلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضاً للإحصان فيه (١).

وقال صاحب الجواهر في جواهره: (أما اللواط فهو وطء الذكران) من الآدمي (بإيقاب وغيره)، واشتقاقه من فعل قوم لوط، وحرمته من ضروري الدين، فضلاً عها دلَّ عليه في الكتاب المبين، وسُنة سيّد المرسلين، وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله عليه: من جامع غلاماً جاء جُنباً يوم القيامة، لا ينقيه ماء الدنيا، وغضب الله عليه ولعنه، وأعدَّ له جهنم، وساءت مصيراً. ثم قال: إن الذكر ليركب الذكر فيهتز العرش لذلك، وإن الرجل لو أُتِيَ في حقبه (٢) فيحبسه الله تعالى على جسر جهنم عني يفرغ الله من حساب الخلائق، ثم يؤمر به إلى جهنم، فيُعذب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها، ولا يخرج منها. وقال أمير المؤمنين بالله الوطي وفي آخر عنه بالله عنه الله الله الله على دون الدبر، والدبر هو الكفر (٣).

وكلمات العلماء في هذه المسألة متضافرة، وكلها دالة على أن حرمة اللواط مما أجمع عليه علماء الشيعة الإمامية، بل المسلمون كافة.

ومنه يتضح أن مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لم يكن أميناً في نقله، ولا منصفاً في زعمه مع تواتر الأخبار وإجماع العلماء الأخيار على تحريم اللواط، ولهذا لم ينقل وأنى له ولو فتوى واحدة لعالم واحد بحلية ذلك، وجعل المسألة هكذا مرسلة من غير مصدر.

### 

<sup>(</sup>١) الانتصار، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) أي في دبره.

<sup>(</sup>٣) جواهر الكلام ٤١/ ٣٧٤–٣٧٥. وراجع أخبار الباب في كتاب وسائل الشيعة ١٨/ ٤١٦– ٤٢٤.

قال الكاتب: كنا أحد الأيام في الحوزة فوردت الأخبار بأن سهاحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي قد وصل بغداد، وسيصل إلى الحوزة ليلتقي سهاحة الإمام آل كاشف الغطاء، وكان السيد شرف الدين قد سطع نجمه عند عوام الشيعة وخواصهم، خاصة بعد أن صدر بعض مؤلفاته كالمراجعات والنص والاجتهاد.

وأقول: لقد توهم الكاتب لبعده عن الحوزة وأهلها أن الحوزة مبنى خاص في النجف الأشرف، ولهذا قال: (كنا أحد الأيام في الحوزة)، وقال: (وسيصل إلى الحوزة)، وسيأتي قريباً قوله: (ولما وصل النجف زار الحوزة)، وهو توهم يعرف فساده كل من عاش في النجف ولو أياماً قلائل، فكيف بمن يدَّعي أنه عاش في النجف ودرس في الحوزة العلمية، فإن الحوزة هي نظام الدرس في النجف، فمن يقول: (درستُ في الحوزة)، يريد درستُ العلوم الدينية المتعارفة، سواءاً أكانت دراسته في مسجد أو في منزل أو مدرسة.

### \*\*\*

قال الكاتب: ولما وصل النجف زار الحوزة، فكان الاحتفاء به عظيماً من قبَلِ الكادر الحوزي علماء [كذا] وطُلاَّباً، وفي جلسة له في مكتب السيد [كذا] آل كاشف الغطاء ضمت عدداً من السادة، وبعض طلاب الحوزة، وكنت أحد الحاضرين.

وأقول: لقد كرَّر الكاتب نفس أغلاطه السابقة، فوصف الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء وَلَيُّ في كل كلامه بأنه (سيِّد)، بل غلَّط السائل أيضاً في ذلك، فجعله يخاطب الشيخ بـ (سيِّد) كما سيأتي قريباً.

كما أنه وقع في سقطة أخرى كبيرة، فزعم أن الشيخ كاشف الغطاء رَجِلْ كان له مكتب في النجف الأشرف، مع أن الأمر ليس كذلك كما نبَّهنا عليه فيما تقدّم.

ولا بأس أن ألفت نظر القارئ الكريم إلى أن الكاتب في كل كتابه لم يصف

## { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

(النجف) بالأشرف، مع أن علماء الشيعة حتى صغار طلبة العلم يلتزمون بوصف النجف بهذا الوصف في كتاباتهم.

فلا ندري لم تنكَّر الكاتب لمدينة أمير المؤمنين بَالِيَّ التي يدَّعي أنه تلقى فيها كل علومه؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: وفي أثناء هذه الجلسة دخل شاب في عنفوان شبابه، فسلم فَرَدَّ الحاضرون السلام، فقال للسيد [كذا] آل كاشف الغطاء: سيد، عندي سؤال. فقال له السيد: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين.

فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماً له.

قال السائل: سيد، أنا أدرس في لندن للحصول على الدكتوراه، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج، وأريد امرأة تعينني هناك – لم يُفْصحْ عن قصده أول الأمر –.

قال له السيد شرف الدين: تَزَوَّجْ ثم خُذ زوجتك معك.

فقال الرجل: صعب علي أن تسكن امرأة من بلادي معي هناك.

فعرف السيد شرف الدين قصده، فقال له: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟ قال الرجل: نعم. فقال له شرف الدين: هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام.

وأقول: هذا من الأكاذيب المفضوحة، فإن السيد شرف الدين فَكَتَّ يفتي بجواز نكاح الكتابية، وقد نصَّ على ذلك في كتابيه (مسائل فقهية)، و(أجوبة مسائل جار الله)، حيث قال:

نكاح المتعة وفيه فصول: ١- حقيقة هذا النكاح: إنها حقيقته أن تزوِّجك المرأةُ الحرة الكاملة المسلمة أو الكتابية نفسَها، حيث لا يكون لك مانع في دين الإسلام عن

نكاحها، مِن نَسَبٍ أو سبب أو رضاع أو إحصان أو عدَّة أو غير ذلك من الموانع الشرعية، ككونها معقوداً عليها لأحد آبائك، وإن كان قد طلَّقها أو مات عنها قبل الدخول بها، وككونها أختاً لزوجتك مثلاً، أو نحو ذلك(١).

وهذه العبارة فيها تصريح بجواز نكاح الكتابية متعة، فهل يصدِّق منصف بعد ذلك هذه الحكاية الملفَّقة؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟

فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة.

فقال الرجل: بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لي، وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامي خيار إما الزنا وإما الزواج وكلاهما متعذر علي. أما الزنا فإني مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر علي كها ترى وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر ثم أعود إجازة لمدة شهر، وهذا كها تعلم سفر طويل فهاذا أفعل؟

وأقول: لقد قلنا آنفاً: إن السيد رها يفتي بجواز التمتع بالكتابية، وحينئذ فإن كان هذا الشاب مقلّداً للسيد شرف الدين فيجوز له أن يتمتع بكتابية، وإن كان مقلّداً للشيخ كاشف الغطاء فيجوز له أن يتزوج بكتابية دواماً أو متعة كها أفتى بذلك في كتابه (تحرير المجلة) حيث قال: أما الكتابية \_ يهودية أو نصرانية بل ومجوسية \_ فإن أسلم دونها فهي على نكاحه قبل الدخول وبعده، دائهاً ومنقطعاً، كتابياً أو غيره. وأما في الابتداء فقيل بالحرمة، وقيل: يجوز منقطعاً لا دائهاً. وقيل:

<sup>(</sup>١) مسائل فقهية، ص ٧٢. ونحو هذه العبارة في أجوبة مسائل جار الله، ص ٨٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

يجوز مطلقاً. وهو مقتضى ظاهر قوله تعالى في سورة المائدة التي لا نسخ فيها ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ﴾ إلى قوله عز شأنه ﴿وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّحْصَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾، ويمكن حمل النواهي في السنة المطهرة على التنزيه (۱).

وبذلك تنحل القضية من رأس.

إلا أن الكاتب لما وضع هذه القصة لم يلتفت إلى فتاوى هذين العلَمين، وأن المسألة محلولة عندهم، فافتعل القصة بالصورة التي يظن أنه يستطيع بها أن يموِّه على العوام، ولكن لله كشف زيفه وكذبه.

ولو سلَّمنا أن هذا الشاب لا يستطيع أن يتزوج هناك بامرأة مسلمة أو كتابية، لا دواماً ولا متعة، فيجب عليه حينئذ أن يمنع نفسه من الوقوع في الحرام، فيكفّ نفسه عن الزنا واللواط وغيرهما من المحرَّمات، وإلا فيجب عليه ترك المكث والدراسة في تلك البلاد، والرجوع إلى بلده.

ومثل هذه المسألة البسيطة لا تخفى على السيد شرف الدين والشيخ كاشف الغطاء قدِّس سرُّهما.

### 

قال الكاتب: سكت (١) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال: إن وَضْعَكَ هذا مُحْرِجٌ فِعلاً.. على أية حال أذكرُ أني قرأت رواية للإمام جعفر الصادق ﴿ الله بحيث يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذي يسافر إليه بحيث إنه يعاني مثلها تعاني أنت، فقال له أبو عبد الله ﴿ الله عَلَيْكَ : (إذا طال بك السفر فعليك

<sup>(</sup>١) تحرير المجلة ٥/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) هنا حاشية للكاتب سيأتي الجواب عنها قريباً.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# بنكْح الذكر)(١)!! هذا جواب سؤالك.

وأقول: هذا من أكاذيبه الواضحة، فإن مثل هذه الرواية لا توجد في كتب الشيعة، فكيف يمكن للسيد شرف الدين مَن الله أن يفتي على طبقها من غير أن ينظر في سندها ويتأكد من صحَّتها؟

إن الكاتب يظن أن الفقيه يمكنه استنباط الأحكام الشرعية بمجرد وجود رواية من غير النظر إلى سندها وما يعارضها من أخبار كما صنع هو في كل كتابه، ولهذا لفَّق مثل هذه القضية على السيد شرف الدين.

وهذه الفتوى في الأصل منقولة عن بعض المفتين من أهل السنة، وقد نقلها صاحب كتاب مطالع الأنوار كما في كتاب الأربعين للشيخ محمد طاهر القمي الشيرازي عن أبي حنيفة، حيث قال:

وأعظم من هذا قوله [يعني أبا حنيفة]: إن نكاح الأم وإن علَتْ، والبنت وإن نزلتْ، والأخت وبنت الأخت والعمة والخالة، جائز بشرط لف الحريرة. وإذا اشترى الرجل أُمَّه وأخته وقرابته جاز له نكاحهن، والأجير إذا استأجره جاز له أن يلوط به بلف الخرقة، وقال في المشتري بأنه لا يجوز له ذلك إلا بشرط كونه غير محصن، وقال ناظمهم:

وجائزٌ نَيْكُ الغُلامِ الأَمْرَدِ مُجَوَّزٌ لِلرَّجُلِ المجرَّدِ هَجُاوَّزٌ لِلرَّجُلِ المجرَّدِ هذا إذا كانَ وحيداً في السَّفَوْ ولم يَجِدْ أنثى تَفِي إلا الذكرْ (٢)

ولا ندري هل كان أبو حنيفة يفتي بذلك، أو أن ذلك مما هو منقول عنه من غير تثبُّت وتحقيق.

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) هنا حاشية له أخرى سيأتي الجواب عنها كذلك.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين، ص ٦٤٧.

قال الكاتب: خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب، وأما الحاضرون ومنهم السيد [كذا] زعيم الحوزة فلم يلفظ أحد منهم ببنت شَفَه.

وأقول: لا ريب في أن علامات الارتياب ترتسم على كل من يسمع هذه القصة الخرافية.

وكل من عرف فتاوى علماء الشيعة ولا سيما فتاوى السيد شرف الدين والشيخ كاشف الغطاء في هذه المسألة يجزم باختلاق هذه القصة من أساسها، لما فيها من تحليل الحرام المجمع على حرمته عند علماء الإمامية.

وعذر الكاتب المفلس وغيره ممن يسلك هذا المنهج في الطعن في مذهب وعلماء الإمامية هو أنهم لم يجدوا مطعناً صحيحاً يتشبثون به، فلجأوا إلى ترويج الأكاذيب المفضوحة واختلاق القصص الخرافية للوصول إلى غاياتهم الدنيئة.

#### \*\*\*

قال الكاتب في حاشية له في هذا الموضع: يبدو أنه احتار في جواب السائل، ولما سنحت لي فرصة الانفراد بالسيد [كذا] آل كاشف الغطاء سألته عن هذه الرواية التي ذكرها السيد شرف الدين، فقال لي: لم أقف عليها فيها قرأت. ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلك الرواية في كل ما قرأت وكلها وقع بيدي من كتب الأخبار فلم أعثر على مصدر لها، وأظن أنه ارتجلها لئلا يحرج بالجواب أمام الحاضرين.

وأقول: إن مثل هذه المسألة البسيطة لا يحتار في الجواب عنها واحد من صغار طلبة العلم فضلاً عمن هو مثل السيد شرف الدين نَشَرُّ.

والسيد رضي الله الله الله الله المام الصادق الله الماء رواية بهذا النحو من السخف والبذاءة، لمجرد التخلص من الإحراج المزعوم.

والكاتب قد اعترف بأن هذه الرواية لا وجود لها في كتب الشيعة، وأنها مختلقة

عليهم، ونحن نعرف من اختلقها، ومع ذلك فسيأتي قريباً تصريحه في بعض حواشيه بأنه قرأ في بعض (المنظومات) التي كان يقرؤها نصاً لا شبهة فيه، وهو قول الناظم: (وجائز نكاح الغلام الأمرد)، فالحمد لله الذي كشف تهافت كلامه وتضارب أقواله.

### \*\*\*

وقال الكاتب في حاشية أخرى له في هذا الموضع أيضاً: أخبرني بعض تلاميذ السيد شرف الدين أنه في زيارته لأوروبا كان يتمتع بالأوروبيات كثيراً وبخاصة الجميلات منهن، فكان يستأجر كل يوم واحدة، وكان متزوجاً من شابة مسيحية مارونية اسمها نهار كتابيات أيضاً [كذا]، فلهاذا يحل لنفسه ما يحرِّمه على غيره؟

وأقول: الظاهر أن مراد الكاتب أن السيِّد شرف الدين نفسه هو الذي ذهب إلى أوروبا وكان يتمتَّع بالأوروبيات كها هو ظاهر قوله: (فلهاذا يحل لنفسه ما يحرِّمه على غيره؟).

ولا ريب في وضوح هذه الفرية، وذلك لأن السيد شرف الدين فَكَنَّ لم يسافر إلى أوروبا، وترجمته موجودة في أكثر كتبه، وأسفاره رَقِظ معروفة، وهي لا تتعدى مصر والحجاز وفلسطين والشام والعراق وإيران، فمتى سافر السيِّد إلى أوروبا؟ ومتى تمتع بالأوروبيات؟

ثم من هو راوي هذه القصة الذي وصفه الكاتب بأنه أحد تلامذة السيد؟ ولماذا لم يصرِّح الكاتب باسمه حتى يُعرف سند هذه الرواية؟

ومن الواضح أن الكاتب لم يذكر اسم هذا الراوي لأنه لا يمكنه أن يذكر اسماً يفتضح بذكره، فجعل اسم الراوي مبهماً هكذا، وهذا دأبه في أكثر قصصه الخرافية في هذا الكتاب، فتأملها تجدها منقولة عن شخصيات مجهولة لم تذكر أسماؤها. المتعة وما يتعلق بها .....

### \*\*\*

قال الكاتب: ضُبِطَ أحدُ السادة في الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد من الدارسين في الحوزة. وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين، وفي اليوم التالي بينها كان السيد المشار إليه يتمشى في الرواق، اقترب منه سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً – وكان قد بلغه الخبر – فخاطبه بالفُصْحَى مازحاً: سيد، ما تقول في ضَرْبِ الحلق؟ (١) فأجابه السيد الأول بمزاح أشد قائلاً له وبالفصحى أيضاً: يُسْتَحْسَنُ إدخال الحشفة فقط، وقهقه الاثنان بقوة !!؟؟

وأقول: أنا أعجب من هذا الكاتب كيف لا يستحيي أن ينقل أمثال هذه القصص المكذوبة التي لا دليل على صحَّتها إلا نقل كاتبها الذي لا يوثق به؟

وعلماء الشيعة أجل وأتقى من أن يصدر منهم أمثال هذه الرذائل والموبقات، بل نحن ننزّه كل شريف عن أمثال هذه الأفعال القبيحة، سُنيّاً كان أم شيعياً، فضلاً عن أن يكون عالماً من العلماء أو فاضلاً من الفضلاء.

هذا مع أن نقل أمثال هذه الأمور \_ لو سلَّمنا بوقوعها \_ مندرج في باب إشاعة الفاحشة في المسلمين الذي هو منهى عنه بنصِّ الكتاب العزيز.

قال الله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (٢٠).

قال ابن كثير في تفسيره: وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئاً من الكلام السيّع، فقام بذهنه شيء منه وتكلم به، فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) يريد بذلك حَلَقة الدبر (حاشية من الكاتب).

<sup>(</sup>٢) سورة النور، الآية ١٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٢٧٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

### \*\*\*

قال الكاتب: وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور باللواطة [كذا]، رأى صبياً يمشي مع سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً، فسأله: من هذا الصبي الذي معك؟ فأجابه: هذا ابنى فلان.

فقال له: لم َ لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كي يصبح عالماً مثلك؟ فأجابه ساخراً: أيها السافل الحقير، أتريد أن آتيك به لتفعل به (كذا وكذا)!؟

وهذه الحادثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة(١).

وأقول: هذه القضية كسابقاتها من القضايا المكذوبة التي لا سند لها ولا هوية معروفة لأشخاصها.

وهل من المعقول أن يطلب شخص مشهور باللواط من رجل يعرفه بهذه الصفة أن يحضر له ابنه لتعليمه بكل هذه الجرأة والوقاحة؟

ولكن الكذوب مهما ظن أنه أتقن كذبه فلا بد أن يكون في كلامه خلل يفضحه ويكشف زيفه.

ثم مَن هو هذا الثقة الذي أخبر الكاتب بهذه الحكاية؟ لم َلمُ يذكره الكاتب، ولا سيها أن ذكره لا يستلزم محذوراً ولا حرَجاً لأحد، باعتبار أنها قصة قد خلتْ من ذِكر الأسهاء وتعيين الأشخاص.

### \*\*\*

قال الكاتب: في حاشية له في هذا الموضع: وليس بغريب ولا عجيب، فإن بعض المنظومات [كذا] التي كنا نقرؤها تنص على ذلك نصاً لا شبهة له، ألم يقل الناظم: «وجائز نكاح الغلام الأمرد....».

<sup>(</sup>١) هنا حاشية له سيأتي الجواب عنها قريباً.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأقول: بعد إطباق الشيعة بل كل المسلمين على حرمة اللواط كيف لا يكون فعل اللواط ممن ينتسب للعلم وأهله عجيباً وغريباً؟!

ثم ما هي هذه المنظومات التي قرأها الكاتب وتنصّ على جواز نكاح الغلام الأمرد؟ ومن كاتبها؟ وعمّن ينقل هذه الفتوى؟

والظاهر أن الكاتب نسي ما كتبه سابقاً في هذه المسألة، فإنه زعم أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء قال له: (لم أقف عليها \_ أي على الرواية \_ فيها قرأت). وقال هو نفسه: (ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلك الرواية في كل ما قرأت وكلها وقع بيدي من كتب الأخبار فلم أعثر على مصدر لها).

وهو لم يذكر في هذا الموضع أو ذاك مصدراً واحداً لهذه الرواية المكذوبة، مع أنا نقلناها منسوبة إلى أبي حنيفة كما مرَّ، فراجع.

### \*\*\*

قال الكاتب: لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث، وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جداً، وَدوَّنَها بتفاصيلها وتواريخها وأسهاء أصحابها، وهو ينوي إصدارها في كتاب أراد أن يسميه (فضائح الحوزة العلمية في النجف)، لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجري وراء الكواليس، ولا يعلمون ما يفعله السادة، فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة، أو لطلب الولد، أو لتقديم (مراد للحسين) فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأقول: لا ندري كيف تسنَّى للكاتب وهو من العلماء القدامي بزعمه الذين نالوا درجة الاجتهاد (بتفوق) أن يرى الكثير من حوادث اللواط؟

هل كان أحد أطراف تلك الحوادث؟

أو كان يُدعى في كل جلسة للشهادة؟

أو أن التوفيق كان يحالفه في الاطلاع على هذه الحوادث؟

أو أن طلبة العلم يلوطون ويُلاط بهم في الطرقات والأزقة بحيث تسنَّى للكاتب أن يطلع عليها كغيره من الناس؟

هذه أسئلة تحتاج من الكاتب إلى جواب مقنع!!

ثم إن (صديقه المفضال السيد عباس) كيف تأتّى له أيضاً معرفة هذه الحوادث والوقوف عليها حتى استطاع أن يجمع كتاباً في حوادث اللواط التي رآها بنفسه، وسجَّلها بتواريخها وأسهاء أصحابها؟

ولا أدري هل يعتقد مدَّعي الاجتهاد والفقاهة وذلك السيد المفضال أنه يجوز لها أن يكتبا كتاباً مشتملاً على أمثال هذه القضايا التشهيرية بالأسماء والتواريخ على فرض صحَّتها ووقوعها؟

وعلى كل حال فالذي نعتقده أن ذِمَم القوم واسعة، وأنهم يمكنهم أن يلفِّقوا قضايا مكذوبة ويلصقوها بالأبرياء من الشيعة، فإن هذا هو ديدنهم، وهذه هي طريقتهم التي تلقوها من أسلافهم.

فهنيئاً لهم بمذاهبهم التي لا تنهض إلا بقذف الأبرياء، ولا يمكن تشييدها إلا باختلاق الحوادث وافتراء الأكاذيب التي عجزوا عن إثباتها بدليل صحيح، فصارت عاراً عليهم في الدنيا، وخزياً لهم في الآخرة.

ثم هل من يرسل ابنته أو زوجته أو أخته لغرض الزيارة يسلمها إلى السادة ليعبثوا بها؟ هل يتصور هذا الكاتب أن أعراض الناس يسهل تناولها بكل هذه البساطة؟ وهل يظن أن النساء دُمى يُتَصرَّف فيهن وهن لا يدفعن يد لامس؟

وعلى كل حال، فأمثال هذا الكلام غير مستغرب ممن تجمدت عقولهم مئات

السنين، وعاشوا على فتات أكاذيب ابن تيمية وأضرابه ممن يستحلون اتهام الشيعة بها شاؤوا، لا يردعهم رادع، ولا يمنعهم مانع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

### **&&&&&**

إن مذهباً يعتمد على الأكاذيب والافتراءات في الأعراض لحرب خصمه لا يمكن أن يكون حقاً وليس حَرِياً بالاتباع

### الخمس

قال الكاتب: إن الخمس استُغِلَّ هو الآخر استغلالاً بَشعاً من قبَلِ الفقهاء والمجتهدين، وصار مورداً يُدرُّ على السادة والمجتهدين أموالاً طَائلة جداً، مع أن نصوص الشرع تدل على أن عَوام الشيعة في حِل من دَفع الخمس، بل هو مباح لهم لا يجب عليهم إخراجه، وإنها يتصرفون فيه كها يتصرفون في سائر أموالهم ومكاسبهم، بل إن الذي يدفع الخمس للسادة والمجتهدين يعتبر آثماً لأنه خالف النصوص التي وردت عن أمير المؤمنين، وأئمة أهل البيت سلام الله عليهم.

وأقول: لقد بدا واضحاً لأهل السنة أن الخمس له دور بارز في قوة الشيعة واستقلالهم واستقلال علمائهم عن أن يكونوا تابعين لسلاطين الجور كما هو حال علماء أهل السنة منذ عصر الخلفاء الأوائل إلى هذا اليوم.

ولهذا حرص من كتب في نقد عقائد الشيعة على محاولة إبطال مشروعية الخمس، وتحريض الشيعة على الكف عن دفع الخمس إلى العلماء، لمحاولة جر البساط من تحت أقدام علماء الشيعة الذين كانوا وما يزالون يكتسبون القوة المالية من جهة الخمس.

### { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وما محاولات الكاتب اليائسة إلا واحدة من محاولات عديدة باءت بالفشل الذريع، وانتهت بالخيبة والخسران بحمد الله ونعمته.

وسيلاحظ القارئ العزيز أن الكاتب قد فشلت كل مساعيه مع أنه رمى كل سهم في كنانته، وقذف كل حجر في جُعْبته، فصار يخبط خبط عشواء، ويتخبط في الظلمات على غير هدى.

وسيتضح من خلال ردِّنا على مزاعمه الفاسدة أن الخمس يجب دفعه على سائر المكلفين من أرباح المكاسب وأرباح التجارات وغيرها مما هو مذكور في محلِّه.

### 

قال الكاتب: وحتى يقف القارئ اللبيب على حقيقة هذا الخمس وكيفية التصرف فيه سنستعرض موضوع الخمس، وتطوره تاريخياً وندعم بذلك نصوص الشرع، وأقوال الأئمة وفتاوى المجتهدين الذين يُعْتَدُّ بهم، وَيُعَوَّلُ على كلامهم:

١ - عن ضريس الكناني (١) قال أبو عبد الله خيشف : من أين دخل على الناس الزنا؟ قلت: لا أدري جُعلْتُ فداك، قال من قبَلِ خُمْسنا أهل البيت إلا شيعتنا الطيبين فإنه مُحلَّلٌ لَهُم لميلادهم. أصولَ الكافي ٢/٢ ٥ شرح الشيخ مصطفى.

وأقول: قال المازندراني رَجِكُ في شرح الحديث:

قوله: (قال من قبل خمسنا) لا يجوز لغير الشيعة أن يطأ الأمة التي سباها المقاتل بغير إذن الإمام، ولا أن يشتريها، ولا أن يجعل مهور النساء من منافع أنواع الاكتساب، لدخول حق الإمام في جميع ذلك، بل بعضها بالتهام حقّه، فلو فعل كان غاصباً وزانياً، وجرى في الولد حكم ولد الزنا عند الله تعالى، وجاز جميع ذلك للشيعة قبل إخراج حقه وحق مشاركيه من الهاشميين بإذنه، ليطيب فعلهم، وتزكو

<sup>(</sup>١) بل هو (الكناسي) لا الكناني.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

٣٠٦ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

ولادتهم(١).

وقال صاحب الجواهر مُلَيِّكُ:

في عباراتهم نوع اختلاف بالنسبة للمباح، هل هو الأنفال، أو الخمس، أو الأعم، بل وفي أنه المناكح خاصة، أو هي والمتاجر والمساكن؟ (٢)

ثم ذكر أقوال جملة من العلماء الماضين قدَّس الله أسرارهم، ثم قال: وفي السرائر بعد أن ذكر الأنفال وأنها للنبي على ثم للقائم مقامه، قال: (فأما في حال الغيبة وزمانها واستتاره بالله من أعدائه خوفاً على نفسه، فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدَّ لهم منه من المناكح والمتاجر، والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم على ويتَّجر في ذلك، فلا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس، فليُحصَّل ما قلناه فربها اشتبه. والمساكن، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال) إلى آخره. وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخرين بل جميعهم ".

قلت: المناكح إما أن تحصل بملك اليمين أو بالتزويج، وملك اليمين إما أن يحصل بالسبي أو بالشراء، فإن حصل بالسبي بغير إذن الإمام بَالِيَا، فالجواري ملك طِلْق للإمام بَالِيَا، والإمام لا يبيح لغير الشيعة وطأهن، فمن وطأهن من غيرهم فإن وطأه لهن سفاح.

وإن حصل ملك اليمين بالشراء، فلا ريب في أن خمس المال الذي دُفع ثمناً للجارية هو للإمام على، لأنه من أرباح المكاسب، وهذا يستلزم أن تكون الجارية مشتركة بين الإمام على وبين المشتري، وحيث إنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يطأ

<sup>(</sup>١) شرح أصول الكافي ٧/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) جواهر الكلام ١٦/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) جواهر الكلام ١٦/ ١٤٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الجارية المشتركة إلا بإذن الآخر، فإن الإمام عَلِيَكُ لم يأذن لغير شيعته بذلك، فمن وطأها من غير الشيعة فإن وطأه أيضاً سفاح.

وأما إن حصلت المناكح بالتزويج فإن الأموال التي تُدفع منها المهور قد تعلق بها الخمس لا محالة، لأنها من أرباح المكاسب أيضاً، فتكون مشتركة بين الإمام وبين أصحابها، والإمام عليه لا يجيز التصرف فيها لغير شيعته، فتكون المهور المأخوذة منها مغصوبة.

والظاهر أن المراد بالزنا في الحديث هو الزنا المجازي الوارد في بعض الأحاديث الدالة على أن لكل عضو حظاً من الزنا، فالعين زناها النظر، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الكلام... وهكذا(١).

وإلا فلا ريب في أن كل أولئك لا يمكن أن يكونوا زناة حقيقة، وذلك لأن نكاحهم إن كان باطلاً فوطؤهم وطء شبهة كها لا يخفى.

ويرشد إلى ما قلناه وصف الشيعة في الحديث بأنهم الأطيبون، فإن فيه إشعاراً بأن غيرهم طيِّب، ولكن الشيعة أطيب.

والحاصل أن الذي يقتضيه الجمع بين أحاديث الإباحة وأحاديث التغليظ في

لزوم دفع الخمس هو أن المراد بإباحتها للشيعة إباحة التصرف لهم فيها ثم إخراج خسها، لا إسقاط الخمس الواجب عليهم فيها.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٢- عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألتُ أبا عبد الله عن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنها غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ﴾ (الأنفال/ ٤١) فثنى أبو عبد الله خَيْسَتُ بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده فقال: (هي والله الإفادة يوماً بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حِلِّ ليزكوا). الكافي ٢/ ٤٩٩.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وهو ضعيف، وقد مرَّ بيان ضعفه.

ومن جملة رواة الحديث حكيم مؤذن بن عيسى كما في الكافي، أو حكيم مؤذن بن عيسى كما في الكافي، أو حكيم مؤذن بني عبس كما في التهذيب والاستبصار، وهو مجهول الحال، لم يوثّق في كتب الرجال. وعليه فالرواية لا يعوَّل عليها ولا يؤخذ بها.

ومع الإغماض عن ضعف سندها فهي كسابقتها دالة على أن الإمام الباقر سلام الله عليه قد أباح لشيعته أن يتصرفوا في أموالهم التي تعلق بها الحق الشرعي في مناكحهم قبل إخراج الخمس منها، ويكون تصرفهم حينئذ جائزاً لهم.

قال المازندراني في شرح الحديث:

قوله: (هي والله الإفادة) دلَّ على أن الغنيمة تطلق على ما يستفاد بالاكتساب، وهي بهذا المعنى أعم منها بالمعنى المصطلح، وهو ما حازه المسلمون من أموال أهل الحرب إذا حواها العسكر، والمقصود أن ما استفيد بالاكتساب على أنواعه من التجارة والزراعة والصناعة وغيرها داخل الغنيمة، ويجب فيه الخمس.

إلى أن قال: وفي قوله ﷺ: (إلَّا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا) دلالة

الخمس .....ا

واضحة على أنه يجوز للشيعي أن يجعل منافع الاكتساب مهراً للزوجة وثمناً للجارية قبل إخراج الخمس مطلقاً كما هو المشهور بين الأصحاب، والمخالف نادر(١).

### \*\*\*

قال الكاتب: ٣- عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسلماً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالاً، فَرَدَّهُ أبو عبد الله.. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه، فضُمَّ إليك مالك، وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا. أصول الكافي ٢/ ٢٦٨.

وأقول: قال المازندراني في شرح الحديث:

قوله (يا أبا سيار قد طيَّبناه لك) دلَّ على أن الإمام لا يجب عليه قبول الخمس، وله الإبراء، كما كان ذلك لكل ذي حق.

إلى أن قال: قوله: (وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلَّلون حتى يقوم قائمنا عَلِيَ ) أشار هنا بعدما ذكر أن الأرض كلها لهم إلى أن شيعتهم في حِلِّ من التصرف فيها وفي حاصلها ومن خراجها، حتى يظهر القائم عَلِيَكِ، فيأخذ منهم خراجها ويتركها في أيديهم (٢).

قلت: وبعبارة أوضح: إن الإمام الصادق ﷺ قد أبرأ أبا سيار من حقّه في أمواله، والإمام لا يجب عليه أخذ الخمس، بل يجوز له أن يبرئ من شاء مما شاء من حقّه.

وإبراء الإمام ﷺ أبا سيار من حقه المعيَّن لا يدل على إبراء غيره من الخمس في كل شيء، ولهذا قال ﷺ: (قد طيبناه لك) خاصة. ولم يقل: طيبناه لكم.

<sup>(</sup>١) شرح أصول الكافي ٧/ ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٧/ ٣٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وأما قول الإمام بِاللهِ: (وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا)، فهو مخصوص بالأراضي فقط دون غيرها من الأموال، فأجاز بالتحرُّف فيها، وأخذ حاصلها وخراجها، لكنه بالله الله لله لله يُسقط عنهم خس حاصلها وخمس أموالهم الأخرى كها هو واضح.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٤- عن محمد بن مسلم عن أحدهما هي قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكو ولاداتهم. أصول الكافى ٢/ ٢٥٥.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها محمد بن سنان، وقد مرَّ بيان ضعفه.

ومن جملة الرواة صباح الأزرق، وهو مجهول الحال، لم يوثَّق في كتب الرجال.

وقد مرَّ بيان معنى تطييب الخمس للشيعة لتطيب ولاداتهم وتزكو، وأوضحنا أنه ليس المراد بذلك إسقاط الخمس عنهم بالكلية، فراجع ما قلناه.

### **\$\$\$\$\$**

قال الكاتب: ٥- عن أبي عبد الله في قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا (١) إلا أنّا أحللنا شيعتنا من ذلك) من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٤٣.

وأقول: هذه الرواية رواها الصدوق في كتابه (من لا يحضره الفقيه) بسنده إلى داود بن كثير الرقي، وطريق الصدوق إليه ضعيف.

قال الأردبيلي في جامع الرواة في بيان طرق كتاب الفقيه: وإلى داود الرقي: فيه

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الكتاب، والصحيح كما في المصدر: مظلمتنا.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الحسين بن أحمد بن إدريس فيمني ولم يوثّق، وعبد الله بن أحمد الرازي، ولم يذكره غير (صه)(۱) بأن عنده فيه توقف، وجرير بن صالح، وهو غير مذكور(۲).

وقال الخوئي: وكيف كان فطريق الصدوق إليه: الحسين بن أحمد بن إدريس خيشًا عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد الرازي، عن جرير بن صالح، عن إسماعيل بن مهران، عن زكريا بن آدم، عن داود بن كثير الرقي، والطريق ضعيف، فإن فيه مجاهيل (٣).

وعليه، فالرواية ضعيفة السند.

وأما من جهة متن الرواية فقد أوضحنا المراد بتحليل الشيعة، وعدم دلالته على إسقاط الخمس عنهم، فراجعه فيها مرَّ.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٦- عن يونس بن يعقوب قال: كنتُ عند أبي عبد الله خيسَف فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جُعِلُتُ فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيها ثابت، وأنّا عن ذلك مقصرون، فقال خيشَف : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣.

وأقول: هذا الحديث رواه الشيخ الصدوق عن يونس بن يعقوب، وهو وإن كان ثقة إلا أن طريق الصدوق إليه ضعيف، فإن فيه الحكم بن مسكين، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

قال الأردبيلي في جامع الرواة في بيان طرق كتاب من لا يحضره الفقيه: وإلى

<sup>(</sup>١) أي العلاّمة الحلي في رجاله المعروف بالخلاصة.

<sup>(</sup>٢) جامع الرواة ٢/ ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ٧/ ١٢٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

يونس بن يعقوب، فيه الحكم بن مسكين (١).

والنتيجة أن الرواية ضعيفة السند.

ومع الإغماض عن سند الرواية فهي واضحة الدلالة على أن الخمس يجب إخراجه على الشيعة، وذلك لأن القناط قال: تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، ونعرف أن حقكم فيها ثابت، وإنّا عن ذلك مقصّرون.

وقوله فيه دلالة واضحة على أن وجوب الخمس وإخراجه من أرباح الأموال والتجارات كان مرتكزاً عند الشيعة، متسالماً عليه بينهم.

والإمام بَالِيَ لم ينكر عليه قوله، وإنها قال له: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.

يعني أنا لو كلَّفناكم بإخراجه فوراً من غير تأخير لما كنا منصفين معكم، إذ قابلناكم بالشدَّة في أخذ حقّنا منكم وعدم الإمهال، مع أنكم كنتم تقابلوننا بالمحبة والمودّة والموالاة.

والحديث بالمعنى الذي أوضحناه لا يدل على إسقاط الخمس عن الشيعة، بل يدل على عكس ذلك كما هو واضح.

ومن خيانات الكاتب أنه أسقط كلمة (اليوم) من ذيل الحديث، فإن الوارد فيه هو قوله: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، والشيخ الطوسي في (الاستبصار)<sup>(۲)</sup>. ولكن غرض الكاتب هو بيان تحليل الخمس للشيعة مطلقاً لا ذلك الوقت فقط، ولهذا أسقط كلمة (اليوم) حتى يلتئم الحديث مع مراده، فتأمل في أساليب القوم للوصول إلى أهدافهم غير المشروعة.

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) جامع الرواة ٢/ ٥٤٢.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٨. الاستبصار ٢/ ٥٩. وسائل الشيعة ٦/ ٣٨٠.

قال الكاتب: ٧- عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر عَلَيْسَعَكُ جاءه رجل يسأله أن يجعله في حِلِّ من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب عَلِيْسَعَكُ بخطه: (من أعوزه شيء من حقى فهو في حل) من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣.

وأقول: هذه الرواية تدل أيضاً على وجوب الخمس على الشيعة، وإلا فلا معنى لأن يأتي الرجل ويسأل الأمام عليه أن يجعله في حِلِّ من الخمس المتعلق بالمأكل والمشرب إذا لم يكن واجباً عليه، ولا وجه للتحليل منه حينئذ.

والإمام عليه، وإنها أباح لمن كان شديد الحاجة من الشيعة بمقدار ما يسدّ حاجته، وهو أمر جائز للإمام عليه كها مرّ، لأن الإمام عليه له أن يُسقِط حقّه كلا أو بعضاً عمن شاء وكيف شاء، وهذا لا يدل بأية دلالة على سقوط الخمس بكامله عن كل الشيعة في كل العصور حتى مع عدم العوز والحاجة.

على أنه لم يظهر من الرواية أن الإمام بِالنَّلِيّ جعل ذلك الرجل في حِلِّ من مأكله ومشربه من الخمس، لأن الإمام بِالنَّلِيّ أحل من كان معوزاً، ولم يظهر أن الرجل كان صاحب عوز وحاجة.

### 

قال الكاتب: ٨- جاء رجل إلى أمير المؤمنين عَيْشَفْ، قال: أصبتُ مالاً أَرْمَضْتُ (١) فيه، أَفِلِي توبة؟ قال: (آتني بخمسي (٢)، فأتاه بخمسه، فقال عَيْشِفْ: هو لك، إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) ٢/ ٢٢ من لا يحضره الفقيه.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، لأنها مرسلة قد رواها الصدوق من غير

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: أغمضت.

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: بخمسه.

سند عن أمير المؤمنين ﷺ.

ومع الإغماض عن سندها فإن معناها أن الرجل قال لأمير المؤمنين عَلِيَجَافِ: (أصبتُ مالاً أغمضتُ فيه)، أي أغمضت عينيَّ في جمعه، فجمعته كيفها اتّفق، من حلال أو حرام.

قال الطريحي في مجمع البحرين: أي تساهلتُ في تحصيله، ولم أجتنب فيه الحرام والشبهات، ومحصّله جمعتُه من حرام أو حلال وشبهة، وأصله من إغماض العين (١١). وقال ابن الأثير في النهاية: الإغماض: المسامحة والمساهلة (٢).

فأمره الإمام عَلَيْ أن يأتيه بخمس هذا المال، فإن إخراج خمسه مطهّر لباقيه، فلم أتاه بالخمس قال له الإمام عَلَيْ : هو لك. أي باقي المال لك حلال لا شبهة فيه، (إن الرجل إذا تاب)، أي أن الرجل إذا تاب إلى الله من الكسب المشتبه بالحرام فأخرج خمسه، إذ به تتحقق التوبة الصحيحة، (تاب ماله معه) أي رجع إليه باقي ماله، فطهر مما كان فيه من الشبهة، فصح له التصرّف فيه.

وهذا الحديث كما أوضحناه يدل دلالة واضحة على وجوب إخراج الخمس، ولهذا أمره الإمام على الإتيان به، وما زعمه الكاتب من دلالة الحديث على إباحة الخمس غير صحيح، وذلك لأنه أرجع الضمير (هو) إلى الخمس، مع أنه يرجع إلى باقى المال.

ولو سلّمنا برجوع الضمير إلى الخمس فإن دلالة الحديث على المراد باقية، وذلك لأن أمْرَ الإمام أمير المؤمنين بَالِيَ للرجل بالإتيان بالخمس يدل على وجوبه عليه، وإبراء الإمام له أو هبته له كما مرَّ جائز للإمام بَالِيَكِ، وهو واضح لا يحتاج إلى إطالة كلام.

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) مجمع البحرين ٤/٢١٩.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٨٧.

قال الكاتب: فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس، وأنهم في حل من دفعه، فمن أراد أن يستخلصه لنفسه، أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل البيت شيئاً فهو في حل من دفعه، وله ما أراد ولا إثم عليه، بل لا يجب عليهم الدفع حتى يقوم القائم في الرواية الثالثة.

وأقول: لقد أوضحنا أن جملة من هذه الروايات ضعيفة السند، والصحيح منها لا يدل على إعفاء الشيعة من الخمس مطلقاً، بل منها ما دل على أن الإمام بالله قد أباح لهم ما تصرَّفوا فيه من أموالهم التي أنفقوها في المناكح قبل إخراج الخمس الواجب عليهم، ومنها ما دل على أن الإمام بالله قد أباح للشيعة التصرف في رقاب الأراضي وحاصلها، مع لزوم إخراج خمسها، ومنها ما دل على أن الإمام الباقر المنافق أجاز للمعوزين من شيعته أن يأخذوا منه بمقدار ما يسدُّون به حاجاتهم، ومنها ما دل على أن الأئمة عليه لا يُلزمون شيعتهم بالإسراع في إخراج الخمس إذا كان في ذلك حرج عليهم.

وكل تلك الروايات تدل باللازم على وجوب الخمس على الناس، وإلا فلا معنى لإباحة التصرف فيه للمعوزين بمقدار ما تسدّ حاجتهم، ولا وجه لعدم إيجاب المبادرة في الإخراج التي تتحقق معها المشقة عليهم، وكل ذلك أوضحناه فيها تقدم بحمد الله وفضله.

والغريب أن الكاتب تمسَّك بهذه الروايات وتعامى عن الروايات الأخرى الكثيرة الدالة على وجوب دفع الخمس إليهم الله الله عليهم لا يبيحونه لأحد.

منها: صحيحة إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عَالِيَ الله المعلني من عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بِقُم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل، فإني أنفقتها. فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه: أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم و فقرائهم

وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: (اجعلني في حل)، أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)، والله ليسألنُّهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً (١٠).

ومنها: رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا الله ومنها: رواية محمد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان على أبي الحسن المودة الله ، فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس، فقال: ما أمحل هذا (٢)، تمحضونا بالمودة بألسنتكم، وتزوون عنا حقًا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس!! لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حل (٣).

ومنها: موثقة عبد الله بن بكير عن الصادق ﷺ قال: إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً، ما أريد بذلك إلا أن تطهروا<sup>(٤)</sup>.

ومنها: خبر أحمد بن المثنى قال: حدثني محمد بن زيد الطبري قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا على يسأله الإذن في الخمس، فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله واسع كريم، ضمن على العمل الثواب، وعلى الضيق الهم، لا يجل مال إلا من وجه أحله الله، وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي لله بها عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام (٥).

والأحاديث المعتبرة الدالة على وجوب إخراج الخمس كثيرة، وفيها ذكرناه كفاية.

<sup>(</sup>١) الكافي ١/ ٤٨. الاستبصار ٢/ ٦٠.

<sup>(</sup>٢) من المحل: وهو المكر والكيد. أو من التمحل: وهو الاحتيال. أو من المحال، فيكون معنى العبارة هو استبعاد وقوع الفعل.

<sup>(</sup>٣) الكافي ١/ ٨٨٥. الاستبصار ٢/ ٦٠. التهذيب ٤/ ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٧. وسائل الشيعة ٦/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي ١/ ٤٧. التهذيب ٤/ ١٢٣. الاستبصار ٢/ ٥٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الخمس .....

### \*\*\*

قال الكاتب: ولو كان الإمام موجوداً فلا يُعْطَى له حتى يقوم قائم أهل البيت، فكيف يمكن إذن إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين؟!

وأقول: بل يجب إخراج الخمس وإعطاؤه للإمام عَلِيَ كما دلَّت عليه الأخبار المتقدمة، ودلَّت أخبار أخر صحيحة غيرها على وجوب خمس أرباح المكاسب.

منها: صحيحة علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني بالنهاذ أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع، وكيف ذلك؟ فكتب بالنها بخطه: الخمس بعد المؤنة (١).

ومنها: موثقة سماعة، قال: سألت أبا الحسن بالله عن الخمس، فقال بالله في في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير (٢).

ومنها: صحيحة على بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد: قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقِّك، فأعلمتُ مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأي شيء حقه؟ فلم أدر ما أجيبه. فقال الله يجب عليهم الخمس. فقلت: في أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وضياعهم وصنائعهم. قلت: والتاجر عليه، والصانع بيده؟ فقال الله إذا أمكنهم بعد مؤنتهم ".

ومنها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر بَالِيَنِيْ : الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ فكتب: بعد المؤونة (١٠٠٠).

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر الباقر علين أنه سُئل عن معادن

<sup>(</sup>١) التهذيب ٤/ ١٢٣. الاستبصار ٢/ ٥٥. وسائل الشيعة ٦/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١/ ٥٤٥. وسائل الشيعة ٦/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٤/ ١٢٣. وسائل الشيعة ٦/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي ١/ ٥٤٥.

الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر، فقال: عليها الخمس(١).

ومنها: صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله بَالِيَّ عن العنبر وغوص اللؤلؤ، فقال بَالِيَّا: عليه الخمس (٢).

ومنها روايات أخرى كثيرة دالة على وجوب دفع الخمس وعدم إباحته.

وقد أوضح الشيخ المفيد والشيخ الطوسي وغيرهما وجه الجمع بين الأخبار التي ربها يُتصور التعارض فيها بينها.

قال الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار: فالوجه في الجمع بين هذه الروايات ما كان يذهب إليه شيخنا وهو أن ما ورد من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنها ورد في المناكح خاصة، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة التي سلف دكرها في الآثار عن الأئمة التي سلف دكرها في الآثار عن الأمس ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال، وما ورد من التشدّد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال.

قلت: والأخبار المذكورة كلها تشهد بصحة هذا الجمع، فإن أحاديث إباحة الخمس كلها ذكرت العلة في ذلك، وهي تحليل المناكح وتطييب الشيعة، وأما الأخبار الأحرى التي اشتملت على التشديد في دفع الخمس وعدم التهاون فيه فهي واردة في سائر الأموال الأخرى.

وقال المحقق الخوئي بعد أن ذكر روايات إباحة الخمس:

وهذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بها ستعرف من الطائفتين، غير قابلة للتصديق في نفسها، ولا يمكن التعويل عليها.

أولاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء

<sup>(</sup>١) الكافي ١/ ٤٤٥. تهذيب الأحكام ١٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي ١/٨٤٥.

<sup>(</sup>٣) يعني الشيخ المفيد تَأْتُكُ .

<sup>(</sup>٤) الاستبصار ٢/ ٦٠.

من آل محمد على أذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة، والمفروض امتناع أهل السنة وإنكارهم لهذا الحق، فمن أين يعيش فقراء السادة، والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.

وثانياً: أنها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرقة والأجناس المتعددة، كقوله على (خذ من أموال الناصب ما شئت، وادفع إلينا خمسه)، أو (مَن أخذ ركازاً فعليه الخمس)، وما ورد في أرباح التجارات من صحيحة على بن مهزيار الطويلة وغيرها. فلو كان مباحاً للشيعة وساقطاً عنهم فلهاذا يجب عليهم الخمس؟ وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟ وهل ترى عليهم الحمس؟ وما معنى الأمر بالدفع في هذه النصوص المتكاثرة؟ وهل ترى أن ذلك لمجرد بيان الحكم الاقتضائي غير البالغ مرحلة الفعلية بقرينة نصوص المتحليل؟

هذا مضافاً إلى معارضتها بالطائفة الثانية الظاهرة في نفي التحليل مطلقاً، مثل ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل، وكان يتولى الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حِل، فإني قد أنفقتها. فقال له: أنت في حِل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عَلِيَّ : أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حِل. أتراه ظن أني أقول: (لا أفعل)؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً. فإن الظاهر بمقتضى القرائن الموجودة فيها أن المراد من الأموال هو الخمس كما لا يخفى... إلى آخر ما قاله فَلَيَّ (١٠).

وقال السيد الحكيم فَكَنَّ في المستمسك بعد أن ذكر مَن ذهب إلى تحليل الخمس: اعتباداً على نصوص تضمَّنت تحليل الخمس، التي هي مع قصور دلالة جملة منها، وإعراض الأصحاب عنها، معارَضة بها يوجب طرحها، أو حملها على بعض المحامل التي لا تأباها، كها تقدم التعرض لذلك في أوائل كتاب الخمس، مضافاً إلى أن

<sup>(</sup>١) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس)، ص ٣٤٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الإباحة المدَّعاة مالكية لا شرعية (١)، وحينئذ تكون الشبهة موضوعية، والرجوع إلى أخبار الآحاد فيها غير ظاهر (٢).

#### \*\*\*

قال الكاتب: فتاوى الفقهاء المعتمدين في إعفاء الشيعة من دفع الخمس بناء على النصوص المتقدمة وعلى غيرها كثير المصرحة بإعفاء الشيعة من دفع الخمس صدرت فتاوى من كبار الفقهاء والمجتهدين ممن لهم باع في العلم واحتلوا مكانة رفيعة بين العلماء، في إباحة الخمس للشيعة، وعدم دفعه لأي شخص كان حتى يقوم قائم أهل البيت:

١ - المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن المتوفي ٦٧٦هـ:

أكد ثبوت إباحة المنافع والمساكن والمتجر حال الغيبة وقال: لا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منها. انظر كتاب شرائع الإسلام ص ١٨٢ - ١٨٣ كتاب الخمس.

وأقول: لقد بتر الكاتب عبارة المحقق الحلي ﷺ التي صرَّح فيها بأن الإباحة إنها هي في المناكح والمتاجر والمساكن فقط، دون باقي ما يجب فيه الخمس.

قال المحقق الحلي في شرائع الإسلام: الثالثة: ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه (٣).

<sup>(</sup>١) الإباحة المالكية يراد بها أن الإمام عِلَيْظ الذي كان مالكاً للخمس في زمن إمامته قد أباحه في بعض الموارد، وأما الإباحة الشرعية فيراد بها أنه مباح شرعاً لكل أحد، وهذه الإباحة هي محل النزاع، لا تلك.

<sup>(</sup>٢) مستمسك العروة الوثقى ٩/ ٩٧٥.

<sup>(</sup>٣) شرائع الإسلام ١/١٨٤.

وكلامه صريح في أن الإباحة إنها هي في الأمور الثلاثة المذكورة فقط دون غيرها.

ولهذا ذكر في المسألة اللاحقة مجمل الأقوال في التصرّف في الخمس في زمن الغيبة، واختار وجوب إخراجه وصرفه كله على السادة الكرام.

قال فَاتَكُّ: الرابعة: ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده. ومع عدمه، قيل: يكون مباحاً. وقيل: يجب حفظه ثم يُوصَى به عند ظهور أمارة الموت. وقيل: يُدفن. وقيل: يُصرف النصف إلى مستحقيه، ويحُفظ ما يختص به بالوصاة أو الدفن. وقيل: بل تُصرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه (۱).

وكلامه وَلَيْنَ صريح في عدم القول بإباحة الخمس للشيعة كما نسبه الكاتب إليه.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٧- يحيى بن سعيد الحلى المتوفى ٢٩٠هـ:

مال إلى نظرية إباحة الخمس وغيره للشيعة كرما من الأئمة وفضلاً كما في كتابه الجامع للشرائع ص ١٥١.

وأقول: نصُّ عبارة يحيى بن سعيد الحلي قَلَّ في الجامع للشرائع وفي الصفحة التي ذكرها الكاتب هي:

(ولا يجوز لأحد التصرف في ذلك إلا بإذن الإمام حال حضوره، فأما حال الغيبة فقد أحلّوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من الأخماس وغيرها من المناكح والمتاجر والمساكن).

<sup>(</sup>١) نفس المصدر.

وعبارته واضحة في أن الأئمة المين قد أباحوا لشيعتهم أن يتصرفوا في حقوقهم في المناكح والمتاجر والمساكن، وقد أوضحنا ذلك فيها تقدم.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٣- الحسن بن المطهر الحلي الذي عاش في القرن الثامن أفتى بإباحة الخمس للشيعة، بإعفائهم من دفعه كما في كتاب تحرير الأحكام ص ٧٥.

وأقول: قال العلامة الحلي فَكُنَّ في كتابه (تحرير الأحكام): السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام، فأسقطه قوم، ومنهم من أوجب دفنه، ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب، ومنهم من يرى عزله، فإن خشي من الموت وصَّى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصَّى به كذلك إلى أن يظهر، ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضاً، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة، وهو أقوى (1).

وعبارته نَشَخٌ واضحة في أنه يرى وجوب إخراج الخمس وصرفه بكامله في زمن الغيبة على السادة الفقراء.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٤- الشهيد الثاني المتوفى ٩٦٦هـ قال في مجمع الفائدة والبرهان ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٨ ذهب الى إباحة الخمس بشكل مطلق وقال: أن الأصح هو ذلك كها في كتاب مسالك الافهام ص ٦٨.

وأقول: لا يوجد في مجمع الفائدة والبرهان نقل رأي الشهيد الثاني بإباحة

<sup>(</sup>١) تحرير الأحكام ١/ ٤٤٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الخمس بشكل مطلق، كما أن الشهيد الثاني لم يذهب إلى هذا القول في كتابه مسالك الأفهام، بل اكتفى بشرح عبارة شرائع الإسلام المتقدمة في إباحة المناكح والمتاجر والمساكن، ولم يعلق عليها بشيء (١).

بل صرَّح في شرح اللمعة وهو كتاب كتبه بعد مسالك الأفهام أن الخمس في عصر الغيبة يُعطى للفقيه الجامع للشرائط، فقال:

(ويقسم) الخمس (ستة أقسام) على المشهور، عملاً بظاهر الآية وصريح الرواية، (ثلاثة) منها (للإمام على الله ورسوله وذي القربي، وهذا السهم وهو نصف الخمس (يُصرف إليه إن كان حاضراً، أو إلى نوَّابه) وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى، لأنهم وكلاؤه، ثم يجب عليهم فيه ما يقتضيه مذهبهم "، فمن يذهب منهم إلى جواز صرفه إلى الأصناف ("على سبيل التتمة كما هو المشهور بين المتأخرين منهم يصرفه على حسب ما يراه، من بَسْطٍ وغيره، ومن لا يرى ذلك يجب عليه أن يستودعه له إلى ظهوره...

واستثنى المناكح وغيرها، فقال: والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من ذلك، فتباح هذه الثلاثة مطلقاً ''، والمراد من الأول الأمة المسبية حال الغيبة وثمنها، ومهر الزوجة من الأرباح، ومن الثاني ثمن المسكن منها أيضاً، ومن الثالث الشراء ممن لا يعتقد الخمس، أو ممن لا يخمّس، ونحو ذلك. وتركه هنا إما اختصاراً، أو اختياراً، لأنه قول لجماعة من الأصحاب، والظاهر الأول (')، لأنه ادعى في البيان إطباق الإمامية عليه،

<sup>(</sup>١) راجع مسالك الأفهام ١/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) أي على حسب آرائهم في كيفية التصرف في الخمس في غيبة الإمام بالنا.

<sup>(</sup>٣) وهم اليتامي والمساكين وابن السبيل من الذرية الطاهرة.

<sup>(</sup>٤) أي في حال حضور الإمام وفي حال غيبته.

<sup>(</sup>٥) أي أنه تركه اختصاراً مع ذهابه إلى استثناء هذه الثلاثة، لأن الشهيد رَجِّكُ ادّعي إجماع الإمامية عليه في كتابه (البيان).

٤ ٣٢ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

نظراً إلى شذوذ المخالف(١).

قلت: هذا ما صرح به الشهيد الثاني في الروضة البهيّة، وقد أفصح فيه عن رأيه، وما نسبه الكاتب إلى الشهيد في المسالك غير صحيح كما أوضحنا.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٥- المقدس الأردبيلي المتوفى ٩٩٣هـ وهو أفقه فقهاء عصره حتى لقبوه بالمقدس قال بإباحة مطلق التصرف في أموال الغائب للشيعة خصوصاً مع الاحتياج، وقال: إن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب والحتم لعدم وجود دليل قوي على الأرباح والمكاسب ولعدم وجود الغنيمة.

قلت: وقوله هذا مستنبط من قوله تعالى: ﴿واعلموا أنها غنمتم من شيء﴾ (الأنفال / ٤١) ثم بين أن هناك روايات عن المهدي تقول أبحنا الخمس للشيعة.

وأقول: نص عبارة المقدَّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان هي: واعلم أن عموم الأخبار الأُول يدل على السقوط بالكلية زمان الغيبة والحضور بمعنى عدم الوجوب الحتمي، فكأنهم عليهم المناه أخبروا بذلك، فعُلم عدم الوجوب الحتمي.

إلى أن قال بعد ذلك: وهذه الأخبار هي التي دلَّت على السقوط حال الغيبة، وكون الإيصال مستحبًّا كما هو مذهب البعض، مع ما مرَّ من عدم تحقق محل الوجوب إلا قليلاً، لعدم دليل قوي على الأرباح والمكاسب وعدم الغنيمة (٢٠).

قلت: لقد كان المقدَّس الأردبيلي تَنْتُقُ يتحدَّث عن دلالة الأخبار التي ذكرها أولاً، لا عن حاصل رأيه في المسألة، لكن الكاتب بتر الكلام، فألصق أول الكلام بآخره، وحذف كلمة (الأُوَل) ليشعر القارئ بأن هذا هو دلالة الأخبار كلها، لا دلالة

<sup>(</sup>١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ٣/١٠٧-١١٦.

<sup>(</sup>٢) مجمع الفائدة والبرهان ٤/ ٣٥٥.

الخمس .....ا

أخبار مخصوصة كما صرَّح الأردبيلي قدَّس الله نفسه.

مع أن الأردبيلي فَتَحَىُّ ذكر حاصل رأيه في المسألة فقال: هذا ولكن ينبغي الاحتياط التام وعدم التقصير في إخراج الحقوق، خصوصاً حصة الأصناف الثلاثة من كل غنيمة عدّوها(۱)، لاحتهال الآية على الظاهر، وبعض الروايات، وأصل عدم السقوط(۱)، وبعثد سقوط حقهم، مع تحريم الزكاة عليهم وكون ذلك عوضها(۱)، وبعثد إسقاطهم الميني ذلك مع عدم كونه مخصوصاً بهم الميني بظاهر الآية والأخبار(۱)، وعدم صحة كل الأخبار وصراحتها بذلك(۱)، واحتهال الحمل على العاجز كها مرّ(۱)، والتقية في البعض(۱)، والتخصيص بحقوقهم بعد التصرف، وعدم إمكان الإيصال(۱) وغير ذلك. وكذا من باقي الأقسام مع الشرائط المذكورة، من غير نظر إلى ما ذكرناه من الشبهة المحتملة، والعمل بالأمر الثابت حتى يعلم المسقط(۱).

<sup>(</sup>١) يعني حتى من أرباح المكاسب، فإنهم عدّوها غنيمة بمعناها اللغوي.

<sup>(</sup>٢) أي أن الأصل عدم سقوط الخمس بعد العلم بثبوته بالدليل القطعي.

<sup>(</sup>٣) يعني يجب دفع الخمس ولا سيما بعد الحكم بتحريم الزكاة عليهم، وأن الخمس عوض لها، ولو قلنا بسقوط الخمس لسقط حقهم كلية، وهذا لا يمكن المصير إليه.

<sup>(</sup>٤) يعني أن الأئمة إذا أسقطوا حقّهم لا يسقط حق غيرهم من الأصناف المستحقة للخمس وهم اليتامي والمساكين وأبناء السبيل.

 <sup>(</sup>٥) أي وأن الأخبار التي دلّت على إباحة الخمس ليست كلها صحيحة، والصحيح منها ليس صريحاً في المطلوب.

<sup>(</sup>٦) أي ويحتمل حمل أخبار إباحة الخمس على إباحته للعاجزين من الشيعة، لا مطلقاً لكل أحد.

<sup>(</sup>٧) أي ويُحمل بعض الأخبار المبيحة للخمس على التقية، ولعله لتجنب سخط الخلفاء الذين كانوا يستاؤون من جمع الأموال للأئمة المِيَّالُم، فإذا صدر من الأئمة ما يدل على أنهم قد أباحوا الخمس لشيعتهم، فإن ذلك يحول دون وقوع السوء عليهم من خلفاء عصرهم.

<sup>(</sup>٨) أي يحتمل أن يكون إباحة الخمس إنها هو مخصوص بمن تصرف بحقوقهم ولا يستطيع الآن إيصاله لهم، فهم قد جعلوه في حل منها، لا أنه لا يجب على من يستطيع إيصال الحق إليهم.

<sup>(</sup>٩) أي يجب العمل بالأمر الثابت وهو وجوب الخمس حتى يُعلم المسقط له، وهو الإباحة.

إلى أن قال: وبالجملة أظن كون صرفه في الذرية المحتاجين أولى من باقي الاحتمالات، لما فُهم من الأخبار من عدم المؤاخذة بالتقصير مطلقاً في ذلك والصرف في نفسه، فكيف يُتصور المؤاخذة بالصرف فيهم، مع ما مرَّ من ثواب صلة الذرية والمؤمن المحتاج، وأن صلة المؤمن صلتهم المناهية.

ثم قال: وأظن عدم المؤاخذة وإن فعل ذلك المالك بنفسه من غير إذن الحاكم لما مرّ، لكن إن أمكن الإيصال إلى الفقيه العدل المأمون فهو الأولى، لما قال في المنتهى: إذا قلنا بصرف حصَّته عَلِيَكُ في الأصناف: إنها يتولاه مَن إليه النيابة عنه عَلِيَكُ في الأحكام، وهو الفقيه المأمون المحتاط الجامع لشرائط الفتوى والحكم - على ما يأتي تفصيله - من فقهاء أهل البيت عَلَيْكُ ...(١).

وكلامه نُنْيَنُ صريح في أن مقتضى الاحتياط هو دفع الخمس للذرية الطاهرة، وتسليمه إلى الفقيه الإمامي العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٦- العلامة سلار قال: إن الأئمة قد أحلّوا الخمس في زمان الغيبة فضلاً وكرماً للشيعة خاصة. انظر كتاب المراسيم (٢) ص ٦٣٣.

وأقول: لم يقل سلار في (المراسم) ما نقله الكاتب عنه، وإنها قال:

والأنفال له [أي للإمام] أيضاً خاصّة، وهي كل أرض فُتحتْ من غير أن يُوجَف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن و القطائع، ليس لأحد أن يتصرَّف في شيء من ذلك إلا بإذنه، فمن تصرَّف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد، وللإمام الخمس. وفي هذا الزمان قد أحلّونا فيها

<sup>(</sup>١) مجمع الفائدة والبرهان ٤/ ٣٥٧.

 <sup>(</sup>٢) الاسم الصحيح للكتاب هو (المراسم)، وهذا دليل آخر يضاف إلى ما سبق من الأدلة الدالة على أن الكاتب قد حصل على درجة الاجتهاد (بتفوق).

الخمس .....ا

نتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصة (١).

وهذه العبارة واضحة في بيان مراده، وهو أن الأئمة عَلِمُكُمْ قد أباحوا لشيعتهم التصرف في الأنفال المذكورة دون غيرهم.

ولكن الكاتب حرَّف العبارة ونقلها على غير وجهها المراد، وهذا دأبه فيها ينقله من كلمات العلماء كما مرَّ ويأتي.

فإذا كانت هذه طريقته في نقل العبارات من كتب موجودة يمكن مراجعتها، فكيف يمكن تصديقه في حوادث يدّعي فيها المشاهدة؟

وأما رأي سلار الديلمي رَجِلْكِ في الخمس فقد أوضحه بقوله:

المأثور عن آل الرسول ﷺ أنه واجب في كل ما غُنم بالحرب وغيرها من الأموال والسلاح والرقيق والمعادن والكنوز والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤونة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.

إلى أن قال: فأما بيان القسمة فيقسمه الإمام على ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله على وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فها فضل أخذه الإمام على وما نقص تممه من حقه (٢).

فأين ما زعمه الكاتب من أن سلار يرى إباحته للشيعة في عصر الغيبة؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٧- السيد محمد على طباطبائي المتوفى أول القرن الحادي عشر قال: إن الأصح هو الإباحة. مدارك الأفهام ص ٣٤٤.

<sup>(</sup>١) المراسم، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) المراسم، ص ١٣٩–١٤٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأقول: ما نقله الكاتب عن صاحب المدارك \_ الموسوي، لا الطباطبائي \_ فيه من التزوير ما فيه، فإنه بعد أن ذكر أدلة مَنْ أوجب الخمس في أرباح المكاسب ومن قال بإباحته، صرَّح بالاحتياط في هذه المسألة بدفع الخمس، حيث قال:

وبالجملة فالأخبار الواردة بثبوت الخمس في هذا النوع مستفيضة جداً، بل الظاهر أنها متواترة كها ادَّعاه في المنتهى، وإنها الإشكال في مستحقّه، وفي العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه، فإن في بعض الروايات دلالة على أن مستحقّه مستحقّ خمس الغنائم، وفي بعض آخر إشعاراً باختصاص الإمام بالنه بذلك، ورواية على بن مهزيار مفصّلة كها بينّاه، ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري، وصحيحة الفضلاء وما في معناهما العفو عن هذا النوع كها اختاره ابن الجنيد، والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط فيها مما لا ينبغي تركه بحال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه (۱).

نعم، بعد أن ذكر صاحب المدارك فَكَنَّ ما قاله العلاّمة الحلي والشهيد والشيخ الطوسي وابن إدريس من إباحة المناكح والمساكن والمتاجر قال: والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام بَالِيَّةِ من ذلك خاصَّة، للأخبار الكثيرة الدالة عليه، كصحيحة علي بن مهزيار... إلى آخر كلامه (٢).

وكلامه واضح جداً في أن الإباحة إنها هي في حقه عَلِيَظ في الأمور الثلاثة المذكورة لا في كل ما يجب فيه الخمس من أرباح المكاسب وغيرها، فإنها يجب الاحتياط فيها بدفع خمسها في زمان الغيبة.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٨- محمد باقر السبزواري المتوفى أواخر القرن الحادي عشر قال: المستفاد من الأخبار الكثيرة في بحث الأرباح كصحيحة الحارث بن المغيرة وصحيحة

<sup>(</sup>١) مذارك الأحكام ٥/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٥/ ٤٢١.

الفضلاء، ورواية محمد بن مسلم ورواية داودي [كذا] بن كثير برواية إسحق بن يعقوب ورواية عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة وصحيحة علي بن مهزيار وصحيحة كريب: إباحة الخمس للشيعة.

وتصدى للرد على بعض الإشكالات الواردة على هذا الرأي وقال: إن أخبار الإباحة أصح وأصرح فلا يسوغ العدول عنها بالأخبار المذكورة.

وبالجملة فإن القول بإباحة الخمس في زمان الغيبة لا يخلو من قوة. انظر كتاب ذخيرة المعاد ص ٢٩٢.

وأقول: ما نقله الكاتب صحيح، لكنه \_ خلافاً للأمانة العلمية \_ لم يكمل العبارة الأخيرة، فإن السبزواري مَلَيَّ قال:

وبالجملة القول بإباحة الخمس مطلقاً في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة، ولكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين (۱) بتولية الفقيه العدل الجامع لشرايط الإفتاء. وينبغي أن يُراعَى في ذلك البَسْط بحسب الإمكان، ويُكتفى بمقدار الحاجة من المأكول والملبوس والمسكن والأشياء الضرورية، بل المنكح أيضاً على تقدير الحاجة، ولا يزيد على مؤونة السنة، وينبغي أن يُراعَى تقديم الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء، وينبغي أن يُقسَّم النصف أقساماً ثلاثة، يُصرف ثلثه في المساكين، وثلثه في الأيتام، وثلثه في أبناء السبيل، ويراعى في النصف الآخر الحاجة أيضاً، والاعتبارات العقلية والشواهد النقلية مطابقان على حسن هذا القول ورجحانه.

إلى أن قال: وبالجملة ظني أن هذا الوجه أولى وأحوط. (ولو فرَّقه) أي النصف المختص بالإمام (غيرُ الحاكم) وهو الفقيه الإمامي العدل الجامع لشرائط الإفتاء، (ضَمِنَ) لأنه منصوب من قِبَل الإمام عَالِيَكِ، فيكون له توتي ذلك دون غيره،

<sup>(</sup>١) أي صرف جميع الخمس في اليتامي والمساكين وابن السبيل من السادة الكرام.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

ونقل الشهيد الثاني إجماع القائلين بوجوب صرفه في الأصناف على ذلك، ويلوح من كلام المفيد في الرسالة الغرية جواز تولي المالك بنفسه، والأول أحوط، وعلى القول بوجوب الصرف أقرب<sup>(۱)</sup>.

هذا كلامه وَاللَّهُ وهو وإن كان يرجِّح القول بإباحة الخمس مطلقاً في عصر الغيبة، إلا أنه يحتاط بلزوم دفعه وصرفه على الأصناف الثلاثة المذكورة، بتسليمه إلى الفقيه الإمامي الجامع لشرائط الفتوى.

#### 命命命命命

٩- محمد حسن الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشريعة [كذا] ص ٢٢٩ مفتاح رقم ٢٦٠ اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي، قال: لتحليل الأئمة ذلك للشيعة.

وأقول: قال الفيض الكاشاني في كتابه مفاتيح الشرائع في المورد المشار إليه بعد أن ذكر اختلاف الآراء في وجوب الخمس في زمان الغيبة: الأصح عندي سقوط ما يختص به بالله المتحليلهم ذلك لشيعتهم، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه، ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن، ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة، كما يتولى عن الغائب (٢).

وينبغي التنبيه على أن الكاتب أدرج الفيض الكاشاني في القائلين بسقوط الخمس، مع أن كلمته المزبورة واضحة الدلالة في وجوب دفع حق السادة إليهم، بل الأحسن والأحوط صرف الخمس كله إليهم، ولكن يتولَّى ذلك الفقهاء المأمونون، وقد دلَّس الكاتب على القارئ فقال: (اختار القول بسقوط ما يختص بالمهدي)، ليوهم القارئ أن الفيض الكاشاني يرى سقوط الخمس كله، وإن كانت عبارته مع

<sup>(</sup>١) ذخيرة المعاد، ص ٤٩٢ ط حجرية.

<sup>(</sup>٢) مفاتيح الشرائع ١/ ٢٢٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الخمس ......

التدقيق لا تدل على ذلك.

### \*\*\*

قال الكاتب: ١٠- جعفر كاشف الغطاء المتوفى ١٢٢٧ هـ في كشف الغطاء ص ٣٦٤: ذكر إباحة الأئمة للخمس وعدم وجوب دفعه إليهم.

وأقول: ما ذكره الشيخ جعفر الكبير من آل كاشف الغطاء مَلَّ في الصفحة المشار إليها هو قوله:

وكل شيء يكون بيد الإمام مما اختصَّ أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم (۱).

وكلامه تُلَتَّ ظاهر في أن المباح هو ما يأخذونه من يد السلطان الجائر بنحو الهبة أو الشراء أو الإجارة أو أية معاوضة أخرى.

وعباراته رَجُلِكُمْ في كتابه كشف الغطاء تدل بوضوح على وجوب الخمس عنده في زمن الغيبة ولزوم تسليمه إلى المجتهد الجامع للشرائط.

قال مُنْتُخُ: وسهم الإمام يُوصَل إليه مع حضوره وإمكان الوصول إليه، ومع عدم الإمكان لتقية ونحوها أو غيبته يُعطى للأصناف الثلائة على الأقوى، ويتولى أمره المجتهد، والأحوط تخصيص الأفضل، ويتولى إيصاله إلى مصرفه، وإذا تعذر الوصول إليه ولم يمكن حفظ المال حتى يصل الخبر تولاه عدول المسلمين، ولو دفع أحد إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان وجبت الإعادة، وللمجتهد الإجازة، والأحوط البناء على الإعادة، ولو دفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه، فإن بقيت العين استُرجعت منه، وإن تلفت وكان عالماً بأنه حق الصاحب ضمن، وإن تعذر العين استُرجعت منه، وإن تلفت وكان عالماً بأنه حق الصاحب ضمن، وإن تعذر

<sup>(</sup>١) كشف الغطاء ٢/ ٣٦٤ ط حجرية.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

إرجاعها وكان الدافع معذوراً فلا ضمان عليه، وإلا ضمن (١١).

ومنه يتضح أن ما نسبه الكاتب للشيخ كاشف الغطاء أيضاً غير صحيح.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ١١- محمد حسن النجفي المتوفى ١٢٦٦ في جواهر الكلام ١٢١ قطع بإباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة بل والحضور الذي هو كالغيبة، وبين أن الأخبار تكاد تكون متواترة.

وأقول: قد صرَّح صاحب الجواهر وَاللَّى في مواضع من كتابه أنه لا يقول بإباحة الخمس، فإنه بعد أن استجود ما ذهب إليه المحقق الحلي من أن نصف الخمس يُصرَف إلى مستحقِّيه، وهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: وأما حقه المُلِي فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها، وإن كانوا هم أولى وأولى عند التساوي، أو عدم وضوح الرجحان، بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعاً، بل هو إتلاف له (٢).

وكلماته فَاتَ فَقُ واضحة في أنه إنها يرى تحليل الأنفال المختصة بالإمام عَلَيْنَا فقط دون الخمس، حيث قال: إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقّهم المينا الشامل للأرض وغيرها من الأنفال كصحيحة الحرث النضري عن الصادق عَلَيْنَا ...

وبعد أن ذكر بعض الأخبار الدالة على تحليل الأنفال للشيعة قال: إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يقدح في الاستدلال بها فيها من التعليل والتعميم لسائر حقوقهم

<sup>(</sup>١) كشف الغطاء، ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) جواهر الكلام ١٦/ ١٧٧.

الخمس .....ا

اشتهال بعضها على تحليل تمام الخمس الذي لا نقول به.

وقال: على أنه قد يُدَّعى ظهوره في إرادة الأموال التي في أيدي مخالفينا مما لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم المينا ، بمعنى إباحة سائر التصرفات لنا فيها من مأكل ومشرب ولباس وبيع وغيره وإن كان محرَّماً عليهم، لا إرادة إباحة الخمس المتعلِّق في أموال الشيعة بسبب اكتساب أو عثور على كنز أو نحو ذلك من أسبابه المتقدمة. وكيف وقد أكدوا صلوات الله عليهم وجوبه (اوشدَّدوا النكير على من ترك إخراجه، بل في بعض الأخبار لعنه كها سيأتي إن شاء الله ذكر جملة منها، وبذلك حينئذ يُجمع بين أخبار الإباحة وأخبار الحث على إخراجه وإيصاله إلى أهله أنها وإن أشكل ذلك على كثير من الأصحاب حتى وقعوا من جهته في كهال الاضطراب على ما ستعرف إن شاء الله .

وقال: وكيف كان فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة التي كادت تكون متواترة المشتملة على التعليل العجيب والسر الغريب يشرف الفقيه على القطع بإباحتهم عليه شيعتهم زمن الغيبة، بل والحضور الذي هو كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها سائر حقوقهم عليه في الأنفال، بل وغيرها مما كان في أيديهم وأمره راجع إليهم مما هو مشترك بين المسلمين، ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم كما نص عليه الأستاذ في كشفه أن ولقد أجاد حيث قال بعد تعداده الأنفال: (وكل شيء يكون بيد الإمام في كشفه أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره

<sup>(</sup>١) أي كيف نقول بالإباحة وهم المِنْ قد أكدوا وجوب الخمس المتعلق في أموال الشيعة.

<sup>(</sup>٢) يريد بأن تحمل أخبار الإباحة على الأراضي والأنفال، وأخبار الحث على إخراجه على سائر أموال الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أي أن الأخبار المتواترة تجعل الفقيه يقطع بأن الأئمة المينه أباحوا لشيعتهم حقوقهم من الأنفال وغير الأنفال مما هو مشترك بين المسلمين مما كان في أيدي الأئمة، ثم صار في أيدي أعدائهم، فيجوز للشيعة شراؤه والمعاوضة عليه واستئجاره وقبوله هدية ممن هو في يده.

<sup>(</sup>٤) أي الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء في كتابه (كشف الغطاء).

من الهبات والمعاوضات والإجارات، لأنهم أحلّوا ذلك للإمامية من شيعتهم) إلى آخره (١).

#### \*\*\*

قال الكاتب: ١٢- وأختم بالشيخ رضا الهمداني المتوفى ١٣١٠هـ في كتابه مصباح الفقيه ص ١٥٥: فقد أباح الخمس حال الغيبة، والشيخ الهمداني هذا متأخر جداً قبل حوالي قرن من الزمان أو أكثر.

وأقول: لقد أفتى الفقيه الهمداني في كتابه المذكور بوجوب الخمس على الشيعة في عصر الغيبة، فإنه نُشَخُّ بعد أن ذكر الروايات التي ظاهرها وجوب الخمس، وأتبعها بالروايات الظاهرة في إباحة الخمس، قال:

ولا يخفى عليك أن هذه الروايات وإن كثرت ولكن لا يصلح شيء منها ما عدا الخبر الأخير أي التوقيع المروي عن صاحب الأمر عجَّل الله فرجه لمعارضة الأخبار المتقدمة النافية لها، فإن ظاهر جلها إباحة مطلق الخمس، وهذا مما يمتنع إرادته إلى آخر الأبد، لمخالفته للحكمة المقتضية لشرعه من استغناء بني هاشم به عن وجوه الصدقات، فالمراد بها<sup>(۱)</sup> إما تحليل قسم خاص منه، وهو ما يتعلق بطيب الولادة كأمهات الأولاد ونحوهما كما يشعر بذلك التعليل الواقع في جملة منها، ويومي إليه قول أبي عبد الله المالية في رواية الفضيل: إنا أحللنا أمهات شيعتنا لآبائهم،

جواهر الكلام ١٦/ ١٣٨-١٤٠.

<sup>(</sup>٢) أي بالأخبار التي ظاهرها تحليل الخمس للشيعة.

<sup>{</sup> المُكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

لتطيبوا. أو تحليل مطلقه (١)في عصر صدور الروايات لحكمة مقتضية له، وهي شدة التقية، فإن أخبار التحليل جلَّها لولا كلها صدرت عن الصادقَين عليماً الله وقد كانت التقية في زمانهما مقتضية لإخفاء أمر الخمس وإغماض مستحقيه عن حقِّهم، وإلا لم يكونوا مأمونين على أنفسهم ولا على شيعتهم الذين يؤدّون إليهم حقوقهم، فأباحوه لهم كي لا يقيموا على حرام، ويطيب مأكلهم ومشربهم ومولودهم. ومن هنا يظهر قصور تلك الأخبار في حد ذاتها عن إفادة إباحته على الإطلاق حتى بالنسبة إلى مثل هذه الأعصار التي لا مانع عن إيصاله إلى مستحقيه ولا مقتضى لإخفاء أمره كما لا يخفى، بل بعضها ظاهر في إرادة العفو عنه في خصوص تلك الأزمنة لبعض العوارض المقتضية له وراء الجهة المزبورة، كقوله بَاليُّن في خبر يونس: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. والحاصل أن من تدبَّر في تلك الأخبار، والتفت إلى العوارض المقتضية للعفو عن الخمس الموجودة في عصر صدورها، لرأى قصوراً عليها عن إفادة الإباحة المطلقة. نعم بعضها كرواية أبي خديجة نصٌّ في ذلك، ولكن لا عموم لها من حيث المورد، بل هي واردة في المناكح والمتاجر والمواريث والعطايا، وستعرف استثناء هذه الأمور عما يجب فيه الخمس، كما أن جملة من الأخبار الواردة في تحليل أمهات الأولاد أيضاً ظاهرة في ذلك، وهو مما نلتزم به كما ستعرف. ثم لو سلم ظهور الأخبار في العفو عن مطلق الخمس أو خصوص الأرباح مطلقاً لوجب رفع اليد عنه بالأخبار المتقدمة الصادرة عن أبي الحسن الرضا ومَن بعده من الأئمة المعصومين صلوات عليهم أجمعين، الصريحة في عدم رضاهم بالمسامحة في أمر الخمس، ووجوب إيصاله إلى مستحقيه، مضافاً إلى ما عُلم مِن حالهم مِن نَصْب الوكلاء لقبض حقوقهم من الأخماس وغيرها(٢).

وقال في موضع آخر: قد عرفت في مبحث خمس الأرباح أنه لا بد من حمل

<sup>(</sup>١) أي تحليل مطلق الخمس في وقت صدور الرواية.

<sup>(</sup>٢) مصباح الفقيه ٣/ ١٢٦.

عمومات أخبار التحليل إما على حقوقهم المغصوبة في أيدي المخالفين كما هو منصرَف أغلبها، أو غير ذلك من المحامل الغير المنافية لوجوب الخمس بالفعل على الشيعة فيها يستفيدونه من أرباح التجارات وغيرها مما يتعلق به الخمس، فراجع (١).

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهكذا نرى أن القول بإباحة الخمس للشيعة، وإعفائهم من دفعه هو قول مشتهر عند كل المجتهدين المتقدمين منهم والمتأخرين، وقد جرى العمل عليه إلى أوائل القرن الرابع عشر فضلاً عن كونه مما وردت النصوص بإباحته، فكيف يمكن والحال هذه دفع الخمس إلى الفقهاء والمجتهدين؟ مع أن الأئمة سلام الله عليهم رفضوا الخمس، وأرجعوه إلى أصحابه، وأعفوهم من دفعه، أيكون الفقهاء والمجتهدون أفضل من الأئمة سلام الله عليهم؟

وأقول: لقد اتّضح من كل ما تقدّم نقله من كلمات الأعلام أن الكاتب لم يكن أميناً في نقله، ولا مصيباً في زعمه، ولهذا بتر بعضاً من كلمات الأعلام، فلم ينقلها كاملة على وجهها الصحيح، وحرّف بعضاً آخر، فنقلها على خلاف المراد، وأشار إلى المصادر في أكثر الأحيان دون أن ينقل نصوص كلامهم قدّس الله أسرارهم، ولكنا لما رجعنا إلى المصادر المذكورة رأينا خلاف زعم الكاتب كما أوضحناه مفصّلاً للقارئ الكريم.

فها نقول في رجل لفَّق على الأعلام ما لم يقولوه، وزوَّر عليهم ما لم يذهبوا إليه؟ هل هو أهل لأن يوثق به في نقل، أو يُعتمد عليه في قول؟

وأما زعمه أن المشهور عند الشيعة هو إباحة الخمس للشيعة فهو غير صحيح، وحسبه أنه لم ينقل هذه الشهرة عن واحد من علماء الطائفة، وقد نقلنا للقارئ العزيز بعضاً من كلمات علماء الشيعة الإمامية الدالة على أن المشهور عندهم هو القول بعدم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣/ ١٥٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الخمس .....ا

الإباحة إلا في المناكح والمساكن والمتاجر بالمعاني التي أوضحناها.

ولا بأس أن ننقل للقارئ ما يدل على صحة ما قلناه مضافاً إلى ما نقلناه فيها تقدُّم:

١ - قال السيد المرتضى (ت ٤٣٦هـ) في كتابه (الانتصار):

ومما انفردت به الإمامية القول بأن الخمس واجب في جميع المغانم والمكاسب ومما استخرج من المعادن والغوص والكنوز ومما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السنة على اقتصاد (١).

٢- قال الشيخ الطوسي (ت ٢٠هـ) في كتابه الخلاف:

يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباح التجارات والغلات والثهار على اختلاف أجناسها، بعد إخراج حقوقها ومؤنتها، وإخراج مؤنة الرجل لنفسه ومؤنة عياله سنة، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء (٢٠).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارها، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج الخمس عما ذكرناه كانت ذمّته بريئة بيقين، وإن لم يخرج ففي براءة ذمّته خلاف<sup>(٣)</sup>.

٣- قال ابن زهرة الحلبي (ت ٥٨٥هـ) في كتابه (غنية النزوع):

ويجب الخمس أيضاً في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط (٤٠).

٤- قال العلامة الحلى (ت ٧٢٦هـ) في كتابه (منتهى المطلب):

<sup>(</sup>١) الانتصار، ص ٨٦.

<sup>(</sup>٢) يعني فقهاء أهل السنة.

<sup>(</sup>٣) كتاب الخلاف ٢/ ١١٨.

<sup>(</sup>٤) غنية النزوع، ص ١٢٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الصنف الخامس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات فواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة. لنا: قوله تعالى ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنْهَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمْسَهُ ﴾ الآية، ووجه الاستدلال أنه تعالى أوجب الخمس في كل ما يُغنم، وهو يتناول غنيمة دار الحرب ويتناول غيرها، فالتخصيص من غير دليل باطل (۱).

وقال في تذكرة الفقهاء: الخامس أرباح التجارات والزراعات وساير الصنايع وساير الاكتسابات بعد إخراج مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير عند علمائنا كافة، خلافاً للجمهور كافة، لعموم ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم وَوَل هَأَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ، والمتواتر المستفاد من الأئمة عَلَيْكُ (٢).

٥- قال الشهيد الأول (ت سنة ٧٨٦ هـ) في كتابه (البيان):

وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما، واشتهار الروايات فيه (٣).

٦- قال السيد محمد علي الموسوي العاملي (ت سنة ١٠٠٩هـ) في كتابه (مدارك الأحكام):

البحث في هذه المسألة يقع في مواضع: الأول: في وجوب الخمس في هذا النوع، وهو مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، بل ادّعي عليه العلاّمة في التذكرة

<sup>(</sup>١) منتهي المطلب ١/ ٥٤٨.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الفقهاء ١/ ٢٥٣ ط حجرية.

<sup>(</sup>٣) عن كتاب مدارك الأحكام ٥/ ٣٧٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الخمس .....ا

والمنتهى الإجماع وتواتر الأخبار (١).

٧- وقال الميرزا القمى في غنائم الأيام (ت سنة ١٢٣١هـ):

السادس: أرباح التجارات والزراعات والصنائع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغوت والزراعات عن مؤونة السنة على الاقتصاد، وهو قول علمائنا أجمع، وقد خالف فيه الجمهور كافة (٢٠).

٨- وقال السيد على الطباطبائي في رياض المسائل (ت سنة ١٣٣١هـ):

(و) زادوا أيضاً كما فيها (أرباح التجارات) والزراعات والصنايع وجميع أنواع الاكتسابات وفواضل الأقوات من الغلات والزراعات عن مؤنة السنة على الاقتصاد، وفي الانتصار والغنية والخلاف وظاهر المنتهى وعن التذكرة والشهيد: عليه الإجماع. ولعله كذلك، لعدم وجود مخالف فيه ظاهر ولا محكي، إلا العماني والإسكافي حيث حُكي عنهما القول بالعفو عن هذا النوع، وفي استفادته من كلاميهما المحكي إشكال. نعم ربما يستفاد منهما التوقف فيه، ولا وجه له، لاستفاضة الروايات بل تواترها كما عن التذكرة والمنتهى بالوجوب، ولذا لم يتأمل في أصل الوجوب أحد من المتأخرين ولا متأخرين ولا متأخرين ولا متأخرين ولا متأخرين ولا متأخريهم (٣).

٩- قال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر فَكَثَّ (ت سنة ١٢٦٦هـ):

(الخامس) مما يجب فيه الخمس (ما يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الإجماع عليه، بل في ظاهر الانتصار والسرائر أو صريحهما ذلك، بل أرسله في الرياض عن الشهيد الثاني أيضاً، بل في الأخيرين من

<sup>(</sup>١) مدارك الأحكام ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) غنائم الأيام ٤/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) رياض المسائل ٣/ ٢٩١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الأربعة دعوى تواتر الأخبار به، وهو الذي استقر عليه المذهب والعمل في زماننا هذا، بل وغيره من الأزمنة السابقة التي يمكن دعوى اتصالها بزمان أهل العصمة الله المناه (١).

١٠ - وقال الشيخ مرتضى الأنصاري في كتاب الخمس (ت سنة ١٢٨١هـ):

(و) يجب الخمس أيضاً (فيها يفضل عن مؤونة السنة) على الاقتصاد (له) فيها يحتاج إليه شرعاً أو عُرفاً، بحسب حاله (ولعياله) الواجبي النفقة وغيرهم، سواء كان الفاضل (من أرباح التجارات عموم الحكم لأنواع الاستفادات والصناعات والزراعات) كها هو الغالب، ولذا اقتصر عليها، أم كان من غيرها من أنواع الاكتسابات والاستفادات على المعروف بين الأصحاب، بل عن صريح الانتصار والخلاف والغنية وظاهر المنتهى والتذكرة ومجمع البيان وكنز العرفان ومجمع البحرين: الإجماع عليه (٢).

وغير هؤلاء كثير، وكلماتهم كلها صادحة بأن إخراج الخمس من أرباح المكاسب وفاضل المؤونة مما انعقد عليه الإجماع أو هو المشهور شهرة عظيمة كما رأيت في كلماتهم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن فتاوى إباحة الخمس للشيعة لا تقتصر على هؤلاء الذين ذكرنا من الفقهاء والمجتهدين لا وإنها هناك أضعاف هذا العدد الذي ذكرنا وعلى مر هذه القرون ولكننا اخترنا من كل قرن واحداً من الفقهاء القائلين بعدم دفع الخمس لكي يتضح لنا أن القول بعدم وجوب الخمس قد قال به كثير من الفقهاء وعلى مر الزمان لأنه هو القول الراجح في المسألة، ولموافقته للنصوص وعمل الأئمة المنافية.

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ١٦/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب الخمس، ص ٧١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وأقول: لقد اتضح مما نقلناه إجماع العلماء على وجوب إخراج الخمس من أرباح المكاسب ومن فاضل المؤونة، وقد نقلنا كلمات الأعلام وإجماعاتهم، وهي كافية في معرفة الحق وبيان أن مزاعم الكاتب كلها أكاذيب وافتراءات لم تستند على النقل الصحيح من أقوال وكلمات العلماء، وإنها هي دعاوى مجردة عن كل ما يُثبِتها، ونحن بحمد الله وفضله قد أثبتنا كذبها كلها كها مرَّ مفصَّلاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولنأخذ فَتوَيَيْنِ لِعَلَمَيْنِ من أعلام المنهج الشيعي هما: الشيخ المفيد والشيخ المفيد:

قد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك - أي الخمس - عند الغيبة، وقد ذهب كل فريق منهم إلى مقال (ثم يذكر عدد المقالات) منها قوله:

منهم من يسقط قول إخراجه لغيبة الإمام (١)، وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار، وبعضهم يوجب كنزه - أي دفنه - ويتأول خبراً ورد: (أن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام، وأنه إذا قام دلَّه الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان) ثم يختار قولاً منها فيقول:

يُعْزَلُ الخمس لصاحب الأمر - يعني المهدي - فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وَصَّى به إلى مَن يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الإمام إن أدرك قيامه، وإلا وَصَّى به إلى من يقوم مقامه بالثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يقوم الإمام، قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم، لأن الخمس حق لغائب لم يرسم فيه قبل غيبة (٢) رسماً يجب الانتهاء إليه.

<sup>(</sup>١) يعني إذا كان الإمام غائباً فلمن يعطيه؟ (حاشية من الكاتب).

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: غيبته.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

ثم قال: ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يقدم (١) عند حلولها مستحقها، فلا يجب عند ذلك سقوطها، وقال: إذا ذهب ذاهب الى ما ذكرناه من شطر الخمس الذي هو خالص للإمام، وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن.

قال: من فعل هذا لم تبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب، وإنها اختلف أصحابنا في هذا الباب. انظر المقنعة ص ٤٦.

وأقول: ما نقله عن الشيخ المفيد صحيح (")، وهذا هو مذهبه في الخمس، وهو على نحو الإجمال أنه يجب على المكلَّف أن يخرج خمس مكاسبه وفاضل مؤونته، ويدفع نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل، وأما النصف الآخر الخاص بالإمام عَلِيَّ فيجب عليه حفظه إلى حين خروجه، فإذا قرب موت المكلف أوصى به إلى رجل مأمون يدفعه للإمام عَلِيَّ إذا أدرك خروجه، وهكذا.

وهو دالٌ بوضوح على القول بوجوب دفع الخمس في زمان الغيبة وعدم العفو عنه، وقد صرَّح فَكَنُ بذلك قبل هذا الكلام، فإنه بعد أن نقل الأخبار الدالة على التحليل والإباحة والأخبار الدالة على لزوم دفعه، قال: واعلم أرشدك الله أن ما قدَّمتُه في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنها ورد في المناكح خاصة، للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأئمة عليه التطيب ولادة شيعتهم، ولم يَرد في الأموال، وما أخّرته عن المتقدِّم عما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال .

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الكتاب، وفي المصدر: يُعْدَم.

<sup>(</sup>٢) تجد كلامه مفصّلاً في المقنعة، ص ٢٨٥.

 <sup>(</sup>٣) أي وأخبار وجوب دفع الخمس التي أخّرتُ ذكرها عن أخبار الإباحة هي كلها واردة في الأموال لا في المناكح.

<sup>(</sup>٤) المقنعة، ص ٢٨٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الخمس .....ا

هذا هو رأي المفيد فَتَتَى ، وهو على الكاتب لا له.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال الشيخ الطوسي المتوفي ٤٦٠ هـ مؤسس الحوزة النجفية وأول زعيم لها: بعد أن ذكر أحكام الخمس قال: هذا في حال ظهور الإمام (١).

ثم قال: فأما في حال الغيبة فقد رَخَّصُوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرف فيه على حال، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة، فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس نص معين (٢) إلا أن كل واحد منهم \_ أي فقهاء الشيعة \_ قال قولاً يقتضيه الاحتياط.

وأقول: مع أن الكاتب لم يذكر مصدر كلام الشيخ الطوسي فَكَتَى إلا أن هذا الكلام قاله الشيخ في كتابيه (المبسوط) و(النهاية)، وهذا نص كلامه فَكَتَى:

وأما حال الغيبة فقد رخَّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم فيها يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بدّ له من المناكح والمتاجر والمساكن، فأما ما عدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه على حال، وما يستحقّونه من الأخماس في الكنوز والمعادن وغيرهما

<sup>(</sup>١) للكاتب حاشية في هذا الموضع هي: يعني ذلك أن الخمس في حال ظهور الإمام له حكم، وفي حال غيبة الإمام أو عدم تمكنه فله حكم آخر.

وأقول: كلام الشيخ في كتابه المبسوط 1/ ٢٦٣ إنها هو في الأنفال، لا في الخمس، فراجعه. ثم إنه لا فرق في وجوب الخمس بين حال ظهور الإمام عَلِينًا وحال غيبته، وإنها اختلاف الحكم إنها هو في كيفية التصرف في الخمس في حال الغيبة.

<sup>(</sup>٢) للكاتب حاشية في هذا الموضع، وهي: قوله: (لعدم وجود نص معين) فيه نظر، ذلك أن هناك نصوصاً كثيرة في إباحة الخمس للشيعة في زمن الغيبة، وقد أسلفنا بعضها.

وأقول: مراد الشيخ الطوسي هو أنه لا نص في كيفية التصرف في سهم الإمام بَالنِّين في زمن الغيبة، لا أنه لا نصَّ في وجوب الخمس في زمان الغيبة.

في حال الغيبة فقد اختلف أقوال الشيعة في ذلك، وليس فيه نصَّ معيَّن، فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، وهذا لا يجوز العمل عليه، لأنه ضد الاحتياط، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع. وقال قوم: إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيًّا، فإذا حضرته الوفاة وصَّى به إلى من يثق به من إخوانه، ليُسلَّم إلى صاحب الأمر عَلَيْ إذا ظهر، ويوصي به كما وُصِّي إليه، إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. وقال قوم: يجب دفنه، لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القايم. وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، فثلاثة أقسام للإمام، يُدفَن أو يودَع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر تُفرَّق على أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء مسيلهم، لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون. وعلى هذا يجب أن يكون العمل، لأن مستحقها ظاهر، وإنها المتولي لقبضها أو تفرّقها [وهو الإمام عَلِيًا ليس بظاهر، فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقه الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي عَلَيْ مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقها، وأنه يجوز تفرقة الخمس مثل الزكاة إذا كان المتولي عَلَيْ المناهم، وقد تقدم في بحث الزكاة، وإن كان الذي يجيء (المناهم المناهم) الشيمين الأولين من المناه المياهم، فاما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال (الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس.

هذا تمام كلامه فَلَتَنَى، وقد نقلناه بطوله ليرى القارئ العزيز أن الكاتب قد حرَّف كلام الشيخ الطوسي، ونسب إليه ما لم يقله، وسيأتي قريباً مزيد بيان، فانتظر.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ثم حصر الطوسي هذه الأقوال في أربعة:

١ - قال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر
 - يعني طالما كان الإمام غائباً أو مستتراً فكل شيء مباح - وهذا هو أصح الأقوال لأنه

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة، والظاهر هو: وإن كان الذي يُجْبَى حمل الصدقات إليه... الخ.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ١/ ٢٦٣. النهاية في مجرد الفقه والفتاوي، ص ٢٠٠.

الخمس ......ا

موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء.

٢- وقال قوم أنه يجب الاحتفاظ به أو حفظه ما دام الإنسان حياً، فإذا حضرته الوفاة وَصَّى به إلى مَن يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا حضر، أو يوصى به حسبها وصى به إلى أن يوصله إلى صاحب الأمر.

٣- وقال قوم: يجب دفنه لأن الأَرَضِينَ تُخِرجُ كنوزها عند خروج القائم.

٤ - وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: ثلاثة أقسام للإمام تُدْفَنُ أو تُودع عند مَن يُوثَق به، وهذا القول قد اختاره الطوسى.

والأقسام الثلاثة الأخرى توزع على مستحقيها من أيتام آل محمد عليه الله ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وهذا مما ينبغى العمل عليه.

وهذا القول مطابق لفتوى المفيد في قياس الخمس على الزكاة.

ثم يقول: (ولو أن الإنسان استعمل الاحتياط، وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من إجزاء الدفن، أو الوصاة لم يكن مأثوماً) انتهى بتصرف يسير.

وأقول: لقد اتضح من كلام الشيخ الطوسي فَكَنَّ أنه لا يرتضي القول الأول وهو القول بإباحة الخمس للشيعة، حيث قال: (وهذا لا يجوز العمل عليه، لأنه ضد الاحتياط، وتصرّف في مال الغير بغير إذن قاطع).

مع أن الكاتب زعم النقل عن الشيخ أو أوهم القارئ أن الشيخ قال: (وهذا هو أصح الأقوال، لأنه موافق للنصوص الواردة عن الأئمة، وبه قال كثير من الفقهاء).

وهذا دليل واضح يضاف إلى ما سبق من أن الكاتب ليس أميناً في نقله، وليس صادقاً في نفسه، لأنه اعتمد تزوير النصوص وتحريف الكلام والكذب والافتراء، وليس هذا دأب طالب الحق.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لقد حصر الشيخ الطوسي التصرف في الخمس حال الغيبة في هذه الأقوال الأربعة المتقدمة، واختار هو القول الرابع منها (١)، وبين أن الإنسان إذا اختار أي قول من هذه الأقوال وعمل به لم يكن آثهاً.

وأقول: إن الشيخ الطوسي وُلَيَّ لم يجوِّز العمل بالقول الأول كما مرَّ، حيث قال بعد اختيار القول الرابع: (وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال)، ومع ذلك فإن الكاتب حرَّف كلام الشيخ، ونسب إليه جواز للعمل بالأقوال الأربعة التي من ضمنها القول الأول، وهو القول بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة.

فمرحباً بهذا الكاتب الذي اعتمد في انقلابه إلى مذهب أهل السنة \_ بزعمه \_ على اختلاق الأكاذيب والافتراءات وتحريف النصوص، وهنيئاً لأهل السنة بهكذا قوم لا يتسنَّنون \_ بزعمهم \_ إلا بسلوك المعاصي الكبيرة والرذائل العظيمة.

### \*\*\*

قال الكاتب: ونحن نلاحظ هذه الأقوال الأربعة، فهي وإن اختلف بينها في بعض التفاصيل لكنها أجمعت على شيء واحد نحن بصدد بيانه وهو أن هذه الأموال – أي الخمس – التي هي حق الإمام الغائب، أو حق غيره لا تُصْرَفُ للسادة، ولا المجتهدين.

رغم أن الأقوال الأربعة المتقدمة اختلفت من جهة صرف أموال الخمس إلا أنها ليس فيها تلميح فضلاً عن التصريح بوجوب وإباحة إعطاء الخمس أو جزء منه للسادة والمجتهدين.

وأقول: إنَّ صَرْف نصف الخمس على يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء

<sup>(</sup>١) وهو قول كثير من الفقهاء. (حاشية من الكاتب).

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

سبيلهم هو صَرْف على السَّادة، لأن السَّادة هم المنتسبون للنبي ﷺ، وهؤلاء لهم شطر الخمس كما مرَّ، فهل يريد الكاتب تصريحاً أكثر من هذا التصريح؟!

إلا أن عذر الكاتب الذي يزعم كذباً وزوراً أنه سيِّد هو أنه لا يعرف المعنى الصحيح لهذه الكلمة، فهو يظن كها ألمحنا إليه فيها تقدَّم أن الشيعة يريدون بالسيِّد: (العالم الديني)، ولهذا نراه يطلق على العلماء سادة، وكل عالم عنده سيِّد، فصار يخبط خبط عشواء، ويصف كل شيخ بأنه سيِّد، حتى رفع وصف (الشيخ) من قاموسه المليء بالأغلاط الفاضحة والأخطاء المكشوفة، وهذا واضح في كل كلماته التي مرَّت ويأتي غيرها، إلا أن كلمته هنا صريحة في الدلالة على هذا المعنى.

فهل يعقل من رجل يزعم أنه ينتسب للنبي وللله ويطلق على نفسه اسم (السيد حسين الموسوي) ولا يعرف معنى كلمة (سيّد)، ولا يعرف أن السّادة هم المنتسبون للنبي والله المنتسبون للنبي الله المنتسبون المنتسبون

والحاصل أن الشيخ وغيره صرَّحوا في كلماتهم المزبورة أن نصف الخمس لأيتام السَّادة ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وقد نقلنا فيها مرَّ بعض كلماتهم الدالّة على ذلك فراجعها.

ولا بأس بالتذكير بها قاله الشيخ صاحب الجواهر فَاتَكُنَّ في هذه المسألة، فإنه قال: (و) أما ما (قيل) من أنه (يُصرَف النصف إلى مستحقِّيه (۱)، ويُحفَظ ما يختص به (۲) بالوصاية أو الدفن) فهو جيد جداً بالنسبة للشق الأول منه (۱)، موافق للمشهور بين الأصحاب قديماً وحديثاً نقلاً وتحصيلاً إن لم يكن المجمع عليه، وللأصول والكتاب والسّنة التي قد علمت قصور أخبار التحليل عن مقاومتها، بل يجب تنزيلها على ما ذكره غير واحد ناقلاً له عن الأصحاب من إباحة المناكح أو هي والقسمين ما ذكره غير واحد ناقلاً له عن الأصحاب من إباحة المناكح أو هي والقسمين

<sup>(</sup>١) وهم الأصناف الثلاثة: اليتامي والمساكين وأبناء السبيل من السَّادة الكرام.

<sup>(</sup>٢) أي بالإمام المعصوم عَلِيَنِير.

<sup>(</sup>٣) وهو صرف نصف الخمس إلى الأصناف الثلاثة من السادة الكرام.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

٣٤٨ ...... لله وللحقيقة / الجزء الأول

الآخرين معها(١).

وكلامه مُنْ صريح في أن صرف نصف الخمس للسَّادة الكرام هو المشهور عند العلماء قديمًا وحديثاً إن لم يكن مجمعاً عليه.

فكيف يزعم الكاتب إجماع العلماء على أن الخمس لا يدفع إلى السَّادة؟! وأما دفعه للمجتهدين فيمكن إيضاحه بأمور:

١ - أنه قد مرَّ نقل أقوال علماء الطائفة وتصريحهم بأنه يجب دفع حق الإمام
 الله للفقيه العدل المأمون الجامع لشرائط الفتوى، فراجعها.

وعلة ذلك أن العلماء \_ رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين \_ هم المأمونون عليه، العارفون بصرفه في مصارفه الصحيحة، دون غيرهم.

٢- أن التصرُّف في سهم الإمام ﷺ في زمن الغيبة مسألة اجتهادية، وكانت وما زالت مسرحاً لآراء الفقهاء والمجتهدين.

ولئن كانت الأقوال في زمن الشيخ الطوسي أربعة فلا يمنع ذلك من تجدّد آراء أخر في العصور اللاحقة لزمان الشيخ قدّس الله نفسه.

وقد نقلنا ما قاله صاحب الجواهر فَاتَكُ من أنه يجب التصرف فيه بها يُحرَز به رضا الإمام الغائب عجَّل الله فرجه الشريف، وذلك لأن دفنه إتلاف له، والوصاية به تعريض له للتلف، وكلاهما غير جائزين، فتعين التصرف فيه بالنحو المذكور، وهذا القول هو القول الذي استقرَّت عليه آراء المتأخرين، لأنه أسد الآراء وأصوبها.

قال المحقق الخوئي فَكَ الأقوال في تعيين الوظيفة بالإضافة إلى سهم الإمام كثيرة، وأكثرها واضحة الضعف، بل غير قابلة للتعرّض، كالقول بوجوب دفنه إلى أن يظهر الحجة عجل الله تعالى فرجه ويستخرجه، أو القول بوجوب عزله وإيداعه والإيصاء به عند ظهور أمارات الموت، أو القول بإلقائه في البحر، ونحو

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ١٦/ ١٦٨.

ذلك مما يستلزم ضياع المال وإتلافه والتفريط فيه، ولا سيها بالنسبة إلى الأوراق النقدية مما ليست بذهب ولا فضة، إذ كيف يمكن إيداعها والاحتفاظ عليها، ولربها تبلغ من الكثرة الملايين، إلا أن تُودَع في المصارف الحكومية التي هي تحت سيطرة الأيادي الجائرة، فتكون وقتئذ إلى الضياع أقرب وبالوبال أنسب، وليس من بين تلك الوجوه والأقوال ـ بعد البناء على عدم السقوط والإباحة فإن ذلك أمر آخر سيأتي التعرّض له في خاتمة بحوث الخمس إن شاء الله تعالى ـ ما يستأهل البحث إلا وجهين.

# وبعد أن ذكر الوجه الأول قال:

ثانيها: أن يُصرف في موارد يُحرَز فيها رضا الإمام بَالِيَ قطعاً أو اطميناناً، بحيث كان الصرف في تلك الجهة مرضيًا عنده، كالمصالح العامّة، وما فيه تشييد قوائم الدين ودعائم الشرع المبين، وبث الأحكام، ونشر راية الإسلام التي مِن أبرز مصاديقها في العصر الحاضر إدارة شؤون الحوزات العلمية ومؤونة طلبة العلوم الدينية، وهذا هو الصحيح (۱).

٣- أن كثيراً من العلماء وطلبة العلم المنتسبين للذرية الطاهرة ينطبق عليهم أحد الأوصاف الثلاثة التي بها يستحقون قبض الخمس والتصرف فيه، وهو كونهم فقراء محتاجين، فإنهم نذروا أنفسهم لطلب العلم، وصرفوا أعمارهم في تعلم وتعليم فقه آل محمد، وليست لهم صنعة يتكسبون بها، أو أموال يتعيشون بها.

فإذا كانوا كذلك جاز للمكلف أن يسلِّمها لهم، وجاز لهم صرفها في مصارفهم الخاصة.

ولقد علمتُ أن بعض مراجع الدين وحفظة شريعة سيِّد المرسلين تمر عليه الأيام الكثيرة التي لا يملك فيها قوت يومه، فيتملك لنفسه بعضاً من الحقوق الشرعية التي في حوزته باعتبار أنه أحد مصارف الخمس، ثم يهبها إلى طلبة العلم (١) مستند العروة الوثقي (كتاب الخمس)، ص ٣٢٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الذين لا ينتسبون للذرية الطاهرة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن القول الرابع والذي اختاره الشيخ الطوسي هو الذي كان عليه الشيعة والطوسي كما لا يخفى هو مؤسس الحوزة العلمية وهو شيخ الطائفة.

ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟

وأقول: إذا كان القول الرابع هو الذي عليه الشيعة فلمَ زعم الكاتب فيها تقدَّم أن علماء الشيعة كلهم أو جلّهم قالوا بإباحة الخمس للشيعة في حال الحضور والغيبة؟

فإنهم إذا كانوا يقولون بلزوم الوصاية بالخمس لتسليمه لصاحب الزمان عَالِيَنِهِ فلازمه أنهم لا يرون إباحته، ويرون وجوب دفعه، فالحمد لله الذي كشف زيفه، وأوضح للقارئ الكريم تهافت كلامه.

وأما قوله: (ترى أكان الشيخ وجماهير الشيعة في عصره وقبله وبعده مخطئين؟).

فيردّه أن ذهاب المتأخرين في مسألة إلى خلاف ما كان يقوله المتقدّمون لا يعني أن المتقدّمين كانوا مخطئين فيها، فإن الفقيه يلزمه اتباع الدليل الصحيح وكفى، ولعلَّ الدليل الصحيح قد وصل إلى المتقدمين ولم يصل إلى من جاء بعدهم، والواجب هو العمل بالدليل الواصل وبها هو حجة معتبرة، والشهرة عند المتقدمين ليستُ دليلاً صحيحاً يجب اتباعه، ما لم تكن تلك الشهرة مستلزمة للعلم بالحكم الشرعي، كأن تكون متصلة بعصور الأئمة المنظي، بحيث يُعلم أن العلماء المتقدمين قد أخذوا الحكم الشهور عندهم عن الأئمة المنظي يداً بيد وطبقة بعد طبقة.

ولو سلَّمنا بأن مخالفة المتقدِّمين تستلزم تخطئتهم، فإن تخطئتهم في المسائل الاجتهادية والفتاوى الفقهية لا محذور فيها، ولهذا خالف المتأخرون المتقدّمين في

مسائل كثيرة رأوا أن الدليل على ما ذهب إليه المتقدّمون غير تام عندهم، وهذا لا يستلزم تضليلاً ولا جرحاً كما هو واضح، وذلك لأن علماء المسلمين كلهم سُنَّة وشيعة قد اختلفوا في أكثر المسائل الفقهية، ولم يحكموا بتضليل المخالف لهم كما لا يخفى.

#### 

قال الكاتب: فهذه فتوى أول زعيم للحوزة العلمية النجفية.

وَلْنَرَ فتوى آخر زعيم للحوزة نفسها مولانا الإمام الراحل أبي القاسم الخوئي لِتَتَّضحَ لنا الفتوى بين أول زعيم للحوزة، وفتوى آخر زعيم لها.

قال الإمام الخوئي في بيان مستحق الخمس ومصرفه: يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين: نصف لإمام العصر الحجة المنتظر (عج) وجعل أرواحنا فداه. ونصف لبني هاشم أيتامهم ومساكينهم وأبناء السبيل..

إلى أن قال: النصف الذي يرجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه، أو الاستئذان منه.. إلخ. انظر كتاب ضياء [كذا] الصالحين مسألة ١٢٥٩ ص

وأقول: يَرِد على ما قاله الكاتب أمور:

١- أن الشيخ الطوسي والسيد الخوئي قد اتفقا في بيان مستحقي الخمس، وأنه يقسم إلى قسمين، إلا أنهما اختلفا في التصرّف في سهم الإمام علي في عصر الغيبة كيف يكون؟

وبها أن التصرف في سهم الإمام عَلَيْظَ مسألة لا نص فيها كما أفاده الشيخ الطوسي والشيخ المفيد وغيرهم، فإن الخلاف فيها أمر متوقّع ولا محذور فيه.

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

٢- أن اختلاف العلماء في فتاواهم غير قابل للإنكار، ولا محذور فيه كما قلنا
 آنفاً، ولهذا اختلف أئمة المذاهب الأربعة فيما بينهم في أكثر المسائل الفقهية، فهل يرى
 الكاتب في ذلك غضاضة على فقيه خالف غيره ممن تقدَّمه؟

٣- أنا أوضحنا فيها مرَّ فتوى صاحب الجواهر المتوفى سنة ١٢٦٦هـ، وهي بعينها فتوى السيِّد الخوئي قدّس الله نفسه، ولعلَّ هناك من سبق صاحب الجواهر في هذه الفتوى، والله العالم.

٤ - لقد أجاب الشيخ الأنصاري فَأَتَى عن هذا الإيراد بقوله:

قد عرفت اعتراف المفيد ومن تبعه قدَّس الله أسرارهم بعدم النص في المسألة، وعرفت أن العبرة عندنا في الصرف برضائه عَلَيْكُ بشاهد الحال، فيجب مراعاته، ولا يجوز التخطّي عنه، وليس الحكم تعبدياً (١).

ولا بأس أن نلفت النظر إلى أن مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لم يميِّز بين كتاب (منهاج الصالحين) للسيد الخوئي، وكتاب (ضياء الصالحين) للحاج محمد صالح الجواهرجي، فنسب الكتاب الثاني للسيد الخوئي مع أنه كتاب أدعية وزيارات، لا كتاب فتاوى وأحكام كها هو حال الكتاب الأول.

وهذه السقطة العظيمة لا يقع فيها عوام الشيعة فضلاً عن طلبة العلم، فضلاً عن عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء.

فهل يعقل أن يخلط فقيه غير مصاب بالاختلاط بين هذين الكتابين؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن فتوى الإمام الخوئي تختلف عن فتوى الشيخ الطوسي، فالشيخ الطوسي لا يقول بإعطاء الخمس أو شيء منه إلى الفقيه المجتهد وقد عمل

<sup>(</sup>١) كتاب الطهارة، ص ٥٢٢. كتاب الخمس، ص ٣٣٩.

الخمس .....

بنص فتواه جماهير الشيعة المعاصرون له.

بينها نرى فتوى مولانا الراحل الإمام الخوئي تنص على إعطاء الخمس أو جزء منه للفقيه والمجتهد.

وأقول: إن كثيراً من علماء الشيعة كانوا يرون إعطاء الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى، لصرفه في موارده وعلى مستحِقّيه، وإليك بعض فتاواهم:

١ - قال أبو الصلاح الحلبي (٣٧٤ - ٤٤٧ هـ) في كتابه (الكافي):

يجب على كل من تعين عليه فرض زكاة أو فطرة أو خمس أو أنفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبله سبحانه، أو إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه، فإن تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون، فإن تعذر أو آثر المكلف تولَّى ذلك نفسه (۱).

قلت: أبو الصلاح الحلبي من أعاظم علماء الإمامية، وقد وُلد بعد عصر الغيبة الصغرى بحوالي خمس وأربعين سنة (٢).

قال ابن داود في رجاله: تقي بن نجم الدين الحلبي أبو الصلاح، عظيم القدر، من علماء مشايخ الشيعة (لم)  $(جخ)^{(n)}$ . قال الشيخ: قرأ علينا وعلى المرتضى، وحاله شهير (3).

وقال الخونساري في روضات الجنات: تقي الدين بن نجم بن عبيد الله الحلبي الثقة العين الفاضل الإمامي، كان من مشاهير فقهاء حلب، ومنعوتاً بخليفة المرتضى في علومه، لكونه منصوباً في البلاد الحلبية من قبل أستاذه السيد المرتضى فيشعنه ... أو

<sup>(</sup>١) الكافي في الفقه، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) قال السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: أبو الصلاح تقي أو تقي الدين بن نجم أو نجم الدين ابن عبيد الله بن محمد الحلبي ولد بحلب ٣٧٤، وتوفي بها سنة ٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) يعني ذكره الشيخ في رجاله فيمن لم يروِ عنهم المُثَلِّ .

<sup>(</sup>٤) رجال ابن داود، ص ٥٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

لنيابته عنه في التدريس... وناهيك له بذلك منزلة ومقاماً (١).

وقال المحدِّث النوري في خاتمة المستدرك: تقي الدين نجم بن عبيد الله الحلبي، الفقيه النبيه المعروف، خليفة شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي في البلاد الشامية، صاحب كتاب (الكافي في الفقه)، المنقول فتاواه في الكتب المبسوطة، و(شرح الذخيرة)، وكتاب (تقريب المعارف) الذي قد أكثر المجلسي في فتن البحار النقل عنه، وغيرها، وهو المراد بالحلبي إذا أطلق في كلمات الفقهاء (٢٠).

٢- وقال القاضي ابن البراج (ت ٤٨١ هـ) في كتابه (المهذب البارع):

وأما ما يختص به [بَالِينا] من غير ذلك فلا يجوز لأحد من الناس كافة التصرف في شيء منه، ويجب على من وجب عليه حمله إلى الإمام بَالِينا ليفعل فيه ما يراه، فإن كان بَالِينا فينبغي لمن لزمه إخراج الخمس أن يقسمه ستة أسهم على ما بيناه، ويدفع منها ثلاثة إلى من يستحقه من الأصناف المذكورة فيها سلف، والثلاثة الأخر للإمام بَالِينا، ويجب عليه أن يحتفظ بها أيام حياته، فإن أدرك ظهور الإمام بَالِينا دفعها إلى من يوثق بدينه وأمانته من فقهاء المذهب، ووصّى الى غيره بدفع ذلك إلى الإمام بَالِينا إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصّى إلى غيره بذلك إلى الإمام بَالِينا إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصّى إلى غيره بذلك ألى الإمام بَالِينا إن أدرك ظهوره، وإن لم يدرك ظهوره وصّى إلى غيره بذلك.

وابن البراج هو الشيخ عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن البراج، كنيته أبو القاسم، كان من تلامذة السيد المرتضى والشيخ الطوسي، وهو من كبار فقهاء الإمامية، بل هو خليفة الشيخ الطوسي في البلاد الشامية، لُقِّب بالقاضي لتولّيه قضاء طرابلس مدة عشرين أو ثلاثين سنة (٤).

<sup>(</sup>١) روضات الجنات ٢/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) خاتمة المستدرك ٣/ ٣٥.

<sup>(</sup>٣) المهذب البارع ١/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٤) ترجم في: فهرست منتجب الدين، ص ٧٤. معالم العلماء، ص ١١٥. جامع الرواة ١/ ٤٦٠. ←

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال الحر العاملي في أمل الآمل: وجه الأصحاب وفقيههم، وكان قاضياً بطرابلس، وله مصنفات، منها (المهذب)، (المعتمد)، (الروضة)، (المقرب)...(۱).

وقال التفرشي في نقد الرجال: عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز المعروف بابن البراج، أبو القاسم، من غلمان المرتضى خيشف ، له كتب في الأصول والفروع (معالم العلماء)، فقيه الشيعة الملقب بالقاضي، وكان قاضياً بطرابلس (٢٠).

وقال الخونساري في روضات الجنات: وفي رياض العلماء نقلاً عن بعض الفضلاء: إن ابن البراج قرأ على المرتضى في شهور سنة تسع وعشرين وأربعهائة، إلى أن مات المرتضى، وكل قراءته على الشيخ الطوسي، وعاد إلى طرابلس في سنة ثمان وثلاثين وأربعهائة، وأقام بها إلى أن مات ليلة الجمعة لتسع خلون من شعبان سنة إحدى وثمانين وأربعهائة، وقد نيف على الثمانين، وكان مولده بمصر وبها منشؤه (٣).

٣- وقال المحقق الحلي (ت سنة ٦٧٦هـ) في كتابه (المعتبر):

وقال المفيد رها في الرسالة الغرية: ومتى فُقِد إمام الحق ووصل إلى إنسان ما يجب فيه الخمس، فليخرجه إلى يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم، وليوفر قسط ولد أبي طالب، لعدول الجمهور عن صلتهم، ولمجيء الرواية عن أئمة الهدى بتوفر ما يستحقونه من الخمس في هذا الوقت على فقراء أهلهم وأيتامهم وأبناء سبيلهم.

وما ذكره المفيد رَجِلاللَّا حسن، لما أسلفناه من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصته عند وجوده، وإذا كان هذا لازماً له في حضوره كان لازماً في غيبته، لأن ما

 <sup>─</sup> الفوائد الرجالية ٣/ ٦٠. لؤلؤة البحرين، ص ٣٣١. تنقيح المقال ٢/ ١٥٦. أعيان الشيعة
 ٨/ ١٨. خاتمة المستدرك ٣/ ٣٦. الأعلام ٤/ ١٥. الكنى والألقاب ١/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>١) أمل الآمل ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) نقد الرجال ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات ١٩٩/٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وجب بحق الله مطلقاً لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، لكن يجب أن يتولَّى صرف ما يحتاجون إليه مِن حصته مَنْ له النيابة عنه في الأحكام، وهو (الفقيه المأمون) من فقهاء أهل البيت عَلَيْكُ على وجه التتمَّة لمن يقصر حاصله من مستحقه عما يضطر إليه لا غير (۱).

## ٤ - وقال العلاَّمة الحلي في كتابه (مختلف الشيعة):

إن الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصاً إذا كان الحق لله تعالى. إذا ثبت هذا فإن المتولي لتفريق ما يخصه على في محاويج الذرية مَن إليه الحكم عن الغائب، لأنه قضاء حق عليه، كما يقضى عن الغائب، وهو الفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى والحكم، فإن تولى ذلك غيره كان ضامناً ").

# ٥- وقال الشهيد الأول (٧٣٤ - ٨٨٦هـ) في كتابه (البيان):

يجوز للمالك دفع الزكاة بنفسه، والأفضل صرفها إلى الإمام وخصوصاً في الأموال الظاهرة، وقال المفيد وأبو الصلاح: (يجب حملها إلى الإمام أو نائبه، ومع الغيبة إلى الفقيه المأمون). وطرد أبو الصلاح الحكم في الخمس، والأصح الاستحباب في الجميع (٣).

# ٦- وقال السيد محمد على العاملي (ت ١٠٠٩هـ) في (مدارك الأحكام):

والذي جزم به المصنف ومَن تأخّر عنه صرْف الجميع إلى الأصناف الموجودين مع احتياجهم إليه، أما النصف المستحق لهم فظاهر، وأما ما يختص به علي فلما ذكره المصنف من وجوب إتمام ما يحتاجون إليه من حصّته مع ظهوره علي ، وإذا كان هذا لازماً له في حال حضوره كان لازماً له في غيبته، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من يلزمه ذلك، ويتولاه المأذون له على سبيل العموم، وهو الفقيه المأمون من فقهاء أهل

<sup>(</sup>١) المعتبر ٢/ ٦٤١.

<sup>(</sup>٢) مختلف الشيعة ٣/ ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) البيان، ص ٢٠٠.

إلى غير ذلك من كلماتهم الدالة على لزوم دفع الخمس للفقيه المأمون الجامع لشرائط الفتوى، لصرفه في موارده الصحيحة، لأنه أعرف بها من غيره.

وأما أقوالهم الدالة على وجوب دفع الزكاة للفقيه المأمون لصرفها على مستحقّيها فهي كثيرة جداً، ولا حاجة لاستقصائها بعدما عرفنا ما قالوه في الخمس.

ومنه يتضح أن ما ذهب إليه السيّد الخوئي تُلَكُّ من وجوب دفع الخمس للفقيه الجامع لشرائط الفتوى قد سبقه إليه غيره من الفقهاء قديهً وحديثاً.

<sup>(</sup>١) مدارك الأحكام ٥/٤٢٦.





{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الكارك المحقيقة ردُّ على كتاب للدَّهم للتَّاريخ تأليف الشِيخ على المحسِن

الجزء الثاني

# ملخص تطور نظرية الخمس

قال الكاتب: القول الأول: بعد انقطاع سلسلة الإمامية [كذا]، وغيبة الإمام المهدي هو أن الخمس من حق الإمام الغائب، وليس للفقيه، ولا للسيد، ولا للمجتهد حق فيه، ولهذا ادَّعَى أكثر من عشرين شخصاً النيابة عن الإمام الغائب، من أجل أن يأخذوا الخمس فقالوا: نحن نلتقي الإمام الغائب، ويمكننا إعطاؤه أخماس المكاسب التي ترد.

وكان هذا في زمن الغيبة الصغرى وبقي بعدها مدة قرن أو قرنين من الزمان ولم يكن الخمس يُعْطَى للمجتهد أو السيد، وفي هذه الفترة ظهرت الكتب الأربعة المعروفة بالصحاح الأربعة الأولى، وكلها تنقل عن الأثمة إباحة الخمس للشيعة وإعفائهم منه.

ولم تكن هناك أية فتوى في إعطاء الأخماس للسادة والمجتهدين.

وأقول: إن كلام الكاتب فيه من التضارب والتهافت ما لا يخفى، وذلك لأنه يدَّعي أن الأثمة عَلَيْكُ قد أباحوا الخمس للشيعة، وفي نفس الوقت يصرِّح بأن الخمس هو من حق الإمام الغائب عِلَيْكِ، ولهذا ادَّعى النيابة عن الإمام عَلِيْكِ أكثر من عشرين

٣٦٤ .....شه وللحقيقة / الجزء الثاني

شخصاً بزعمه.

فكيف يكون الخمس مباحاً للشيعة وفي نفس الوقت يكون حقًا للإمام الغائب على المنطر المنطر

وإذا كان الخمس حقًّا للإمام المنتظر عَلِيَ فحينئذ لا بد من دفعه إلى نوَّابه والقائمين مقامه في غيبته، وهم الفقهاء المأمونون، وإلا كان تكليف الشيعة بدفع الخمس تكليفاً بغير المقدور، وذلك لأن دفعه للإمام عَلَيْ متعذِّر، ودفعه لنائبه غير جائز، مع بقاء الواجب على وجوبه.

وأما زعمه بأن الذين ادَّعوا النيابة في الغيبة الصغرى أكثر من عشرين شخصاً فهو باطل جزماً، وذلك لأن نوّاب الإمام ﷺ كانوا أربعة معروفين، ولم يدّع النيابة عن الإمام إلا أفراد قلائل يطلبون بذلك الزعامة والمكانة عند الشيعة.

فقد ذكر الشيخ الطوسي فَكُنُّ في كتاب (الغَيْبة) أن الذين ادّعوا البابية هم: الشريعي، ومحمد بن علي بن الشريعي، ومحمد بن علي بن الشريعي، ومحمد بن علي بن الشريعي، والحسين بن منصور الحلاج، وأبي بكر البغدادي.

وهؤلاء ستة لا أكثر، وكلهم ورد التوقيع من الإمام على بلعنهم والبراءة منهم، وقد صدر منهم الكفر البواح والانحراف عن مذهب أهل البيت المنه، ونصَّ الشيخ على أن الذي ادّعى الوكالة طمعاً في المال هو محمد بن على بن بلال فقط، وأما غيرةً فإنها ادّعوا الوكالة لطلب المكانة عند الشيعة لا لجمع الأموال(١).

وأما باقي كلامه فيرد عليه أنا أوضحنا فيها تقدَّم وجه الجمع بين الأخبار الدالة على وجوب الخمس، وبين الأخبار التي ظاهرها إباحة الخمس للشيعة، وقلنا: إنه يتعيَّن حمل الأخبار المبيحة على إباحة المناكح فقط، أو هي مع المتاجر والمكاسب،

<sup>(</sup>١) راجع كتاب (الغيبَّة) للشيخ الطوسي، ص ٢٤٤-٢٥٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ملخَّص تطور نظرية الخمس ......مهم ملخَّص تطور نظرية الخمس .....

بقرينة التعليل في تلكم الأحاديث، وهي تطييب ولادة الشيعة، فلا حاجة للإعادة.

ونحن قد أوضحنا فيها مرَّ أن السَّادة الكرام لهم نصف الخمس، للآية المباركة وللأخبار الكثيرة الناصَّة على ذلك.

وأما دفع الخمس للمجتهدين والفقهاء فقد نقلنا الأقوال فيه، فراجعها، ومن ضمن من قال بوجوب دفع الخمس للمجتهد بعد الغيبة بيسير أبو الصلاح الحلبي والقاضي ابن البراج، وهما من أعاظم علماء الإمامية، ومن تلامذة الشيخ الطوسي كالله كما مرَّ بيانه.

#### \*\*\*

### قال الكاتب: القول الثانى:

ثم تطور الأمر، بعد أن كان الشيعة في حل من دفع الخمس في زمن الغيبة كها سبق بيانه، تطور الأمر فقالوا بوجوب إخراج الخمس، إذ أراد أصحاب الأغراض التخلص من القول الأول، فقالوا يجب إخراج الخمس على أن يُدْفَنَ في الأرض حتى يخرج الإمام المهدي.

وأقول: لقد ذكرنا الروايات الدالة على وجوب دفع الخمس، وأن الأئمة المشاخ نصبوا لهم وكلاء لقبضه من الناس كما مرَّ، وهذا كله دال على أن وجوب الخمس كان معروفاً عند الشيعة في زمن الأئمة المشاخ، لا كما ادّعى الكاتب من أن الشيعة كانوا في حل من دفعه في زمن الغيبة.

وأما القول بدفن الخمس فقد كان من ضمن الأقوال المعروفة زمن الشيخ المفيد (٣٣٦ - ٤١٣هـ) كما مرَّ نقله عن كتابه (المقنعة)، أي بعد انتهاء الغيبة الصغرى بسنين قليلة، ولا ريب أن هذه المسألة كانت في تلك السنين تعتبر مستحدثة، لأن الابتلاء بها إنها حصل بعد غيبة الإمام الكبرى، ولعلّ هناك من أفتى بها عقيب غيبة

# { المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الإمام المنتظر عَلِيَكُ مباشرة، مع أن مفاد كلام الكاتب هو أن القول بفرض الخمس حصل بعد انتهاء الغيبة الصغرى بقرن أو قرنين، ثم تطورت المسألة فجاءت الفتوى بدفنه، فلا بد أن تكون الفتوى بالدفن جاءت بعد أكثر من قرن أو قرنين، وهو كلام واضح البطلان كها مرَّ بيانه.

#### \*\*\*

#### قال الكاتب: القول الثالث:

ثم تطور الأمر فقالوا: يجب أن يُودَعَ عند شخص أمين، وأفضل من يقع عليه الاختيار لهذه الأمانة هم فقهاء المذهب، مع التنبيه على أن هذا للاستحباب وليس على سبيل الحتم والإلزام، ولا يجوز للفقيه أن يتصرف به، بل يحتفظ به حتى يوصله إلى المهدي.

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدَّم أن القول بحفظ الخمس كان من ضمن الأقوال التي كانت معروفة في عصر الشيخ المفيد، بل هو اختيار الشيخ المفيد نفسه كها نقله الكاتب نفسه عن المقنعة، فأين هذا التطور المزعوم مع أن المسألة كانت مستحدثة في ذلك الوقت كها مرَّ؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهنا ترد ملاحظة مهمة وهي: مَنْ منَ الفقهاء حفظ الأموال المودَعَة عنده ثم بعد موته قال ذووه عنها انها أموال مُودَعَة عنده يجب أن تودع عند مَن يأتي بعده؟

لا شك أن الجواب الصحيح هو: لا يوجد مثل هذا الشخص، ولم نسمع أو نقرأ عن شخص كهذا ثبت أن أموال الناس – أعنى الخمس – كانت مودعة عنده ثم

ملخَّص تطور نظرية الخمس .....ملخَّص تطور نظرية الخمس .....

انتقلت إلى من يأتي بعده.

والصواب: أن كل من أُودِعَتْ عندهم الأموال جاء ورثتهم فاقتسموا تلك الأموال بينهم على أنها مال موروث من آبائهم، فذهب خس الإمام إلى ورثة الفقيه الأمين، هذا إذا كان الفقيه أميناً، ولم يستخلص ذلك المال لنفسه!!

وأقول: ما قاله الكاتب ههنا نرده بأمور:

١- أن تصرّف العلماء السابقين في الحقوق لم نطّلع عليه ولم نشهده، والله سبحانه وتعالى لم يكلّفنا به، فلا نستطيع أن نجزم فيه بأمر، ولكنا نعلم علماً جزماً بأنهم قدّس الله أسرارهم \_ لتقواهم وورعهم \_ لم يفرِّطوا في تلك الأموال، ولم يتهاونرا في حفظها.

وما قاله الكاتب ما هو إلا رجم بالغيب وتخرّص وظن لا يغنيان من الحق شيئاً، وإلا فكيف علم بها صنعه السابقون وأن أبناءهم ورثوها بعد موتهم؟

٢- أن أمثال هذه الأمور لا يباح بها ولا تُعلَن للناس وتُسجَّل في الكتب حتى
 يُعلم أنهم أوصوا بها لمن بعدهم من العلماء أو لا، فكيف يتأتى لنا الاطلاع على ما
 صنعه الأقدمون والحال هذه؟

7- أن الأقوال في التصرف في الخمس كثيرة، ولم يذهب كل العلماء إلى وجوب حفظه، والوصية به إلى أمين يحفظه إذا ظهرت أمارات الموت، بل إن جملة من العلماء كانوا يرون وجوب دفعه بكامله إلى الأصناف الثلاثة من السادة الكرام كما مرّ، وبعضهم كان يرى جواز صرفه على فقراء الشيعة كالشيخ المفيد في كتابه (المقنعة)، حيث قال كما مرّ: (وبعضهم يرى صلة الذرّية وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب)(١).

فلعل من كان يرى وجوب دفعه للسّادة الكرام كان يدفع إليهم كل ما يصل

<sup>(</sup>١) كتاب المقنعة، ص ٢٨٦.

إليه، حتى لو وصل إليه لحفظه وتسليمه لصاحب الزمان عَالِيًا.

فإذا كان الحال هكذا فإنه لا يبقى من الحقوق الشرعية شيء إلا ودُفع للسّادة الكرام، ولا سيها أن الحقوق الشرعية لم تكن أموالاً طائلة في العصور الماضية.

٤- أن الحقوق الشرعية منذ زمن صاحب الجواهر المتوفى سنة ١٢٦٦هـ وربيا
 قبله كانت كلها تُصرف لترويج الدين، وما كانت تُكنز وتُدَّخر حتى تبقى لورثة
 المرجع، ولا سيها إذا علمنا أن الحقوق الشرعية كانت قليلة، ومصارفها كثيرة ومتعددة، فكيف يبقى منها شيء؟

٥- لو كان الكاتب كما يزعم وثيق الصلة بمراجع التقليد المتأخرين لعلم كيف يُتصرَّف بالحقوق الشرعية بعد موت المرجع، ولكنه بعيد عن هذا الجو، فكيف يسمع بأمثال هذه الأمور؟

ولقد سمعت بأُذنَي وسمع غيري كذلك من المرجع الديني آية الله الميرزا علي الغروي قدَّس الله نفسه أن الحقوق الشرعية التي كانت عند السيد الخوئي وَلَيَّ كلها تحوَّلت بعد موته إلى مرجع آخر ذكر لنا اسمه لا أحب التصريح به.

ولعل من يتتبع أمثال هذه الحوادث يقف على الشيء الكثير منها، مع أنها خارجة عن أصل تشريع الخمس وأصل وجوبه، فإن أحكام الشرع تُعرف بالأدلة الصحيحة، ولا يصح إبطالها بسوء التصرفات التي تصدر من الناس، وحال الخمس من هذه الناحية حال الزكاة التي يعبث بها الآن سلاطين الجور وأعوانهم ويتصرفون بها كيفها شاؤوا، من دون أن يستلزم ذلك إبطال مشروعيتها أو التشنيع على من يرى وجوبها.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ومن الجدير بالذكر أن القاضي ابن بهراج أو براج طَوَّرَ هذا الأمر

من الاستحباب إلى الوجوب فكان أول من قال بضرورة إيداع سهم الإمام عند مَن يُوثَقُ به من الفقهاء والمجتهدين حتى يسلمه إلى الإمام الغائب إن أدركه، أو يوصي به إلى مَن يثق به ممن يأتي بعده ليسلمه للإمام، وهذا منصوص عليه في كتاب المهذب المهذب المهذب

وأقول: لقد سبق ابن البراج إلى هذه الفتوى أبو الصلاح الحلبي كما مرَّ بيانه، وأبو الصلاح كما مرَّ ولد بعد انتهاء الغيبة الصغرى بحوالي خمس وأربعين سنة، ولا ريب في أن هذه المسألة كانت مستحدثة في تلك الفترة كما قلنا فيما تقدّم، فأين هذا التطور المزعوم في نظرية الخمس؟!

على أن مَن سبق ابن البراج كان يفتي بوجوب إيداع الخمس عند رجل مأمون يوصله إلى صاحب الزمان على إذا أدرك ظهوره، أو يوصي لمن يوصله إليه إن ظهرت عليه أمارات الموت، من غير فرق بين أن يكون فقيها أو عامّيًا، ولا ريب في أن الفقيه المأمون أفضل أفراد مَن يؤتمن على حق الإمام على على .

فهذه الفتوى في الحقيقة ليست مغايرة لما سبقها إلا في اختيار فرد من أفراد من يؤتمنون لإيصال الخمس إلى الإمام الله الإمام الله الإمام الله الإمام المنابقة الكل من يؤتمن من دون تعيين.

#### 

## قال الكاتب: القول الرابع:

ثم جاء العلماء المتأخرون فطوروا المسألة شيئاً فشيئاً حتى كان التطور قبل الأخير فقالوا بوجوب إعطاء الخمس للفقهاء لكي يقسموه بين مستحقيه من الأيتام والمساكين من أهل البيت، والمرجح أن الفقيه ابن حمزة هو أول من مال إلى هذا القول في القرن السادس كما نص على ذلك في كتاب الوسيلة في نيل الفضيلة ص ٦٨٢

واعتبر هذا أفضل من قيام صاحب الخمس بتوزيعه بنفسه وبخاصة إذا لم يكن يحسن القسمة.

وأقول: إن كلام ابن حمزة إنها هو في تقسيم سهم السّادة بين الأصناف الثلاثة، وحيث إنه يرى لزوم التقسيم بالسوية بين الذكر والأنثى، وبين الوالد والولد، وبين الصغير والكبير، ويراعى فيه العدالة والإيهان... إلى غير ذلك، فإن ذلك ربها يحتاج لرجل عارف لتقسيمه بينهم، ولهذا أوجب على المكلف غير العارف دفعه إلى من يحسن قسمته من أهل العلم والفقه(1).

وهذا أجنبي عن المسألة التي نتكلم فيها، وهي كيفية التصرف في سهم الإمام إلي في زمان الغيبة.

على أن هذه الفتوى ليست جديدة، فإن الفقهاء السابقين لابن حمزة كالمفيد والشيخ الطوسي قدّس سرّهما وغيرهما يرون أن الإمام عَلِيَ يقسِّم نصف الخمس على الأصناف الثلاثة من السّادة الكرام، فها فضل فهو له، وما نقص أتمّه من حقّه (٢).

وحيث إن الفقيه هو نائب للإمام عَالِيَة وقائم مقامه فله أن يصنع مثل ذلك، فيقسّم نصف الخمس في أيتام السّادة ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فإن نقصهم شيء أتمه من سهم الإمام عَالِيَة.

وأما رأي ابن حمزة في التصرف في سهم الإمام على فقراء الشيعة الصلحاء، وهذا ما أوضحه بقوله: وينقسم ستة أقسام: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله صلوات الله عليه وآله، وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة للإمام، وسهم لأيتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم، وإذا لم يكن الإمام حاضراً فقد ذكر فيه أشياء، والصحيح عندي أنه يُقسَّم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل

<sup>(</sup>١) راجع كتاب (الوسيلة إلى نيل الفضيلة)، ص ١٤٨-١٤٩.

<sup>(</sup>٢) راجع كتاب المقنعة، ص ٢٧٨. والنهاية، ص ١٩٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ملخَّص تطور نظرية الخمس ......ملخَّص تطور نظرية الخمس .....

الفقر والصلاح والسداد(١).

قلت: وهذا هو أحد الآراء التي ذكرها المفيد فيها مرَّ من أنه يقسَّم على السَّادة وفقراء الشيعة.

فأين هذا التطور الذي زعمه الكاتب في نظرية الخمس؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: القول الخامس:

واستمر التطور شيئاً فشيئاً في الأزمنة المتأخرة \_ وقد يكون قبل قرن من الزمان \_ حتى جاءت الخطوة الأخيرة، فقال بعض الفقهاء بجواز التصرف بسهم الإمام في بعض الوجوه التي يراها الفقيه مثل الإنفاق على طلبة العلم، وإقامة دعائم الدين وغير ذلك كها أفتى به السيد محسن الحكيم في مستمسك العروة الوثقي ٩/ ٥٨٤.

وأقول: لقد أوضحنا أن المسألة لا نصَّ فيها، فلهذا كانت مسرحاً للآراء، فاختلف العلماء في كيفية التصرّف في سهم الإمام بَالِيَن بعد ذهاب المشهور إلى وجوب دفع الخمس في زمن الغيبة.

واختلاف الآراء لا غضاضة فيه بعد أن يكون المهم هو الوصول إلى ما هو الصحيح في المسألة.

ونحن عندما نستعرض الآراء في هذه المسألة قديهاً وحديثاً نجد أن رأي المتأخرين هو الأقرب للصواب، بل هو الصحيح، وهو الموافق للاحتياط كها هو واضح لمن كان عنده أدنى ذوق فقهي.

والعجيب من الكاتب أنه نسب هذا القول إلى السيد محسن الحكيم قدَّس الله نفسه، مع أنه قول مشهور منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً.

<sup>(</sup>١) الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص ١٤٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

#### \*\*\*

قال الكاتب: هذا مع قوله: عدم الحاجة في الرجوع إلى الفقيه في صرف حصة الإمام. وهذا يعني أن صرف حصة الفقيه، هي قضية ظهرت في هذه الأزمان المتأخرة جداً.

وأقول: لا محذور في ظهور هذه الفتوى قبل قرن ونصف أو قرنين من الزمان بعدما كانت موافقة للموازين الشرعية والأدلة الصحيحة.

وأما ذهاب السيّد الحكيم قَاتَى في المستمسك إلى عدم الحاجة إلى استئذان صرف سهم الإمام فيها يُحرز فيه رضا الإمام ﷺ فقد ذكر وجهه في محلّه، فقال:

وكيف كان فلم يتضح ما يدل على تعيين صرف سهمه على في جهة معينة، فيشكل التصرف فيه، إلا أن يُحرز رضاه على بصرفه في بعض الجهات كما في زماننا هذا، فإنه يُعلم فيه رضاه عَلَيْ بصرفه في إقامة دعائم الدين، ورفع أعلامه وترويج الشرع الأقدس، ومؤونة طلبة العلم الذين يترتب على وجودهم أثر مهم في نفع المؤمنين بالوعظ والنصيحة، وبث الحلال والحرام.

إلى أن قال: ومن ذلك يظهر أن الأحوط إن لم يكن الأقوى إحراز رضاه عَلِيَنِهُ في جواز التصرف، فإذا أحرز رضاه عَلِيَهُ بصرفه في جهة معينة جاز للمالك تولي ذلك، بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي كما عن غرية المفيد، وفي الحدائق الميل إليه لعدم الدليل على ذلك، كما اعترف به في الجواهر أيضاً (١).

قلت: ولا يخفى أن عدم الحاجة إلى مراجعة الحاكم الشرعي إنها هي مع إحراز رضا الإمام بَالِيَة بصرف سهمه المبارك في جهة خاصة.

إلا أن الإحراز المذكور ربيا لا يتيسَّر لأكثر العوام في هذا العصر، ولا سيها مع قلة الحقوق الشرعية وكثرة مصالح الدين المختلفة التي تستلزم أموالاً طائلة، فتتزاحم

<sup>(</sup>١) مستمسك العروة الوثقي ٩/ ٥٨٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

تلك المصالح، فلا يلتفت العامي إلى ما هو الراجح فيها، فنرجع بالنتيجة إلى لزوم دفع الحق المبارك إلى الفقيه الذي هو أعرف بمصارفه التي يحرز بها رضا الإمام عَلَيْنَكُلاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: فهم ينظرون إلى واقعهم فيرون مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات.

وكذلك ينظرون في حاجاتهم الشخصية، فكيف يمكنهم معالجة هذا كله وتسديد هذه الحاجات؟ علماً أن هذا يتطلب مبالغ طائلة.

فكانت نظرتهم إلى الخمس كأفضل مورد يسد حاجاتهم كلها، ويحقق لهم منافع شخصية وثروات ضخمة جداً، كها نلاحظه اليوم عند الفقهاء والمجتهدين.

وأقول: إن الدليل كما رأينا ليس هو ما زعمه الكاتب من المصالح الشخصية والحاجات الفردية، وإنها هو ما يُحرَز به رضا الإمام بَالِين ولا ريب في إحراز رضا الإمام في إنفاق سهمه المبارك في ترويج الدين ودعم الحوزات العلمية، وعلى طلبة العلم الذين صرفوا أعمارهم الشريفة في سبيل ترويج أحكام الدين والذب عن شريعة سيّد المرسلين.

ولا ينقضي العجب من هذا الكاتب الذي يزعم أن العلماء ينظرون إلى مدارسهم ومطابعهم وما تحتاجه من نفقات، فيعمدون إلى الخمس لسد هذه النفقات، مع أنّا لم نسمع بعالم في العراق كانت عنده مطبعة، مضافاً إلى أن نفقات المطابع تسد من بعض دخلها.

ولقد رأينا بعض مراجع التقليد الذين ينفقون الأموال الطائلة في تشييد الدين لا يملكون إلا ما يقيتهم.

وقد حدثني آية الله الشيخ محي الدين المامقاني دام ظله أنه دخل ذات يوم على

مرجع الشيعة في عصره السيد محسن الحكيم المَتَى فرآه مغتماً، فسأله عن سبب همّه فقال: منذ ثلاثة أيام والعيال ليس عندهم ما يأكلونه. قال: فقلت له: لم لا تُنفق عليهم من سهم السادة، فهم سادة وفقراء؟ فقال: لا أحب أن أنفق شيئاً من الحقوق الشرعية على نفسي ولا على عيالي.

قال: ثم دخل علينا رجل من مقلِّدي السيد، فقدَّم للسيد عشرة آلاف دينار، وقال له: أرجو أن تقبل مني هذه الهدية الخالصة من كل حق. فقبلها منه السيد، ودعا له.

وهذا أنموذج واحد من نهاذج كثيرة لا داعي لاستقصائها.

وإني لأعجب من هذا الكاتب وأمثاله من الذين لا يرون غضاضة في صرف الحكومات الجائرة لأموال المسلمين الطائلة على الجامعات والكليات التي لا نفع فيها كالكليات المختلطة للموسيقى والفنون والرقص والرسم والرياضة البدنية وغيرها، ويرون حرمة صرف أموال صاحب الزمان عَلِيَ المباركة على من يروِّجون أحكام الدين وشرائعه، فها لهم كيف يحكمون؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن القضية مرت في أدوار وتطورات كثيرة حتى استقرت أخيراً على وجوب إعطاء أخماس المكاسب للفقهاء والمجتهدين، وبذلك يتبين لنا أن الخمس لم ينص عليه كتاب ولا سنة ولا قول إمام، بل هو قول ظهر في الزمن المتأخر، قاله بعض المجتهدين وهو مخالف للكتاب والسنة وأئمة أهل البيت ولأقوال وفتاوى الفقهاء والمجتهدين المعتد بهم.

وأقول: بل ظهر للقارئ الكريم أن وجوب دفع الخمس في عصر الحضور والغيبة هو رأي كافة الفقهاء المعروفين كالشيخ المفيد، والسيد المرتضي، والشيخ

# { المكتبة التحصصية للرد علم الوهابية }

الطوسي، والمحقق والعلامة الحلين، وابن إدريس، وابن حمزة، وأبي الصلاح وابن زهرة الحلبين، والقاضي ابن البراج، والشهيدين، وصاحب الجواهر، والشيخ مرتضى الأنصاري، وكافة المحققين وغيرهم من العلماء قديماً وحديثاً كما مرَّ بيانه.

وقد نُسب القول بتحليل الخمس لثلاثة أو خمسة من العلماء لم تثبت صحة النسبة إلى بعضهم كما مرَّ، وأما من نسب الكاتب هذا القول إليهم فقد عرفت أقوالهم مفصلاً، وأن ما قاله الكاتب كله كذب فاضح وافتراء واضح.

كما ظهر للقارئ العزيز أن القول بوجوب الخمس في عصور الأئمة عليه وما بعدها هو الموافق للكتاب العزيز، وأحاديث أئمة أهل البيت اليه وسيرتهم في نصب الوكلاء وقبض الحقوق الشرعية في كل أزمانهم.

وأما أحاديث التحليل فهي محمولة على إباحة المناكح فقط أو هي والمتاجر والمساكن كما مرَّ بيانه مفصلاً، جمعاً بين الأخبار، وعملاً بالسيرة القطعية في زمن الأئمة عَلَيْتُكُا.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وإني أهيب بإخواني وأبنائي الشيعة أن يمتنعوا عن دفع أخماس مكاسبهم وأرباحهم إلى السادة المجتهدين، لأنها حلال لهم هم وليس للسيد أو الفقيه

أي حق فيها، ومن أعطى الخمس إلى المجتهد أو الفقيه فإنه يكون قد ارتكب إثماً لمخالفته لأقوال الأئمة، إذ أن الخمس ساقط عن الشيعة حتى يظهر القائم.

وأقول: هل يتصوّر الكاتب النبيه أن الشيعة سينقادون إليه زرافاتٍ ووحداناً بكلمة (أهيب)، وسيتركون أقوال وفتاوى أساطين الطائفة منذ عصر الغيبة وإلى يومنا هذا؟! ولا سيها مع وضوح هويّة الكاتب السُّنيّة، وأنه بعيد عن الاجتهاد والفقاهة التي جهل أبسط مبادئها، وهي معرفة الصحيح من الضعيف من الأحاديث، ومعرفة وجه الجمع بين الأخبار المتعارضة.

وأما زعمه أن الأخماس حلال للشيعة فقد أوضحنا بطلانه مفصَّلاً فيها تقدّم، فلا حاجة لتكراره.

وأما زعمه أن من يدفع الخمس يكون آثماً، لأنه يخالف بذلك أقوال الأئمة الله فهو أوضح بطلاناً من سابقه، وذلك لأن الخمس كها مرَّ واجب في عصر الغيبة، فمن أخرجه فقد امتثل أمر الله سبحانه بإخراجه، وأبرأ ذمّته مما تعلق بها من الحق الشرعي، وأحيى فرضاً جحده الناس، ووصل رسول الله عليه في ذرّيته، وأعان على إقامة دعائم الدين، وترويج شريعة سيّد المرسلين.

ولو سلّمنا جدلاً بأن الأئمة المنه قد أباحوا الخمس للشيعة، فأقصى ما هناك أن من أخرجه لا يثاب عليه بعنوان الخمس، ولكنه يثاب عليه بعنوان الصدقة على الفقراء والمساكين من الذرية الطاهرة، أو الإنفاق في سبيل الله، وحسبك بهذا منفعة عظيمة وفائدة جليلة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العُظْمَى الإمام الخميني في المسألة، فإنه كان قد تحدث عنها في محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعاً في الحوزة

ملخَّص تطور نظرية الخمس ......ملخَّص تطور نظرية الخمس ....

عام ١٣٨٩ هـ ثم جمعها في كتاب الحكومة الإسلامية أو ولاية الفقيه.

فكان مما قال: يقصر النظر لو قلنا إن تشريع الخمس جاء لتأمين معايش ذرية الرسول عليه فحسب. إنه يكفيهم ويزيدهم جزء ضئيل من آلاف - كذا قال - جزء من هذه المالية الضخمة بل تكفيهم أخماس سوق واحد كسوق بغداد مثلاً من تلك الأسواق التجارية الضخمة كسوق طهران ودمشق وإسلام بول وما أشبه ذلك، فهاذا يصبح حال بقية المال؟

ثم يقول: إنني أرى الحكم الإسلامي العادل، لا يتطلب تكاليف باهظة في شؤون تافهة أو في غير المصالح العامة.

ثم يقول: لم تكن ضريبة الخمس جباية لتأمين حاجة السادة آل الرسول عليه فحسب، أو الزكاة تفريقاً على الفقراء والمساكين، وإنها تزيد على حاجاتهم بأضعاف. فهل بعد ذلك يترك الإسلام جباية الخمس والزكاة وما أشبه نظراً إلى تأمين حاجة السادة والفقراء، أو يكون مصير الزائد طعمة في البحار أو دفناً في التراب، أو نحو ذلك؟

كان عدد السادة ممن يجوز لهم الارتزاق بالخمس يومذاك - يعني في صدر الإسلام - لم يتجاوز المائة، ولو فرضنا عددهم نصف مليون، ليس من المعقول أن نتصور اهتمام الإسلام بفرض الخمس هذه المالية الضخمة، التي تتضخم وتزداد في تضخمها كلما تَوسَّعَتْ التجارات والصناعات كما هي اليوم، كل ذلك لغاية إشباع آل الرسول عليها ؟

كلا. انظر كتابه المذكور ١/ ٣٩ - ٤٠ - ٤٢ طبعة مطبعة الآداب في النجف.

وأقول: كل ما نقله عن السيِّد الخميني قدس سره دال على أن الله لم يشرَّع الخمس كله للسادة فقط، بل جزء منه للسّادة، والباقي لمصالح الدين والأمة، وذلك لأن ما زاد على حاجة السّادة يكون للإمام بَالِيَكُ كما مرَّ عن غير واحد من الأعلام.

٣٧٨ ...... لله وللحقيقة / الجزء الثاني

وهذا هو عين ما قلناه فيما مرَّ من البحوث، ولا إشكال فيه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن الإمام الخميني يصرح بأن أموال الخمس ضخمة جداً، هذا في ذلك الوقت لما كان الإمام يحاضر في الحوزة، فكم هي ضخمة إذن في يومنا هذا؟ ويصرح الإمام أيضاً أن جزءاً واحداً من آلاف الأجزاء من هذه المالية الضخمة يكفي أهل بيت النبي عليه، فهاذا يفعل بالأجزاء الكثيرة المتبقية؟؟ لا بد أن توزع على الفقهاء والمجتهدين حسب مفهوم قول الإمام الخميني.

وأقول: بل لا بد من صرفها فيها يُحرَز به رضا الإمام عَلِيَتِه ، أي في ترويج الدين وإقامة دعائمه كما مرَّ مفصَّلاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا فإن الإمام الخميني كان ذا ثروة ضخمة جداً في إقامته في العراق حتى أنه لما أراد السفر إلى فرنسا للإقامة فيها فإنه حول رصيده ذاك من الدينار العراقي إلى الدولار الأميركي وأودعه في مصارف باريس بفوائد مصرفية ضخمة.

وأقول: نحن لا نعلم أن السيِّد الخميني قدس سره كانت عنده ثروة ضخمة، ومن المعروف أن والد السيد ـ الذي لم يكن من أهل العلم ـ كان ثريًّا جداً، فإن كان عند السيد ثروة ضخمة كما زعم الكاتب فهي من أمواله الخاصة التي ورثها من أبيه، ولم تكن من الحقوق الشرعية أصلاً.

#### 

قال الكاتب: إن فساد الإنسان يأتي من طريقين: الجنس والمال، وكلاهما متوافر

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

للسادة. فالفُروج والأدبار عن طريق المتعة وغيرها، والمال عن طريق الخمس وما يُلقى في العَتبات والمشاهد، فمن منهم يصمد أمام هذه المغريات، وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم ما سلك هذا الطريق إلا من أجل إشباع رغباته في الجنس والمال؟؟!!

وأقول: لو درس الكاتب في الحوزة العلمية \_ كها يزعم \_ وخالط العلماء لعلم أنهم أزهد الناس في هذه الأمور، وزهدهم وتقواهم أشهر من أن يُذكر، ولو كانوا كها زعم الكاتب منغمسين في الجنس ومتكالبين على جمع الأموال لاشتهر ذلك عنهم وشاع، لأن أمثال هذه الأمور لا يمكن أن تخفى مع كثرة العلماء وتفرّقهم في البلدان.

ولو سلَّمنا أن العلماء كانوا يتمتعون بالنساء فهذا لا يُعيبهم بعدما ثبت أن المتعة كانت مستحبَّة في الإسلام وفعلها أجلاء الصحابة.

وفساد المرء لا يحصل بفعل المستحبات والمباحات الشرعية، وإنها يتحقق باتباع الهوى المُردي الذي يوقع المرء في المحارم والموبقات كما هو واضح.

ولا ريب في أن جملة من صحابة النبي النبي المنتقطة كثرت أموالهم وزاد ثراؤهم، فامتلكوا الذهب والفضة والجواري والإماء (١١)، فهل أصيبوا بالفساد والانحراف من جراء ذلك؟

<sup>(</sup>۱) ذكر البخاري في صحيحه ٢/ ٩٦٣ أن جميع مال الزبير خسون مليون ومائتا ألف (لا يعلم هل هو دينار أو درهم). وأما طلحة فروى الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٦٩ أنه لما مات كان في يد خازنه مليون ومائتا ألف درهم، وقُوِّمت أصوله بثلاثين مليون درهم. وروى النسائي في السنن الكبرى ٥/ ٣٥٩، وابن أبي عاصم في كتاب السنة ٢/ ٥٦٥ عن عائشة أن أموال أبي بكر في الجاهلية كانت ألف ألف أوقية. وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى ٣/ ٢٧ أن عثمان كان عنده يوم قتل ثلاثون مليون درهم، وخمسائة وخمسون ألف دينار، وألف بعير بالربذة، وصدقات قيمتها مائتا ألف دينار. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية ٧/ ١٧١ أن عبد الرحمن بن عوف ترك من الذهب ما كان يكسر بالفؤوس، وترك ألف بعير ومائة فرس، وثلاثة آلاف شاة ترعى بالبقيع، وصولحت واحدة من نسائه الأربع من ربع الثمن بثمانين ألفاً... إلى غير ذلك مما يطول ذكره، وللمزيد راجع كتاب الغدير للأميني ٨/ ٢٨٢-٢٨٦.

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: تنبيه: لقد بدأ التنافس بين السادة والمجتهدين للحصول على الخمس، ولهذا بدأ كل منهم بتخفيض نسبة الخمس المأخوذة من الناس حتى يتوافد الناس إليه أكثر من غيره فابتكروا أساليب شيطانية، فقد جاء رجل إلى السيد السيستاني فقال له: إن الحقوق – الخُمس – المترتبة عَلَيّ خمسة ملايين، وأنا أريد أن أدفع نصف هذا المبلغ أي أريد أن أدفع مليونين ونصف فقط، فقال له السيد السيستاني: هات المليونين والنصف، فدفعها إليه الرجل، فأخذها منه السيستاني، ثم قال له: قد وهبتها لك – أي أرجع المبلغ إلى الرجل – فأخذ الرجل المبلغ، ثم قال له السيستاني: ادفع المبلغ في مرة ثانية، فدفعه الرجل إليه، فقال له السيستاني: صار الآن مجموع ما دفعته إلي من الخمس خمسة ملايين، فقد برئت ذمتك من الحقوق. فلما رأى السادة الآخرون ذلك، قاموا هم أيضاً بتخفيض نسبة الخمس واستخدموا الطريقة ذاتها بل ابتكروا طُرُقاً أُخرى حتى يتحول الناس إليهم، وصارت منافسة (شريفة!) بين السادة للحصول على الخمس، وصارت نسبة الخمس أشبه بالمناقصة، وكثير من الأغنياء قام بدفع الخمس لمن يأخذ نسبة أقل.

وأقول: أي تنافس في هذه المسألة والحال أن كل مكلَّف يدفع الحقوق الشرعية للمرجع الذي يرجع إليه في التقليد؟!

ولهذا لا تجد شيعياً يدفع خمساً لمرجع آخر لا يقلّده بغض النظر عن كونه يأخذ أقل أو أكثر.

وأما القصة التي نقلها عن السيد السيستاني فهي كسائر رواياته التي لا يعوَّل عليها لعدم وثاقة ناقلها.

ولو سلمنا بوقوعها فإن مثل هذه الأمور قد تحدث أحياناً عندما لا يكون المكلف قادراً على دفع ما اشتغلت به ذمّته، فإن المرجع يتسلّم منه مقداراً من الخمس،

ثم يقرضه إياه (١)، ثم يقبضه منه مرة ثانية خمساً، لتبرأ ذمّة المكلف عما في ذمّته من الخمس الذي لا يقدر على سداده، ويحل للمكلف بعد ذلك أن يتصرف في ماله، لأن رقبة المال حينئذ لم يتعلق بها شيء من الخمس، والمتعلق بذمّته إنها هو الدين لا الخمس.

هذا هو وجه المسألة التي لم يفهم مدّعي الاجتهاد حقيقتها، فاختلق منها قصة، لا أن المسألة مسألة تنافس وتخفيض نسبة الخمس كما افتراه الكاتب.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولما رأى زعيم الحوزة أن المنافسة على الخمس صارت شديدة، وأن نسبة ما يرده هو من الخمس صارت قليلة، أصدر فتواه بعدم جواز دفع الخمس لكل من هبَّ ودَبَّ من السادة، بل لا يُدْفَعُ إلا لشخصيات معدودة، وله حصة الأسد أو لوكلائه الذين وزعهم في المناطق.

وأقول: إن عدم جواز إعطاء الخمس إلا للوكلاء أمر جار على القاعدة، وذلك لأنه لا يجوز لكل من هبَّ ودَرَج أن يتصرَّف في الحقوق الشرعية كيفها يحلو له، وإنها يصرفها الفقيه المأمون فيها يحرز به رضا الإمام بَالِيَلِا كها مرَّ.

ومن أجل ذلك صدرت من كثير من العلماء فتاوى بتحريم إعطاء الخمس إلا للوكلاء المعروفين، من أجل الحيلولة دون تلاعب من تسوِّل له نفسه بأن يخدع العوام ويأخذ منهم الحقوق الشرعية بغير حق.

وكل من راجع السيّد السيستاني يعرف أنه دام ظله لا يقبض الحقوق الشرعية من أهل العراق، وقد أعطى إذناً عاماً لكل من في ذمَّته حق شرعي أن يصرفه على

<sup>(</sup>١) لأنه إذا أقرضه إياه جاز له التصرف في أمواله باعتبار أنها صارت مخمَّسة، وما يجب عليه دفعه يصير ديناً للمرجع يسدّده إليه وقت استطاعته.

فقراء بلده، فإذا كان هذا حال السيِّد فكيف تصدر منه هذه الألاعيب التي افتراها الكاتب من أجل تجميع الخمس؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وبعد استلامه هذه الأموال، يقوم بتحويلها إلى ذهب بسبب وضع العملة العراقية الحالية، حيث يملك الآن غرفتين مملوئتين بالذهب. وأما ما يسرقه الوكلاء دون علم السيد فَحَدِّثُ ولا حَرَجَ.

وأقول: هذه فرية باردة واضحة البطلان، فإن عصر تجميع الذهب في الغُرَف قد مضى وفات، ولو أن الكاتب زعم أن السيد يحول المبالغ إلى بنوك سويسرا لأمكن تصديق فريته، وأما الكذب بهذه الصورة المفضوحة فلا يمكن أن يصدّقه إلا الحمقى والمغقّلون.

وإذا كان السيد قد جمع كل هذا الذهب في هاتين الغرفتين فلا أظن أنه سيبقى ذهب في كل العراق أصلاً.

ثم إن من اطلّع على أحوال السيّد علم أن بيت السيّد ضيق جداً، ولا يسعه أن يجعل فيه ما يحتاجه من الكتب فكيف يسعه أن يجمع فيه كل هذا الذهب؟

ثم كيف تسنّى للكاتب أن يطّلع على هاتين الغرفتين المزعومتين دون غيره من الناس؟!

وأنا أجزم بأن الكاتب لو كان عنده دليل واحد على مزاعمه الباطلة لذكره، ولكن هذا الخبر قد جاء به من جراب النورة المملوء بالافتراءات والأباطيل، وكم فيه من عجائب وغرائب!!

وأما اتهام وكلاء السيد بأنهم يسرقون الخمس من دون علمه فلا قيمة له، لأن كل كلام لا دليل عليه لا يُعتنى به، والكاتب لم يذكر اسم وكيل واحد سرق من

ملخَّص تطور نظرية الخمس ......

أموال الخمس.

ولو سلمنا جدلاً بحصول ذلك من بعضهم فالسيّد لا يحاسَب على ما لم يطّلع عليه، ونحن لا ننزّه كل الناس عن الخيانة، فإن التاريخ حدّثنا بأن بعض وكلاء الأئمة المبيّل قد خانوا أماناتهم، فأخذوا ما بحوزتهم من الأموال، كما حصل لبعض وكلاء الإمام الكاظم عَلِيّكُ الذين جحدوا إمامة الرضا عَلِيّكُ لئلا يدفعوا إليه ما بحوزتهم من الأموال.

ولهذا لزم التأكيد على العوام بألا يدفعوا حقوقهم إلا لمن يعرفونه بالصلاح والأمانة والتقوى والورع، دون غير المعروف بذلك.

قال الكاتب: قال أمير المؤمنين ويشف : (طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك اتخذوا الأرض بساطاً، وترابها فراشاً، وماءَها طيباً، والقرآن شعاراً، والدعاء دِثاراً، ثم قرضوا الدنيا قرضاً على منهاج المسيح.. إن داود وشي قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو فيها عبد إلا استجيب له إلا أن يكون عَشَاراً أو عريفاً أو شرطياً نهج البلاغة ٤/ ٢٤.

قارن بين كلام الأمير خيشَف وبين أحوال السادة واحكم بنفسك، إن هذا النص وغيره من النصوص العظيمة ليس لها أي صدى عند السادة والفقهاء، وحياة الترف والنعيم والبذخ التي يعيشونها أنستهم زهد أمير المؤمنين، وأعمت أبصارهم عن تدبر كلامه، والالتزام بمضمونه.

وأقول: لقد اطلعتُ على أحوال من وسعني معرفتهم من علماء النجف ومراجعها فرأيتهم يعيشون حياة الزهد في الدنيا، والانصراف عن ملذاتها مع ما بأيديهم من الأموال التي لم يستغلوها لمآربهم الشخصية ومصالحهم الذاتية.

فها ورد في حديث أمير المؤمنين عليه منطبق عليهم أتم الانطباق، مع شدة هذا الزمان المملوء بالمغريات والملذات، فإنهم لو أرادوا أن يستمتعوا بالدنيا لوسعهم ذلك من غير أن يتكلفوا أية مؤونة، ولكنهم ضربوا بكل ذلك عرض الجدار، مؤثرين دار البقاء، وزاهدين في دار الفناء.

ومن أراد أن يطلع على زهد العلماء وانصرافهم عن الدنيا وملذاتها فليطالع الكتب المتكفلة بذلك، ففيها الكثير من قضاياهم وأحوالهم، وليس هذا موضع بيانها.

ونحن بهذه المناسبة ندعو كل منصف لزيارة مراجع النجف الأشرف وقم المقدسة ليطَّلع بنفسه على أحوالهم وزهدهم وانصرافهم عن الدنيا، وليعلم أن كل ما قاله الكاتب ما هو إلا افتراءات مفضوحة وأكاذيب مكشوفة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن العَشّار هو الذي يأخذ ضريبة العُشر، فلا يستجاب دُعاؤه كها قال خَيْنَك، فكيف بالخهاس؟ الذي يأخذ الخمس من الناس؟ إن الخَيَّاس لا يستجاب له من باب أولى لأن ما يأخذه من الخمس ضعف ما يأخذه العَشَّار، نسأل الله العافية.

وأقول: إنها لا يستجاب دعاء العشّار لأنه من أعوان الظالمين الذين يجمعون لهم الأموال من الناس بالقهر وبغير حق.

وأما من يقبض الخمس فإنه يقبضه من أهله بحق، ويصرفه في محلّه بحق، فكيف يكون ملعوناً أو مذموماً؟!

ولهذا لا يقال لجابي الزكاة للإمام العادل (إنه عشَّار) مع أنه قد يأخذ العشر وقد يأخذ نصف العشر، وذلك لأنه يأخذها بحق، ويدفعها للإمام العادل الذي يصرفها على مستحقيها.

فبين الأمرين فرق واضح، وليس كل من يتسلّم مالاً فهو عشّار أو ملعون أو

#### 

قال الكاتب: تنبيه آخر:

عرفنا مما سبق أن الخمس لا يُعْطَى للفقهاء ولا المجتهدين واتضح لنا هذا الأمر من خلال بحث الموضوع من كل جوانبه، ويحسن بنا أن ننتبه إلى أن الفقهاء والمراجع الدينية يزعمون أنهم من أهل البيت، فترى أحدهم يروي لك سلسلة نسبه إلى الكاظم في اعلم أنه يستحيل أن يكون هذا الكم الهائل من فقهاء العراق وإيران وسورية ولبنان ودول الخليج والهند وباكستان وغيرها من أهل البيت، ومَن أحصى فقهاء العراق وجد أن من المحال أن يكون عددهم الذي لا يُحْصَى من أهل البيت، فكيف إذا ما أحصينا فقهاء البلاد الأخرى ومجتهديها؟ لا شك أن عددهم يبلغ أضعافاً مضاعفة، فهل يمكن أن يكون هؤلاء جميعاً من أهل البيت؟؟

وأقول: من الأخطاء الواضحة التي وقع فيها الكاتب ونحن نبَّهنا عليها فيها سبق أنه يظن أن كل العلماء بل كل طلبة العلم سادة، ولهذا رأيناه يطلق عليهم كلمة (سادة)، كما أنه أطلق في كلامه هنا على طلبة العلم كلمة (فقهاء)، مع أن الأمر ليس كذلك.

وبسبب هذا الظن الفاسد رتّب النتائج التي ذكرها في كلامه، فاستبعد أن يكون كل هؤلاء العلماء وطلبة العلم من السّادة.

وهذا دليل واضح على أن الكاتب بعيد كل البعد عن جو الحوزة، وأجنبي عن معرفة مصطلحاتها، لأنه لو كان من أهلها لعلم أن بعض أهل العلم سادة، وبعضهم ليسوا كذلك، وبه يندفع إشكاله، وذلك لأن غير السّادة في الحوزة أكثر بكثير من السادة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وفوق ذلك إن شجرة الأنساب تُبَاعُ وتَشْتَرَى في الحوزة، فَمَن أراد الحصول على شرف النسبة لأهل البيت فها عليه إلا أن يأتي بأخته أو امرأته إذا كانت جميلة إلى أحد السادة ليتمتع بها، أو أن يأتيه بمبلغ من المال، وسيحصل بإحدى الطريقتين على شرف النسبة. وهذا أمر معروف في الحوزة.

وأقول: إن أنساب كثير من السّادة محفوظة ومعروفة ولا سيّما في العراق التي لا تزال فيها العشائر العراقية محافظة على أنسابها وأصولها العربية حتى لو لم تكن منتسبة إلى رسول الله ﷺ، وهذا أمر معروف في العراق لا يخفى على أحد.

والسيّادة إنها تثبت بالعلم، أو بالبيّنة، أو بالشهرة بين الناس.

وبهذا أيضاً تثبت سائر الأنساب، وأما الشجرة المزعومة التي يكتبها زيد أو عمرو فلم يقل أحد باعتبارها.

وليس من السهل في الأوساط الشيعية أن يدّعي السيّادة من هو غير معروف بها، وذلك لأن الأسر المنتسبة للذرية الطاهرة معروفة ومحفوظة بحمد الله وفضله.

وأما المهزلة التي ذكرها الكاتب من أن من أراد شجرة نسب فإنه يأتي بأخته أو امرأته إلى أحد السادة ليتمتع بها، أو أن يأتيه بمبلغ من المال... فهذا كلام لا يخفى ما فيه من الكذب، ولا يقوله من يخاف الله سبحانه، والكاتب نفسه يعرف أنه باطل مكذوب، فإن عقول الناس ليست بهذه السذاجة، وبذل الأعراض ليست بهذه السهولة التي صوَّرها الكاتب، ولكن:

لي حيلةٌ في مَنْ يَنُمُّ وليسَ في الكذَّابِ حيلهُ مَنْ كانَ يَخلُقُ مَا يَقُو لُ فحيلتي فيه قليلهُ

ولا ندري لم قطع الكاتب بأنه سيِّد وأنه منتسب لأهل البيت اللَّهُ ، وشك في

انتساب غيره من الناس؟! هل كانت عنده شجرة نسب صحيحة؟ أم أن شجرة نسبه قد اشتراها من بعض السادة ببعض الأثبان؟! ولا ريب في أن التشكيك في نسب غيره يستلزم التشكيك في نسبه هو أيضاً سواءاً بسواء.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لذلك أقول لا يغرنكم ما يصنعه بعض السادة والمؤلفين عندما يضع أحدهم شجرة نسبه في الصفحة الأولى من كتابه ليخدع البسطاء والمساكين كي يبعثوا له أخماس مكاسبهم.

وأقول: إن من يجعل شجرة نسبه في كتابه لا يريد من الناس خساً، لأنه إذا كان عالماً فإنه يتمكَّن من قبض الحقوق الشرعية من دون حاجة لشجرة النسب.

على أنك لا تكاد تجد عالماً ذكر شجرة نسبه في كتابٍ له إلا القلة القليلة، ولعل الكاتب اطلع على بعض كتب السيد عبد الحسين شرف الدين قدَّس الله نفسه الشريفة، فرأى أن السيد قد أدرج شجرة نسبه في جملة منها، فظن أن كل العلماء هكذا يصنعون للغاية التي تخيلها.

مع أن ذكر شجرة النسب إما أن يكون من أجل التشرّف بذكر الانتساب لرسول الله والمعانية، أو من أجل تثبيت النسب والمحافظة عليه من النسيان والضياع، أو من أجل دفع توهم من ينفي سيادة صاحب الكتاب، أو لغير ذلك.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وفي ختام مبحث الخمس لا يفوتني أن أذكر قول صديقي المناضل الشاعر البارع المجيد أحمد الصافي النجفي رفح الذي تعرفت عليه بعد حصولي على درجة الاجتهاد فصرنا صديقين حميمين رغم فارق السن بيني وبينه إذ

٣٨٨ ...... لله وللحقيقة / الجزء الثاني

كان يكبرني بنحو ثلاثين سنة أو أكثر.

وأقول: إذا كان أحمد الصافي النجفي وظلم يكبر الكاتب بثلاثين سنة أو أكثر فهذا يعني أن الكاتب وُلد سنة ١٣٤٤هـ أو بعدها، لأن الصافي النجفي ولد سنة ١٣١٤هـ وتوفي سنة ١٣٩٧هـ (١)، فيكون عمر الكاتب لما نال درجة الاجتهاد بزعمه أقل من ثلاثين سنة، إذا قلنا بأن الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء عُلَيْنَ أعطاه إجازة الاجتهاد في سنة وفاته وهي سنة ١٣٧٣هـ، وأما لو قلنا إن الشيخ أعطاه الاجتهاد قبل وفاته بخمس سنين مثلاً، فإن الكاتب يكون قد بلغ رتبة الاجتهاد وعمره أقل من خمس وعشرين سنة، وهذا نادر جداً يكاد يكون ممتنعاً في عصرنا، ولم يُسمع بواحد من أهل كربلاء حصل على الاجتهاد في هذه السن.

#### \*\*\*

قال الكاتب: عندما قال لي: ولدي حسين، لا تُدَنِّسْ نَفْسَكَ بالخُمس، فإنه سُحْتُ، وناقشني في موضوع الخمس حتى أقنعني بحرمته، ثم ذكر لي أبياتاً كان قد نظمها بهذا الخصوص احتفظتُ بها في محفظة ذكرياتي، وأنقلها للقراء الكرام بنصها، قال المُحْلِشُ:

عجبتُ لقوم شَحدُهم باسم دينِهم وكيف يَسوغُ الشَّحدُ للرجلِ الشَّهمِ لَيْنُ كان تحصيلُ العلومِ مُسَوِّغًا لِذاكَ فإنّ الجهلَ خيرٌ من العِلم!! وهل كان في عهدِ النبيِّ عِصابَةٌ يعيشونَ من مالِ الأنامِ بذا الاسمِ؟ لَئِنْ أوجبَ اللهُ الزكاةَ فلم تَكُنْ لِتُعْطَى بِذُلِّ بل لِتُؤْخَذَ بالرَّغَمِ أَتانا بها أبناءُ ساسانَ حِرْفَةً ولم تكن في أبناءِ يَعْرُبَ مِن قدم أتانا بها أبناءُ ساسانَ حِرْفَةً ولم تكن في أبناءِ يَعْرُبَ مِن قدم

وأقول: إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الشعراء، والمكلف يجب عليه اتباع

<sup>(</sup>١) معجم رجال الفكر والأدب في النجف ٢/ ٧٩٣.

ملخَّص تطور نظرية الخمس .....ملخَّص يطور نظرية الخمس ....

النصوص الصحيحة المروية عن أئمة أهل البيت عَلِيْكُ ، لا قصائد الشعراء.

هذا مع أن القصيدة لا دلالة فيها على ما قاله الكاتب، لأن الشاعر ذمَّ أناساً تزيَّوا بزي العلم، واتخذوا الاستجداء من الناس لهم حرفة، فصاروا يقتاتون بهذه الأموال التي يأخذونها بالدُّل.

وأين هذا من الخمس الذي لا يؤخذ بالاستجداء ولا بالذل، وإنها يدفعه الناس للعلماء بالاختيار وبالإجلال والتعظيم؟!

ولو سلّمنا أن المرحوم أحمد الصافي النجفي قال ذلك وقصدَه فلا ريب في خطئه واشتباهه، وكلامه لا يعوّل عليه بعد وضوح الأدلة واشتهار النصوص الصحيحة الثابتة عن أئمة العترة الطاهرة الله الناصّة على وجوب دفع الخمس في حال الحضور والغيبة كما مرّ بيانه مفصّلاً.

# الكتب السّماوية

قال الكاتب: لا شك عند المسلمين جميعهم أن القرآن هو الكتاب السهاوي المنزل من عند الله على نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلوات الله عليه. ولكن كثرة قراءتي ومطالعتي في مصادرنا المعتبرة، أوقفتني على أسهاء كتب أخرى يدعي فقهاؤها [كذا] أنها نزلت على النبي صلوات الله عليه، وأنه اختص بها أمير المؤمنين خيلاً عني .

وأقول: ما نسبه الكاتب إلى فقهاء الشيعة من أن تلك الكتب نزلت على رسول الله على أمير المؤمنين على رسول الله على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على أمير المؤمنين على الله وبعضها من إملاء الملك، وبعضها من تأليف أمير المؤمنين على النبي والمنتى المنتق على النبي المنتقل الكوليم كلا سيتضح ذلك قريباً للقارئ الكريم.

#### 

قال الكاتب: وهذه الكتب هي: ١ - الجامعة:

عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: أبا محمد، وإن عندنا الجامعة، وما يدريهم ما

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الكتب السياوية ......الكتب السياوية .....

الجامعة؟! قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟

قال: صحيفة طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله ﷺ [كذا] وإملائه من فلق فيه، وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام، وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش.. الخ انظر الكافي ١/ ٢٣٩، بحار الأنوار ٢٦/ ٢٢.

وهناك روايات أخرى كثيرة تجدها في الكافي والبحار وبصائر الدرجات ووسائل الشيعة إنها اقتصرنا على رواية واحدة رَوْمًا للاختصار.

ولست أدري إذا كانت الجامعة حقيقة أم لا، وفيها كل ما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة!! فلماذا أُخْفِيَتْ إذن؟ وحُرِمنا منها ومما فيها مما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمان العلم؟

وأقول: لقد عنون الكاتب هذا الفصل بالكتب الساوية، أي الكتب النازلة من السهاء، وقال في مقدّمته: (كتب أخرى يدَّعي فقهاؤها أنها نزلت على النبي صلوات الله عليه).

لكن نص الرواية التي نقلها يدل بوضوح على أن (الجامعة) ليست كتاباً سياوياً، وإنها هي من إملاء رسول الله عليه وكتابة أمير المؤمنين بَالِيَكِ بخطّه.

وهذا الحديث الذي نقل بعضه فيه بيان ما خُصَّ به أهل البيت المَيْلُا من الصحائف والكتب وما عندهم من العلوم الشرعية والمعارف الإلهية التي لم تكن عند غيرهم من الناس.

و(الجامعة): هي صحيفة أملاها رسول الله ﷺ وكتبها أمير المؤمنين ﷺ، طولها سبعون ذراعاً بذراع رسول الله ﷺ. والظاهر من الأخبار أنها تشتمل على كل الأحكام الشرعية من الحلال والحرام وكل ما يحتاج إليه الناس حتى أرش الخدش كما نصَّ عليه هذا الحديث وغيره (۱).

<sup>(1)</sup> راجع بحار الأنوار 70/ 111، 71/ 11، 71/ 11، 71/ 11, 71/ 11, 71/ 11, 71/ 11, 71/ 11

ولا أدري لم يستعظم الكاتب وجود مثل هذه الصحيفة ويستبعده، مع أن رسول الله عليه قد خص أمير المؤمنين عليه بها لم يخص به غيره، وهذا مروي في كتبهم، فقد أخرج الترمذي بسنده عن جابر، قال: دعا رسول الله عليه عليه عليه عليه الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه. فقال رسول الله عليه انتجاه التجاه التجاه التجاه الناس.

وأخرج أحمد والحاكم وغيرهما عن أم سلمة، قالت: والذي أحلف به إن كان علي لأقرب الناس عهداً برسول الله عَلَيْكُ. قالت: عدنا رسول الله عَلَيْكُ غداة بعد غداة، يقول: (جاء علي؟) مراراً. قالت فاطمة: كان بعثه في حاجة. قالت: فجاء بعد. قالت: فظننت أن له إليه حاجة، فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، وكنت من أدناهم إلى الباب، فأكبَّ عليه عليٌّ فجعل يسارُّه ويناجيه، ثم قُبض رسول الله عَلَيْكُ من يومه ذلك، فكان عليٌّ أقرب الناس به عهداً".

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم والهيثمي وغيرهم عن ابن عباس قال: كنا نتحدّث أن رسول الله ﷺ عهد إلى على سبعين عهداً لم يعهدها إلى غيره (٣).

<sup>←</sup> P7, 13, 03, 73, A3, V3/ FY.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٩، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الملا علي القاري في شرح الحديث في مرقاة المفاتيح ١٠/ ٤٧١: والمعنى أني بلَّغته عن الله ما أمرني أن أبلّغه إياه على سبيل النجوى. و قال: قال الطيبي ﷺ: كان ذلك أسراراً إلهية وأموراً غيبية جعله من خزَّانها. قلت: وعند الطبراني في معجمه الكبير ٢/ ١٨٦ أن الذي قال: (لقد طالت نجواه مع ابن عمه) هو أبو بكر. وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ٢/ ٥٨٤، والخطيب في تاريخ بغداد

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٦/ ٣٠٠. المستدرك ٣/ ١٣٨ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. فضائل الصحابة ٢/ ٦٨٦.

<sup>(</sup>٣) الطبقات الكبرى ٣٣٨/٢. حلية الأولياء ١٨/١. مجمع الزوائد ١١٣/٩. المعجم الصغير للطبراني ٢/ ٦٩. كتاب السنة لابن أبي عاصم ٢/ ٥٥٠.

فلا محذور بعد هذا كله في أن يخص النبي المنه أمير المؤمنين بها شاء من العلوم، ولا استبعاد في أن يكتب علي بها شيئا ثما خصّه النبي بها به في صحيفة أساها أو سُمّيتُ بعد ذلك الصحيفة الجامعة، ولا سيها أن غيره من صحابة النبي بها كانوا يكتبون بعض مسموعاتهم من النبي بها كعبد الله بن عمرو بن العاص، كما في حديث البخاري الذي رواه عن أبي هريرة حيث قال: ما من أصحاب النبي تمني أحد أكثر حديثاً عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب (1).

قال ابن الصلاح: اختلف الصدر الأول ﴿ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ الحَديث، فمنهم من كتابة الحديث، فمنهم من كرِه كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك...

إلى أن قال: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعَله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص في جمع آخرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين (٢٠).

وقال السيوطي: وأباحها - أي كتابة الحديث - طائفة وفعلوها، منهم عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وابن عمر أيضاً، والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعين (۳).

والعجب أن هذا الكاتب وبعض أهل السنة ينكرون حيازة أمير المؤمنين عَالِيَكُمْ مثل هذه الصحيفة، ولا ينكرون حيازة أبي هريرة لمثل ذلك، فإنهم رووا أن أبا هريرة

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/ ٣٨ كتاب العلم، باب كتابة العلم.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن الصلاح، ص ٨٧-٨٨.

<sup>(</sup>٣) تدريب الراوي ٢/ ٦٥.

كان عنده وعاءان من العلم بثُّ أحدهما وكتم الآخر.

فقد أخرج البخاري في صحيحه عنه أنه قال: حفظتُ من رسول الله عليه وعاءين، فأما أحدهما فبثثتُه، وأما الآخر فلو بثثتُه قُطع هذا البلعوم(١).

فإذا صحَّ عندهم مثل هذا في حق أبي هريرة فكيف لا يصح مثله على الأقل في حق على الأقل في حق على الأقل في حق على الله الذي صحب النبي المنه منذ نعومة أظفاره إلى أن التحق النبي المنه الله الله الذي صحب أبي هريرة أكثر من ثلاث سنين قضى أكثرها في البحرين؟!(٢)

ولا سيما أن أمير المؤمنين عَلِينَ كان شديد الحرص على تحصيل العلوم، فكان يسأل النبي الله في أمور الدين والدنيا، والنبي الله يحرص على تعليمه كما أخرج الترمذي وحسّنه عن عبد الله بن عمرو بن هند الحبلي، قال: قال علي: كنت إذا سألتُ رسول الله عَمَا أعطاني، وإذا سكتُ ابتدأني (٣).

وأخرج ابن سعد عن علي ﷺ أنه قيل له: مالَك أكثر أصحاب رسول الله ﷺ حديثاً؟ فقال: إني كنت إذا سألته أنبأني، وإذا سكتُّ ابتداني (٤٠).

فهل يبقى بعد هذا كله استبعاد أو غرابة في أن يملي النبي والمنافئة على أمير المؤمنين المنافئة صحيفة جامعة في الحلال والحرام، ولا سيها أن بعض الأحاديث الصحيحة قد نصّت على أن النبي والمنفئة أراد أن يكتب للأمّة كتاباً، فحِيل بينه وبين كتابة ذلك الكتاب؟

فقد أخرج البخاري \_ واللفظ له \_ ومسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم عن ابن

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في كتاب المناقب، باب علامات النبوة ٤/ ٢٣٩، بسنده عن أبي هريرة، قال: صحبت رسول الله عَنْ ثلاث سنين لم أكن في سِنِيَّ أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن.

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي ٥/ ٦٤٠.

<sup>(</sup>٤) الطبقات الكبرى ٣٣٨/٢. ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ من تاريخ دمشق ٢/ ٤٥٦.

عباس، قال: لما حُضِر (1) رسول الله عَنْ وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي عَنْ قد غلب النبي عَنْ قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم النبي عَنْ كتاباً لن تضلُّوا بعده. ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغط عند النبي عَنْ قال رسول الله عَنْ : قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله عَنْ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم (٢).

وأخرج مسلم عن ابن عباس، قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم جعل تسيل دموعه، حتى رأيت على خدّيه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول الله على التوني بالكتف والدواة (أو اللوح والدواة) أكتب لكم كتاباً لن تضلُّوا بعده. فقالوا: إن رسول الله على يهجر (٣٠).

والذي احتمله النووي وغيره أن الذي أراده النبي والثينة من ذلك الكتاب هو أن يكتب مهات أحكام الدين، أو ينص على الخلفاء من بعده (٤٠).

فإن صح الاحتمال الأول(٥) فليس بمستبعَد أن يملي النبي المني كتاباً على أمير

<sup>(</sup>١) أي حضره الموت.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ٧/ ١٥٥- ١٥٦ كتاب الطب، باب قول المريض قوموا عني. ٩/ ١٣٧ كتاب الاعتصام، باب كراهية الخلاف. ٦/ ١١ كتاب المغازي، باب مرض النبي على ووفاته، ٤/ ١٢١ كتاب الجزية، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، ٤/ ١٨٥ كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم. صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٩. مسند أحمد ١/ ٣٢٤- ٣٢٥، ٣٣٦. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٣/ ١٢٥٩. مسند أحمد ١/ ٣٥٥. وراجع مسند أحمد ١/ ٢٩٣، ٢٩٣. المستدرك ٣/ ٤٧٧. محمع الزوائد ٤/ ٢١٤، ٥/ ١٨١.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم بشرح النووي ١١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٥) الصحيح هو أن النبي ﷺ أراد أن ينص على أمير المؤمنين ﷺ خليفة من بعده، وذلك لأن←

المؤمنين بَالِنَظِ، بعدما حيل بينه وبين كتابة ذلك الكتاب، فكتب علي بَالِنَظِ من إملائه بيئة صحيفة جامعة مشتملة على كل أحكام الدين من الحلال والحرام.

ثم إنهم رووا أن ابن عباس كان عنده حمل بعير كتباً فيها أخرجه ابن سعد في الطبقات عن موسى بن عقبة، قال: وضع عندنا كُريب حِمْل بعيرٍ أو عِدْل بعيرٍ من كتب ابن عباس، قال: فكان علي بن عبد الله بن عباس إذا أراد الكتاب كتب إليه: ابعث إلي بصحيفة كذا وكذا. قال: فينسخها، فيبعث إليه بإحداها(١).

فلا أدري لم لا يستعظمون أمثال هذه الأمور عندما تُنسَب إلى كل الصحابة ولا ينكرونها؟ ولا ينكرونها؟

وأما مسألة كتهان العلم التي أشكل بها الكاتب فليست بمحرَّمة على إطلاقها، فإن العقل والنقل يدلّان على رجحان كتهان العلم عن غير أهله، وعند عدم النفع في إظهاره ونشره، كها يدلّان على وجوبه حال الخوف على النفس أو المال أو العرض، ولهذا لم يعاود النبي رَلِيْنَا كتابة الكتاب بعد أن قال القوم ما قالوا.

وإذا صح وجود (الجامعة) عند أمير المؤمنين عَلِينَ الواضح أنه لا يجب عليه بذلها للقوم، وذلك لأنهم لما ردّوا كتاب النبي الله في حياته كيف يقبلونه من أمير المؤمنين عَلِينَ بعد وفاة النبي الله في المنازع المؤمنين عَلِينَ بعد وفاة النبي الله في المنازع المناز

<sup>→</sup> مهات الأحكام كانت مبيَّنة وموضحة في ذلك الحين، وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة قبل هذا اليوم، ولأن النص على الخلفاء أهم من إعادة كتابة أحكام مبيَّنة، وبالنص على الخلفاء يندفع كل اختلاف وبلاء وتضليل، ولأن من خفيت عليه مهات الأحكام فخالفها لا يكون ضالاً بل حتى لو خالفها وهو بها عالم، فإنه يكون فاسقاً لا غير، ولأن النبي الله لو أراد أن يكتب مهات الأحكام لما حدث اللغط والاختلاف ونسبة الهجر إليه، وما سبب اللغط إلا علمهم بأن النبي الله كان يريد أن ينص على الخلفاء من بعده، ثم إن المناسب في ذلك الوقت وهو قبيل وفاة النبي الله بنفسه أن ينص على من يقوم بالأمر من بعده لا كتابة مهات الأحكام في ذلك الوقت الحرج.

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى ٥/ ٢٩٣.

هذا مع أن أهل السنة رووا كتهان بعض الصحابة لما عندهم من العلوم خشية حصول الضرر عليهم بالإفشاء، ومن ذلك ما مرَّ من كلام أبي هريرة.

وأخرج الطبراني بسنده عن حذيفة قال: والله لو شئت لحدّثتكم ألف كلمة تحبّوني عليها أو تتابعوني وتصدّقوني براً من الله ورسوله، ولو شئت لحدّثتكم ألف كلمة تبغضوني عليها، وتجانبوني وتكذبوني (١).

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عندهم لا حاجة لاستقصائها كلها.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٢ - صحيفة الناموس:

عن الرضا وللنفض في حديث علامات الإمام قال: وتكون صحيفة عنده فيها أسهاء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسهاء أعدائهم إلى يوم القيامة. انظر بحار الأنوار ٢٥/ ١١٧، ومجلد ٢٦ ففيه روايات أخرى.

وأنا أتساءل: أية صحيفة هذه التي تتسع لأسهاء الشيعة إلى يوم القيامة؟؟!! لو سجلنا أسهاء شيعة العراق في يومنا هذا لاحتجنا إلى مائة مجلد في أقل تقدير. فكيف لو سجلنا أسهاء شيعة إيران والهند وباكستان وسورية ولبنان ودول الخليج وغيرها؟ بل كم نحتاج لو سجلنا أسهاء جميع الذين ماتوا من الشيعة وعلى مدى كل القرون التي مضت منذ ظهور التشيع وإلى عصرنا...

إلى آخر ما قاله الكاتب في استبعاد أو استحالة اشتهال كتاب واحد على هذه الأسهاء الكثيرة جداً.

وأقول: بغض النظر عن أسانيد تلك الروايات التي تذكر هذه الصحيفة

<sup>(</sup>١) المعجم الكبير للطبراني ٣/ ١٨٠. مجمع الزوائد ١/ ١٨٢. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون.

المشتملة على أسهاء شيعة أهل البيت الله الله وأسهاء أعدائهم، فيمكننا الإجابة على ما أشكل به الكاتب بأمور:

١ - أن الظاهر من بعض الأخبار أن أسهاء الشيعة مكتوبة في صحائف كثيرة،
 لا في صحيفة واحدة، بل في بعضها أنها مكتوبة في حِمْل بعير.

فقد روى محمد بن حسن الصفار في كتابه (بصائر الدرجات) بسنده عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما وَادَع الحسن عَلِي معاوية وانصرف إلى المدينة صحبته في منصرفه، وكان بين عينيه حمل بعير لا يفارقه حيث توجّه، فقلت له ذات يوم: جُعلتُ فداك يا أبا محمد، هذا الجِمْل لا يفارقك حيث ما توجهت؟ فقال: يا حذيفة أتدري ما هو؟ قلت: لا. قال: هذا الديوان. قلت: ديوان ماذا؟ قال: ديوان شيعتنا، فيه أسهاؤهم. قلت: جعلت فداك فأرني اسمي. قال: اغد بالغداة. قال: فغدوت إليه ومعي ابن أخ لي، وكان يقرأ ولم أكن أقرأ، فقال: ما غدا بك؟ قلت: الخاجة التي وعدتني. قال: ومَن ذا الفتى معك؟ قلت: ابن أخ لي، وهو يقرأ ولستُ أقرأ. قال: هو يا عهاه، هو ذا أقرأ. قال: هنظر الفتى فإذا الأسهاء تلوح، قال: فبينها هو يقرأ إذ قال: هو يا عهاه، هو ذا اسمي. قلت: ثكلتك أمك انظر أين اسمي؟ قال: فصفح ثم قال: هو ذا اسمك. فاستبشرنا، واستشهد الفتى مع الحسين بن علي عَلِيَهِ الله الله الفتى مع الحسين بن علي عَلِيَهُ الله الله الفتى مع الحسين بن علي عَلِيَهُ الله الله الفتى مع الحسين بن علي عَلَيْهُ (۱).

فإذا كانت هذه الصحائف حمل بعير، وأسماء الشيعة مكتوبة مجرّدة عن كل شيء، فلا امتناع في كونها حاوية على أسماء الشيعة كلهم.

٢- لعل المراد بالشيعة هم الموالون لهم حقيقة المتبعون لأحكامهم المهم الإمام كل من وُلد من أبوين شيعيين، فالشيعة المكتوبة أسهاؤهم هم الذين وصفهم الإمام الصادق عليه بقوله: شيعتنا أهل الهدى وأهل التقى وأهل الخير وأهل الإيهان وأهل الفتح والظفر.

<sup>(</sup>١) بصائر الدرجات، ص ١٩٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وعنه ﷺ قال: إياك والسَّفَلة، فإنها شيعة عليٍّ من عفَّ بطنه وفرجه، واشتدَّ جهاده، وعمل لخالقه، ورجا ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر.

وعنه عَلِيَتِه قال: إن شيعة على كانوا خمص البطون، ذبل الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم، يُعرفون بالرهبانية، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع و الاجتهاد (١١).

والشيعة الموصوفون بهذه الصفات هم الكُمَّل من الشيعة، وليسوا هم بدرجة من الكثرة التي صوَّرها الكاتب، فلا يستبعد أن تكون أسهاؤهم مكتوبة في حمل بعير من الكتب.

٣- أن أهل السنة رووا في كتبهم ما هو أدهى من ذلك وأعظم، فقد رووا في كتبهم أن النبي الطلقة أخرج للناس كتابين فيها أساء كل أهل الجنة، وأسماء كل أهل النار، ولا ريب في أن هذين الكتابين سيكونان حاويين لكل أسماء من خلقهم الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الخليقة، لأن كل واحد من الناس إما أن يكون في الجنة أو في النار، وهذا أعظم من الكتاب الذي أنكره الكاتب.

فقد أخرج الترمذي في سننه، وأحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الأوسط، وأبو نعيم في حليته، وغيرهم، عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: خرج علينا رسول الله على وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسها أهل الجنة وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبداً. ثم قال للذي في شهاله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسهاء أهل النار وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبداً. وأسهاء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يُزاد فيهم ولا يُنقص منهم أبداً. وقال أصحابه: ففيمَ العمل يا رسول الله إن كان أمْرٌ قد فُرغ منه؟ فقال: سَدِّدوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يُختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أيَّ عمل، وإن صاحب

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/ ٢٣٣.

النار يخُتم له بعمل أهل النار وإن عمل أيَّ عمل. ثم قال رسول الله عَلَيْ بيديه فنبذهما، ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير.

قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب صحيح (١).

ولنا ههنا أن نسأل الكاتب وغيره من أهل السنة: أين صار هذان الكتابان بعد وفاة النبي والمائة؟

ألا يمكن أن يحتفظ بهما أهل بيته ويبقيان عندهم يتوارثونهما، وفيهما أسماء شيعتهم وأسماء أعدائهم؟

٤ - لو كان المراد بالشيعة هم كل هؤلاء الذين ذكرهم الكاتب فلا استحالة في أن يكون كتاب واحد حاوياً لكل أسائهم على كثرتها، إذ يحتمل أن يكون مثل هذا الكتاب مكتوباً لا بالطريقة التي نكتب بها كتبنا الآن حتى لا نتصور استيعاب كتاب واحد لكل هذه الأسهاء الكثيرة، أو لعله كان حاوياً لكل تلك الأسهاء بنحو الإعجاز.

وبهذا يمكن تصحيح اشتهال هذا الكتاب وكتابي النبي الله على كل تلك الأسهاء الكثيرة مع صغر أحجام هذه الكتب.

### 

قال الكاتب: ٣ - صحيفة العبيطة:

عن أمير المؤمنين خيشين قال: وأيم الله إن عندي لصحف [كذا] كثيرة قطائع رسول الله عظيه، وأهل بيته وأن فيها لصحيفة يقال لها العبيطة، وما ورد على العرب

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٤/ ٤٤٩. مسند أحمد بن حنبل ٢/ ١٦٧. مجمع الزوائد ٧/ ١٨٧. تفسير الطبري ٥٢/٧. تفسير القرآن العظيم ٤/ ١٠٧. حلية الأولياء ٥/ ١٦٨. جامع العلوم والحكم ١/ ٥٥. كتاب السنة لابن أبي عاصم ١/ ١٥٤ وعلق عليه الألباني بقوله: إسناده حسن، وهو مخرج في الصحيحة (٨٤٨). سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٥٠٣. الفتح الكبير للنبهاني ١/ ٤٠. صحيح الجامع الصغير وزيادته ١/ ٧٧ وقال الألباني: صحيح.

أشد منها، وان فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة، مالها في دين الله من نصيب. بحار الأنوار ٢٦/ ٣٧.

إن هذه الرواية ليست مقبولة ولا معقولة، فإذا كان هذا العدد من القبائل ليس فيها [كذا] نصيب في دين الله فمعنى هذا أنه لا يوجد مسلم واحد له في دين الله نصيب.

ثم تخصيص القبائل العربية بهذا الحكم القاسي يُشَمُّ منه رائحة الشعوبية، وسيأتي توضيح ذلك في فصل قادم.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند جداً، فإن راويها هو أبو أراكة، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

ومن جملة رواتها علي بن ميسرة، وأبو الحسن العبدي وهما مجهولا الحال كذلك.

ومنهم: محمد بن علي بن أسباط وهو مهمل في كتب الرجال.

ومنهم: أبو عمران الأرمني وهو موسى بن زنجويه، وهو ضعيف، ضعّفه النجاشي وابن الغضائري (١٠).

ومنهم: يعقوب بن إسحاق وهو الضبي بقرينة روايته عن أبي عمران الأرمني، وهو أيضاً مجهول لم يوثق في كتب الرجال.

ومنهم: محمد بن حسان وهو الرازي بقرينة رواية الصفار عنه، وهو لم يثبت توثيقه، بل ضعَّفه ابن الغضائري، وقال فيه النجاشي: يُعرَف ويُنكَر بين بين، يروي عنه الضعفاء<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رجال النجاشي ۲/۳۶۲. رجال ابن الغضائري، ص ۹۱. راجع معجم رجال الحديث ۶۳/۱۹.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي، ص ٢٣٩ ط حجرية. رجال ابن الغضائري، ص ٩٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

هذه هي الرواية التي احتج بها الكاتب، وهي ضعيفة جداً اشتملت على مجاهيل وضعفاء ومهملين، فكيف يصح الاحتجاج بها والتعويل عليها؟!

ومع الإغماض عن سند الرواية فلا بد من حمل القبيلة في الرواية على ما يشمل البطن والفخذ، كبني هاشم وبني أمية مثلاً، بل وعلى ما يشمل الفصيلة أيضاً كبني العباس مثلاً، وذلك بقرينة ذكر ستين قبيلة.

ولا ريب في أن بطون القبائل وأفخاذها وفصائلها كثيرة جداً<sup>(۱)</sup>، وحينئذ فليس بمستبعد أن يكون ستون من قبائل العرب بالمعنى الذي قلناه ليس لها في الإسلام نصيب، وذلك لأن المسلمين تفرَّقوا إلى مذاهب كثيرة بعيدة عن روح الإسلام وتعاليمه.

وأما ذكر القبائل العربية بالخصوص فلأن بعضها لها في الإسلام نصيب، وبعضها ليست كذلك، وأما غير العرب فلم يكن لأحد منهم في دين الله نصيب.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٤ - صحيفة ذؤابة السيف:

عن أبي بصير عن أبي عبد الله خيشف أنه كان في ذؤابة سيف رسول الله عليه الله عليه عن أبي بصير: صحيفة صغيرة فيها الأحرف التي يفتح كل حرف منها ألف حرف. قال أبو بصير: قال أبو عبد الله: فما خرج منها إلا حرفان حتى الساعة. بحار الأنوار ٢٦/٢٥.

قلت: وأين الأحرف الأخرى؟ أَلا يُفْتَرَضُ أن تُخْرَجَ حتى يستفيد منها شيعة أهل البيت؟ أم أنها ستبقى مكتومة حتى يقوم القائم؟

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها على بن أبي حمزة، وهو

<sup>(</sup>١) راجع كتاب (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب) للسويدي لتقف على تفاصيل بطون وأفخاذ القبائل العربية الكثيرة جداً.

الكتب الساوية .....الكتب الساوية .....

البطائني رأس الواقفية، الذي أنكر إمامة مولانا الرضا عَالِيًا.

قال ابن الغضائري: علي بن أبي حمزة لعنه الله، أصل الوقف، وأشد الخلق عداوة للولى من بعد أبي إبراهيم ﷺ (١٠).

وقال علي بن الحسن بن فضال: علي بن أبي حمزة كذاب، واقفي متهم ملعون، وقد رويتُ عنه أحاديث كثيرة، وكتبتُ عنه تفسير القرآن كله من أوله إلى آخره، إلا أستحل أن أروي عنه حديثاً واحداً (٢).

وضعَّفه ابن داود في رجاله، والعلامة في الخلاصة، والمجلسي في الرجال والوجيزة وغيرهم (٣).

وروى ابن داود في رجاله عن الرضا ﷺ أنه قال: أمّا استبان لكم كذبه؟ اليس هو الذي يروي أن رأس المهدي يُهدى إلى عيسى بن مريم؟

ومن رواة هذا الخبر القاسم بن محمد وهو الجوهري، بقرينة روايته عن علي بن أبي حمزة، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

وعليه فالرواية ضعيفة السند، لا يصح التعويل عليها في شيء.

ومع الغض عن سندها فالظاهر أن الرواية لا إشكال فيها عند الكاتب إلا من جهة قوله: (فها خرج منها إلا حرفان حتى الساعة)، وذلك لأن هذه الصحيفة قد ذكرها أهل السنة في كتبهم بأسانيد صحيحة، إلا أنهم ذكروا أنها كانت معلَّقة في قراب سيف أمير المؤمنين عَلِيً ، ولا منافاة في البين، فلعلها كانت في قراب سيف رسول الله علي ، ثم صارت إلى أمير المؤمنين عَلِيً ، فعلقها في قراب سيفه.

<sup>(</sup>١) رجال ابن الغضائري، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) رجال العلامة، ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) رجال ابن داود، ص ٢٥٩. رجال العلامة، ص ٢٣١. الوجيزة، ص ١١٨. رجال المجلسي، ص ٢٥٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فقد أخرج البخاري - واللفظ له - ومسلم وأحمد والنسائي وابن حبان والبيهقي والحاكم وأبو نعيم وأبو عوانة والحميدي وغيرهم بأسانيدهم عن إبراهيم التيمي عن أبيه، قال: خطبنا علي خيشيف على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلَّقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يُقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل، وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وإذا فيها: مَنْ والى قوماً والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، وإذا فيها: مَنْ والى قوماً ولا عدلاً".

وفي بعضها أنه بَالِيَنِيْ ذكر أن عنده صحيفة، لكنه لم ينص على أنها في قراب السيف، وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة عندهم.

منها: ما أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود وابن ماجة والنسائي والدارمي في سننهم، وأحمد في مسنده، وغيرهم، بأسانيدهم عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فها في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يُقتل مسلم بكافر(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٢/ ٢٧٧٨. صحيح مسلم ٢/ ٩٩٥، ١١٤٧، ٣/ ١٥٦٧. صحيح ابن حبان (۱) صحيح البخاري ٢/ ٢٧٨١. صحيح مسلم ٢/ ١٥٩٠ ط حيدرآباد. مسند أحد ١١٨/١، ١١٩، ١١٩٠، ١١٩٠. المستدرك على الصحيحين ٢/ ٢٥٠. سنن النسائي ٨/ ٣٩٢. السنن الكبرى للنسائي ٢/ ٢٥٠. سنن البيهقي الكبرى ٨/ ٢٩١، ١٨٩٠، صند أبي عوانة ٣/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٥/ ٧٦. شعب الإيان ٦/ ١٨٩. حلية الأولياء ٤/ ١٨٩. مسند أبي عوانة ٣/ ٢٣٩، ٢٤٠، ٥/ ٢٠. شعب الإيان ٦/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١/ ٦٢، ٢/ ٩٣٧، ٤/ ٢١٥٦، ٢١٥٦. سنن النسائي بشرح السيوطي ٨/ ٣٩٢. سنن الدارمي ← سنن أبي داود ٢/ ٢١٦. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٨٧. السنن الكبرى للنسائي ٤/ ٢٢٠. سنن الدارمي ←

وأخرج البخاري في صحيحه، والترمذي في سننه، والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، بأسانيدهم عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي وليشف قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي عَلَيْ : المدينة حرَمٌ ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبَل منه صرف ولا عدل، وقال: ذمّة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن قول عدل (۱).

وأكثر تلكم الروايات المروية عندهم ظاهرة في أن تلك الصحيفة كانت مشتملة على أمور أخرى غير ما ذُكر في الحديث، بدليل تفاوت الأحاديث طولاً وقصراً في بيان ما حوتُه تلك الصحيفة.

ومن غير البعيد أن تحتوي تلك الصحيفة على قواعد كلية عامة عُبِّر عنها في الحديث بـ (أحرف يَفْتَح كلُّ حرف منها ألفَ حرف).

ولعل المراد بالحرفين اللذين خرجا قاعدة (لا يُقتل مسلم بكافر)، وقاعدة (من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه)، فإنهما قاعدتان ينفتح منهما مسائل كثيرة متشعبة.

وأما العلة التي من أجلها أخفى الإمام عَلِيَن باقي ما في الصحيفة إلا اليسير الذي خرج منها، فلا ندري بها، والإمام عَلِيَن أعرف بتكليفه، وهو عَلِيَ أدرى بأهل عصره، ونحن لسنا مكلَّفين به على فرض تحقّقه.

هذا مع أن أحاديث أهل السنة ظاهرها أنه عَلِينَ أظهر شيئاً منها لا كلّها، وعليه فالإشكال نفسه يرد عليهم، بل وروده عليهم أولى باعتبار صحّة أحاديث الصحيفة عندهم، وعدم اعتقادهم بأن الإمام عَلِينَ كان يتّقى من أهل عصره.

 $<sup>\</sup>sim 1/377$ . مسند أحمد 1/9، السنن الكبرى للبيهقى 9/777.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۲۱۱۰/۱، ۹۸۱، ۹۷۹/۲، ۹۸۱. سنن الترمذي ٤٣٨/٤. السنن الكبرى للبيهقي ١٩٦٥، مسند أحمد ١/ ٨١.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٥- صحيفة علي، وهي صحيفة أُخرى وُجِدَتْ في ذؤابة السيف:

عن أبي عبد الله ويُسْفَ قال: وُجِدَ في ذؤابة سيف رسول الله عَلَيْهَ صحيفة فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة مَن قتل غير قاتله، ومن ضرب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بها أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه، ومن أحدث حدثاً أو آوى مُحْدِثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً. بحار الأنوار ٢٧/ ٢٥، ٢٠٤/ ٣٧٥.

وأقول: إن الكاتب ذكر أن هذه الصحيفة كانت لعلي عَلِيْظٌ وُجِدَت في ذؤابة سيفه، مع أن الرواية نصَّت على أنها كانت في ذؤابة سيف رسول الله عَلَيْظُ كما ورد ذلك في الرواية السابقة.

وقد ذكر أيضاً أنها صحيفة أخرى لعلي بَالنَظ، مع أن هذا لا يظهر من الرواية التي ساقها، فلعلّ هذه الصحيفة هي عين تلك الصحيفة.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٦ - الجفر: وهو نوعان: الجفر الأبيض والجفر الأحر:

عن أبي العلاء قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن عندي الجفر الأبيض.

قال: قلت: أي شيء فيه؟

قال: زبور داود، وتوراة موسى، وإنجيل عيسى، وصحف إبراهيم الله الحلال والحرام.. وعندي الجفر الأحمر.

قال: قلت: وأي شيء في الجفر الأحر؟

قال: السلاح، وذلك إنها يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل.

فقال له عبد الله بن أبي اليعفور [كذا]: أصلحك الله، أيعرف هذا بنو الحسن؟ فقال: إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار، ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار، ولو طلبوا الحق بالحق لكان خيراً لهم. أصول الكافي ١/ ٢٤.

وأقول: أما الجفر الأبيض فلا نرى ما يدعو إلى إنكار وجوده عند أئمة أهل البيت المينظ، وذلك لأنًا تلقَّينا من الثقات الأَثبات أن الكتب المذكورة كانت عندهم البينظ وفي حوزتهم، فكيف يجوز لنا ردّه وإنكاره ولا سيها مع ورود النهي عن ردّ ما قاله أهل الكتاب مما لم تثبت صحَّته ولم يتّضح بطلانه.

فقد أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة، أنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسِّرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله عَلَيْكَة: لا تصدِّقوا أهل الكتاب ولا تكذّبوهم، وقولوا ﴿قُولُواْ آمَنًا بِاللهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأخرج أبو داود وأحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم عن أبي نملة الأنصاري،

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٩/ ١٣٦ كتاب الاعتصام، باب قول النبي ﷺ: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، ٣/ ٢٣٧ كتاب الشهادات، باب لا يُسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها، ٦/ ٢٥ كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة.

تنبيه: الرواية التي نقلناها بلفظ البخاري من كتاب الاعتصام فيها تصريح بأن قوله (آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم) آية من القرآن، ولهذا عقب الجملة بقوله: (الآية) كها في الطبعة المحققة المصرية، مطابع الشعب سنة ١٣٧٨، وإن كانت كلمة (الآية) قد حُذفت من الطبعة المحققة بتحقيق الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري ٤/ ٢٢٩٦، طبع المكتبة العصرية في لبنان، سنة ١٤١٧ هـ مع أنها أدرجا الجملة بين قوسين قرآنيين، وأشارا في الحاشية إلى أنها الآية المنان، سنة ١٤١٧ من سورة البقرة مع إدراج كلمة (إليكم) داخل القوسين بغير الخط القرآني. وهذا يدل أنها قد تنبها إلى أن كلمة (إليكم) ليست من الآية، لكنها لم ينبها القارئ على ذلك ستراً على البخاري، وخشية من فضيحة أهل السنة الذين يرونه كله صحيحاً.

عن أبيه: أنه بينها هو جالس عند رسول الله عَيَّكُ وعنده رجل من اليهود مرَّ بجنازة، فقال: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي عَيَّكُ: الله أعلم. فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله عَيَّكُ ما حدَّثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنًا بالله ورسله. فإن كان باطلاً لم تصدّقوه، وإن كان حقاً لم تكذّبوه (۱).

ولا ندري لم استحل أهل السنة تكذيب شيعة أهل البيت الله ورواة أحاديثهم، ولم يستحلوا تكذيب أخبار اليهود والنصارى ورواتهم، مع أن العلة المانعة من التكذيب متحققة في الموردين على السواء؟!

هذا مع أنهم رووا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده زاملتان<sup>(۲)</sup>من كتب أهل الكتاب.

فقد قال ابن كثير في تفسيره: كان عبد الله بن عمرو هي فضف قد أصاب يوم البرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدِّث منهما (٣).

وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة عبد الله بن عمرو: وقد روى عبد الله أيضاً عن أبي بكر، وعمر، ومعاذ، وسراقة بن مالك، وأبيه عمرو، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي الدرداء، وطائفة، وعن أهل الكتاب، وأدمن النظر في كتبهم، واعتنى بذلك(٤).

وقال في تذكرة الحفاظ: وكان أصاب جملة من كتب أهل الكتاب، وأدمن النظر فيها، ورأى فيها عجائك (٥).

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ٣١٨/٣ حديث ٣٦٤٤. مسند أحمد ١٣٦/٤. المستدرك على الصحيحين ٣٨٨٠. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨/ ٥٢. شرح السنة ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) الزاملة: هو البعير الذي يحمل عليه الرجل متاعه وطعامه. والزاملتان حمل بعيرين.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ١/٤.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٣/ ٨١.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ ١/ ٤٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وقال ابن حجر: إن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدِّث منها، فتجنَّب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين (١).

فلا ندري بعد هذا لم صدّقوا بحيازة عبد الله بن عمرو لهذه الكتب وأنكروا حيازة أئمة أهل البيت المِمَنِّكُم لها؟

وأما الجفر الأحمر فهو السلاح كها ورد في الخبر، وحيازتهم الله السلاح ليس أمراً مستغرباً حتى تتوجّه أصابع الاتهام للرواة بالتكذيب.

وكيف كان فلا نرى في ثبوت حيازتهم الله للجفر الأبيض والجفر الأحمر غرابة، ولا منافاة لآية محكمة أو سُنّة ثابتة حتى يصر أهل السُّنّة على إنكارها والتشنيع بها.

### 00000

قال الكاتب: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الجفر الأحمر، من الذي يُراق؟

فقال: يفتحه صاحب الزمان عجل الله فرجه، ويريق به دماء العامة النواصب - أهل السنة - فيمزقهم شذَرَ مَذَرَ، ويجعل دماءَهم تجري كدجلة والفرات، وَلَيَنْتَقِمَنَّ من صَنَمَيّ قريش - يقصد أبا بكر وعمر - وابنتيها - يقصد عائشة وحفصة - ومن نعتل [كذا] - يقصد عثمان - ومن بني أمية والعباس فينبش قبورهم نبشا.

وأقول: ما نقله عن السيّد الخوئي قدّس الله نفسه الزكيّة غير صحيح، وهو مِثْل نقولاته السابقة التي لا يُعوَّل عليها ولا يؤخذ بها.

مضافاً إلى أن هذا الكلام مخالف لفتاوى السيد الخوئي المعروفة، لأنه فَلَتَكُ لا

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١/ ١٦٧. ونقله المباركفوري عن ابن حجر في تحفة الأحوذي ٧/ ٣٥٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

يرى أن أهل السنّة كلهم نواصب (١)، بل يفرِّق بين الناصبي والمخالف، ولا يعتبر كل مخالف ناصبياً، ولهذا حكم بنجاسة النواصب وكفرهم وعدم حرمة دمائهم وأموالهم، دون المخالفين.

قال مُن في بحث درسه تعليقاً على قول صاحب العروة: (لا أشكال في نجاسة الغلاة والنواصب):

وهم ـ أي النواصب ـ الفرقة الملعونة التي تنصب العداوة وتُظهر البغضاء لأهل البيت عَلِيْكُ ... ولا شبهة في نجاستهم وكفرهم، وهذا لا للأخبار الواردة في كفر المخالفين كما تأتى جملة منها عن قريب، لأن الكفر فيها إنها هو في مقابل الإيمان، ولم يُرَد منه ما يقابل الإسلام، بل لما رواه ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله عَالِيَنِكُمْ في حديث قال: (وإياك أن تغتسل من غُسالة الحيَّام، ففيها تجتمع غُسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت، فهو شرّهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب، وإن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه). حيث إن ظاهرها إرادة النجاسة الظاهرية الطارئة على أعضاء الناصب لنَصبه وكفره، وهذا من غير فرق بين خروجه على الإمام ﷺ وعدمه، لأن مجرد نَصب العدواة وإعلانها على أَتْمَةُ الْهُدِي اللَّهُ اللَّهِ فِي الحَكُمُ بِكُفُرِهُ وَنَجَاسِتُهُ، وقد كَانَ جَمَّلَةُ مِنَ المقاتلين للحسين عَالِيَن مِن النَّصَّاب، وإنها أقدموا على محاربته من أجل نَصبهم العدواة لأمير المؤمنين وأولاده. ثم إن كون الناصب أنجس من الكلب لعلَّه من جهة أن الناصب نجس من جهتين، وهما جهتا ظاهره وباطنه، لأن الناصب محكوم بالنجاسة الظاهرية لنصبه، كما أنه نجس من حيث باطنه وروحه، وهذا بخلاف الكلب، لأن النجاسة فيه من ناحية ظاهره فحسب<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) الناصبي: هو من تجاهر بالعداوة لأهل البيت الله على بحربهم أو قتلهم أو ضربهم أو سبّهم أو إهانتهم أو تنقيصهم أو جحد مآثرهم المعلوم ثبوتها لهم، أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>٢) التنقيح في شرح العروة الوثقى ٢/ ٧٥.

وكلامه فَكُنُّ واضح في أنه يرى كفر الناصبي ونجاسته، دون المخالفين للشيعة، وهم أهل السنة وغيرهم من غير الفِرَق الإسلامية الأخرى كالزيدية والإسهاعيلية والمعتزلة وغيرهم.

وأما ما نسبه للسيّد الخوئي مَن أن صاحب الزمان سيقتل أهل السُّنة إذا خرج، وسيفرّقهم شذر مذر، فهي نسبة باطلة، وذلك لأن الأخبار لا تدل على ذلك، وإنها دلَّت الأحاديث المتواترة عند الفريقين على أنه بَالِيَّ سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلثت ظلماً وجوراً، وأنه سينشر الحق في أرجاء المعمورة، وسيمحق كل ضلال وباطل، لتبقى كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى.

ولا ريب في أن تحقق هذا الأمر لا يتأتى إلا بحرب سلاطين الجور وأعوانهم، فإنهم لن يُسَلّموا له طواعية واختياراً، بل سيحاربونه بها لديهم من عَدَدٍ وعُدَّة، وأما الذين اتّبعوا الحق ورضوا به فلا شأن له بهم، سُنّة كانوا أم غيرهم.

والطريف أنه في الوقت الذي لا نرى رواية واحدة عند الشيعة تخبر أن الإمام المهدي عَلِي الله سيقتل أصحاب المذاهب الأخرى ومنهم أهل السنة، نجد أن بعض الروايات السُّنيّة تنص على أن أتباع السفياني ـ وهم من أهل السنة ـ سيقتلون شيعة أهل البيت المَيْلُ في الكوفة.

فقد أخرج الحاكم النيسابوري في المستدرك بسنده عن أبي رومان عن علي بن أبي طالب خيشيف قال: يظهر السفياني على الشام، ثم يكون بينهم وقعة بقرقيسا حتى تشبع طير السهاء وسباع الأرض من جيفهم، ثم ينفتق عليهم فتق من خلفهم، فتقبل طائفة منهم حتى يدخلوا أرض خراسان، وتقبل خيل السفياني في طلب أهل خراسان، ويقتلون شيعة آل محمد عليه الكوفة، ثم يخرج أهل خراسان في طلب المهدي (۱).

### 

<sup>(</sup>١) المستدرك على الصحيحين ٤/ ١ • ٥ ط حيدرآباد.

قال الكاتب: قلت: إن قول الإمام الخوئي فيه إسراف إذ أن أهل البيت الناه المناه ا

إن الأئمة سلام الله عليهم كانوا يقابلون إساءة المسيء بالإحسان إليه والعفو والصفح عنه، فلا يعقل أن ينبشوا قبور الأموات لينتقموا منهم ويقيموا عليهم الحدود فالميت لا يُقامُ عليه حد، وأهل البيت سلام الله عليهم عُرِفُوا بالوداعة والسهاحة والطبب.

وأقول: صحيح أن أهل البيت المنظ رحمة مهداة لهذه الأمة كجدهم رسول الله وأقول: صحيح أن أهل البيت المنظ رحمة مهداة لهذه الأمة كجدهم رسول الله ولكنا لا نحتم عليهم بشيء ولا نعلمهم تكليفهم، فهم أعرف بها يصنعون، وأما نبش القبور فهو راجع إليهم، فإن صنعه صاحب الزمان المنظيظ فهو حق، وإن تركه فهو أيضاً حق، وعِلْمه عند الله سبحانه، ولسنا مكلَّفين باعتقاد أو ردّ هذه الحوادث، لأنها من علم الغيب الذي لا يلزمنا الجزم فيه بشيء.

ومن الواضح أن الكاتب أخذ بعض ما نسبه للخوئي من بعض المرويات التي لم يحقّق في أسانيدها، وأضاف إليها بعضاً آخر من عنده، فنسب الجميع للخوئي قدّس الله نفسه زوراً وبهتاناً.

### 

قال الكاتب: ٧ - مصحف فاطمة:

أ- عن على بن سعيد عن أبي عبد الله خيسَتُ قال: (وعندنا مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلوات الله عليه وآله وخط علي خيسَتُ بيده) بحار الأنوار ٢٦/ ٤١.

ب- وعن محمد بن مسلم عن أحدهما خيشَك (.. وَخَلَّفَتْ فاطمة مصحفاً ما هو قرآن ولكنه كلام من كلام الله أنزل عليها، إملاء رسول الله صلى الله عليه وخط

الكتب الساوية ......

علي) البحار ٢٦/ ٤٢.

ج- عن على بن أبي حمزة عن أبي عبد الله خيلَتُك (.. وعندنا مصحف فاطمة عليه وخط الله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وخط علي) البحار ٢٦/ ٤٨.

وأقول: مصحف فاطمة عليه هو كتاب فيه علم ما يكون وأسهاء من يملكون إلى قيام الساعة، بإملاء جبرئيل عليه وبخط علي بن أبي طالب عليه كها دلّت عليه الأخبار الكثيرة كخبر حماد بن عثهان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه عليه يقول: تظهر الزنادقة في سنة ثهان وعشرين ومائة، وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليه. قال: قلت: وما مصحف فاطمة? قال: إن الله تعالى لما قبض نبيه عليه دخل على فاطمة عليه من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عزّ وجل، فأرسل الله إليها ملكاً يسلي غمها ويحدّثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين على فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي. فأعلمته بذلك، فجعل أمير المؤمنين على المنه شيء من الحلال سمع، حتى أثبت من ذلك مصحفاً. قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن فيه علم ما يكون (۱).

وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله بَالِيَظ، قال: إن فاطمة مكثت بعد رسول الله عَلَيْكِ خسة وسبعين يوماً، وكان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرئيل بَالِيَظ يأتيها فيحسن عزاءها على أبيها ويطيّب نفسها، ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بها يكون بعدها في ذريتها، وكان علي بَالِيَظ يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة عليكا (٢).

فإن قال قائل: إن ادِّعاء تكليم الملائكة غير الأنبياء باطل، فلا يصح ادعاء سماع فاطمة وعلي الشكا كلام الملائكة عامة أو جبريل خاصة.

<sup>(</sup>١) الكافي ١/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٢٤١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

# أجبناه على ذلك بأمور:

١ - أن الأحاديث التي أخرجها حفًاظ الحديث من أهل السنة قد دلَّت على أن
 الناس لو استقاموا لصافحتهم الملائكة.

ومن ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجة وأحمد والحميدي والطيالسي وابن حبان وغيرهم عن حنظلة التميمي الأسيدي، أن النبي عَلَيْهُ قال: يا حنظلة، لو كنتم تكونون كها تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فُرُشكم أو في طُرُقكم (١).

وفي رواية أخرى، قال: لو كنتم تكونون إذا فارقتموني كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة بأكُفِّها، ولزارتكم في بيوتكم (٢٠).

وعلى ذلك يُحمل تكليم الملائكة لمريم المَكَّ فيها حكاه الله سبحانه في كتابه العزيز، إذ قال ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴿ قَالَتْ إِنِّيَا أَنُو رَسُولُ رَبِّكِ الْآهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًا ﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ الْآهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ﴾ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُو عَلَيَّ هَيِّنُ وَلَمْ أَنْوًا مَقْضِيًا ﴾ (٣٠ يَكُونُ لِي غُلامًا وَرَحْمَةً مِّنًا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ﴾ (٣٠ .

وعليه فهل يحق لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن ينفي عن أمير المؤمنين عَالِيَكُ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٤/ ٢٠١٦. سنن الترمذي ٤/ ٢٦٦ وقال: هذا حديث حسن صحيح. سنن ابن ماجة ٢/ ١٤١٦. مسند أحمد ٢/ ٣٠٥، ٣/ ١٧٥، ٤/ ١٧٨، ٣٤٦، الجامع الصغير ٢/ ٤٢٨ حديث رقم ٧٤١٨، ٧٤١٩. مسند أبي داود الطيالسي، ص ١٩١. شرح السنة ١/ ١٦٧. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٩/ ٢٤٠- ٢٤١. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ٢/ ١١٩٠- ١١٩٠، وصحيح الجامع الصغير ٢/ ١٩٠، ١١٩٠، وسلسلة الأحاديث الصحيحة ٤/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي داود الطيالسي، ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم، الآيات ١٦-٢١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وسيدة نساء العالمين البَيْكَ الاستقامة التي تؤمّلها لأن تتحدَّث معها الملائكة في بيتها؟!

٢- أن بعض أحاديثهم وأقوالهم تطابقت على أن بعض صحابة النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبيانية
 كانت الملائكة تسلِّم عليه وتصافحه ويراهم عياناً.

ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن عمران بن حصين في حديث قال: وقد كان يُسَلَّم عليَّ حتى اكتويتُ فتُرِكْتُ، ثم تَركْتُ الكَيّ فعاد (١٠).

وأخرج ابن سعد عن قتادة: أن الملائكة كانت تصافح عمران بن حصين حتى اكتوى فتَنَحَّتُ (٢).

قال الذهبي في ترجمة عمران بن حصين: وكان ممن يسلّم عليه الملائكة...

وقال: وكان به داء الناصور فاكتوى لأجله، فقال: اكتوينا فما أفلحن ولا أنجحن. وروينا أنه لما اكتوى انقطع عنه التسليم مدة ثم عاد إليه (٣).

وقال ابن حجر: وكانت الملائكة تصافحه قبل أن يكتوي (٤).

وقال النووي: كانت الملائكة تسلّم عليه ويراهم عياناً كما جاء مصرحاً به في صحيح مسلم (٥٠).

إلى غير ذلك مما لا يُحصى كثرة، ولا نحتاج إلى تتبّعه واستقصائه (١٠).

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٢/ ٨٩٩.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى ٤/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ١/ ٢٩-٣٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب التهذيب ٨/ ١١٢.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الأسهاء واللغات ٢/ ٣٦.

<sup>(</sup>٦) راجع إن شئت سنن أبي داود ٤/٥. مسند أحمد ٤/ ٤٧٧. المستدرك ٣/ ٤٧٧. أسد الغابة ٤/ ١٣٨. الإصابة ٣/ ٢٦، ٢٧. سير أعلام النبلاء ٢/ ٥١٠، ٥١٠، ٥١١. شذرات الذهب ١/ ٥٨. تاريخ الإسلام ٣/ ٢٧٠، ٢٧٦. البداية والنهاية ٨/ ٢٢.

٣- أن الأحاديث المروية الدالة على سماع جمع من الصحابة كلام الملائكة
 ورؤيتهم وسلامهم عليهم وكلامهم معهم لا تُحصى كثرة.

منها: ما أخرجه أحمد عن حذيفة بن اليهان أنه أتى النبي عَنْ فقال: بينها أنا أصلي إذ سمعتُ متكلماً يقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، بيدك الخير كله، اليك يرجع الأمر كله، علانيته وسرّه، فأهل أن تُحمد، إنك على كل شيء قدير، اللهم اغفر لي جميع ما مضى من ذنبي، واعصمني فيها بقي من عمري، وارزقني عملاً زاكياً ترضى به عني. فقال النبي عَمَا ذاك ملك أتاك يعلمك تحميد ربك (۱).

ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتابنا (كشف الحقائق)، فإنا ذكرنا هناك جملة وافرة منها<sup>(۱)</sup>.

ومن كل ذلك نخلص إلى أن سماع أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين المنها ولا سيما حديث الملك أو جبرئيل عليها محن الوقوع، بل إن ذلك غير مستبعد منهما، ولا سيما بعدما رأينا بعض الأحاديث الصحيحة عندهم التي دلَّت على تكليم الملائكة وسلامهم ومصافحتهم لمن هو دونهما للهنكا، فالجرأة على إنكار سماع علي وفاطمة للهنها صوت الملك خطأ بيِّن فاحش لا يجوز لمسلم أن يقدم عليه، لأنه طعن واضح في العترة النبوية الطاهرة، أعاذنا الله من ذلك.

## \*\*\*\*

قال الكاتب: قلت: إذا كان الكتاب من إملاء رسول الله صلوات الله عليه وخط علي، فلم كتمه عن الأمة؟ والله تعالى قد أمر رسوله عليه أن يبلغ كل ما أنزل إليه قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فها بَلَغْتَ

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ٥ / ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) كشف الحقائق، ص ١٣٦ -١٣٩.

رسالته ﴾ (المائدة / ٦٧).

فكيف يمكن لرسول الله عليه أن يكتم عن المسلمين جميعاً هذا القرآن؟ وكيف يمكن الأمير المؤمنين والأئمة من بعده أن يكتموه عن شيعتهم؟!

وأقول: الأمر بالتبليغ في الآية لم يتعلّق بتبليغ كل ما أنزل إلى النبي الله وإنها المراد هو تبليغ أمرِ مخصوص أريد من النبي الله تبليغه للناس، وإلا لو كان المراد هو تبليغ الرسالة كلها لكان معنى الآية متهافتاً، فإنه لا معنى لأن يقال: بلّغ كل ما أنزل إليك، فإن لم تبلغ كل ذلك فإنك حينتذ لم تبلغ رسالته، فإنه من البديهي أنه إذا لم يبلغ كل ما أنزل إليه فهو لم يبلغ الرسالة.

ومنه يتضح أن النبي اللين أمر بتبليغ شيء مخصوص، وهو تنصيب أمير المؤمنين عَلِيَة خليفة من بعده كما دلّت عليه بعض الأحاديث التي سنذكر بعضها، وبما أن هذا ليس هو موضوع بحثنا فلا داعي للخوض فيه وإثباته، ولا سيما بعد دلالة بعض أحاديث أهل السنة عليه.

ثم كيف يكون المراد بالتبليغ ما ذكره الكاتب والآية من سورة المائدة التي نزلت في أخريات الدعوة.

قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: المائدة مدنية.

وأخرج أحمد وأبو عبيد في فضائله، والنحاس في ناسخه، والنسائي وابن المنذر والحاكم وصحَّحه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير قال: حججتُ فدخلتُ على عائشة فقالت لي: يا جبير تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت، فها وجدتم فيها من حلال فاستحِلّوه، وما وجدتم من حرام فحرِّموه.

وأخرج أحمد والترمذي وحسَّنه والحاكم وصحَّحه وابن مردويه والبيهقي في

سننه عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة نزلت سورة المائدة والفتح (١).

فلا مناص حينئذ من أن يكون التبليغ في الآية متعلقاً بأمر مهم أريد من النبي بيانه في نهاية دعوته، وإلا فلا معنى لتهديده بأنه إذا لم يبلغ ذلك الأمر فحاله حال من لم يبلغ الرسالة.

ثم إن وعده ﷺ بأن الله سيعصمه من الناس يدل على أن الأمر صعب وأنه ثقيل على الناس بحيث يُتوقَّع حصول الضرر للنبي ﷺ من جراء هذا التبليغ.

وليس هناك شيء كهذا إلا أمر الخلافة والنص على أمير المؤمنين بَالِيَنَا، وهذا المعنى هو ما رواه القوم في كتبهم.

قال السيوطي في الدر المنثور: أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾ على رسول الله ﷺ يوم غدير خم في علي بن أبي طالب.

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله عَلَيْهُ: يا أيها لرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليًّا مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس(٢).

ولو سلَّمنا بأن مفاد الآية هو أمر النبي ﷺ بتبليغ الرسالة كلها فلا ينافي التبليغ تخصيص بعض الصحابة بعلوم وأسرار خاصة، فإن ذلك نوع تبليغ، لأن التبليغ إما أن يكون للناس كافة أو إلى أفراد مخصوصين.

ولهذا ناجى رسول الله عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا عليًّا يوم الطائف فيها أخرجه الترمذي في سننه عن جابر قال: دعا رسول الله عَمَّا عليًّا يوم الطائف فانتجاه، فقال الناس: لقد طال نجواه مع ابن عمه، فقال رسول الله عَمَّالُهُ: ما انتجيته

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٣/٣.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٣/ ١١٧.

الكتب الساوية .....ا

ولكن الله انتجاه.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأجلح، وقد رواه غير ابن فضيل عن الأجلح. ومعنى قوله: (ولكن الله انتجاه) يقول: إن الله أمرني أن أنتجي معه.

هذا مع أنهم رووا في أحاديث الصحيفة التي سبق ذكرها أنه على قد اختص عليًا عليًا عليًا عليًا عليًا عليه مع أن ما في الصحيفة هو أحكام شرعية تحتاج إليها الأمة، وأما مصحف فاطمة عليك فيحتوي على أخبار ما كان وما يكون كما مرّ، وهي أمور لا يجب على النبي على النبي الله تبليغها للأمة، وإنها يجب عليه تبليغ الشريعة فقط.

### \*\*\*

قال الكاتب: ٨- التوراة والإنجيل والزبور:

عن أبي عبد الله ظيئت أنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسيريانية. انظر الحجة من الكافي ١/ ٢٠٧ باب إن الأثمة الميث عندهم جميع الكتب التي نزلت من الله عز وجل، وإنهم يعرفونها كلها على اختلاف ألسنتها.

وأقول: لا يوجد حديث بهذا اللفظ في كتاب الكافي في الباب المذكور، ولا يشتمل هذا الباب إلا على حديثين ضعيفين:

الحديث الأول: أحد رواته الحسن بن إبراهيم، وهو مجهول الحال.

قال المولى محمد باقر المجلسي فَكَنُّ : [في سنده] مجهول(١).

والحديث الثاني: من رواته سهل بن زياد، وبكر بن صالح، ومحمد بن سنان.

أما سهل بن زياد ومحمد بن سنان فقد مرَّ بيان حالمها.

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ٣/ ٢٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأما بكر بن صالح فقد ضعَّفه النجاشي في رجاله، فقال: بكر بن صالح الرازي، مولى بني ضبة، روى عن أبي الحسن موسى بَالِيَنِي، ضعيف (١).

وقال ابن الغضائري: بكر بن صالح الرازي ضعيف جداً، كثير التفرد بالغرائب<sup>(٢)</sup>.

وضعَّفه العلاَّمة في الخلاصة بنحو ما قاله ابن الغضائري (٣٠).

قال المامقاني فَاتَحَى : ضعْف بكر بن صالح الضبي الرازي الراوي عن الكاظم على الله الله ينبغي الريب فيه، واشتراك غيره معه من دون تمييز صحيح يُسقِط كل رواية لبكر بن صالح ـ أيّ بكر كان ـ عن الاعتبار (٤).

ولو سلَّمنا بصحة الحديثين فلا محذور فيها، وذلك لأن الحديث الأول ظاهر في جواز الاحتجاج على النصارى بالإنجيل، والإمام موسى بن جعفر عليه القا على بُريْه ما يحجُّه ويلزمه، ولهذا أسلم في الحال، ولعلَّه قرأ عليه من الإنجيل ما يدل على نبوّة نبينا محمد المُشَيِّة، فإن ذلك مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إذ قال: ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ اللَّمِّيَ اللَّمِّيَ اللَّمِّيَ اللَّمِّيُ وَيُحِلُّ لَهُمُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ الآية (٥).

قال ابن كثير: هذه صفة محمد في كتب الأنبياء، بشَّروا أُمهم ببعثه، وأمروهم بمتابعته، ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم، يعرفها علماؤهم وأحبارهم (٦).

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن الغضائري، ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) رجال العلامة الحلي، ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ١/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرآن العظيم ٢/ ٢٥١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

والاحتجاج بالتوراة والإنجيل على أهل تلك الملل جائز لا ضير فيه، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمر (رض) أن اليهود جاؤوا إلى النبي عَلَيْ برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نُحمِّمُهما (ا) ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئاً. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مِدْراسها الذي يُدَرِّسها منهم كفَّه على آية الرجم، فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم، فأمر بها فرجما قريباً من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنأ عليها (ا)، يقيها الحجارة (الله الله على الله على الله الحجارة (الله الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله على

ولهذا أفتى مَن وقفنا على فتاواه من العلماء بجواز اقتناء التوراة والإنجيل، بل كتب الضلال كلها لنقضها أو للاحتجاج بها على من يعتقد بها.

وعليه، فلعل اقتناء أهل البيت الله لله لله الكتب كان لأجل هذه الغاية، فلا يستخرجون شيئاً منها إلا وقت الحاجة إليه، كما صنع الإمام بَالِيَه مع بُريه.

وقد ورد ما يشهد لذلك في كتبهم، فقد أخرج أبو عمرو الداني في سُننه، عن ابن شوذب قال: إنها سُمّي المهدي لأنه يُهدَى إلى جبل من جبال الشام، يستخرج منه أسفار التوراة، يحاج بها اليهود، فيسلم على يديه جماعة من اليهود<sup>(1)</sup>.

وعن كعب قال: إنها سُمّي المهدي لأنه يهدى إلى أسفار من أسفار التوراة، يستخرجها من جبال الشام، يدعو إليها اليهود فيسلم على تلك الكتب جماعة كثيرة،

<sup>(</sup>١) أي نسكب عليهما الماء الحميم، وقيل: نجعل في وجوههما الحمَّة، أي السواد.

<sup>(</sup>٢) أي يحني ظهره عليها.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/٦٤ كتاب التفسير، سورة آل عمران، ٩/ ٢٠٥ كتاب المحاربين من أهل الردة والكفر، باب الرجم في البلاط، وصفحة ٢١٤ باب أحكام أهل الذمة. وراجع صحيح مسلم ٣/ ١٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) العرف الوردي في أخبار المهدي (المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي) ٢/ ٨١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

٤٢٢ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

ثم ذكر نحواً من ثلاثين ألفاً (١).

ومما ينبغي بيانه ههنا أن الكتب السهاوية التي في أيدي الناس لا ريب في كونها من كتب الضلال، بسبب ما دخلها من التحريف، وأما ما عند أهل البيت المنه من كتب الأنبياء السابقين فهي وإن كانت منسوخة قد انتهى أمد العمل بها، إلا أنها لا تشتمل على ضلال، لأن الله سبحانه لا يقول إلا الحق، ولا يُنْزل إلى الناس باطلاً.

قال صاحب الجواهر أعلى الله مقامه: ليس من كتب الضلال كتب الأنبياء السابقين، ما لم يكن فيها تحريف، إذ النسخ لا يُصيرُها ضلالاً، ولذا كان بعضها عند أثمتنا الله وربها أخرجوها لبعض أصحابهم، بل ما كان منها مثل الزبور ونحوه من أحسن كتب الرشاد، لأنها ليست إلا مواعظ ونحوها على حسب ما رأينا، والله أعلم (٢).

قلت: وقد ورد مثل ذلك في بعض أحاديث أهل السنة، فقد أخرج الآجري وغيره أن أبا ذر قال: قلت: يا رسول الله فها كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلها: (أيها الملك المتسلّط المبتلي المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم، فإني لا أردّها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات، ساعة يناجي فيها ربّه، وساعة يحاسب فيها نفسه، يفكّر فيها في صنع الله عزَّ وجل إليه، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب، وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوُّد لمعاد، ومرمَّة لمعاش، ولذَّة في غير محرَّم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شانه، حافظاً للسانه، ومن عَدَّ كلامه من عمله قلَّ كلامه إلا فيها يعينه). قال: قلت: يا رسول الله فها كانت صحف موسى؟ قال: كانت عِبراً كلها: (عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلّبها كيف يفرح، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلّبها

<sup>(</sup>١) الفتن لنعيم بن حماد، ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) جواهر الكلام ٢٢/ ٦٠.

بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل). قال: قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في يدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعم، اقرأ يا أبا ذر ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۞ بَلْ تُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا ۞ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى ۞ صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسَى ﴾ (١).

فإذا كانت كتب مواعظ وعِبَر فيا المحذور في اقتنائها؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: ٩ - القرآن:

والقرآن لا يحتاج لإثباته نص ولكن كتب فقهائنا وأقوال جميع مجتهدينا تنص على أنه مُحَرَّفٌ، وهو الوحيد الذي أصابه التحريف من بين كل تلك الكتب.

وأقول: نسبة القول بتحريف القرآن إلى كل علماء الشيعة كذب فاضح، فإن من قال بالتحريف عدد قليل من علماء الشيعة لا كل الفقهاء وجميع المجتهدين كما زعم.

هذا مع أن زعمه أنهم يقولون: (إن القرآن هو الوحيد الذي أصابه التحريف) فرية أخرى، فإنهم أطبقوا على أن كل أو جل الكتب السماوية قد أصابتها يد التحريف والخيانة.

ويكفي في بطلان مزاعمه أنه لم يثبت كلتا الدعويين، ونقُلُ القول بالتحريف عن بعض لا يثبت قول الكل به.

ومع أن الميرزا النوري رَوِّكُ قد بذل غاية جهده في تكثير القائلين بالتحريف في كتابه (فصل الخطاب) في المقدمة الثالثة صفحة ٢٥ (في ذكر أقوال علمائنا رضوان الله

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢٠/٢٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

تعالى عليهم أجمعين في تغيير القرآن وعدمه)، حيث نسب القول بالتحريف لجهاعة منهم الشيخ الكليني وعلي بن إبراهيم القمي والعياشي ومحمد بن الحسن الصفار، ومحمد بن العباس بن علي بن مروان الماهيار، والشيخ الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج، لوجود روايات في كتبهم ظاهرة في التحريف، أو لوجود عناوين أبواب فهم منها القول بالتحريف.

كما أنه نسب القول بالتحريف للشيخ محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد، مع أنه يصرّح كما سيأتي في كتابه (أوائل المقالات) بعدم القول بالتحريف.

وحاول أن يتصيد من كلمات بعض الأعلام ما يُستظهَر منه القول بالتحريف مع أنه لا دلالة في كل ذلك، كما نسبه إلى الفضل بن شاذان ونقل عبارته التي يحتج فيها على أهل السنة بأنهم كانوا يقولون بضياع بعض القرآن دون بعض السنة، فجعل هذا الكلام دليلاً على قول الفضل بن شاذان بالتحريف.

ولهذا نسب القول بالتحريف إلى علي بن أحمد الكوفي، ومحمد بن الحسن الشيباني، والشيخ يحيى تلميذ الكركي، والمولى محمد صالح المازندراني، والمجلسين، والسيد علي خان، والمولى مهدي النراقي، والمحقق القمي، والشيخ أبي الحسن الشريف جد صاحب الجواهر، والشيخ علي بن محمد المقابي، والشيخ مرتضى الأنصاري، وظاهر ابن طاووس في فلاح السائل وسعد السعود.

ونسبه إلى جماعة ذُكر في فهرست الشيخ الطوسي أو رجال النجاشي أن لهم كتباً في التحريف كالبرقي صاحب كتاب المحاسن، ووالده الذي له كتاب (التنزيل والتخيير)، وعلي بن الحسن بن فضال الذي له كتاب (التنزيل من القرآن والتحريف)، وأحمد بن محمد بن سيار الذي له كتاب في القراءات سمَّاه الشيخ حسن بن سلمان الخلي (التنزيل والتحريف)، وأبي طاهر عبد الواحد بن عمر القمي له كتاب في قراءة أمير المؤمنين ا

كما نسب القول بالتحريف لمجاهيل لا يعرفهم النوري نفسه، منهم صاحب كتاب (تفسير القرآن وتأويله وتنزيله وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وزيادات حروفه وفضايله وثوابه وروايات الثقات عن الصادقين من آل رسول الله صلوات الله عليهم أجمعين)، كما في سعد السعود لابن طاووس، ومنهم صاحب كتاب ذكر ابن طاووس في الكتاب المذكور أن فيه قراءة رسول الله والحسن وعلي بن أبي طالب والحسن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد وزيد ابني علي بن الحسين وجعفر بن محمد وموسى ابن جعفر صلوات الله عليهم.

وهؤلاء دون الثلاثين مع صحة النسبة إليهم وهي لا تصح، لأنها كانت بالظنون غير الصحيحة، وحمل الكلام على غير وجهه، وتأويل كلماتهم على خلاف ما يريدون.

ولو كان مجرد ذكر الرواية في الكتاب كافياً لِصحَّة نسبة القول بالتحريف لعُدّ من القائلين به البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، وأحمد بن حنبل، وأبو داود الطيالسي، والحميدي، والمدارمي، وابن حبان، والهيثمي، وابن المنذر، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق، والحاكم النيسابوري، وابن مردويه، والضياء المقدسي، والبيهقي، وابن سعد، والسيوطي، والمتقي الهندي، والطبراني، وابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والبزار، وأبو نعيم الأصفهاني، وابن الأثير صاحب جامع الأصول، والقرطبي صاحب التفسير، وابن جرير الطبري، وابن كثير الدمشقي، والمحاملي، وابن حجر العسقلاني، وابن عبد البر، والخطيب البغدادي، ويوسف بن موسى الحنفي صاحب كتاب معتصر البر، والخطيب البغدادي، ويوسف بن موسى الحنفي صاحب كتاب معتصر المختصر، وأبو بكر الشيباني صاحب كتاب الآحاد والمثاني، وابن رجب الحنبلي صاحب كتاب جامع العلوم والحكم، وابن قدامة المقدسي، ومحمد بن علي الشوكاني، وأبو الحسن الآمدي صاحب كتاب (الإحكام)، وابن حزم الأندلسي، والإمام وأبو الحسن الآمدي صاحب كتاب (الإحكام)، وابن حزم الأندلسي، والإمام الشافعي في مسنده، وغيرهم.

وهؤلاء أكثر من أربعين شخصاً من أعلام أهل السنة قد رووا أخبار التحريف في كتبهم المعروفة، وما تركناه أكثر مما أحصيناه، مع أن أهل السنة لا يلتزمون بأن هؤلاء يقولون بالتحريف مع تصحيحهم لأحاديث صريحة تدل على ذلك.

ومن الطريف أن الكاتب الذي نقل عن الميرزا النوري قوله بتحريف القرآن قد تعامى عن أدلّته كَانَ في إثبات تحريف التوراة والإنجيل في الصفحات ٣٥ – ٥٣، فلا أدري لم لم لم ير الكاتب كل تلكم الصفحات، ونسب القول بعدم تحريف الكتب السهاوية لكافة علمائنا، مع أن علماء الشيعة مطبقون على القول بتحريف تلك الكتب لفظاً ومعنى.

فقد قال الميرزا النوري فَكَنَّ: الأمر الأول: وقوع التغيير والتحريف في الكتابين، وأن الموجود بأيدي اليهود والنصارى غير مطابق لما نزل على موسى وعيسى على نبيّنا وآله وعليهما السلام، وهو بمكان من الوضوح، بل هو مقطوع به بعد ملاحظة الآيات الكثيرة والأخبار المتواترة وإجماع المسلمين، بل ملاحظتهما في أنفسهما كافية في إثبات المطلوب، ومغنية عن الاستدلال عليه بها(۱).

في حين أن البخاري قد صرَّح في صحيحه بأن تحريف كل الكتب السهاوية إنها هو في المعاني والتأويل، لا في الألفاظ والكلهات.

فقد قال في كتاب التوحيد، باب ﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ عَجِيدٌ ﴾: ﴿ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ ﴾ قال قتادة: مكتوب ﴿ يَسْطُرُونَ ﴾ يخطّون ﴿ فِي أُمِّ الْكِتَابِ ﴾ جملة الكتاب وأصله ﴿ مَا يَلْفِظُ ﴾ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، وقال ابن عباس: يُكتب الخير والشر ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾ يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عزَّ وجل، ولكنهم يحرِّفونه يتأولونه على غير تأويله (٢).

قال ابن حجر في فتح الباري: قال شيخنا ابن الملقن في شرحه: هذا الذي قاله

<sup>(</sup>١) فصل الخطاب، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٤/ ٢٣٦٠.

أحد القولين في تفسير هذه الآية، وهو مختاره أي البخاري، وقد صرَّح كثير من أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدَّلوا التوراة والإنجيل، وفرَّعوا على ذلك جواز امتهان أوراقها، وهو يخالف ما قاله البخاري هنا. انتهى، وهو كالصريح في أن قوله: (وليس أحد) إلى آخره من كلام البخاري، ذيَّل به تفسير ابن عباس (۱).

هذا مضافاً إلى أن القول بسلامة التوراة من التحريف في ألفاظها قول معروف لابن تيمية.

قال ابن حجر في فتح الباري عند ذكر اختلاف الأقوال في تحريف التوراة والإنجيل:

ثالثها: وقع [أي التحريف] في اليسير منها [أي من التوراة والإنجيل] ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ تقي الدين ابن تيمية في كتابه (الرد الصحيح على من بدَّل دين المسيح). رابعها: إنها وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا، وقد سُئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجرداً فأجاب في فتاويه أن للعلهاء في ذلك قولين، واحتج للثاني أن أوجه كثيرة، منها قوله تعالى ﴿لاَ مُبَدِّلُ لِكَلِمَاتِهِ ﴾ أن الكلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني أن أوجه كثيرة، منها قوله تعالى ألم الكلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني أنها أوجه كثيرة، منها قوله تعالى المناه المنا

# \*\*\*\*\*\*\*\*

قال الكاتب: وقد جمع المحدّث النوري الطبرسي في إثبات تحريفه كتاباً ضخم الحجم سهاه: (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) جمع فيه أكثر من ألفي رواية تنص على التحريف، وجمع فيه أقوال جميع الفقهاء وعلماء الشيعة في التصريح بتحريف القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين، حيث أثبت أن جميع

<sup>(</sup>١) فتح الباري ١٣/٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) وهو أن التحريف وقع في معاني التوراة والإنجيل، لا في كلماتهما.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٣/ ٤٤٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

علماء الشيعة وفقهاءهم المتقدمين منهم والمتأخرين يقولون: إن هذا القرآن الموجود اليوم بين أيدي المسلمين محرف.

وأقول: الكتاب (الضخم) الذي ذكره الكاتب لا يتجاوز ٣٧٥ صفحة بالحجم المتوسط (الوزيري).

فهل يصدِّق القارئ العزيز أن كتاباً بهذا الحجم يحتوي على أكثر من ألفي رواية تنص على التحريف، ناهيك عما في الكتاب أيضاً من مناقشات واحتجاجات وجمع الأقوال، وذِكْر طائفة كبيرة جداً من روايات أهل السنة وأقوال علمائهم.

مضافاً إلى أن الميرزا النوري فَكَنَّ قد كرَّر كثيراً من الروايات، فذكرها تارة مسندة، وتارة من غير إسناد كها ذكره الشيخ محمد جواد البلاغي فَكَنَّ في كتابه (آلاء الرحمن)، حيث قال في مقام الرد على تلك الروايات:

هذا وإن المحدِّث المعاصر جهد في كتاب (فصل الخطاب) في جمع الروايات التي استدل بها على النقيصة، وكثَّر أعداد مسانيدها بأعداد المراسيل عن الأئمة علينظ في الكتب، كمراسيل العياشي وفرات وغيرها مع أن المتتبِّع المحقِّق يجزم بأن هذه المراسيل مأخوذة من تلك المسانيد، وفي جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسَّر احتهال صدقها، ومنها ما هو مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض، وهذا المختصر لا يسع بيان النحوين الأخيرين. هذا مع أن القسم الوافر من الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار، وقد وصف علماء الرجال كلاً منهم إما بأنه ضعيف الحديث، فاسد المذهب مجفو الرواية، وإما بأنه مضطرب الحديث والمذهب يُعرَف حديثه ويُنكر، ويروي عن الضعفاء، وإما بأنه كذّاب متَّهم لا أستحل أن أروي من تفسيره حديثاً واحداً وأنه معروف بالوقف، وأشدّ الناس عداوة للرضا عليه، وإما بأنه كان غالياً كذّاباً، وإما بأنه ضعيف لا يُلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه ومن الكذابين، وإما بأنه فاسد الرواية يُرمى بالغلو. ومن الواضح أن أمثال هؤلاء لا تجدي كثرتهم شيئاً، ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير، لوجب من دلالة شيئاً، ولو تسامحنا بالاعتناء برواياتهم في مثل هذا المقام الكبير، لوجب من دلالة

الروايات المتعدِّدة أن ننزها على أن مضامينها تفسير للآيات أو تأويل، أو بيان لما يُعلم يقيناً شمول عموماتها له، لأنه أظهر الأفراد وأحقها بحكم العام، أو ما كان مراداً بخصوصه وبالنص عليه في ضمن العموم عند التنزيل، أو ما كان هو المورد للنزول، أو ما كان هو المراد باللفظ المبهم. وعلى أحد هذه الوجوه الثلاثة الأخيرة يحتمل ما ورد فيها أنه تنزيل أو أنه نزل به جبريل كها يشهد به نفس الجمع بين الروايات، كها يُحمَل التحريف فيها على تحريف المعنى، ويشهد لذلك مكاتبة أبي جعفر النها لسعد الخير كها في روضة الكافي، ففيها: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرَّفوا الخير كها في روضة الكافي، ففيها: (وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وورَّفوا حدوده). وكما يُحمَل ما فيها من أنه كان في مصحف أمير المؤمنين المن أو ابن مسعود، ويُنزَّل على أنه كان فيه بعنوان التفسير والتأويل، ومما يشهد لذلك قول أمير المؤمنين المنزيل والتأويل، ومما يشهد لذلك مشتملاً مشتملاً على التنزيل والتأويل.

ثم بعد أن ذكر تأويل بعض الروايات التي استدل بها المحدِّث النوري على التحريف قال: فتكون هذه الرواية وأمثالها قاطعة لتشبثات (فصل الخطاب) بها حشده من الروايات التي عرفت حالها إجمالاً، وإلى ما ذكرناه وغيره يشير ما نقلناه من كلهات العلهاء الأعلام قُدِّست أسرارهم. فإن قيل: إن هذه الرواية ضعيفة، وكذا جملة من الروايات المتقدمة. قلنا: إن جل ما حشده فصل الخطاب من الروايات هو مثل هذه الرواية وأشد منها ضعفاً كها أشرنا إليه في وصف رواتها، على أن ما ذكرناه من الصّحاح فيه كفاية لأولي الألباب(٢).

وكيف كان فالمهم الذي ينبغي الكلام فيه هو تحريف القرآن نفياً أو إثباتاً، وأما التشبث ببعض الأقوال أو الروايات دون بعض من دون مرجّح فليس من دأب طلاب الحق المنصفين.

<sup>(</sup>١) آلاء الرحمن، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ص ٢٩.

### \*\*\*

قال الكاتب: قال السيد هاشم البحراني<sup>(۱)</sup>: وعندي في وضوح صحة هذا القول - أي القول بتحريف القرآن - بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع، وأنه من أكبر مقاصد<sup>(۲)</sup> غصب الخلافة، فتدبر. مقدمة البرهان الفصل الرابع ص ٤٩.

وأقول: كيف يمكن الحكم بأن القول بتحريف القرآن من ضروريات مذهب الشيعة مع إنكار أساطين الطائفة له؟! فإن الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والطبرسي وغيرهم من أعلام الطائفة كلهم نصوا على سلامة القرآن من كل زيادة ونقيصة، فهل غاب عن كل هؤلاء ما هو ضروري في مذهب الشيعة؟!

وصحة أخبار التحريف لا تستلزم القول به، للزوم تأويلها جمعاً بينها وبين غيرها من الأحاديث الصحيحة، كأحاديث الحث على التمسك بالكتاب، وأحاديث العَرْض على كتاب الله وغيرها، وإلا لَلزم أن يقول بالتحريف مَنْ ذكرنا أسهاءهم من علىاء أهل السنة وغيرهم، لصحة أحاديث التحريف التي أخرجوها في كتبهم.

### \*\*\*

قال الكاتب: وقال السيد نعمة الله الجزائري رداً على من يقول بعدم التحريف: (إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي، وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يُفْضِي إلى طرح الأخبار المستفيضة مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها)

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة لأبي الحسن العاملي، وقد التبس على الكاتب فنسبها للسيد هاشم البحراني، بسبب طبع مقدمة تفسير (مرآة الأنوار) للعاملي كمقدمة لتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني.

<sup>(</sup>٢) كذا في نسخة الكتاب، والموجود في المصدر: (مفاسد)، ولعل الكاتب تعمد تغيير اللفظ مراعاة لمقامات الخلفاء الثلاثة.

الكتب السماوية .....

الأنوار النعمانية ٢/ ٣٥٧.

وأقول: مع حصول الجزم بتواتر القرآن فلا محذور في طرح الأخبار المستفيضة التي ذكرها، وذلك لأن المتواتر قطعي الصدور، وأما الحديث المستفيض فهو ظني الصدور، ولا يمكن رفع اليد عن المتواتر القطعي لأجل الأخبار الظنية.

على أنه يمكن تأويل تلك الأخبار كها مرَّ في كلام الشيخ البلاغي وَاللَّهُ بها لا يستلزم القول بالتحريف.

هذا مع أن كثيراً من تلك الأخبار ضعاف الأسانيد، ومعارضة بها هو أصحّ منها سنداً وأوضح دلالة، فكيف يمكن التعويل عليها؟!

وإطباق الأصحاب على صحَّتها في الجملة \_ لو سلَّمنا به \_ لا يستلزم القِول بتحريف القرآن كما مرَّ بيانه، ولهذا لم يطبقوا على القول بالتحريف.

### \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا قال أبو جعفر كها نقل عنه جابر: (ما ادَّعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله إلا كذاب، وما جمعه وحفظه كها نزل إلا عليّ بن أبي طالب والأئمة من بعده) الحجة من الكافي ١/ ٢٦.

ولا شك أن هذا النص صريح في إثبات تحريف القرآن الموجود اليوم عند المسلمين. والقرآن الحقيقي هو الذي كان عند علي والأثمة من بعده الميث حتى صار عند القائم عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام.

وأقول: هذا الحديث ضعيف السند، فإن من جملة رواته عمرو بن أبي المقدام، وهو مختلف فيه، ولم تثبت وثاقته.

قال المجلسي فَكَيَّ : الحديث الأول [في سنده] مختلف فيه (١).

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ٣/ ٣٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

والذي يظهر من كلمات الأعلام أن الأكثر ذهب إلى تضعيفه (١).

وكيف كان فالرجل لم تثبت وثاقته بدليل معتمد، ولا سيها مع اضطراب كلام العلماء فيه، فإن ابن الغضائري وثقه في أحد قوليه، وضعّفه في قوله الآخر<sup>(۲)</sup>، وذكره العلاّمة فَتُحَرُّ مرّة في القسم الأول من خلاصته في الثقات، وذكره مرة ثانية في القسم الثاني منها في الضعفاء<sup>(۳)</sup>، وكذلك صنع ابن داود في رجاله<sup>(٤)</sup>، وعليه فالرجل لا يُعتمد حديثه لجهالته.

على أنه ليس المراد بجمع القرآن وحفظه كها أُنزل هو جمع سوره وآياته في مصحف كها توهمه الكاتب، بل المراد بجمعه أحد معنيين:

المعنى الأول: هو العلم بتفسيره ومعرفة ما فيه من أحكام ومعارف.

ويدل على ذلك قوله عَلِيَكُ في الحديث الآخر الذي رواه الكليني رَهِ في نفس الباب: ما يستطيع أحد أن يدَّعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء.

فإنه ظاهر فيها قلناه، وإلا لو كان المراد بجمع القرآن في الحديث جمع ألفاظه في مصحف لكان أكثر هذه الأمّة يدّعون أن عندهم جميع القرآن كلّه، أما ادّعاء العلم بالقرآن وفهم آياته ومعانيه الظاهرة والباطنة كها أنزلها الله سبحانه فهذا لم يدَّعه أحد من هذه الأمة إلا أئمة أهل البيت عليه .

وقوله: (ظاهره وباطنه) يرشد إلى ذلك، فإن ظاهر القرآن وباطنه مرتبطان بمعانيه لا بألفاظه (٥)، وجمع الظاهر والباطن يعني الإحاطة بمعاني آيات الكتاب

<sup>(</sup>١) راجع تنقيح المقال ٢/ ٣٢٤. رجال العلاّمة، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٢) راجع رجال ابن الغضائري، ص ٧٣، ١١١.

<sup>(</sup>٣) رجال العلامة، ص ١٢٠، ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) راجع تنقيح المقال ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) الظاهر: ما ظهر معناه، والباطن: ما خفي تأويله.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

العزيز كلها، أو أن الظاهر هو لفظه، والباطن معناه، فيكون المعنى أنه لا يستطيع أحد أن يدَّعي أن عنده علماً بألفاظ القرآن ومعانيه كاملة إلا الأوصياء عليمًا .

ولو كان المراد بجمع القرآن جمع ألفاظه كلها في مصحف لما صحَّ لنا أن نقول: (إن غير علي عَلِيَكِ من أئمة أهل البيت الميك قد جَمَعه)، لأنه إذا كان أمير المؤمنين عَلِيَكِ قد جمعه قبلهم، فكيف يتأتى لهم أن يجمعوا ما كان مجموعاً؟!

هذا مضافاً إلى أن الظاهر من أحاديث الباب أنها جاءت تؤكّد أن أثمة أهل البيت الله علموا تفسير القرآن، وفهموا معانيه كلها، وعرفوا أحكامه كها أرادها الله سبحانه، وأن أحداً غيرهم من هذه الأمة لا يستطيع أن يدّعي علم ذلك كله.

المعنى الثاني: أن المراد بجمع القرآن كما أُنزل هو جمعه في مصحف رُتِّب فيه المنسوخ قبل الناسخ، والمكّي قبل المدني، والسابق نزولاً قبل اللاحق، وهكذا، وجمع القرآن بهذا النحو لم يتأتَّ لأحد من هذه الأمّة إلا لعليّ بن أبي طالب بَاليَّظِ.

فقد أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى، وابن أبي داود في كتاب المصاحف، وابن عبد البر في الاستيعاب والتمهيد، وغيرهم عن محمد بن سيرين، قال: للَّ توفي النبي عَيْنِهُ أبطأ عليٌّ عن بيعة أبي بكر، فلقيه أبو بكر فقال: أكرهتَ إمارتي؟ فقال: لا، ولكن آليت أن لا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن. فزعموا أنه كتبه على تنزيله، فقال محمد: لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم (۱).

وقال السيوطي: وأخرجه ابن أشته في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين، وفيه أنه ـ يعني عليًّا عَلِيًّا حكتَب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، وأن ابن سيرين قال: تطلَّبتُ ذلك الكتاب، وكتبتُ فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه (٢).

<sup>(</sup>۱) الطبقات الكبرى ٢/ ٣٣٨. المصاحف ص ١٦. الاستيعاب ٣/ ٩٧٤. التمهيد ٦/ ٣١. وراجع تاريخ الخلفاء، ص ١٧٣، الإتقان في علوم القرآن ١/ ١٢٧، كنز العمال ٢/ ٥٥٨، حلية الأولياء ١/ ١٢٧، الفهرست لابن النديم، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) الإتقان في علوم القرآن ١/٧٧١.

وبهذا كله يتضح أن ما استدل به الكاتب مخدوش سنداً ودلالة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا قال الإمام الخوئي في وصيته لنا وهو على فراش الموت عندما أوصانا كادر التدريس في الحوزة:

(عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة).

وقرآن فاطمة الذي يقصده الإمام هو المصحف الذي جمعه علي خيشَّتُ والذي تقدمت الإشارة إليه آنفاً.

وأقول: هذه الرواية من الأكاذيب المكشوفة، وذلك لأن الخوئي قدّس الله نفسه لم يمرض قبل موته حتى يوصي وهو على فراش الموت، وإنها مات فجأة، وهذا يعرفه كل من كان محيطاً بالسيّد، بل هو أمر مشهور يعرفه كثير من الناس.

ثم إن مثل هذا الكلام لا يصدر من السيّد الخوئي جزماً، وذلك لأن السيّد قد صرَّح في كتبه بسلامة القرآن من الزيادة والنقيصة، فأي قرآن يُظهره صاحب الزمان؟!

ثم ما هي العلاقة بين المصحف الموجود بين أيدينا ومصحف فاطمة عَلَمَ؟! فإنها كتابان متغايران، وذلك لأن مصحف فاطمة كتاب فيه ما كان وما يكون من الحوادث كما مرَّ بيانه، وليس هو بقرآن، أو مشتمل على آيات وأحكام.

كما أن الأخبار لم تدل على أن صاحب الزمان عَلِيَنِ سيظهر للناس مصحف فاطمة عَلَيْكَ، وإنها دلَّت على أنه سيظهر لهم المصحف الذي كتبه أمير المؤمنين عَلِيَنِ، المشتمل على التنزيل والتأويل كما مرَّ.

ويكفي في الدلالة على افتعال هذه القضية هي زعمه أن السيّد الخوئي فَلْيَّتُكُ قد أطلق على الكتاب اسم (قرآن فاطمة)، مع أنه (مصحف فاطمة)، وهذا خطأ فادح لا

يقع فيه صغار طلبة العلم فضلاً عن السيّد الخوئي تَاتَكُ.

#### \*\*

قال الكاتب: إن من أغرب الأمور وأنكرها أن تكون كل هذه الكتب قد نزلت من عند الله، واختص بها أمير المؤمنين سلام الله عليه والأئمة من بعده، ولكنها تبقى مكتومة عن الأمة وبالذات عن شيعة أهل البيت، سوى قرآن بسيط قد عبثت به الأيادي فزادت فيه ما زادت، وأنقصت منه ما أنقصت – على حد قول فقهائنا –!!

وأقول: لقد أوضحنا أن كل تلك الكتب ما عدا التوراة والإنجيل والزبور لم تكن منزلة من عند الله سبحانه، وإنها كان بعضها من إملاء رسول الله الملك. الآخر من إملاء الملك.

وعلى كل حال فلا غضاضة كها مرَّ في إخفاء هذه الكتب عن سائر الناس، لأن منها ما لا يحتاجون إليه، كمصحف فاطمة عليك المشتمل على بيان الحوادث والوقائع، والمصلحة تدعو إلى إخفائه وكتهانه وعدم بذله للناس.

وما يحتاج إليه الناس من تلك الكتب فهو عند الأئمة الله الله عليه الله عليه الله عليهم سيعرِّفونهم بها فيها من أحكام دينهم وتعاليمه، فالناس بالنتيجة يستفيدون منها ولكن بالواسطة وبتعريف الأئمة اللها لهم، وهذا لا محذور فيه.

وأما زعمه أن القرآن بسيط فهو جناية كبيرة على كتاب الله سبحانه وعلى الشيعة في آن واحد، فإن علماء الشيعة قديماً وحديثاً قد جعلوه المصدر الأول من مصادر التشريع واستنباط الأحكام والمعتقدات، وضربوا عرض الجدار بكل الأخبار التي تعارضه وإن كانت صحيحة السند، وهذا أمر لا يخفى على صغار طلبة العلم فضلاً عمَّن يدّعي الاجتهاد والفقاهة.

ثم إن ما زعمه الكاتب من أن القرآن عبثت به الأيدي فزادت فيه ما زادت،

زعم باطل، لأنا لم نجد بعد تتبع الأقوال من يقول بزيادة شيء في المصحف الذي هو عند الناس، ومن زعم تحريف القرآن إنها قال بتحريف النقصان لا الزيادة، وهو أمر معلوم لا يخفى على مَن تتبع الأقوال في المسألة.

# \*\*\*

قال الكاتب: إذا كانت هذه الكتب قد نزلت من عند الله حقاً، وحازها أمير المؤمنين صدقاً، فها معنى إخفائها عن الأمة وهي من أحوج ما تكون إليها في حياتها وفي عبادتها لربها؟

عَلَّلَ كثير من فقهائنا ذلك: لأجل الخوف عليها من الخصوم!!

ولنا أن نسأل: أيكون أمير المؤمنين وأسد بني هاشم جباناً بحيث لا يستطيع أن يدافع عنها؟! آيُكَتمُ أمرها ويحرم الأمة منها خوفاً من خصومه؟! لا والذي رفع السهاء بغير عمد، ما كان لابن أبي طالب أن يخاف غير الله.

وأقول: لقد أوضحنا آنفاً أنه لا محذور في إخفائها كلها، فلا حاجة للإعادة.

والعجب أن الكاتب نسب إلى كثير من علماء الشيعة أن الإخفاء كان للتقية والخوف من الخصوم، ولم يذكر مَن مِن العلماء ذكر ذلك.

وعلى أيّة حال فنحن غير مطالبين بمعرفة السبب من إخفاء هذه الكتب عن الشيعة خاصة وعن الناس عامة، ونحن نجزم بأن الأئمة الله لا يتصرفون إلا بها تقتضيه الحكمة والمصلحة، وهم سلام الله عليهم أعرف بها، ولهذا فنحن من هذه الجهة في راحة.

ثم إن الكاتب صار يطبِّل ويزمِّر ويصيح بأعلى عقيرته بأن الأئمة لا يصح منهم أن يخفوا هذه الكتب، مع أن أهل السنة قد ذكروا أن أبا بكر جمع القرآن بعد وفاة رسول الله عليَّة في قراطيس، فكانت عنده حتى توفي، ثم كانت عند عمر حتى

توفي، ثم كانت عند حفصة زوج النبي الشيئة، فأرسل إليها عثمان، فأبت أن تدفعها إليه، حتى عاهدها ليردنها إليها، فبعثت بها إليه، فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردَّها إليها، فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها (١).

ففي صحيح البخاري قال زيد بن ثابت في حديث يذكر فيه قصة جمع القرآن: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفّاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر خيشيف (٢).

وبسنده عن أنس قال في حديث آخر: فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصُّحُف ننسخها ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف "".

فلماذا أخفى أبو بكر وعمر كتاب الله عن المسلمين حتى ماتا؟! ولماذا صار هذا المصحف إلى حفصة مع أنه حق للمسلمين كلهم؟ ولماذا أخفته حفصة كل تلك المدة، ثم أبت أن تدفعه لعثمان في أول الأمر؟

هذا مع شدة حاجة المسلمين للمصحف كاملاً، لتلاوته والتعبّد بها فيه والعمل بأحكامه، واختلاف المصاحف المتداولة عند الناس!!

وكل ما يمكن أن يقال في توجيه إخفاء أبي بكر وعمر وحفصة للمصحف المجموع، يقال مثله بالأولوية في توجيه إخفاء أئمة أهل البيت الله الأولوية في توجيه إخفاء أئمة أهل البيت الله الله الكتب التي

<sup>(</sup>١) التمهيد ٦/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣/ ١٦٠٩، ٢٢٤٨/٤. سنن الترمذي ٥/ ٢٨٣، ٢٨٤ وصححه. صحيح ابن حبان ١٨٠، ٣٦٤، السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤١. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ٧، ٩. مسند أبي يعلى ١/ ٥١، ٥٩. المعجم الكبير للطبراني ٥/ ١٤٦، ١٤٨، ١٤٨. شعب الإيهان ١/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٣/ ١٦١٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

لا تسامي القرآن ولا تدانيه، وقد مرَّ الكلام في ذلك.

فها أعجب هذا الكاتب الذي شنَّع على الشيعة قولهم بإخفاء أئمة أهل البيت على الله عن الكتب عن الناس، كيف تعامى عن إخفاء أبي بكر وعمر كتاب الله عن الأمة مدة خلافتها حتى ماتا!!

فلِمَ لا يشنِّع عليهما خاصة وعلى أهل السنة عامة؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: وإذا سألنا: ماذا يفعل أمير المؤمنين والأثمة من بعده بالزبور والتوراة والإنجيل حتى يتداولوها فيها بينهم ويقرأونها [كذا] في سرّهم؟

إذا كانت النصوص تدعي أن أمير المؤمنين وحده حاز القرآن كاملاً وحاز كل تلك الكتب والصحائف الأخرى، فها حاجته إلى الزبور والتوراة والإنجيل؟ وبخاصة إذا علمنا أن هذه الكتب نُسِخَتْ بنزول القرآن؟

وأقول: لماذا لا يسائل الكاتب نفسه عن السبب الذي كان يدعو جملة من الصحابة للنظر في كتب أهل الكتاب والاعتناء بها، فإنهم ذكروا كها مرَّ أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب ينظر فيها؟

ولماذا لا يُشكِل على أهل السنة الذين مُلئت كتبهم بروايات عبد الله بن عمرو ابن العاص الذي كان يحدِّث من كتب أهل الكتاب كها تقدَّم، وبروايات كعب الأحبار الذي كان ينقل لهم ما يجده في التوراة من الدعاء والتفسير وغيرهما، حتى كان بعض الصحابة بل بعض الخلفاء يسألونه ويعتنون بكلامه؟

وعلى كل حال فيمكن أن نوجز الدواعي لحيازة الأئمة اللَّه هذه الكتب في نقاط:

١- أن تلك الكتب من مواريث الأنبياء، فلا يصح التفريط فيها وإهمالها، وإنها

الكتب الساوية .....

يجب الحفاظ عليها وصيانتها.

٢- أن تلك الكتب قد تفيد في الاحتجاج بها على أهل الملل الأخرى، كما
 احتج النبي الشيئة على اليهود بالتوراة في إثبات رجم الزاني والزانية.

وكما يحتج المسلمون على النصارى بنبوة نبيّنا محمد ولله الذي ذكر اسمه في الإنجيل كما نصَّ القرآن الكريم بذلك في قوله جل شأنه ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّ رَسُولُ الله إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمًا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ (١).

ولقد كان اليهود والنصارى يسألون النبي والمنه ويسألون أئمة المسلمين في مسائل شتى، ويناظرونهم في مختلف الأحكام والعقائد، ولا ريب في أن معرفة ما في التوراة والإنجيل يعين على إفحامهم وإقامة الحجة عليهم.

٣- أن حيازة تلك الكتب قد تنفع في الحكم بين اليهود والنصارى الذين كانوا في بلاد الإسلام، ولهذا أُثِر عن أمير المؤمنين عَلِيَكُمْ أنه قال: والله لو ثُنيتُ لي الوسادة لقضيتُ بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل القرآن بقرآنهم (٢).

وقد أخرج أبو نعيم في كتاب الفتن بسنده عن كعب قال: المهدي يُبعث بقتال الروم، يُعطى فقه عشرة، يستخرج تابوت السكينة من غار بأنطاكية فيه التوارة التي أنزل الله تعالى على موسى بَالِيَكُ، والإنجيل الذي أنزله الله عزَّ وجل على عيسى بَالِيَكُ، يحكم بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم (٣٠).

<sup>(</sup>١) سورة الصف، الآية ٦.

 <sup>(</sup>۲) كتاب التوحيد للصدوق، ص ۳۰۰. أمالي الشيخ الطوسي، ص ٥٢٣. الاحتجاج ٢/ ٣٨٤،
 ٣٩١. مناقب آل أبي طالب ٢/ ٤٧. بحار الأنوار ٢٦/ ١٥٣، ١٨٣، ٢٨/ ٤، ٣٠/ ٢٧٢،
 ٣٩١ / ٣٩١ ، ٢٦ / ٢٦، ١٤٤، ١٥٣ ، ١٥٩ ، ٥٩ ، ٥٩ ، ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) الفتن لنعيم بن حماد، ص ٢٤٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

 ٤ - أن تلك الكتب مشتملة على مواعظ وعِبَر كها مرَّ روايته عن رسول الله من فلا محذور حينئذ في اقتنائها للانتفاع بها فيها من تلك المواعظ والعبر.

هذا مع أنهم رووا أن المهدي إنها سُمّي المهدي لأنه يُهدَى إلى أمر خفي، ويستخرج التوراة والإنجيل من أرض يقال لها (أنطاكية).

ورووا أن المهدي يُخرج التوراة غضة \_ أي طرية \_ من أنطاكية(١).

فلهاذا لا يسأل الكاتب نفسه: ماذا يصنع المهدي بالتوراة والإنجيل المنسوخين وعنده كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟!

ولماذا يحكم بين أهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل التوراة بتوراتهم ولا يحكم بينهم بحكم الإسلام؟

فإذا جاز ذلك للمهدي عَلِيَ الذي سيملا الأرض قسطاً وعدلاً جاز بالأولوية لغيره من الخلفاء والأئمة الذين لم يكلّفوا بها كُلّف به المهدي.

# 

قال الكاتب: إني أشم رائحة أَيد خبيثة فهي التي دَسَّت هذه الروايات، وكذبت على الأئمة، وسيأتي إثبات ذلك في فصل خاص إن شاء الله.

وأقول: إن ادّعاء شم الروائح ليس دليلاً علميًّا في أمثال هذه الأمور المهمة التي يترتب عليها إحقاق مذهب وإبطال مذهب آخر، وإنها الدليل هو النصوص الصحيحة الثابتة بها لها من المعاني الصحيحة، لا بها يفسِّرها مُغرِض أو يؤوِّلها مُفتِن.

والكاتب كما رأينا في كل كلامه السابق كان يتعقّب الروايات الضعيفة ويحتج بها على الشيعة، أو ينقل الروايات الصحيحة التي لا يعلم بصحّتها ويدفعها بغير حجة صحيحة، أو يفسّرها تفسيراً خاطئاً ثم يحتج بها على الشيعة.

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٢٤٩، ٢٥٠.

وكل هذه الأساليب غير صحيحة في معالجة النصوص من أجل الوصول إلى الحق من خلالها.

على أننا لا ننكر أن هناك أحاديث مكذوبة على الأئمة الله الله ولا نزعم أن كتب الشيعة خالية من كل كذب ودس، بل فيها الصحيح والضعيف، والغث والسمين، ووظيفة الفقيه هي تمحيص تلكم الأحاديث وغربلتها، والأخذ بالصحيح منها وطرح الضعيف.

وفي حال تعارض الأحاديث الصِّحاح يجب الجمع بينها بالجمع العرفي الصحيح إن أمكن، وإلا فلا بد من إعمال المرجِّحات السندية والدِّلالية، ومع فقد المرجِّحات وعدم إمكان الترجيح بينها فلا مناص حينئذ من الحكم بتساقطها وترك العمل بها.

#### \*\*\*

قال الكاتب: نحن نعلم أن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم، وأما تعدد الكتب فهذا من خصائص اليهود والنصارى كما هو واضح في كتبهم المقدسة المتعددة.

فالقول بأن أمير المؤمنين حاز كتباً متعددة، وأن هذه الكتب كلها من عند الله، وأنها كتب حوت قضايا شرعية هو قول باطل، أدخله إلينا بعض اليهود الذين تستروا بالتشيع.

وأقول: إن أراد بقوله: (إن الإسلام ليس له إلا كتاب واحد وهو القرآن الكريم)، أنه لا كتاب منزل من الله في الإسلام إلا القرآن، فكلامه حق لا نختلف معه فيه، إلا أن الشيعة لا يقولون: (إن الكتب التي في حوزة أهل البيت المين كانت منزلة من السماء)، والأحاديث التي ساقها كلها لا تدلّ على سماوية تلك الكتب كما

٤٤٢ ......لله وللحقيقة / الجزء الثاني

مرَّ بيانه.

وإن أراد أنه لا كتاب يصح التعبد به في الإسلام إلا القرآن فهذا قول باطل، لأن أهل السنة وغيرهم تعبَّدوا بكتب كثيرة لا يزالون يقدِّسونها ويقدِّسون كُتَّابها، كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث المعتبرة عندهم.

بل إنهم غلوا في أمثال هذه الكتب حتى قال الإمام القدوة ـ على حد تعبير ابن حجر ـ أبو محمد بن أبي جمرة في اختصاره للبخاري: قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقرّ لهم بالفضل: إن صحيح البخاري ما قُرئ في شدة إلا فُرجتْ، ولا رُكِبَ به في مركب فغرق. قال: وكان ـ أي البخاري ـ مجاب الدعوة، وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى...(١).

ورَوَوا عن الترمذي أنه قال: صنَّفتُ هذا الكتاب ـ يعني سنن الترمذي ـ فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنها في بيته نبي يتكلم (۲).

وقال زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وسنن أبي داود عهد الإسلام (٣).

إلى غير ذلك مما قالوه في كتبهم الكثيرة التي تعاهدوها بالرعاية والعناية، واحتجوا بها فيها حتى جعلوها عِدْلاً للقرآن الكريم كما لا يخفى على أحد.

فلا ندري ما هو الإشكال في حيازة كتب مشتملة على أحاديث نبوية ومعارف دينية وأحكام شرعية كما هو حال الصحيفة المعلقة بذؤابة سيف أمير المؤمنين بالتي تقدَّم الكلام فيها؟! أو في حيازة كتب الملاحم والفتن والحوادث كما هو حال

<sup>(</sup>١) مقدمة فتح الباري، ص ١١.

<sup>(</sup>۲) تذكرة الحفاظ ۲/ ۱۳۶. سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۲۷٤. الحطة في ذكر الصحاح الستة، ص ۲۰۷.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ ٢/ ٩٣٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

مصحف فاطمة عليه أو في حيازة التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب السهاوية غير المحرَّفة ؟! مع التنبيه على أن أهل السنة لم يروا بأساً في حيازة كتب أهل الكتاب المحرَّفة والتحديث منها، فإن جملة من الصحابة كانوا يحدِّثون بها في التوراة وغيرها من كتب اليهود والنصارى، أو يحدِّثون عن كعب الأحبار وغيره وينسبونه إلى النبي

من هؤلاء عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان عنده زاملتان أو حمل بعيرين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهها.

قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ساق حديثاً مروياً عن عبد الله بن عمرو: والأشبه \_ والله أعلم \_ أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله بن عمرو، ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك من كلام أهل الكتاب(١).

وقال أيضاً بعد أن ساق حديثاً آخر: هذا حديث غريب جداً، وسنده ضعيف، ولعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو يوم اليرموك<sup>(٢)</sup>.

وذكر مثل ذلك في مواضع متفرِّقة من تفسيره، فراجع (٣٠).

قلت: إن عبد الله بن عمرو بن العاص من أكثر الصحابة حديثاً عند أهل السنة (٤)، وأحاديثه مبثوثة في صحاحهم، وهي معمول بها عندهم، فيا ترى كم من

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ١/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٣/ ١٠٢، ١٤ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) لقد اعترف أبو هريرة ـ وهو أكثر الصحابة حديثاً ـ بأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر حديثاً عنه حديثاً منه، فقد رووا عن أبي هريرة أنه قال: ما من أصحاب النبي يَنظُ أحد أكثر حديثاً عنه مني، إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. (راجع صحيح البخاري ١/ ٢٢. سنن الترمذي ٥/ ٤٠، ٦٨٦ وصححه. مسند أحمد ٢/ ٢٤٨، ٣٠٤. صحيح ابن حبان ١/ ٢٢. السنن الكبرى للنسائي ٣/ ٤٣٤. شرح معاني الآثار ٤/ ٣٠٠).

تلك الأحاديث كان مأخوذاً من كتب أهل الكتاب؟ وكم من عقائد أهل السنة وأحكامهم كان مأخوذاً من الزاملتين المذكورتين وهم لا يعلمون؟

فإذا اتضح كل ذلك للقارئ العزيز، وعُلم أن الكتب التي كانت في حيازة أئمة أهل البيت عليه للم للقارئ العزيز، وعُلم أن الكتب التي كانت في حيازة أئمة أهل البيت عليه للم أمر ولا وجه لإنكاره، خصوصاً مع نص بعض أعلام أهل السنة على أن أمير المؤمنين عَلِيه كان يرى جواز كتابة حديث النبي عليه النه وقد نقلنا أقوالهم في ذلك فيها تقدّم، فراجعه.

# نظرة الشيعة إلى أهل السنة

قال الكاتب: عندما نطالع كتبنا المعتبرة وأقوال فقهائنا ومجتهدينا نجد أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة، ولذا وصفوهم بأوصاف وسمّوهم بأسهاء فسمّوهم (العامّة) وسمّوهم (النواصب).

وأقول: ما ذكره الكاتب من أن العدو الوحيد للشيعة هم أهل السنة كذب واضح وافتراء فاضح، ولهذا لم ينقل عبارة واحد من علماء الشيعة تدل على فريته، كيف وعلماء الشيعة في كتبهم يصفون أهل السنة بأنهم إخوانهم، وأحاديث أئمة أهل البيت المنظ تحث على حسن معاشرة أهل السنة والتودد إليهم.

ففي صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت له: كيف ينبغي لنا أن نصنع فيها بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من الناس ممن ليسوا على أمرنا؟ قال: تنظرون إلى أئمتكم الذين تقتدون بهم، فتصنعون كما يصنعون، فوالله إنهم ليعودون مرضاهم، ويشهدون جنائزهم، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم، ويؤدّون الأمانة إليهم (۱).

وفي صحيحة زيد الشحام، قال: قال لي أبو عبد الله علي الله على من ترى أنه

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/ ٢٣٦.

يطيعني ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عزَّ وجل، والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد عليها، أدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برَّا أو فاجراً، وعودوا مرضاهم، وأدّوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق في حديثه، وأدّى الأمانة، وحسن خلقه مع الناس، قيل: هذا جعفري. فيسرُّني ذلك، ويدخل عليَّ منه السرور، وقيل: هذا أدَبُ جعفر. وإذا كان على غير ذلك دخل عليَّ بلاؤه وعاره، وقيل: هذا أدَبُ جعفر. فوالله كَدَّثني أبي بَلِيَكُ أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي أذبُ جعفر. وودائعهم، تسأل العشيرة عنه، فتقول: مَن مثل فلان؟ إنه لآدانا للأمانة، وأصدقنا للحديث، إليه وأصدقنا للحديث.

وفي صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله بَالِيَهِ يقول: أوصيكم بتقوى الله عزَّ وجل، ولا تحملوا الناس على أكتافكم فتذلّوا، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾، ثم قال: عودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، واشهدوا لهم وعليهم، وصَلُّوا معهم في مساجدهم...(٢).

وفي خبر أبي علي، قال: قلت لأبي عبد الله عَلِيَنَا: إن لنا إماماً مخالفاً وهو يبغض أصحابنا كلهم. فقال: ما عليك من قوله، والله لئن كنتَ صادقاً لأنت أحق بالمسجد منه، فكن أول داخل وآخر خارج، وأحسن خلقك مع الناس، وقُلْ خيراً "".

وعن زيد الشحام عن الصادق الناس بأخلاقهم، وعن زيد الشحام عن الصادق الناس بأخلاقهم، صَلُّوا في مساجدهم، وعُودوا مرضاهم، واشهدوا جنايزهم، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذنين فافعلوا، فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، رحم الله

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) كتاب المحاسن للبرقي، ص ١٨. وسائل الشيعة ٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة ٥/ ٣٨٢.

جعفراً، ما كان أحسن ما يؤدِّب أصحابه، وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية، فعل الله بجعفر، ما كان أسوأ ما يؤدب أصحابه (١).

وعن حماد بن عثمان أنه قال: من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله عليه في الصف الأول(٢).

وعن إسحاق بن عمار قال: قال لي أبو عبد الله عَلِيَنِهِ: يا إسحاق أتصلي معهم في المسجد؟ قلت: نعم. قال: صلِّ معهم، فإن المصلّي معهم في الصف الأول كالشاهر سيفه في سبيل الله (٣٠).

والعجيب أن الكاتب أخذ مساوئ أهل السنة فألصقها بالشيعة، فإن أهل السنة هم الذين يعادون الشيعة ويكفّرونهم، وينبزونهم بالروافض، فيستحلون بذلك دماءهم، ويحرِّمون مناكحتهم وأكل ذبائحهم، وقد نصَّ على ذلك جمع من علمائهم.

قال ابن حجر بعد أن ساق قوله تعالى ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهِ عَلَى الْكُفَّارِ الآيةَ (اللهُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

وقال ابن حجر: وهو مأخذ حسن يشهد له ظاهر الآية، ومن ثم وافقه الشافعي خِيْشِيْفُ في قوله بكفرهم، ووافقه جماعة من الأئمة (٥).

وقال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد ردَّ على الله رب العالمين، وأبطل شرائع

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٦٧ . وسائل الشيعة ٥/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٢) من لا يحضره الفقيه ١/ ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأحكام ٣/ ٢٧٧. وسائل الشيعة ٥/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الفتح، الآية ٢٩.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة، ص ٢٤٣. وراجع تفسير القرآن العظيم ٤/٤٠٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الإسلام<sup>(۱)</sup>.

وأخرج الخلال في كتاب السنة بسنده عن علي بن عبد الصمد قال: سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يُسَلِّمُ عليَّ، أرُدُّ عليه؟ قال: لا. إسناده صحيح.

وعن إسهاعيل بن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] سُئل عن رجل له جار رافضي يُسلّم عليه؟ قال: لا، وإذا سلّم عليه لا يرد عليه. إسناده صحيح.

وعن الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله [أحمد بن حنبل] عن صاحب بدعة يسلم عليه؟ قال: إذا كان جهمياً أو قدرياً أو رافضياً داعية فلا يُصلَّى عليه ولا يسلم عليه. إسناده صحيح (٢).

ومن المفارقات العجيبة أن بعض علماء أهل السنة حلَّلوا ذبائح اليهود والنصارى وحرَّموا ذبائح الشيعة الذين يشهدون الشهادتين ويقيمون شعائر الإسلام.

فقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والإرشاد في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ردًّا على سؤال ورد لهم هذا نصه:

إن السائل وجماعة معه في الحدود الشهالية مجاورون للمراكز العراقية، وهناك جماعة على مذهب الجعفرية، ومنهم من امتنع عن أكل ذبائحهم، ومنهم من أكل، ونقول: هل يحل لنا أن نأكل منها، علماً بأنهم يدعون علياً والحسن والحسين وسائر ساداتهم في الشدّة والرخاء؟

فجاء جواب الفتوى رقم (١٦٦١) كما يلي:

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ١٦/٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) السنة للخلال ٣/ ٤٩٣ وما بعدها.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:

إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أن الجماعة الذين لديه من الجعفرية يدعون علياً والحسن والحسين وساداتهم فهم مشركون مرتدون عن الإسلام والعياذ بالله، لا يحل الأكل من ذبائحهم، لأنها ميتة ولو ذكروا عليها اسم الله.

وورد لهم سؤال آخر هذا نصُّه:

أنا من قبيلة تسكن في الحدود الشالية ومختلطين نحن وقبائل من العراق، ومذهبهم شيعة وثنية، يعبدون قبباً، ويسمّونها بالحسن والحسين وعلي، وإذا قام أحدهم قال: (يا علي يا حسين). وقد خالطهم البعض من قبائلنا في النكاح وفي كل الأحوال، وقد وعظتهم ولم يسمعوا، وهم في القرايا والمناصيب، وأن ما عندي أعظهم بعلم، ولكن أكره ذلك، ولا أخالطهم، وقد سمعت أن ذبحهم لا يؤكل، وهؤلاء يأكلون ذبحهم، ولم يتقيدوا، ونطلب من سهاحتكم توضيح الواجب نحو ما ذكرنا.

فجاء الرد عليه في الفتوى رقم (٣٠٠٨) ما نصّه:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد:

إذا كان الواقع كها ذكرت من دعائهم عليًّا والحسن والحسين ونحوهم، فهم مشركون شركاً أكبر يخرجهم من ملة الإسلام، فلا يحل أن نزوجهم المسلمات، ولا يحل لنا أن نتزوج من نسائهم، ولا يحل لنا أن نأكل من ذبائحهم. قال الله تعالى ﴿وَلاَ تَنكِحُواْ اللهُ رَكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَ مَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ اللهُ رِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلاَ مَعْبُدٌ مُّوْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ أَوْلَئِكَ يَدُعُونَ إِلَى النَّرِ كِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدُعُونَ إِلَى المَّنْ رِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعْبُدٌ مُّوْمِنٌ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ (١٠).

بينها أباحوا ذبائح أهل الكتاب، وجوزوا الأكل منها كما في الفتوى رقم

<sup>(</sup>١) فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٢/ ٢٦٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

٠٥٤ ......ش وللحقيقة / الجزء الثاني

(۲۹۹۱) التي ورد فيها ما يلي:

أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم، بقوله في سورة المائدة ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلَّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَمَمْ وَالْمُحْمَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا وَاللَّحْمَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا اللَّهِ مَنَاتُ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا اللَّهُ تَعَالَى الله عَلَى الله تعالى بالكتابيات أن يكنَّ حرائر عفيفات، سواء كن يهوديات أو نصرانيات مع أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى في نفس السورة بأنهم كفار (۱).

قلت: فأي عداء أعظم من هذا؟ فإنهم كفَّروا الشيعة وحكموا بأنهم مشركون، وفضَّلوا اليهود والنصاري على الشيعة في حلّية الذبائح والمناكحة!!

هذا مع أن الشيعة كانوا وما زالوا يتوددون لأهل السنة ويعاملونهم بالحسنى، كما أوصاهم بذلك أثمتهم الأطهار المنه وقد اعترف بذلك الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه (تاريخ المذاهب الإسلامية)، حيث قال: والاثنا عشرية يوجدون الآن في العراق، فالشيعة في العراق، وهم عدد كثير يقارب النصف، يسيرون على مقتضى المذهب الاثني عشري في عقائدهم ونظمهم في الأحوال الشخصية والمواريث والوصايا والأوقاف والزكوات والعبادات كلها، وكذلك أكثر أهل إيران، ومنهم من ينبثون في بقاع من سوريا ولبنان وكثير من البلاد الإسلامية، وهم يتوددون إلى من يجاورونهم من السنين ولا ينافرونهم (٢).

# 

قال الكاتب: وما زال الاعتقاد عند معاشر الشيعة أن لكل فرد من أهل السنة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ المذاهب الإسلامية ١/ ٤٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

ذيلاً في دبره، وإذا شتم أحدهم الآخر وأراد أن يغلظ له في الشتيمة قال له: (عظم سني في قبر أبيك) وذلك لنجاسة السني في نظرهم إلى درجة لو اغتسل ألف مرة لما طهر ولما ذهبت عنه نجاسته.

وأقول: إن كثيراً من أهل السنة في السعودية وغيرها يعلمون أن ما قاله الكاتب ما هي إلا معتقدات غرسها بعض جهلة أهل السنة في عوامّهم، وقد سمعت أنا بنفسي من بعض أهل القصيم أن الناس هناك يعتقدون بأن الشيعة لهم أذناب.

وسمعت من الدكتور عبد الهادي الفضلي أنه لما ذهب إلى فلسطين قبل سنة ١٩٦٧م، ورآه بعض أهل السنة هناك، وكان الدكتور لابساً العمامة قال له: أنتم الشيعة لكم أذناب.

ولكن لما كان مثل هذا التفكير وصمة تدل على سخف العقول وسفاهة الأحلام، أراد الكاتب أن يقلب المسألة، ليتهم بها الشيعة، مع أن الشيعة يتندرون بأمثال هذه القضايا التي ينسبها إليهم أهل السنة.

وليت الكاتب المدّعي سلوك الحق ذكر دليلاً واحداً على أن الشيعة يعتقدون بأمثال هذه المعتقدات السخيفة ولو من أقوال أشخاص معروفين يمكن الرجوع إليهم، ولكنه لم يفعل لئلا يقع في الفضيحة.

#### 

قال الكاتب: ما زلت أذكر أن والدي رها التقى رجلاً غريباً في أحد أسواق المدينة، وكان والدي رها المخير إلى حد بعيد، فجاء به إلى دارنا ليحل ضيفاً عندنا في تلك الليلة، فأكرمناه بها شاء الله تعالى، وجلسنا للسمر بعد العشاء، وكنت وقتها شاباً في أول دراستي في الحوزة، ومن خلال حديثنا تبين أن الرجل سني المذهب ومن أطراف سامراء جاء إلى النجف لحاجة ما، بات الرجل تلك الليلة، ولما أصبح أتيناه

بطعام الإفطار، فتناول طعامه ثم همّ بالرحيل فعرض عليه والدي ولله مبلغاً من المال فلربها يحتاجه في سفره، شكر الرجل حسن ضيافتنا، فلها غادر أمر والدي بحرق الفراش الذي نام فيه، وتطهير الإناء الذي أكل فيه تطهيراً جيداً لاعتقاده بنجاسة السني، وهذا اعتقاد الشيعة جميعاً، إذ أن فقهاءَنا قرنوا السني بالكافر والمشرك والحنزير، وجعلوه من الأعيان النجسة.

وأقول: القصة التي نقلها عن والده \_ إن صحّت وهي لا تصح قطعاً، لأن الكاتب سُنّي ابن سُني \_ تدل على مدى جهل والده المرحوم، فإنه مضافاً إلى أن الفقهاء قد أفتوا بإسلام المخالفين وطهارتهم، لا بنجاستهم ونجاسة رطوباتهم، فإن سريان النجاسة إنها يتحقق بانتقال الرطوبة المسرية، والسامرائي إنها قعد ونام على الفراش، وهذا لا يستلزم الحكم بنجاسة الفراش بأي حال من الأحوال، ولو فرض وقوع رطوبة منه على الفراش فهذا لا يستدعي إحراق الفراش على القول بنجاسة المخالفين، وإنها تزول نجاسته بتطهيره بالماء كها طهر الإناء، فلا ندري وجه تفريق والده المرحوم بين الإناء وبين الفراش في تطهير الأول دون الثاني.

هذا مع أن الكاتب قد ذكر في أول كتابه أنه من أهل كربلاء، وأن منزل والده في كربلاء، فكيف استضاف والدُه هذا السامرائي في منزله في النجف؟

ولكن صَدَقَ مَن قال: لا حافظة لكذوب.

وأما قوله: (وهذا اعتقاد الشيعة جميعاً، إذ أن فقهاءَنا قرنوا السني بالكافر والمشرك والخنزير، وجعلوه من الأعيان النجسة) فهو يدل على قلة معرفة مدعي الاجتهاد والفقاهة بأقوال الفقهاء، وذلك لأن المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً هو القول بطهارة المخالفين وإسلامهم، ولا عبرة بالأقوال الشاذة النادرة، فإنك لا تعدم من يفتى بالفتاوى الشاذة من علماء كل المذاهب.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وهذا:

# ١ - وجب الاختلاف معهم:

فقد روى الصدوق عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا هي المحدث الأمر لا أجد بداً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: أَحْضِرُ فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه) عيون أخبار الرضا ١/ ٢٧٥ ط طهران.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها أحمد بن محمد السياري، وهو مذموم في كتب الرجال.

قال النجاشي: أحمد بن محمد بن سيّار... ويعرف بالسياري، ضعيف الحديث فاسد المذهب، ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله [ابن الغضائري]، مجفو الرواية، كثير المراسيل(١).

وقال ابن الغضائري: ضعيف متهالك، غال منحرف، استثنى شيوخ القميّين روايته من كتاب (نوادر الحكمة)(٢).

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: ضعيف الحديث، فاسد المذهب، مجفو الرواية، كثير المراسيل<sup>(٣)</sup>.

ومع الإغماض عن سند الرواية فإن الظاهر منها هو أن تجويز مخالفة قاضي البلد إنها هو في حال الجهل بالحكم الشرعي، وفي حال الاضطرار إليه، ولا سبيل إلى معرفته.

ومثل هذا الفرض إنها يقع في حالات نادرة جداً لا يصح جعلها ضابطة لكل

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن الغضائري، ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الفهرست للطوسي، ص ٦٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

أحكام الشيعة في الأحوال العادية.

وبها أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة حاصل في كل الأحكام الشرعية غير الضرورية تقريباً، فإن من المتوقّع أن يكون الحكم المطلوب أيضاً مخالفاً لهم، فلهذا أرشد السائل إلى طريقة يكون اتباعها موصلاً للحق غالباً.

# \*\*\*

قال الكاتب: وعن الحسين بن خالد عن الرضا أنه قال: (شيعتنا، المسلّمون لأمرنا، الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا) الفصول المهمة ٢٢٥ ط قم.

وعن المفضل بن عمر عن جعفر أنه قال: (كذب مَن زعم أنه من شيعتنا وهو متوثق بعروة غيرنا) الفصول المهمة ٢٢٥.

وأقول: هذان الحديثان معناهما ظاهر ولا إشكال فيه، فإن شيعة أهل البيت المنطق لا بد أن يسلّموا لهم، ويأخذوا بأقوالهم، ويخالفوا أعداءهم، وإلا فليسوا بشيعة لهم، لأن الشيعة هم الأتباع، والمتابعة لا تحصل إلا بهذه الأمور.

أما أن أعداءهم هم أهل السنة أو غيرهم فهذه مسألة أخرى، ونحن لا نقول بذلك، وإنها نقول: (إن أعداءهم هم النواصب)، ونحن قد أوضحنا فيها تقدَّم معنى الناصبي، وقلنا: إنه هو المتجاهر بالعداء لأهل البيت المنه المخالف وإن لم يتجاهر بعداوتهم.

فإن كان الكاتب يرى أن كل أهل السنة نواصب فلا مناص حينئذ من القول بأنهم كلهم أعداؤهم، وإلا فليسوا لهم بأعداء، وهو أمر واضح جداً لا يحتاج إلى تجشم إيضاح.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٢- عدم جواز العمل بها يوافق العامة ويوافق طريقتهم: وهذا باب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة فقال:

والأحاديث في ذلك متواترة.. فمن ذلك قول الصادق وللنعض في الحديثين المختلفين: اعرضوهما على أخبار العامة، فها وافق أخبارهم فخذوه.

وقال الصادق عَيْشَنْ : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بها خالف القوم. وقال عَيْشَنْ : خذ بها فيه خلاف العامة، وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.

وأقول: هذا الباب ليس من أبواب كتاب (وسائل الشيعة)، وإنها هو الباب الثلاثون من أبواب أصول الفقه، من كتاب (الفصول المهمة) للحر العاملي، وهو: باب عدم جواز العمل بها يوافق العامة وطريقتهم، ولو من أحاديث الأثمة المنافق المعارض....(۱).

والكاتب نقل عنوان هذا الباب مبتوراً، فخالف الأمانة العلمية من جهتين: من جهة نسبته إلى وسائل الشيعة، ومن جهة بتر ذيله، ليُوهم قارئه أن مخالفة العامة هي بنفسها دليل على الأحكام عند الشيعة.

وكما هو ظاهر من عنوان الباب ومن الأحاديث التي نقلها الكاتب أن عدم جواز العمل بالأحاديث الموافقة للعامة إنها هو في حال معارضتها لأحاديث أخر لا توافقهم، وهذا يعني أن مخالفة العامة ليست بنفسها دليلاً يستعمله الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية كما ذكره الكاتب، وإنها هي أحد المرجِّحات الدِّلالية التي يُرجِّح بها الفقيه أحد الحديثين المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع العرفي بينهها.

ووجه الترجيح بمخالفة العامة أن الأئمة سلام الله عليهم لا تصدر منهم الأحكام المتعارضة والفتاوى المتضاربة، لعصمتهم الله المانعة من ذلك، فكل ما

<sup>(</sup>١) الفصول المهمة في أصول الأثمة ١/ ٥٧٥.

رُوي عنهم متعارضاً إما أن يكون مكذوباً عليهم أو محمولاً على التقية.

ولتمييز ما صدر منهم تقية عن غيره يُنظر فيها وافق العامة من الحديثين المتعارضين فيُطرح، لأنه هو الذي تُحتمل فيه التقية دون ما خالفهم، فإن الأئمة المين كانوا يحذرون سلاطين الجور وأعوانهم، وكانوا يتحاشون معارضة فتاوى قضاتهم وعلماء بلاطهم، فيفتون أحياناً بها يوافقهم تقيّّة، وبهذا وغيره نشأت أخبار التقية في أحاديث الأئمة المينية.

ولئن كانت مخالفة العامة قاعدة للترجيح بين الأخبار المتعارضة فقط، دون أن تكون بنفسها قاعدة لاستنباط الحكم الشرعي كما قلنا، فإن أهل السنة جعلوا مخالفة الروافض قاعدة يطرحون لأجلها حتى الأحكام التي صحَّ عندهم ثبوتها عن النبي

قال ابن تيمية: إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يَصِر مستحباً، ومن هنا ذهب مَن ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعاراً لهم، فلا يتميز السُّني من الرافضي، ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب، وهذا الذي ذُهب إليه يُحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب(۱).

قلت: وأما فتاواهم في ذلك فهي كثيرة، وإليك بعضاً منها:

قال ابن حجر في فتح الباري: اختُلف في السلام على غير الأنبياء، بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي، فقيل: يشرع مطلقاً. وقيل: بل تبعاً، ولا يُفرد لواحد، لكونه صار شعاراً للرافضة. ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني.

وقال الزمخشري في الكشاف: القياس جواز الصلاة على كل مؤمن لقوله تعالى ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّمْ ﴾ وقوله

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ٤/ ١٥٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

عَلَيْ : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى. ولكن للعلماء تفصيلاً في ذلك، وهو أنها إن كانت على سبيل التبع كقولك: (صلى الله على النبي وآله) فلا كلام فيها، وأما إذا أُفرد غيره من أهل البيت بالصلاة كما يُفرد هو فمكروه، لأن ذلك صار شعاراً لذِكر رسول الله عَيْنَ ، ولأنه يؤدِّي إلى الاتهام بالرفض (۱).

وقال مصنّف كتاب الهداية وهو من الأحناف: المشروع التختم في اليمين، لكن لله الخذته الرافضة عادة جعلنا التختم في اليسار (٢٠).

وقال الرافعي في فتح العزيز: ثم الأفضل في شكل القبر التسطيح أو التسنيم . ظاهر المذهب أن التسطيح أفضل، وقال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله: التسنيم أفضل. لنا أن النبي عَلَيْهُ سطح قبر ابنه إبراهيم، وعن القاسم بن محمد قال: (رأيت قبر النبي عَلَيْهُ وأبي بكر وعمر ويسعنه مُسطَحة)، وقال ابن أبي هريرة: إن الأفضل الآن العدول من التسطيح إلى التسنيم، لأن التسطيح صار شعاراً للروافض، فالأولى مخالفتهم وصيانة الميت وأهله عن الاتهام بالبدعة، ومثله ما حكي عنه أن الجهر بالتسمية إذا صار في موضع شعاراً لهم فالمستحب الإسرار بها مخالفة لهم "".

وقال محمد بن عبد الرحمن الدمشقي في كتابه (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة): السُّنَّة في القبر التسطيح، وهو أولى من التسنيم على الراجح من مذهب الشافعي، وقال الثلاثة [أبو حنيفة ومالك وأحمد]: التسنيم أولى، لأن التسطيح صار من شعائر الشبعة (٤).

وقال الحافظ العراقي في بيان كيفية إسدال طرف العمامة: فهل المشروع إرخاؤه

<sup>(</sup>١) الكشاف ٣/ ٢٤٦ في تفسير قوله تعالى ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ سورة الأحزاب، الآية ٥٦ .

<sup>(</sup>٢) عن الصراط المستقيم ٢/ ٥١٠. ومنهاج الكرامة، ص ١٠٨. وكتاب الغدير ١٠/ ٢١٠.

<sup>(</sup>٣) فتح العزيز ٥/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٤) رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، ص ١٥٥ .

من الجانب الأيسر كما هو المعتاد، أو الأيمن لشرفه؟ لم أرّ ما يدل على تعيين الأيمن إلا في حديث ضعيف عند الطبراني، وبتقدير ثبوته فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن، ثم يردّها إلى الجانب الأيسر كما يفعله بعضهم، إلا أنه صار شعار الإمامية، فينبغي تجنّبه لترك التشبّه بهم (۱).

وقال عبد الله المغربي المالكي في كتابه (المعلم بفوائد مسلم): إن زيداً كبَّر خمساً على جنازة، قال: وكان رسول الله يَّنَظِيُّه يُكبِّرها. وهذا المذهب الآن متروك، لأنه صار على القول بالرفض (٢).

وفي التذكرة: قال الشافعي وأحمد والحكم: المسح على الخفّين أولى من الغسل، لما فيه من مخالفة الشيعة (٣٠).

وقال إسماعيل البروسوي في تفسيره (روح البيان) عند ذِكر يوم عاشوراء: قال في عقد الدرر واللئالي<sup>(1)</sup>: ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبّه بيزيد الملعون في بعض الأفعال، وبالشيعة الروافض والخوارج أيضاً، يعني لا يجعل ذلك اليوم يوم عيد أو يوم مأتم، فمن اكتحل يوم عاشوراء فقد تشبّه بيزيد الملعون وقومه، وإن كان للاكتحال في ذلك اليوم أصل صحيح، فإن ترك السُّنة سُنة إذا كانت شعاراً لأهل البدعة، كالتختم باليمين، فإنه في الأصل سُنة، لكنه لما صار شعار أهل البدعة والظلمة صارت السُّنة أن يُجعَل الخاتم في خنصر اليد اليسرى في زماننا، كما في شرح القهستاني<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرح المواهب للزرقاني ٥/ ١٣.

<sup>(</sup>٢) عن الصراط المستقيم ٢/ ٥١٠ .

<sup>(</sup>٣) عن المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) عقد الدرر واللئالي في فضل الشهور والأيام والليالي، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر الحموي، الشهير بابن الرسام (عن كتاب الغدير ١١١/١٠). ولد بحماة سنة ٣٧٧هـ، ولي قضاء حماة ثم قضاء حلب، وتوفي سنة ٨٤٤هـ تقريباً، له ترجمة في شذرات الذهب ٧/ ٢٥٢، الضوء اللامع ١/ ٢٤٩، ومعجم المؤلفين ١/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٥) روح البيان ٤/ ١٤٢ (عن كتاب الغدير ١٠/ ٢١١).

إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال ﴿ يَلْمُعَنَّهُ: مَا أَنتُم وَاللَّهُ عَلَى شيء ثما هم فيه، ولا هم على شيء ثما أنتم فيه، فخالفوهم، فما هم من الحقيقة (١) على شيء.

وقوله ﴿ يَشَكُ : والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وإن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منه.

وأقول: هذان الحديثان ضعيفا السند.

أما الحديث الأول فمن رواته على بن أبي حمزة البطائني، وهو من رؤوس الواقفة على الإمام موسى بن جعفر ﷺ، وقد مرَّ بيان حاله فيها تقدم.

وأما الحديث الثاني فهو حديث مُرسَل، لا يُعرف راويه عن أبي عبد الله الصادق بَالِيَــُلاِ.

ومع الإغماض عن سند الحديثين، نقول:

إن الفرقة الناجية من فِرَق هذه الأمَّة هي واحدة كها نصَّ عليه حديث افتراق الأمَّة إلى ثلاث وسبعين فرقة، وهي الفرقة التي أخبر بها النبي اللَّيُّة في الأحاديث الصحيحة، حيث قال: يا أيّها الناس، إني قد تركت فيكم ما إنْ أخذتم به لن تضلّوا: كتاب الله وعترق أهل بيتي (٢).

فلو كانت كل فِرَق المسلمين موافقة لطريقة أهل البيت عَلَيْمَا الكانت كلها

<sup>(</sup>١) كذا في نسخة الكتاب، والمذكور في الحديث : فما هم من الحنيفية على شيء.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٥/ ٦٢٢. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وذُكر في مشكاة المصابيح ٣/ ١٧٣٥، سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٣٥٦ وقال الألباني: الحديث صحيح. وطرقه كثيرة ذكرناها في كتابنا (مسائل خلافية)، ص ٩٢-٩٧، فراجعه.

ناجية، ولما كان للحث على اتباعهم والتمسك بهم أي معنى.

ومنه يتضح أن تخصيصهم بالاتباع دليل على أنهم على الحنيفية البيضاء دون غيرهم من الناس، فمن وافقهم فلا بد أن يخالف غيرهم، ومن وافق غيرهم فلا بد أن يخالفهم، لأنهم هم المحقون وغيرهم هم المبطلون.

وهذا المعنى المستفاد من حديث الثقلين قد أوضحه هذان الحديثان اللذان ذكرهما الكاتب.

هذا مع أن الحديثين المذكورين لم ينصًّا على أن أهل السُّنة هم أعداء أئمة أهل البيت اللَّمِيُّ وشيعتهم، فإنه من غير المعقول إطلاقاً أن يُدرَج في أعداء أهل البيت اللَّمِيُّ أقوام من أهل السنة يحبّونهم، ويروون فضائلهم، ويصلّون عليهم، ولا يجحدون شيئاً من مآثرهم، ولا يعلمون أن طريقتهم مخالفة لهم.

قال الكاتب: وقول العبد الصالح ﴿ فَيُلْتَكُ فِي الحَديثين المختلفين: خذ بها خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه.

وقول الرضا ﴿ يَفْتُ : إذا ورد عليكم خبران متعارضان، فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، وانظروا بما يوافق أخبارهم فدعوه.

وأقول: لقد تكلمنا في الحديثين المتعارضين، وأوضحنا الوجه في الأخذ بها خالف العامّة دون ما وافقهم، فراجعه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقول الصادق خَيْشَعَك : والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة. انظر الفصول المهمة ٣٢٥، ٣٢٦.

وأقول: هذا حديث مرسل رواه الحر العاملي في الفصول المهمة، فلا يصح الاحتجاج به.

ولو سلّمنا بصحة الحديث فهو متَّفق مع ما رواه أهل السنة في كتبهم من أنه لم يبق عندهم شيء كان على زمان رسول الله ﷺ إلا الصلاة، وقد أحدثوا فيها ما أحدثوا.

فقد أخرج البخاري في صحيحه، والمقدسي في الأحاديث المختارة، وغيرهما، بأسانيدهم عن الزهري أنه قال: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً مما أدركتُ إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضُيِّعتْ.

وفي رواية أخرى، قال: ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي عَلَيْكِ. قيل: الصلاة؟ قال: أليس ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها؟! (١)

وأخرج الترمذي في سننه، وأحمد بن حنبل في المسند عن أنس أنه قال: ما أعرف شيئاً مما كنا عليه على عهد النبي ﷺ. فقلت: أين الصلاة؟ قال: أوَلم تصنعوا في صلاتكم ما قد علمتم؟(٢)

وأخرج مالك بن أنس في الموطأ عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئاً مما أدركتُ عليه الناس إلا النداء للصلاة (٣٠).

وأخرج أحمد في المسند عن أم الدرداء أنها قالت: دخل عليَّ أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: مَن أغضبك؟ قال: والله لا أعرف منهم من أمر محمد عَلَيْكُ شيئاً إلا

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ١/١٣٣ كتاب مواقيت الصلاة وفضلها، باب تضييع الصلاة عن وقتها. الأحاديث المختارة ٥/١٠٣. شعب الإيهان ٣/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٢٣٣/٤. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. مسند أحمد بن حنبل ٢٠٨،١٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) الموطأ، ص ٤٢.

٤٦٢ .....شه وللحقيقة / الجزء الثاني

أنهم يصلّون جميعاً(١).

وفي رواية أخرى قال: إلا الصلاة (٢).

وأخرج أحمد في مسنده عن أنس أيضاً أنه قال: ما أعرف شيئاً مما عهدتُ مع رسول الله عَلَيْكُ اليوم. فقال أبو رافع: يا أبا حمزة، ولا الصلاة؟ فقال: أوَليس قد علمت ما صنع الحَجَّاج في الصلاة؟

وأخرج أحمد في المسند، والبغوي في شرح السنة، والبوصيري في مختصر الإتحاف، والمقدسي في الأحاديث المختارة، بأسانيدهم عن أنس قال: ما أعرف فيكم اليوم شيئاً كنتُ أعهده على عهد رسول الله على غير قولكم: لا إله إلا الله. قال: فقلت: يا أبا حمزة، الصلاة؟ قال: قد صليت حين تغرب الشمس، أفكانت تلك صلاة رسول الله عَلَيْ ... (٣).

وأخرج الطيالسي في المسند، والبوصيري في مختصر الإتحاف عن أنس أنه قال: والله ما أعرف اليوم شيئاً كنت أعرفه على عهد رسول الله عَلَيْكِ. قالوا: يا أبا حمزة، والصلاة؟ قال: أوليس أحْدَثتم في الصلاة ما أحدثتم؟ (٤٠).

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أنهم ضيَّعوا كل شيء في الدين إلا شهادة ألا إله إلا الله كما في بعضها، أو الصلاة كما في بعضها الآخر، أو الأذان للصلاة كما في بعض ثالث، أو الصلاة جماعة كما في بعض رابع.

ونحن قد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتابنا (مسائل خلافية)(٥)، فراجعه

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٦/ ٤٤٣، ٥/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٦/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ٣/ ٢٧٠. شرح السنة ١٤/ ٣٩٤. مختصر إتحاف السادة المهرة ٢/ ٣٠٧. الأحاديث المختارة ٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أبي داود الطيالسي، ص ٢٧١. مختصر إتحاف السادة المهرة ٢/٣٠٧.

<sup>(</sup>٥) مسائل خلافية، ص ١٥٤ - ٢١١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال الحر عن هذه الأخبار بأنها: (قد تجاوزت حد التواتر، فالعجب من بعض المتأخرين حيث ظن أن الدليل هنا خبر واحد).

وأقول: نحن لا ننكر ورود الأخبار الصحيحة الدالة على أن مِن مرجِّحات باب التعارض هو الأخذ بها خالف العامة للسبب الذي أوضحناه فيها مرَّ، وسواء ثبتت هذه المسألة بالتواتر أم بأخبار الآحاد فكلاهما حجة يعمل بها، وهذه مسألة أصولية لا وجه للخوض فيها هنا.

# \*\*\*

قال الكاتب: وقال أيضاً: (واعلم أنه يظهر من هذه الأحاديث المتواترة بطلان أكثر القواعد الأصولية المذكورة في كتب العامة) الفصول المهمة ص ٣٢٦.

وأقول: هذا على مسلك صاحب الوسائل و في الله عدّ الله عدّ الله عدّ الله عدة القواعد الأصولية التي لم ترو من طريق الأئمة الميته المعنا وهو خطأ واضح، وليس هنا موضع بحث هذه المسألة.

# \*\*\*

قال الكاتب: ٣ - إنهم لا يجتمعون مع السنة على شيء:

قال السيد نعمة الله الجزائري: (إنا لا نجتمع معهم - أي مع السنة - على إله، ولا على نبي، ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون: إن ربَّهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: إن

الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا) (١) الأنوار الجزائرية / ٢ / ٢٧٨ باب نور في حقيقة [كذا] دين الإمامية والعلة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف ما تقوله العامة.

وأقول: إن كلام السيِّد نعمة الله الجزائري فَكُلُّ واضح جداً، فإنه يريد بهذا الكلام لازمه، وهو نفي خلافة أبي بكر لا أكثر ولا أقل، فمراده بقوله (إن النبي الذي نصب أبا بكر خليفة لا نعتقد به) هو أنه لا يوجد نبي هكذا حتى نعتقد به، فالقضية سالبة بانتفاء موضوعها، فإن نبينا مُلِيُّكُ لم ينصب أبا بكر خليفة.

وكذلك لا يوجد رب قد أرسل نبيًا كان خليفته أبا بكر حتى نؤمن به، فإن ربَّنا سبحانه لم يرسل نبيًّا هكذا.

وهذا نظير قول من يقول: (إن الشيعة لا يجتمعون مع أهل السنة في رب ولا في نبي ولا في خليفة)، فإن مراده أن أهل السنة يعتقدون في الله أن له صورة كصورة آدم ﷺ، ويداً ورِجلاً ووجهاً وساقاً وعيناً وأنه في مكان وأن صفاته كصفات الآدميين، والشيعة لا يعتقدون بأن ربّهم هكذا، بل هم ينزّهونه عن كل ذلك.

وأهل السنة يعتقدون في النبي أنه غير معصوم فيها لا يرتبط بالتشريع، وأنه يسب ويلعن من لا يستحق، ويخرج إلى الناس وبُقَع المني في ثيابه، وأنه يبول واقفاً، ويأكل ما ذُبح على النَّصُب، وأنه أبدى عورته للناس وأمثال هذه الأمور، والشيعة ينرِّهونه عن كل ذلك.

ولا يمتنع عند أهل السنة أن يكون خليفة النبي الشيئ ضعيفاً لا يهتدي إلى الحق إلا أن يُهدى، أو يجتهد برأيه كيف شاء، فلا يدري أصاب أم أخطأ، بل لا غضاضة عندهم في أن يحتاج هذا الخليفة إلى رعيَّته ليقوِّموه إذا أخطأ، وأن يكون له شيطان يعتريه ويستفزّه، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) للكاتب هنا حاشية ، سيأتي ذكرها وبيان ما فيها.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ومما قلناه يتضح أن نفي الاتفاق في هذه الأمور يراد به نفي الصفات المذكورة عن الله سبحانه، وعن النبي المنتقاد بالله، أو التصديق بالنبي المنتقاد بالله، أو التصديق بالنبي المنتقاد على من يعرف أساليب الكلام.

إلا أن الإنصاف يقتضي أن نقول: إن تعبير السيّد الجزائري مُنَّى : (أنّا لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام) بالمعنى الذي أوضحناه تعبير غير حسن، لا يحسن صدوره منه ولا من غيره وإن كان المراد منه صحيحاً وواضحاً، وذلك لأن المغرضين قد اتّخذوه وسيلة للتشويش به على العوام وإيهامهم بأن الشيعة لا يعتقدون بالله سبحانه ولا بنبوّة نبيّنا محمد على العوام وأيهامهم بأن الأولى بالسيّد بالله سبحانه ولا بنبوّة نبيّنا محمد على صنع الكاتب وغيره، فكان الأولى بالسيّد بعبارات غير موهمة.

وللكاتب هنا حاشية نصّها: إن الواقع يثبت أن الله تعالى هو رب العالمين، ومحمد [كذا] عليه هو نبيّه، وأبو بكر [كذا] خليفة محمد على الأمة، سواء كانت خلافته شرعية أم لا.

وأقول: إن الواقع لا يثبت خلافة أبي بكر، فإنه لم يقم على خلافته أي دليل صحيح، وإنها أقام القوم عليها خيالات واهية ركيكة اعتبروها أدلة.

ولا أدري كيف يُشْبِت الواقع خلافة أبي بكر لرسول الله الله الله الله الله الله الله على الله خلافته شرعية أم لا؟ فإنه إن كان الواقع يثبت خلافته فلا بد أن تكون شرعية، وإلا فهي غير شرعية.

فإن أراد الكاتب بقوله: (إن الواقع يثبت خلافة أبي بكر) مجرد تولي الحكم من بعد رسول الله والمختلفة وأهليته لها وشرعية تلك الخلافة.

وقال الكاتب أيضاً في تلك الحاشية: فكلام السيّد الجزائري خطير للغاية، فهو يعني: إذا ثبت أن أبا بكر خليفة محمد، ومحمد نبي الله، فإن السيّد الجزائري لا يعترف

بهذا الإله ولا نبيه محمد، والواقع يثبت أن أبا بكر خليفة محمد سواء كانت خلافته شرعية أم لا.

وأقول: إن كلام السيّد الجزائري واضح جداً، وقد مرَّ بيانه، وهو فَاتَّى قد علق نفي الألوهية ونفي النبوة على أمر محال، وهو ثبوت شرعية خلافة أبي بكر، فلا إشكال في البين، ولا نفي للألوهية والنبوة بالنتيجة.

وأما أن الواقع يثبت خلافة أبي بكر فقد أجبنا عنه.

ثم قال الكاتب: وقد عرضت الأمر على الإمام الخوئي، فسألته عن الحكم الشرعي في الموضوع بصورة غير مباشرة في قصة مشابهة، فقال: إن من يقول هذا الكلام فهو كافر بالله ورسوله وأهل البيت المنظ.

وأقول: ما نسبه للخوئي فَكَنَّ غير صحيح، ولا يمكن أن يكفّر الخوئي قائل ذلك، لما أوضحناه من معنى العبارة، ونحن لا نعلم ما هي هذه القصة المشابهة التي زعم الكاتب نقلها للخوئي، ولو سلّمنا بوقوع هذه القضية فلعل من قال كلاماً آخر يشبه كلام الجزائري يكون كافراً، لعدم كونه تعليقاً على محال، بخلاف كلام الجزائري رَجُلِينَ.

# 

قال الكاتب: عقد الصدوق هذا الباب في علل الشرابع فقال: عن أبي إسحق الإرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله خيشنك: أتدري لم أُمِرْتم بالأخذ بخلاف ما تقوله العامة؟

فقلت: لا ندري.

فقال: (إن عليًا لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأُمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين وللسني عن الشيء الذي لا يعلمونه، فإذا

أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسوا على الناس) ص ٥٣١ طبع إيران.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإنها مضافاً إلى كونها مرفوعة، فقد رواها أبو إسحاق الأرجاني، وهو مهمل في كتب الرجال.

ومع الإغماض عن سند الرواية فإنها تدل على أن أعداء أمير المؤمنين عَلِيَنَا كانوا يسألونه ويخالفونه، وهو أمر ليس بمستغرّب ولا مستبعد منهم، فإن القوم قد بالغوا في عداوتهم لأمير المؤمنين عَلِينَا حتى حاربوه بسيوفهم، وأعلنوا سبّه على المنابر سنين كثيرة، فهل يستبعد منهم مخالفة فتاواه؟!

فإذا تحقق ذلك أمكن استكشاف الحق أحياناً بالأخذ بها خالف العامة، لأنه حينئذ موافق لقول أمير المؤمنين الله المؤمنين المؤمن

ولا بد أن نذكِّر ههنا بأن ذلك إنها يكون في حال تعارض الأخبار وإرادة ترجيح بعضها على بعض، أو في حال فقدان النص وعدم التمكن من معرفة الحكم مع الاضطرار للمعرفة كها هو ظاهر بعض الأخبار.

# \*\*\*

قال الكاتب: ويتبادر إلى الأذهان السؤال الآتي:

لو فرضنا أن الحق كان مع العامة في مسألة ما أيجب علينا أن نأخذ بخلاف قولهم، قولهم؟ أجابني السيد محمد باقر الصدر مرة فقال: نعم يجب الأخذ بخلاف قولهم، وإن كان خطأ فهو أهون من موافقتهم على افتراض وجود الحق عندهم في تلك المسألة.

وأقول: لم يذكر الكاتب كيف يُعلم أن الحق مع العامة في تلك المسألة؟

وكيف كان فجواب مسألته هو أن الذي أجمع عليه علماء الشيعة قديماً وحديثاً أنه لو فرض حصول العلم بالحكم الموافق للعامة، أو قام الدليل الصحيح على ما

يوافقهم، فإنه يجب حينئذ الأخذبه، وموافقتُه لهم لا تضربه، لأن الحق أحق أن يُتَّبع.

ونحن قد أوضحنا فيها مرَّ أن الأخذ بخلاف قول العامة إنها هو في حال وجود خبرين أو أخبار متعارضة، بعضها موافق لهم، وبعضها مخالف لهم، فلا مناص حينئذ من حمل الموافق على التقية وطرحه، والعمل بالمخالف، لا من أجل كونه مخالفاً، بل لأن الموافقة لهم دليل على صدوره من الأئمة الميلاً تقية.

وأما ما نسبه للسيد محمد باقر الصدر فَكَنَّ فهو غير صحيح، لأنه مخالف لكلامه في كتبه وأبحاثه، فإنه ذكر أن مخالفة العامة ما هو إلا مرجِّح عند تعارض الأدلة الشرعية من أجل استكشاف الحكم الشرعي الصادر عنهم الله لا على جهة التقية، وأما مع وضوح الحكم الشرعي فلا معنى للترجيح حينئذ بمخالفة العامة (١).

ومجمل القول أنك لا تجد واحداً من علماء الشيعة يجوِّز طرح الحكم الشرعي الثابت بالأدلة الصحيحة من أجل مخالفة العامة، وإنها هو قول بعض علماء أهل السنة الذين جوَّزوا طرح السُّنة الثابتة لأنها صارت شعاراً للروافض كما تقدَّم بيانه.

ولكن الكاتب دأب في هذا الكتاب على إلصاق بعض مخازي القوم بعلماء الشيعة، لأجل تبرئة أهل السنة مما ابتُلوا به، إلا أنه فشل في مسعاه، وخاب في مبتغاه، لأنه جعل أدلَّته النقولات القولية المكذوبة التي لا تنفق في سوق إثبات الأحكام الشرعية والمسائل الخلافية.

#### \*\*\*\*

قال الكاتب: إن كراهية الشيعة لأهل السنة ليست وليدة اليوم، ولا تختص بالسنة المعاصرين، بل هي كراهية عميقة تمتد إلى الجيل الأول لأهل السنة، وأعني الصحابة ما عدا ثلاثة منهم وهم أبو ذر والمقداد وسلمان، ولهذا روى الكليني عن أبي

<sup>(</sup>١) راجع كتابه (تعارض الأدلة الشرعية)، ص ٣٥٨، ٣٥٨، ٤١٥ وغيرها.

جعفر قال: (كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه إلا ثلاثة المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري) روضة الكافي ٨/ ٢٤٦.

وأقول: إن الكراهية بين المذاهب كانت متأصلة منذ العصور الأولى، بسبب الحوادث والفتن التي حصلت بين أتباعها، والتاريخ يحدّثنا عن فتن وقعت بين الشيعة وأهل السنة، بل حوادث وفتن وقعت بين أتباع مذاهب أهل السُّنة أنفسهم من أحناف وموالك وشوافع وحنابلة.

إلا أن الشيعة كانوا أبعد الطوائف عن تأجيج نائرة الفتن، لأنهم كانوا يعملون بوصايا أئمتهم بحسن معاشرة أهل السنة وقد ذكرنا بعضها، وكانوا يهارسون التقية الشديدة التي فرضها عليهم قمع الولاة لهم، وكانوا ضعفاء مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس.

وقد نقلنا للقارئ العزيز فيها تقدم شهادة الشيخ محمد أبو زهرة بأن الشيعة الإمامية يتوددون إلى أهل السنة ولا ينافرونهم، وهو سُنّي لا يُتّهم في هذه الشهادة.

ولو سلَّمنا أن الشيعة يبغضون أهل السنة فلا أعتقد أن الكاتب يزعم أن أهل السُّنة يحبُّون الشيعة ويودُّونهم مع ما نقلناه سابقاً من فتاوى بعض علمائهم بكفر الروافض وحرمة ذبائحهم وعدم جواز مناكحتهم والسلام عليهم وغير ذلك.

ومع كل تلك الفتاوى الصادرة من بعض علمائهم إلا أنك لا تجد في أحاديث الشيعة وفتاوى علمائهم حثًا على بغض أهل السنة ومعاداتهم، بل ما تجده هو عكس ذلك كما مرَّ بيانه مفصَّلاً فيها تقدَّم.

#### 

قال الكاتب: لو سألنا اليهود: من هم أفضل الناس في مِلَّتِكُم؟ لقالوا: إنهم أصحاب موسى.

ولو سألنا النصارى: من هم أفضل الناس في أمتكم؟

لقالوا: إنهم حواريو عيسى.

ولو سألنا الشيعة: من هم أسوأ الناس في نظركم وعقيدتكم؟

لقالوا: إنهم أصحاب محمد عليه.

وأقول: هذا الكلام قد اقتبسه الكاتب من رواية طويلة رواها عبد الرحمن بن مالك بن مغول، عن أبيه، عن الشعبي، وهي رواية ضعيفة عن الشعبي كها اعترف بذلك ابن تيمية في كتابه منهاج السنة (١) وأبو بكر الخلال في كتاب السنة (٢).

وسواء ثبت ذلك عن الشعبي أم لم يثبت فهو هذيان لا يصلح أن يكون حُجَّة على الشيعة في شيء، وقد استوفينا الرد عليه في كتابنا (عبد الله بن سبأ)، فراجعه ففيه فوائد جمَّة.

وأما ما نقله الكاتب من سؤال اليهود والنصارى والروافض، فهو تصوّرات واحتهالات لا تصلح دليلاً في مقام البحث والمناظرة.

ونحن لا ندري ما يقوله اليهود والنصارى في المسألة، فلعلّهم يقولون خلاف ذلك، ويثبتون الأفضلية لغير أصحاب موسى وعيسى الميلكا، ولا سيها أنهم طعنوا في موسى وعيسى وسائر الأنبياء عليملكا وألصقوا بهم الفظائع.

ولو سلّمنا بأن اليهود يرون أن خير أهل ملّتهم هم أصحاب موسى، وأن النصارى يرون أن خير أهل ملّتهم هم حواريو عيسى، فهذا لا يصلح دليلاً على أن أصحاب نبيّنا على الله فضلية لأصحاب موسى أصحاب نبيّنا على الله فضلية لأصحاب موسى وعيسى عليمًا لا يستلزم ثبوتها لأصحاب الأنبياء الآخرين، وهذا واضح جداً لا يماري فيه إلا جاهل أو متعصب.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة ١/٨، ط أخرى ١١، ١٢.

<sup>(</sup>٢) كتاب السنة ٣/ ٩٩٤، قال الخلال: إسناده لا يصح.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ثم لماذا غيَّر الكاتب صيغة السؤال؟ فلمَ لا يُسأل الشيعة: (من خير أهل ملّتكم؟)، كما سُئل اليهود والنصارى؟

ولا ريب في أن الشيعة لو سُئِلوا هذا السؤال فإنهم سيجيبون بأن خير أهل الملة أهل بيت نبينا ﷺ.

وهذا الجواب لا يستلزم أي إشكال على الشيعة، وإنها يلزم منه ثبوت القدح في أهل السنة الذين سفكوا دماءهم، وأزاحوهم عن مناصبهم، وجحدوا مآثرهم، وأنكروا فضائلهم، والكاتب إنها أراد بافتراض هذه الأسئلة مجرد الطعن في الشيعة لا غير، فلا بدله من تغيير صيغة السؤال ليتم له مطلوبه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن أصحاب محمد هم أكثر الناس تعرضاً لسب الشيعة ولعنهم وطعنهم وبالذات أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة زوجتا النبي صلوات الله عليه، ولهذا ورد في دعاء صنمي قريش: (اللهم العن صنمي قريش – أبو بكر وعمر – وجِبْتَيْهِما وطاغوتيهما [كذا]، وابنتيهما – عائشة وحفصة... النح) وهذا دعاء منصوص عليه في الكتب المعتبرة، وكان الإمام الخميني يقوله بعد صلاة صبح كل يوم.

وأقول: إن الشيعة لا يقولون بعدالة كل أصحاب رسول الله وإنها يقولون بعدالة من ثبتت عدالته عندهم كائناً من كان، ومن يراهم أهل السُّنة أجلاء ويعتبرونهم من كبار الصحابة قد لا يراهم الشيعة كذلك، لأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اجتهد فيها الصحابة وغيرهم، ولهذا كفَّر مشهور أهل السنة صحابياً جليلاً يراه الشيعة من أعاظم أصحاب النبي وأجلَّئهم، واتفق الكل على أنه لم يألُ جهداً في بذل النصرة لرسول الله والدفاع عنه، وفي الذب عن الإسلام في مهده، وهو أبو طالب المنتجيز، ومع ذلك لم ير أهل السنة في الحكم بتكفيره أية غضاضة

عليهم، ولم يجعل الشيعة ذلك ذريعة لتكفير أهل السنة.

وأما خصوص أبي بكر وعمر وعثمان، فإن الحكم فيهم تعديلاً أو جرحاً من توابع مسألة الخلافة، وذلك لأن خلافتهم إن كانت صحيحة وشرعية، وكانت مرضية لله ولرسوله المشيئة، فلا مناص حينتذ من الحكم بعدالتهم وجلالتهم.

وأما إذا كانت خلافتهم غير شرعية، وكان الخليفة الشرعي هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﷺ، فلا ريب حينئذ في عذر من لا يقول بعدالتهم وجلالتهم.

وبها أن مسألة الخلافة لا تزال محل جدال ونزاع بين أهل السنة والشيعة، فليس من المنطقي أن يحتدم النزاع في تقييم الخلفاء من دون حل الأساس الذي يبتني عليه هذا الأمر، وهو مسألة الخلافة.

وأما مسألة عائشة وحفصة فهي أيضاً مسألة اجتهادية، ولا دليل صحيحاً عندنا يدل على ما يعتقده أهل السُّنة فيهما.

فإذا صحَّحنا الروايات التي نصَّت على أن عليًّا بَالِنَيْ لا يبغضه إلا منافق، ولا يجبّه إلا مؤمن، وأن حربه حرب للنبي اللَّنِيّ، وأنه إمام مفترض الطاعة، فلا مناص حينئذ من الحكم بنفاق كل الذين حاربوه أو كانوا يبغضونه، أو الحكم بكونهم فسَّاقاً على الأقل، وإلا فلا يجوز الإقدام على تكفير مسلم أو الحكم بنفاقه من غير دليل صحيح.

وكذا إذا قلنا: (إن كل من خرج على أمير المؤمنين ﷺ فهو هالك)، فلا مناص من الحكم بهلاك بعض الصحابة الذي خرجوا عليه، ومنهم عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم، وإلا فلا يصح الحكم على مسلم بالهلاك إلا بدليل صحيح.

والحاصل أن جرح أو تعديل بعض الصحابة أو بعض نساء النبي المسينة يصح فيه الاجتهاد، لأنه لا دليل متواتراً يدل على تعديل كل الصحابة وكل نساء النبي

الله الحكم بنفاق بعضهم لا يخرج المجتهد فيه عن الإسلام، ولا يخل بالعدالة إذا كان الحكم مستنداً إلى دليل ربها يكون صحيحاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: عن حمزة بن محمد الطيار أنه قال: ذكرنا محمد بن أبي بكر عند أبي عبد الله خصف فقال: (رحمه الله وصلى عليه، قال محمد بن أبي بكر المؤمنين يوماً من الأيام: ابسط يدك أبايعك، فقال: أو ما فعلت؟ قال: بلى، فبسط يده، فقال: أشهد أنك إمام مُفْتَرَضٌ طاعته، وأن أبي (يريد أبا بكر أباه) في النار – رجال الكشي ص ٦١.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن راويها هو حمزة بن محمد الطيار، وهو مهمل، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

قال المامقاني: حمزة بن محمد الطيار، عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عَالِيَةٌ، وقال: (كوفي). وظاهره كونه إمامياً، إلا أن حاله مجهول(١٠).

ومن جملة رواة هذا الخبر زُحَل عمر بن عبد العزيز، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل وصفه النجاشي بالتخليط، ووصفه الفضل بن شاذان بأنه يروي المناكبر.

قال النجاشي: عمر بن عبد العزيز عربي، بصري، مخلط (٣).

وقال الكشي: أبو حفص، عمر بن عبد العزيز أبي بشار، المعروف بزُحَل. محمد ابن مسعود قال: حدثني عبد الله بن حمدويه البيهي، قال: سمعت الفضل بن شاذان يقول: زُحَل أبو حفص يروي المناكير، وليس بغال (٣).

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ١/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي ٢/ ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٧٤٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وقال المامقاني: هو إمامي مجهول الحال من حيث العدالة والضبط وعدمها، لكن الإنصاف أن مثله يُسمَّى ضعيفاً اصطلاحاً (١٠).

ومع الإغماض عن ضعف الحديث والتسليم بصحَّته، فإنه يدل على أن محمد بن أبي بكر كان يعتقد أن أباه من أهل النار، وأنه بايع أمير المؤمنين عَلِيَكِ على ذلك، وهو أعرف بأبيه منا، واعتقاده لا يُدان به الشيعة في شيء.

ثم إذا كان أمير المؤمنين عَالِئَكُ قد قبل منه هذه البيعة فلا بد أن تكون عقيدته في أبيه إما صحيحة أو لا تضر ببيعته، وذلك لأن كثيراً من الصحابة لم يكونوا يعتقدون في أبي بكر وعمر وعثمان ما يعتقده أهل السنة فيهم القداسة العظيمة التي لا يجوز معها تخطئتهم في أي موقف من مواقفهم.

## \*\*\*

قال الكاتب: وعن شعيب عن أبي عبد الله والله على قال: (ما من أهل بيت إلا وفيهم نجيب من أنفسهم، وأنجب النجباء من أهل بيت سوء محمد بن أبي بكر) الكشي ص ٦١.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند أيضاً، فإن من جملة رواتها موسى بن مصعب، وهو مهمل في كتب الرجال.

ومع الإغماض عن السند، فإن الرواية في نفسها لا تصح، وذلك لأن من المقطوع به أن بيوتاً كثيرة ليس فيها نجيب، مع أن الرواية نصَّت على أن كل بيت لا يخلو من نجيب.

ثم إن الرواية وإن كان مساقها المدح لمحمد بن أبي بكر، إلا أنها مع التدقيق فيها لا تدل على مدحٍ ذي شأن، وذلك لأنها دلَّت على أنه أنجب النجباء من أهل

<sup>(</sup>١) تنقيح المقال ٢/ ٣٤٥.

بيوت السوء، لا أنجب النجباء مطلقاً، والنجباء من بيوت السوء قلائل جداً، فيكون هو أنجبهم، وهذا ليس مدحاً في واقعه كما هو واضح.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وأما عمر فقال السيد نعمة الله الجزائري:

(إن عمر بن الخطاب كان مُصاباً بداء في دُبُرِهِ لا يهدأً إلا بهاءِ الرجال) الأنوار النعمانية ١/ ٦٣.

وأقول: لم يقل السيّد نعمة الله الجزائري رَبِي الله وإنها نقل ما قاله علماء أهل السنة في كتبهم، فقال:

وأما أفعاله \_ يعني عمر \_ الجميلة فلقد نقل منها مُحبّوه ومتابعوه ما لم ينقله أعداؤه، منها ما نقله صاحب كتاب الاستيعاب...

إلى أن قال: ومنها: ما قاله المحقق جلال الدين السيوطي في حواشي القاموس عند تصحيح لغة الأُبنة، وقال هناك: (وكانت في جماعة في الجاهلية، أحدهم سيّدنا عمر). وأقبح منه ما قاله الفاضل ابن الأثير، وهما من أجلاء علمائهم، قال: (زعمت الروافض أن سيّدنا عمر كان مختّناً. كذبوا، ولكن كان به داء دواؤه ماء الرجال). وغير ذلك مما يُستقبح منا نقله، وقد قصّروا في إضاعة مثل هذا السر المكنون المخزون، ولم أر في كتب الرافضة مثل هذا... وقد نَقَلتْ أهل السنة ههنا عن إمامهم ما هو أقبح من هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم (۱).

قلت: ومما نقلناه يتَّضح للقارئ العزيز أن السيّد الجزائري ﷺ إنها نقل هذه الأمور عن كتب أهل السُّنة لا عن كتب الشيعة، بل إنه قد صرَّح كها رأينا بخلو كتب الشيعة عن أمثال هذه الأمور بأنها قبائح، وحوقل في الشيعة عن أمثال هذه المثالب، ووَصَفَ ذِكر أمثال هذه الأمور بأنها قبائح، وحوقل في

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ١/ ٦٣.

٤٧٦ ......نله وللحقيقة / الجزء الثاني

ختام كلامه.

فالعجب من أمانة الكاتب الذي نسب هذا القول للسيِّد الجزائري مع أنه كان مجرد ناقل لا أكثر ولا أقل.

ولا أدري لم استاء الكاتب من هذا النقل، مع أن ظاهر العبارة الأولى التي نقلها السيد الجزائري عن السيوطي أن الأمر كان في الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا يفعلون كل قبيح ومنكر، ولم يقل أهل السنة: (إن عمر بن الخطاب كان في الجاهلية يتحاشى عن بعض أفعالها)، ولهذا رووا في كتبهم أن عمر كان في الجاهلية يعبد الأوثان ويشرب الخمر ويئد البنات وغيرها، ولم يروا في نقل هذه القبائح غضاضة عليه، لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله.

#### \*\*\*

قال الكاتب: واعلم أن في مدينة كاشان الإيرانية في منطقة تسمى (باغي فين) مشهداً على غرار الجندي المجهول فيه قبر وهمي لأبي لؤلؤة فيروز الفارسي المجوسي قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، حيث أطلقوا عليه ما معناه بالعربية (مرقد بابا شجاع الدين هو لقب أطلقوه على أبي لؤلؤة لقتله عمر بن الخطاب، وقد كتب على جدران هذا المشهد بالفارسي (مرك بر أبو بكر، مرك بر عمر، مرك بر عثمان) ومعناه بالعربية: الموت لأبي بكر، الموت لعمر، الموت لعثمان.

وهذا المشهد يُزَارُ من قبَلِ الإيرانيين، وتُلْقَى فيه الأموال والتبرعات، وقد رأيت هذا المشهد بنفسي، وكانت وزارة الإرشاد الإيرانية قد باشرت بتوسيعه وتجديده وفق [كذا] ذلك قاموا بطبع صورة المشهد على كارتات تستخدم لإرسال الرسائل والمكاتيب.

وأقول: لو سلَّمنا بصحَّة ما نقله الكاتب فمن الواضح أنه لا عبرة بتصرفات

العوام، وهي لا تدل على معتقد الشيعة، وإنها العبرة بها قاله أساطين علماء الشيعة في كتبهم المعتمدة، وإلا فها أكثر البدع والمستحدثات التي يعملها أهل السُّنة في بلدانهم، ومن أراد الاطلاع على كثرتها فليرجع إلى كتبهم المعدَّة لبيان ذلك، كأحكام الجنائز وبدعها لمحمد ناصر الدين الألباني، و(معجم البدع) لرائد بن صبري بن أبي علفة، وغيرهما.

## \*\*\*

قال الكاتب: روى الكليني عن أبي جعفر ولين قال: (... إن الشيخين - أبا بكر وعمر - فارقا الدنيا ولم يتوبا، ولم يذكرا ما صنعا بأمير المؤمنين ولين عليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) روضة الكافي ٨/ ٢٤٦.

وأقول: هذا الحديث ضعيف السند، فإن الكليني رواه عن حنَّان بلا واسطة، وهو لم يدرك حنَّانًا، لأن حنَّاناً كان من أصحاب الباقر والصادق والكاظم الله والكليني عاش في عصر الغيبة الصغرى(١).

وحيث إن الكليني عليه الرحمة يروي عن حنان بواسطة أو واسطتين، وفي بعضها عبد الرحمن بن حماد، وفي بعضها السياري، وفي بعض آخر محمد بن علي الهمداني، وفي غيرها سهل بن زياد، ومنصور بن العباس، وفي بعضها عبد الله بن الخطاب، وسلمة بن الخطاب، وفي بعضها صالح السندي، وهؤلاء كلهم لم تثبت وثاقتهم في كتب الرجال، فلا يصح التعويل على ما رواه الكليني عن حنان من دون ذكر الواسطة.

هذا مضافاً إلى عدم ثبوت وثاقة والد حنان، وهو سدير الصيرفي وإن وثَّقه جملة من علمائنا رضوان الله عليهم.

<sup>(</sup>١) راجع معجم رجال الحديث ٦/ ٣٠٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

ومع الإغماض عن سند الحديث فإنه لا دلالة فيه على أن المراد بالشيخين أبو بكر وعمر، فلعلها طلحة والزبير، أو معاوية وعمرو بن العاص، أو شيخان آخران لا نعرفها، ومع تسليم أن المراد بها أبو بكر وعمر وثبوت الخبر عن الصادقين علمه فلا مناص لنا من الأخذبه والتعويل عليه، لأنا مأمورون باتباعهم دون من سواهم.

# \*\*\*

قال الكاتب: وأما عثمان فعن علي بن يونس البياضي: كان عثمان ممن يُلْعَبُ به، وكان مُخَنَّاً. الصراط المستقيم ٢/ ٣٠.

وأقول: إن البياضي العاملي را قطا قلا قله الكلام عن الكلبي في كتاب المثالب(١)، وهو كتاب ذكر فيه مثالب قريش، ومن ضمنهم عثمان بن عفان.

ولعل المراد بقوله: (يُلعَب به) أن مروان بن الحكم وغيره كانوا يسوقون عثمان كيفها شاؤوا، ويقودونه إلى ما يريدون، وهو ضعيف أو يتضعّف، لا أنه كان يُعبَث به جنسيًّا.

قال الطبري في حوادث سنة ٣٥هـ من تاريخه: قال علي: عياذ الله يا للمسلمين، إني إن قعدت في بيتي قال لي عثمان: (تركتني وقرابتي وحقّي)، وإني إن تكلمت فجاء ما يريد يلعب به مروان، فصار سيِّقة له يسوقه حيث شاء بعد كبر سنّه وصحبة رسول الله عَلَيْكُ (٢).

أو أن المراد أنهم لا يعتنون بقوله، ولا يمتثلون أمره، كما ورد في رواية ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: ارحموا ثلاثة: غني قوم افتقر، وعزيزاً ذل، وعالماً يلعب به الحمقى والجهال (٣٠).

<sup>(</sup>١) الصراط المستقيم ٢/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٣/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) مسند الشهاب ١/ ٤٢٧.

وعن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: بكت السهاوات السبع ومن فيهن ومن عليهن، لعزيز ذل، وغني افتقر، وعالم يلعب به الجهال(١٠).

وأما المخنَّث فهو من فيه انخناث وهو التكسّر والتثني كما في النساء، ولا يراد به الذي يُلاط به كما قد يفهمه بعض العوام.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وليس المخنَّث الذي تُعرف فيه الفاحشة خاصة وتُنسب إليه، وإنها المخنَّث شدة التأنيث في الخلقة، حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة وفي العقل والفعل، وسواء كانت فيه عاهة الفاحشة أم لم تكن، وأصل التخنّث التكسّر واللين (٢).

ثم إن الذي ذكره ابن الكلبي أن عثمان كان يتخنَّث، أي يتشبَّه في اللين والكلام بالمرأة، لا أنه كان مخنَّثاً بالفعل كما نقله الكاتب.

## 

قال الكاتب: وأما عائشة فقد قال ابن رجب [كذا] البرسي: (إن عائشة جمعت أربعين ديناراً من خيانة) مشارق أنوار اليقين ص ٨٦.

وأقول: هذا الخبر رواه الحافظ رجب البرسي مرسلاً، ورواه غيره بسند فيه: على بن الحسين المقري الكوفي، ومحمد بن حليم التهار، والمخول بن إبراهيم، عن زيد بن كثير الجمحي، وهؤلاء كلهم مجاهيل، لا ذكر لهم في كتب الرجال.

قال المجلسي فَأَتَكُ : وهذا إن كان رواية فهي شاذة مخالفة لبعض الأصول(٣).

<sup>(</sup>١) الفردوس بمأثور الخطاب ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٢) التمهيد ١٣/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار ٣٢/ ١٠٧.

ومع الإغماض عن سند الرواية، فالخيانة فيها لا يراد بها ارتكاب الفاحشة كما أراد الكاتب أن يوهم قُرَّاءه به، لأن الخيانة خلاف الأمانة، وهي أخذ المال أو التصرُّف فيه بغير وجه حق.

ثم إن خيانة كل امرأة بحسبها، فقد تكون في المال وقد تكون في غيره.

قال ابن حجر العسقلاني في شرح حديث البخاري (ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها): فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك، فمعنى خيانتها أنها قبلت ما زيَّن لها إبليس حتى زينته لآدم، ولما كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو بالقول، وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش، حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة، وحسَّنتُ ذلك لآدم عُدَّ ذلك خيانة له، وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها، وقريب من هذا حديث: (جحد آدم فجحدت ذريته)(۱).

ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط بأنهما خانتا زوجيهما في قوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ (٢).

ولا ريب في أنه لا يراد بالخيانة هنا ارتكاب الفاحشة، فإن نساء الأنبياء منزَّهات عن ذلك، حتى مَن كانت منهن من أصحاب النار.

قال القرطبي في تفسيره: وقوله ﴿فَخَانَتَاهُمَا﴾ يعني في الدِّين، لا في الفراش، وذلك أن هذه كانت تخبر الناس أنه مجنون، وذلك أنها قالت له: أمَا ينصرك ربك؟ فقال لها: نعم. قالت: فمتى؟ قال: إذ فار التنور. فخرجت تقول لقومها: يا قوم والله

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٦/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم، الآية ١٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

إنه لمجنون، ويزعم أنه لا ينصره ربه إلا أن يفور هذا التنور. فهذه خيانتها، وخيانة الأخرى أنها كانت تدل على الأضياف<sup>(۱)</sup>.

ومما قلناه يتضح أنه لا محذور في وقوع أمثال هذه الخيانات من أزواج الأنبياء والصلحاء.

هذا مع أن الخبر لم ينسب الخيانة لعائشة، وإنها وصف المال بأنه جُمع من خيانة، وأما الخائن فهو غير مذكور في الرواية.

فلعل خيانة المال ـ لو قلنا بصحّة الخبر ـ كانت صادرة من معاوية الذي كان يتصرَّف في أموال المسلمين كيفها شاء، فلعله وهب لعائشة بعض الأموال لتفرِّقها في أعداء أمير المؤمنين عَالِيَكُ، والله أعلم.

ولا ينقضي العجب من هذا الكاتب الذي يحاول إدانة الشيعة بهذا الخبر الضعيف الذي لم يفهم معناه، ويتعامى عن الأحاديث الكثيرة الصريحة المخزية التي رواها أهل السنة في مصادرهم المعتمدة وصحَّحوها، والتي ينسبون فيها لعائشة أموراً قبيحة، كتهمتها بالزنا التي ذكروا كل تفاصيلها في الحديث المعروف بحديث الإفك<sup>(۲)</sup>، وكذا روايتهم أن النبي المرافئة كان يباشرها وهي حائض<sup>(۳)</sup>، وأنه كان يقبِّلها ويمص لسانها وهو صائم<sup>(1)</sup>، وأنه كان يغتسل معها في إناء واحد<sup>(0)</sup>، وأنها كانت تحك المني

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ٩/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٣/ ١٤٩٠. سنن الترمذي ٥/ ٣٣٢. مسند أحمد ٦/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الجزء الأول، صفحة ٢٧٨-٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الجزء الأول، صفحة ١٧٤-١٧٥.

من ثوبه (۱)، وأنه كان يجامعها من غير إنزال أحياناً فيغتسل ( $^{(1)}$ )، وأنها كانت تكشف له عن فخذها وهي حائض، فيضع خدّه وصدره على فخذها، فتحنى عليه فينام ( $^{(2)}$ ).

وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بسنده عن عائشة أنها شوَّفَتْ (٤) جارية وطافت بها. وقالت: لعلنا نصطاد بها شباب قريش (٥).

إلى غير ذلك مما لا يحسن ذِكره.

ولا بأس أن نختم الكلام بنقل ما قاله بعض علماء الشيعة الإمامية في تنزيه نساء الأنبياء عن فعل الفواحش.

فقد قال السيد المرتضى فَكُنْ في أماليه في ردِّه على من زعم أن ابن نوح لم يكن ابنه حقيقة، وإنها وُلد على فراشه: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب أن يُنزَّهوا عن مثل هذه الحال، لأنها تَعُرُّ وتَشِين وتَغُضُّ من القدر، وقد جنَّب الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام ما هو دون ذلك تعظيهً لهم وتوقيراً ونفياً لكل ما ينفِّر عن القبول منهم (٢).

وقال العلامة الطباطبائي في الرد أيضاً:

وفيه: أنه على ما فيه من نسبة العار والشين إلى ساحة الأنبياء عَلَمْكُم، والذوق

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الجزء الأول، صفحة ١٠١-٢٠١.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ۱/ ۲۷۲. صحيح ابن حبان ۳/ ٤٥١، ٢٥٦، ٤٥٦، ٤٥٨. سنن الترمذي ا/ ١٠٨. سنن ابن ماجة ١/ ١٩٩. السنن الكبرى للنسائي ١/ ١٠٨، ٥/ ٣٥٣. مسند أحمد ٦/ ١٦٠، ١٦١، ١٦١، السنن الكبرى للبيهقي ١/ ١٦٤. سنن الدارقطني ١/ ١١١، ١١١، مسند الشافعي، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ١/ ٧٠. السنن الكبرى للبيهقي ١/ ٣١٣. الأدب المفرد، ص ٥٤. تفسير ابن كثير ١/ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) أي: زيَّنَتْ.

<sup>(</sup>٥) المصنف لابن أبي شيبة ٤/ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) أمالي المرتضى ١/٥٠٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

المكتسب من كلامه تعالى يدفع ذلك عن ساحتهم، وينزِّه جانبهم عن أمثال هذه الأباطيل، أنه ليس مما يدل عليه اللفظ بصراحة ولا ظهور، فليس في القصة إلا قوله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ﴾، وليس بظاهر فيها تجرَّأوا عليه، وقوله في امرأة نوح: ﴿امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتًا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِيْنِ فَخَانَتَاهُما ﴾، التحريم: ١٠، وليس إلا ظاهراً في أنها كانتا كافرتين، تواليان أعداء زوجيها، وتسران إليهم بأسرارهما، وتستنجدانهم عليهها (١٠).

وقال الشيخ الطوسي في تفسير التبيان في تفسير قوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِللَّهِ مَثَلاً لللَّهُ مَثَلاً للَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا﴾:

قال ابن عباس: (كانت امرأة نوح كافرة، تقول للناس: إنه مجنون. وكانت امرأة لوط تدل على أضيافه، فكان ذلك خيانتها لها، وما زنت امرأة نبي قط)، لما في ذلك من التنفير عن الرسول وإلحاق الوصمة به، فمن نسب أحداً من زوجات النبي إلى الزنا فقد أخطأ خطأ عظيها، وليس ذلك قولاً لمحصّل (٢).

## 

قال الكاتب: وإني أتساءل: إذا كان الخلفاء الثلاثة بهذه الصفات فَلِمَ بايعهم أمير المؤمنين ﴿ يُسْعَفُ ؟ ولم صار وزيراً لثلاثتهم طيلة مدة خلافتهم؟ أكان يخافهم؟ معاذ الله.

وأقول: بغض النظر عن الأخبار الضعيفة التي ذكرها الكاتب، فإنه لم يثبت أن أمير المؤمنين بَالِيَا قد بايع القوم بطيب نفسه وباختياره وقناعته، بل جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أمير المؤمنين بَالِيَا قد امتنع عن مبايعة أبي بكر ستة أشهر.

ففي حديث طويل أخرجاه في الصحيحين بسندهما عن عائشة قالت: إن

<sup>(</sup>١) الميزان في تفسير القرآن ١٠/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) التبيان في تفسير القرآن ١٠/ ٥٢.

فاطمة عليه بنت النبي عَيْظُة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله عَيْظُةُ مما أفاء الله عليه على عليه بالمدينة وفدك، وما بقى من خُمس خيبر...

إلى أن قالت: فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً، فوجدتْ فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهجرتْه فلم تكلمه حتى توفيتْ، وعاشت بعد النبي عَلَيْ ستة أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها عليٌّ ليلاً، ولم يُؤذِنْ بها أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر...(۱).

ونحن نسأل الكاتب وغيره: لماذا امتنع أمير المؤمنين ﷺ عن مبايعة أبي بكر كل هذه المدّة؟

هل كان يراه أهلاً للخلافة وأنه مستحق لها فلم يبايعه، فيكون متخلّفاً عن واجب مُهِم من الواجبات الدينية؟

أو أنه كان لا يراه أهلاً لها كل هذه المدة، فكيف تجددت له الأهليّة للخلافة بعد ستة أشهر؟

ولو سلَّمنا أنه عَالِيَكُ بايع القوم فلعله عَالِيَكُ بايعهم من أجل لَمَّ الشمل ورأب الصدع حذراً من رجوع الكفر وبزوغ النفاق.

فهل تدل بيعته إذا كانت لهذه الغاية على كفاءتهم وأهليتهم للخلافة واستحقاقهم لها؟

وهل يرى الكاتب أن ترك أمير المؤمنين ﷺ للخلاف ومنابذة القوم بالسيف مع عدم وجود الناصر دالٌ على أهليَّتهم وشرعية خلافتهم؟

ثم إن الخلفاء الثلاثة كانوا يستشيرونه فيها يلم بهم من قضايا، وكانوا يستفتونه فيها يجهلونه من أحكام، ثم يصدرون عن قوله، ويأخذون بحكمه، ولم يكن عليلا

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٣/ ١٢٨٦. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٠. صحيح ابن حبان ١١/ ١٥٣، ٥٧٣.

يتبعهم في أحكامهم، أو يقلّدهم في فتاواهم، فهل كان نصحه لهم من أجل الإسلام واتباعهم له دليلاً على شرعية خلافتهم وأهليتهم لها؟

هذا مضافاً إلى أن أمير المؤمنين عَلَيْ قد أوضح موقفه في خطبته الشقشقية بها لا يدع مجالاً للريب حيث قال: أما والله لقد تقمّصها ابن أبي قحافة، وإنه ليعلم أن محلي منها محلّ القُطب من الرَّحى، ينحدر عني السَّيل، ولا يرقى إليَّ الطير، فسدلتُ دونها ثوباً، وطويتُ عنها كشحاً، وطفقتُ أرتَئي بين أن أصول بيد جذَّاء، أو أصبر على طخية عمياء، يشيب فيها الصغير، ويهرم فيها الكبير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربَّه، فرأيتُ أن الصبر على هاتا أحجى، فصبرتُ وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً (۱).

فهل يصح لقائل بعد هذا كله أن يقول: إن أمير المؤمنين عَلِيَتَ كان راضياً بخلافتهم، ومعتقداً بأهليَّتهم؟!

## \*\*\*

قال الكاتب: ثم إذا كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب مُصَاباً بداء في دبره ولا يهدأ إلا بهاء الرجال كها قال السيد الجزائري، فكيف إذن زوجه أمير المؤمنين خيشيف ابنته أم كلثوم؟ أكانت إصابته بهذا الداء، خافية على أمير المؤمنين خيشيف وعرفها السيد الجزائري؟!.. إن الموضوع لا يحتاج إلى أكثر من استعمال العقل للحظات.

وأقول: لقد أوضحنا فيها مرَّ أن السيّد نعمة الله الجزائري رَّطِكُ لم يقل: (إن عمر كان مصاباً بالأبنة)، وإنها نقل ذلك من بعض كتب أهل السُّنة، ونفى أن يكون مذكوراً في كتب الشيعة، فعهدته عليهم لا على الشيعة.

<sup>(</sup>۱) نهج البلاغة، ص ٣٢. علل الشرائع ١/ ١٨١. معاني الأخبار، ص ٣٦١. الإرشاد للمفيد، ص ١٥٣. الإرشاد للمفيد، ص ١٥٣. المحتجاج للطبرسي ١/ ٢٨٢. مناقب آل أبي طالب لابن شهراشوب ٢/ ٢٣٢. الطرائف لابن طاووس، ص ٤١٨.

وأما مسألة تزويج أمير المؤمنين بَالِيَا ابنته أم كلثوم لعمر فقد تكلمنا فيها فيها تقدم فلا حاجة لإعادتها، وأوضحنا هناك أن أمير المؤمنين بَالِيَا كان مُكرَها للأسباب التي ذكرناها، بغض النظر عن أن عمر كان مصاباً بذلك الداء أو لم يكن مصاباً به، فإن ذلك لا يغيِّر شيئاً في المسألة.

# \*\*\*

قال الكاتب: روى الكليني: (إن الناس كلهم أولاد زنا أو قال بغايا ما خلا شيعتنا) الروضة ٨/ ١٣٥.

وأقول: هذا الحديث ضعيف السَّند، فإن من جملة رواته علي بن العباس، وهو الخراذيني أو الجراذيني، وهو ضعيف.

قال النجاشي في رجاله: على بن العباس الخراذيني الرازي، رُمي بالغلو وغُمز عليه، ضعيف جداً ١١).

وقال ابن الغضائري: علي بن العباس الجراذيني، أبو الحسن الرازي، مشهور، له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك في مذهبه، لا يُلتفت إليه ولا يُعبَأ بها رواه (٢).

ومنهم: الحسن بن عبد الرحمن، وهو مهمل في كتب الرجال.

وعليه فلا يصح الاحتجاج بهذه الرواية الضعيفة؟!

هذا مع أن علماء الإمامية قد ذهبوا إلى صحة أنكحة الكفار والمخالفين، فكيف يكونون أبناء زنا؟!

قال السيّد المرتضى قدَّس الله نفسه الزكية:

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ٧٨/٢.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن الغضائري، ص ٧٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

فأما الناصب ومخالف الشيعة فأنكحتهم صحيحة... وكيف يجوز أن نذهب إلى فساد عقود أنكحة المخالفين ونحن وكل مَن كان قبلنا من أثمتنا المنه وشيوخنا نسبوهم إلى آبائهم، ويدعونهم إذا دعوهم بذلك؟ ونحن لا ننسب ولد زنية إلى مَن خُلق مِن مائه ولا ندعوه به، وهل عقود أنكحتهم إلا كعقود قيناتهم؟ ونحن نبايعهم ونملك منهم بالابتياع، فلولا صحَّة عقودهم لما صحَّت عقودهم في بيع أو إجارة أو رهن أو غير ذلك... وهذا مما لا شبهة فيه (۱).

ولا بأس أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن الكاتب قد حرَّف الحديث الذي نقله كما هي عادته، فإن العبارة الواردة في الحديث هي: (إن الناس كلّهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا)، وليس في الحديث أن الناس أولاد زنا، فراجعه.

والفرق بين كونهم أولاد زنا وأولاد بغايا، أن أولاد الزنا هم الذين تولَّدوا من زنا، وأما إذا كانت أمهاتهم بغايا فلا يلزم أن يكون تولُّدهم من الزنا، إذ يمكن أن يولدوا من بغايا ولكن بنكاح صحيح.

ولو سلَّمنا بصحة الحديث فلعل المراد بالبغايا الإماء، فإن الأمة يُطلق عليها بَغِي، سواءاً أكانت فاجرة أم لا.

قال ابن الأثير في النهاية: ويقال للأَمة بَغِيُّ وإن لم يُرَدْ به الذم، وإن كان في الأصل ذمًّا(٢).

وقال ابن منظور في لسان العرب: قال أبو عبيد: البغايا الإماء، لأنهن كنَّ يَفجُرْن. يقال: قامت على رؤوسهم البغايا، يعني الإماء، الواحدة بَغِي، والجمع بغايا... ثم كثر في كلامهم حتى عَمُّوا به الفواجر، إماءاً كنَّ أو حرائر (٣).

فلعل الإمام ﷺ \_ إن صحَّ الحديث \_ يريد جماعة مخصوصة موصوفين بأن

<sup>(</sup>١) رسائل السيد المرتضى ١/ ٤٠٠.

<sup>(</sup>٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ١٤٤/١.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٤/ ٧٧.

أمهاتهم إماء أو فواجر، واستثنى منهم من كانوا من شيعة أهل البيت عَلِيْكُ، والله أعلم.

## \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا أباحوا دماء أهل للسنة وأموالهم، فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ويشف : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: (حلال الدم، ولكني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل) وسائل الشيعة ١٨/ ٤٦٣، بحار الأنوار ٢٧/ ٢٣١.

وأقول: إن علماء الشيعة لم يبيحوا دماء أهل السُّنة وأموالهم كما مرَّ، والحديث الذي استشهد به الكاتب يدل على إباحة دم الناصبي، وهو المتجاهر بالعداوة لأهل البيت المَيْلُا، وليس كل سُنّي ناصبياً كما مرَّ، فدليل الكاتب مغاير لدعواه، ونحن تكلّمنا في هذه المسألة فيها تقدَّم فلا حاجة لتكرار الكلام فيها.

## \*\*\*

قال الكاتب: وعلق الإمام الخميني على هذا بقوله: فإن استطعت أن تأخذ ماله فخذه وابعث إلينا بالخمس.

وأقول: بها أن هذه الرواية \_ كباقي رواياته \_ غير مسندة فلا قيمة لها حتى نرد عليها.

ونحن قلنا فيها مرَّ: إن الناصبي هو المتجاهر بالعداوة لأهل البيت المُهُمُّ، وهو حلال الدم والمال ولا حرمة له ولا كرامة، لأنه كافر جزماً، لكن ليس المراد به السُّنّي كها أوضحناه فيها تقدم.

## \*\*\*

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال الكاتب: وقال السيد نعمة الله الجزائري: (إن علي بن يقطين وزير الرشيد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين، فأمر غلمانه وهدموا أسقف المحبس على المحبوسين فهاتوا كلهم وكانوا خمسمئة رجل) الأنوار النعمانية ٢/ ٣٠٨.

وأقول: هذه الرواية مرسلة لم نجدها في كتب الأخبار المعروفة وغيرها، فكيف صحَّ للكاتب أن يعوِّل عليها في إدانة الشيعة؟!

هذا مع أن الكاتب بتر الرواية كعادته، ولم ينقلها كاملة، وفيها أن الإمام موسى بن جعفر عَلِيَ أمره بأن يكفِّر عن كل واحد قتله بتيس، وهذا دليل على أن على بن يقطين قد ارتكب محرَّماً، وإلا لما وجبت عليه الكفارة.

ثم لماذا تناسى الكاتب كم شيعي قتله الأمويون والعباسيون وغيرهم على مرّ العصور؟

ألم يقرأ الكاتب كتاب (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصفهاني الأموي، الذي أورد فيه جرائم الأمويين والعباسيين في حق العلويين فضلاً عن شيعتهم ومواليهم؟!

ونحن في غنى عن نبش التاريخ والبحث فيه عن الشيعة الذين قتلهم حُكَّام أهل السُّنة من غير جرم ولا جناية، ابتداءاً من معاوية وزياد بن أبيه والحجَّاج، ومروراً بباقي الخلفاء الأمويين والعباسيين، وانتهاءاً بها وقع في العصر الحاضر من مجازر ومذابح لا تخفى على الكاتب الذي هو من أدرى الناس بأمثال هذه الحوادث.

## \*\*

قال الكاتب: وتُحَدِّثُنا كتب التاريخ عما جرى في بغداد عند دخول هولاكو فيها، فإنه ارتكب أكبر مجزرة عرفها التاريخ، بحيث صبغ نهر دجلة باللون الأحمر

لكثرة من قتل من أهل السنة، فأنهارٌ من الدماء جرت في نهر دجلة حتى تغير لونه فصار أحمر، وصبغ مرة أخرى باللون الأزرق لكثرة الكتب التي ألقيت فيه، وكل هذا بسبب الوزيرين القصير [كذا] الطوسي ومحمد بن العلقمي فقد كانا وزيرين للخليفة العباسي، وكانا شيعيين وكانت تجري بينها وبين هو لاكو مراسلات سرية حيث تمكنا من إقناع هو لاكو بدخول بغداد، وإسقاط الخلافة العباسية التي كانا وزيرين فيها، وكانت لهما اليد الطُّولى في الحكم، ولكنهما لم يرتضيا تلك الخلافة لأنها تدين بمذهب أهل السنة، فدخل هو لاكو بغداد، وأسقط الخلافة العباسية، ثم ما لبنا حتى صارا وزيرين لهو لاكو مع إن هو لاكو كان وثنياً.

وأقول: كان ينبغي على الكاتب أن يذكر مصادر هذه القصة التي اعتمدها، وأن يثبت أن أسانيدها صحيحة، حتى يصح اتهام الوزير ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي بإقناع هو لاكو بدخول بغداد، وأما ترديد ما يقوله أعداء الشيعة واعتباره حقائق من دون تحقيق وإثبات فهو غير مقبول في مقام البحث العلمي.

والمعروف أن الخلافة العباسية في نهاياتها قد استولى عليها الأتراك والمهاليك والمنساء وغيرهم، وصار الخليفة العباسي مجرد اسم لا يحل ولا يعقد.

هذا مع انشغال الخلفاء بالمجون والشراب والبذخ وغيرها من المظاهر المعلومة التي كانت هي السبب الحقيقي وراء سقوط الدولة العباسية، لا مجرّد مكاتبة كتبها ابن العلقمي الذي وصفوه بالرافضي، وحمَّلوا آثامه كل الشيعة في كل الأزمنة الماضية واللاحقة.

على أن الذهبي قد ذكر أن مؤيد الدين ابن العلقمي أراد أن ينتقم بسيف التتار من السنة والشيعة واليهود والنصاري.

فقال في كتابه سير أعلام النبلاء: وكان أبو بكر ابن المستعصم والدويدار الصغير قد شدًّا على أيدي السُّنة، حتى نُهب الكرخ، وتمَّ على الشيعة بلاء عظيم،

فحنق لذلك مؤيَّد الدين بالثأر بسيف التتار من السُّنة، بل ومن الشيعة واليهود والنصارى<sup>(۱)</sup>.

هذا مع أن دور ابن العلقمي الذي ذكره ابن العبري المتوفى سنة ٦٨٥هـ، وهو ممن عاصر أحداث سقوط بغداد، مختلف جداً عما ذكره بعض مؤرّخي أهل السنة.

فقد قال في كتابه (تاريخ مختصر الدول): لما فتح هولاكو تلك القلاع \_ أي قلاع الإسهاعيلية \_ أرسل رسولاً إلى الخليفة، وعاتبه على إهماله تسيير النجدة، فشاوروا الوزير \_ ابن العلقمي \_ فيها يجب أن يفعلوه، فقال: لا وجه غير إرضاء هذا الملك الجبّار ببذل الأموال والهدايا والتحف له ولخواصه، وعندما أخذوا في تجهيز ما يسيرونه قال الدويدار الصغير وأصحابه: (إن الوزير إنها يدبّر شأن نفسه مع التتار، وهو يروم تسليمنا إليهم، فلا تمكّنه من ذلك)، فبطل الخليفة بهذا السبب تنفيذ الهدايا الكثيرة، واقتصر على شيء نزر لا قدر له، فغضب هولاكو وقال: (لا بد من مجيئه هو بنفسه أو يسيّر أحد ثلاثة نفر: إما الوزير، وإما الدويدار، وإما سليهان شاه)، فقدم الخليفة إليهم بالمضي فلم يركنوا... فسير غيرهم فلم يجديا عنه (٢).

والذي يظهر أن اتّهام الوزير ابن العلقمي كان بسبب التحاسد واختلاف المذاهب بين ابن الخليفة والدويدار، لا بسبب أن ابن العلقمي كاتب هولاكو وجرضه على غزو بغداد.

ومن الملاحظ أن الكاتب لم يعتمد على مصادر تاريخية موثّقة تُدِين ابن العلقمي إلا كتابات أهل السُّنة التي تناقلوها من غير توثيق، والتي يظهر منها أنهم أرادوا باتهام ابن العلقمي الشيعي إلقاء تبعة سقوط خلافتهم على الشيعة بدلاً من الاعتراف بالتسبب فيها وتحمل تبعاتها.

ولو كان ابن العلقمي قد كاتب هولاكو كها يزعمون لأصبح له شأن بعد

<sup>(</sup>١) سبر أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ مختصر الدول، ص ٢٦٩.

سقوط بغداد، مع أنهم ذكروا أن ابن العلقمي مات بعد ذلك بثلاثة أشهر، ومات أخوه قبله بأيام، ومات ابنه محمد بعده (١).

كها أن من المستبعد جداً أن يحاول ابن العلقمي الثأر من أهل السنة بمكاتبة هولاكو لدخول بغداد من غير معاهدة بينهها على الكف عن الشيعة، لأنا لم نرَ أحداً من مؤرخي أهل السنة \_ حتى غير المنصفين منهم \_ قد ذكر أن هولاكو عاهد ابن العلقمي على ذلك، أو أن الذين قتلهم التتار كانوا من أهل السنة فقط.

ثم أين كانت جيوش الخلافة العباسية؟ وأين كان قوَّاد الجيش ورجالات الدولة؟ وكيف استطاع ابن العلقمي أن يعبث بعقول هؤلاء كلهم، فيمكِّن هولاكو من دخول بغداد واحتلالها بدون أية مقاومة تذكر؟

كل هذا يؤكِّد أن ابن العلقمي كان بريئاً مما ألصقوه به من تُهم وافتراءات، وأن سبب سقوط خلافتهم هو انغماس الخلفاء في المجون والشهوات، وصيرورة أمور الخلافة بيد المهاليك والأتراك والنساء والخدم.

وأما نصير الدين الطوسي فَاتَ فلم أطَّلع على من اتَّهمه منهم بالضلوع في الخيانة وتمكين التتار من الاستيلاء على بغداد كما اتّهموا العلقمي بذلك، فلا أدري من أين جاء الكاتب بذلك؟!

نعم ذكر ابن كثير أنه كان مع هولاكو، إلا أنه لم يذكر أن له ضلعاً في أحداث بغداد، حيث قال: النصير الطوسي محمد بن عبد الله الطوسي، كان يقال له: المولى نصير الدين، ويقال: الخواجا نصير الدين، اشتغل في شبيبته وحصَّل علم الأوائل جيداً، وصنَّف في ذلك في علم الكلام، وشرح الإشارات لابن سينا، ووزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسهاعيلية، ثم وزر لهولاكو، وكان معه في واقعة بغداد، ومن الناس من يزعم أنه أشار على هولاكو خان بقتل الخليفة، فالله أعلم، وعندي أن

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٣٦٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل، وقد ذكره بعض البغاددة فأثنى عليه، وقال: كان عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق...(١).

## 

قال الكاتب: ومع ذلك فإن الإمام الخميني يترضى على ابن يقطين والطوسي والعلقمي ويعتبر ما قاموا به يُعد من أعظم الخدمات الجليلة لدين الإسلام.

وأقول: هذه الحكاية كغيرها من حكاياته التي لا قيمة لها، ولا أدري كيف يزعم أن السيد الخميني قدّس سره يعتبر قتل خمسائة رجل في السجن أو إسقاط بغداد بيد النتار من أعظم الخدمات للإسلام؟!

ومع عدم ثبوت أي دور لنصير الدين الطوسي في أحداث بغداد كيف يمكن ادّعاء أن ما قام به خدمة من أعظم الخدمات؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: وأختم هذا الباب بكلمة أخيرة وهي شاملة وجامعة في هذا الباب قول السيد نعمة الله الجزائري في حكم النواصب (أهل السنة) فقال: (إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شرّ من اليهود والنصارى، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة) الأنوار النعمانية/٢٠٦، ٢٠٧.

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدَّم أن النواصب هم المتجاهرون بعداوتهم وببغضهم لأهل البيت المَثَلُا، ولا يراد بهم أهل السنة كها أصرَّ عليه الكاتب.

هذا مع أن الكاتب قد حرَّف كلام السيِّد نعمة الله الجزائري أشد التحريف،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٣/ ٢٨٣.

٤٩٤ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

فجاء به مختلفاً بالكلية.

وإليك ما قاله السيّد الجزائري في كلامه في الناصبي، حيث قال: وأما الناصبي وأحواله وأحكامه فهو مما يتم ببيان أمرين:

الأول: في بيان معنى الناصب الذي ورد في الأخبار أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر نجس بإجماع علماء الشيعة الإمامية رضوان الله عليهم، فالذي ذهب إليه أكثر الأصحاب هو أن المراد به من نصب العداوة لآل بيت محمد عليها، وتظاهر ببغضهم كما هو الموجود في الخوارج وبعض ما وراء النهر، ورتبوا الأحكام في باب الطهارة والنجاسة والكفر والإيمان وجواز النكاح وعدمه على الناصب بهذا المعنى.

إلى أن قال: وقد روي عن النبي علي أن علامة النواصب تقديم غير على عليه. وهذه خاصة شاملة لا خاصة، ويمكن إرجاعها أيضاً إلى الأول، بأن يكون المراد تقديم غيره عليه على وجه الاعتقاد والجزم، ليخرج المقلِّدون والمستضعفون، فإن تقديمهم غيره عليه إنها نشأ من تقليد علمائهم وآبائهم وأسلافهم، وإلا فليس لهم إلى الاطلاع والجزم بهذا سبيل (۱).

وكلامه فَالَيُّ واضح، فإنه صرَّح بأن الناصب هو المتجاهر بالعداوة والبغض لأهل البيت المنه وحصر النواصب في الخوارج وبعض ما وراء النهر، وذكر أن هذا هو مذهب أكثر علماء الإمامية، إلا أنه وَالله أشار إلى رواية تدل على أن الناصب هو من قدَّم غير علي بَالله عليه، وهو لم يصحِّحها أو يعوِّل عليها، بل احتمل أن التقديم المستلزم للنصب هو ما كان عن اعتقاد وجزم، وأغلب أهل السنة مقلِّدون لعلمائهم، فلا يمكن الحكم عليهم بأنهم نواصب حتى لو صحّت هذه الرواية.

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ٢/ ٣٠٦-٣٠٧.

قال الكاتب: وهكذا نرى أن حكم الشيعة في أهل السنة يتلخص بها يأتي: إنهم كفار، أنجاس، شر من اليهود والنصارى، أولاد بغايا، يجب قتلهم وأخذ أموالهم، لا يمكن الالتقاء معهم في شيء لا في رب، ولا في نبي، ولا في إمام ولا يجوز موافقتهم في قول أو عمل، ويجب لعنهم وشتمهم وبالذات الجيل الأول أولئك الذين أثنى الله تعالى عليهم في القرآن الكريم، والذين وقفوا مع رسول الله صلوات الله عليه في دعوته وجهاده، وإلا فقل لي بالله عليك من الذي كان مع النبي صلوات الله عليه في كل المعارك التي خاضها مع الكفار؟ فمشاركتهم في تلك الحروب كلها دليل على صدق إيانهم وجهادهم فلا يلتفت إلى ما يقوله فقهاؤنا.

وأقول: لقد اتضح من كل ما قلناه فساد ما ألصقه الكاتب بالشيعة واتهمهم به، وأنه إنها اعتمد على نقل أخبار إما ضعيفة أو حملها على غير ما يراد منها، أو نقل عن بعض علماء الشيعة خلاف ما أرادوه بأن حرَّف كلامهم ونسب إليهم ما هم منه براء.

كها اتضح من كلامنا السابق أن الكاتب زعم أن الشيعة يعتبرون كل أهل السنة نواصب، وأنهم يجرون عليهم أحكام النواصب من الحكم بكفرهم ونجاستهم وعدم حلِّية التزاوج معهم، وهذا زعم باطل قد أوضحنا عواره كله بحمد الله وفضله.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لما انتهى حكم آل بهلوي في إيران على أثر قيام الثورة الإسلامية وتسلم الإمام الخميني زمام الأمور فيها، توجب على علماء الشيعة زيارة وتهنئة الإمام بهذا النصر العظيم لقيام أول دولة شيعية في العصر الحديث يحكمها الفقهاء.

وكان واجب التهنئة يقع عليَّ شخصياً أكثر من غيري لعلاقتي الوثيقة بالإمام

الخميني. فزرت إيران بعد شهر ونصف - وربها أكثر - من دخول الإمام طهران اثر عودته من منفاه باريس، فَرَحَّبَ بي كثيراً، وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق.

وأقول: مما يدل على بطلان هذه الحكاية أن السيد الخميني قدّس سره لما قدم من باريس لم يسكن في طهران، وإنها مكث في قم أكثر من عام، ثم انتقل بعد ذلك إلى طهران.

فالسيد كان في قم في الوقت الذي زعم الكاتب أنه زاره في طهران.

ثم إن الكاتب زعم أن زيارته كانت منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق، مع أن الكل يعلم أن علماء العراق لم يشكِّلوا وفداً لزيارة السيد الخميني في إيران.

ولا ندري لماذا لم يوضح الكاتب سبب إصراره على هذه الجلسات الخاصة المتكررة التي يدَّعيها مع المراجع والعلماء؟!

## \*\*\*

قال الكاتب: وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي: سيد حسين، آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم، سنسفك دماء النواصب نقتل أبناءهم ونَسْتْحِيي نساءهم، ولن نترك أحداً منهم يُفْلِتُ من العقاب، وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت، وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين، ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المباركة المقدسة، قبلة للناس في الصلاة وسنحقق بذلك حلم الأئمة هيئ . لقد قامت دولتنا التي جاهدنا سنوات طويلة من أجل إقامتها، وما بقي إلا التنفيذ!!

وأقول: هذه قصة باطلة مكذوبة واضحة الاختلاق، ولا تستحق الاعتناء بها

ولا الرد عليها، لأن محتواها لا يصدر من مسلم، مع اشتهالها على كلام مخالف لما صرَّح به السيد الخميني في كتبه.

ومما يدل على بطلان هذه الحكاية أن هذه الخيالات التي زعمها الكاتب لم تسْعَ الحكومة الإيرانية كل هذه السنين لتحقيقها، ولو كانت هناك خطة كهذه لَوَقَع بعضها على الأقل، ولا سيما في داخل إيران إن لم يتأتَّ في خارجها.

فلا ندري ما يقوله الكاتب في الموانع التي منعت من تحقيق ولو شيء يسير من تلك الأوهام والخرافات؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: ملاحظة:

اعلم أن حقد الشيعة على العامة – أهل السنة – حقد لا مثيل له، ولهذا أجاز فقهاؤنا الكذب على أهل السنة، وإلصاق التهم الكاذبة بهم، والافتراء عليهم ووصفهم بالفضائح.

وأقول: هذا من الأكاذيب الواضحة، ولهذا لم يستطع الكاتب أن يأتي بفتوى واحدة لعالم من علماء الشيعة تجيز الكذب على أهل السنة وإلصاق التهم الكاذبة بهم والافتراء عليهم، مع أن الكاتب قد دأب على الاحتجاج على مزاعمه بالنصوص التي يعثر عليها من أحاديث الشيعة وأقوال العلماء، فما باله ترك الاستشهاد على أكاذيبه ولو بفتوى واحدة لعالم واحد من العلماء؟!

والعلماء قد ذكروا في كتبهم حرمة الكذب مطلقاً، وذكروا ما يستثنى من الكذب الجائز، فحصروه في أمرين: في حال الخوف على النفس والمال، وفي حال الإصلاح بين المؤمنين.

قال السيد الحكيم، والسيّد الخوئي، والسيّد محمد الروحاني، والسيد عبد

الأعلى السبزواري، قدَّس الله أسرارهم، والسيد على السيستاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظلهما، وغيرهم في منهاج الصالحين:

يحرم الكذب: وهو: الإخبار بها ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل... كها أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط استحباباً الاقتصار فيهها على صورة عدم إمكان التورية (١).

هذه هي فتاوى علماء الشيعة، ولولا خشية الإطالة لنقلنا المزيد، وقد انكشف بها زيف ما افتراه الكاتب عليهم من تجويز الكذب على أهل السنة وإلصاق التُّهَم بهم.

# \*\*\*

قال الكاتب: والآن ينظر الشيعة إلى أهل السنة نظرة حاقدة بناء على توجيهات صدرت من مراجع عليا، وصدرت التوجيهات إلى إرفاد [ظ أفراد] الشيعة بوجوب التغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها وبخاصة المهمة منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلاً عن صفوف الحزب.

وأقول: هلا ذكر الكاتب نص هذه التوجيهات المزعومة، وأين صدرت؟ وعمَّن صدرت؟ ومتى صدرت؟

ومن الواضح أنه لو كان ثمة مثل هذه التوجيهات المزعومة إلى أفراد الشيعة لما أمكن إخفاؤها، ولظهرت للعيان لكل أحد، ولا سيها أن الكاتب هو أحد الكادر التدريسي في الحوزة العلمية كها يزعم، فلا بد أن تكون عنده نسخة منها، ولكن

<sup>(</sup>۱) منهاج الصالحين للحكيم ٢/ ١٥. منهاج الصالحين للخوئي ٢/ ١٠. منهاج الصالحين للروحاني ٢/ ١٠. منهاج الصالحين للسيرواري ٢/ ١٠. منهاج الصالحين للسيستاني ٢/ ١٥. منهاج الصالحين للفياض ٢/ ١١٤.

الكاتب كعادته يرسل الاتهامات التي يفتريها على الشيعة إرسال المسلَّمات، لإيهام القارئ بأنها حقيقة واقعة، مع أنها ليست كذلك.

هذا مع أن فتاوى العلماء قد نصَّت على أنه لا يجوز العمل في الحكومات الجائرة إذا كان العمل محرَّماً في نفسه، كالتجسس، وأخذ الضرائب للدولة، ومعاقبة الناس، وسجنهم، ومصادرة أموالهم، وتغريمهم، وما شاكل ذلك، فلا يجوز إطاعة غير الله سبحانه في فعل محرم أو ترك واجب إلا لضرورة أو تقيّة.

قال الشيخ محمد رضا المظفر فَاتَ في (عقائد الإمامية) تحت عنوان (عقيدتنا في الوظيفة في الدولة الظالمة): إذا كانت معاونة الظالمين ولو بشق تمرة، بل حب بقائهم، من أشد ما حذر منه الأئمة عليه في حال الاشتراك معهم في الحكم، والدخول في وظائفهم وولاياتهم؟ بل ما حال من يكون من جملة المؤسسين لدولتهم، أو من كان من أركان سلطانهم والمنغمسين في تشييد حكمهم؟ (وذلك أن ولاية الجائر دروس الحق كله، وإحياء الباطل كله، وإظهار الظلم والجور والفساد) كها جاء في حديث ثمّف العقول عن الصادق بما المناهم.

وفي سؤال وُجِّه للسيد الخوئي وَلَيْنُ نصه:

هل يجب إطاعة النظام في جميع قوانينه وإن كان بعضها مخالفاً للشرع؟ أجاب عنه بالحرف الواحد: إذا كان مخالفاً للشرع فلا يجوز في حد نفسه (٢).

وعندما سُئل عليه الرحمة هذا السؤال: الرسوم التي تُجبى من أصحاب المحلات من قبل الجهات المختصة مقابل خدمة معينة، هل هي مشروعة؟ وإذا كان الجواب بالنفي فها هو موقف الموظفين المباشرين أو غير المباشرين المكلفين بتولي تلك الرسوم مع العلم أن هذا يعتبر جزءاً من عملهم لا محيص عنه؟

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية، ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) صراط النجاة ١/ ٤٣٦.

أجاب بها يلي: لا يجوز التوظيف لمثل ذلك، والله العالم(١١).

وفي الجواب عن سؤال وُجّه لميرزا جواد التبريزي دام ظله نصّه:

هل يجوز دخول المؤمنين في مجلس تشريعي، يضع القوانين للبلاد، مع العلم بأن نظامه نظام الأخذ بالأغلبية، ويقطع المؤمن بأن الأغلب يوافق على التشريعات غير الإسلامية، وفي عُرْف هؤلاء يُعتبر أنه قد أقرَّ على نفسه بقبول القانون وإن لم يوافق على التصويت، لأنه وافق بدخوله المجلس على نظام الأغلبية الذي يعني ذلك في نظرهم؟

فأجاب مُدَّ ظله بقوله: لا يجوز ذلك إلا في مورد التزاحم، بأن يكون هناك تكليف أهم من حرمة الدخول بالمشاركة التشريعية، والله العالم(٢).

والحاصل أن من يتأمل في فتاوى علماء الشيعة قديماً وحديثاً يرى أنهم لا يجوِّزون إعانة السلطان الجائر في حكمه، ولا يجوزون العمل في وظائفه التي فيها ارتكاب لمحرَّم شرعي.

وبه يتضح أن ما قاله الكاتب من (صدور أوامر وتعليهات من مراجع عُليا بالتغلغل في أجهزة الدولة خاصة المخابرات والأمن والجيش والحزب) كله غير صحيح، فإنهم إذا لم يجوزوا أخذ الضرائب من الناس فكيف يجوزون الانضهام في بعض الأجهزة المبتنية على التجسس على الناس وظلمهم؟!

#### \*\*\*

قال الكاتب: وينتظر الجميع بفارغ الصبر - ساعة الصفر لإعلان الجهاد والانقضاض على أهل السنة، حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة

<sup>(</sup>١) صراط النجاة ١/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) صراط النجاة ٣/ ٤١١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

لأهل البيت صلوات الله عليهم، ونسوا أن الذي يدفعهم إلى هذا أناس يعملون وراء الكواليس ستأتي الإشارة إليهم في الفصل الآتي.

وأقول: هذا الكلام أيضاً من الاتهامات الباطلة التي دأب الكاتب على الصاقها بالشيعة بلا دليل، ولهذا لم يذكر ما يوثّق كلامه من أي مصدر شيعي، وإنها هي مجرد تلفيقات واضحة وأكاذيب فاضحة لا تخفى على من رآها.

والخدمة التي يقدّمها الشيعي لمذهب أهل البيت الله لا تكون بالانقضاض على أهل السنة وقتلهم كما قال الكاتب، وإنها تكون بدعوتهم إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالمعاشرة الطيبة، وبالأخلاق السامية التي أمر بها أئمة أهل البيت المبنى وحثّوا شيعتهم عليها.

ففي صحيحة أبي أسامة قال: سمعت أبا عبد الله عَلِيَ يقول: عليك بتقوى الله، والورع، والاجتهاد، وصدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الخلق، وحسن الجوار، وكونوا دعاة إلى أنفسكم بغير ألسنتكم، وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيتُ، وسجد وأبيتُ (۱).

وفي صحيحة ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله بَالِيَّا: كونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم، ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية (٢٠).

وأما ساعة الصفر التي ينتظرها الشيعة وأهل السنة فهي ظهور المهدي المنتظر عَالِيَة الذي يملأ الله به الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً، والذي يُظهِر الله به الحق، ويُدحِض به الباطل، ويُعِزُّ الله به المسلمين، ويذل به الكفار والمنافقين.

<sup>(</sup>١) الكافي ٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٢/ ٧٨.

اللهم عجِّل فرجه، وسهِّل مخرجه، واجعلنا من أنصاره، والمجاهدين تحت لوائه، والمستشهدين بين يديه، إنك سميع الدعاء قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين.

# أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع

قال الكاتب: عرفنا في الفصل الأول من هذا الكتاب دور اليهودي عبد الله بن سبأ في صنع التشيع، وهذه حقيقة يتغافل عنها الشيعة جميعاً من عوامهم وخواصهم.

وأقول: لقد أوضحنا في بدايات هذا الكتاب أن عبد الله بن سبأ لا يمت إلى التشيع بصلة، وأن ثبوت وجوده لا يدل على أن له أيّة علاقة بالشيعة كثبوت بعض الشخصيات المنحرفة، ولا توجد رواية واحدة تثبت علاقة عبد الله بن سبأ بالشيعة إلا روايات سيف بن عمر الوضّاع الكذّاب الذي اتفق حفاظ الحديث على ضعفه.

هذا وقد أثبتنا كل ذلك بالأدلة الواضحة في كتابنا (عبد الله بن سبأ)، فراجعه.

#### \*\*\*

قال الكاتب: لقد فكرتُ كثيراً في هذا الموضوع، وعلى مدى سنوات طوال فاكتشفت كها اكتشف غيري أن هناك رجالاً لهم دور خطير في إدخال عقائد باطلة، وأفكار فاسدة إلى التشيع.

وأقول: لقد حاول أعداء الشيعة جهدهم لتشويه مذهب أهل البيت اللِّمْ اللهُ ،

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فوضعوا أحاديث باطلة ونسبوها إلى أئمة أهل البيت عَلِمَكُم، إلا أن أئمة الهدى المِنْكُم قد أوضحوا لشيعتهم جملة من هؤلاء الوضّاعين، فلعنوهم وتبرَّؤوا منهم، وحذَّروا شيعتهم منهم.

كها قام علماء الطائفة قدَّس الله أسرارهم بجمع الأخبار وتنقيحها، وتوضيح حال الرواة وتمييزها، فصرفوا زهرة أعهارهم في ذلك، وصنفوا الكتب التي اعتنوا بضبطها وتحريرها، فجاءت بحمد الله وافية شافية، تغني الفقيه وتكفيه في استنباط الأحكام الشرعية والمعتقدات الإسلامية، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء على ما بذلوه وأتعبوا فيه أنفسهم الشريفة.

وأما الاتهامات التي سيذكرها الكاتب فهي خواء وهباء، وسيتضح للقارئ الكريم بعون الله تعالى زيف ادعاءاته في الطعن في أجلاء الرواة وثقات أصحاب الأئمة الله الله المناه المن

### \*\*

قال الكاتب: إن مكوثي هذه المدة الطويلة في حوزة النجف العلمية التي هي أم الحوزات، واطلاعي على أمهات المصادر جعلني أقف على حقائق خطيرة يجهلها، أو يتجاهلها الكثيرون واكتُشِفَتْ شخصيات مُريبة كان لها دور كبير في انحراف المنهج الشيعي إلى ما هو عليه اليوم، فيا فعله أهل الكوفة بأهل البيت ويُشْخَه وخيانتهم لهم كها تقدم بيانه يدل على أن الذين فعلوا ذلك بهم كانوا من المتسترين بالتشيع، والموالاة لأهل البيت.

وأقول: سيرى القارئ العزيز إن شاء الله تعالى أن الكاتب قد جاء ببعض الأخبار الضعيفة وترك ما صحَّ سنده، لا لأجل شيء إلا لما اشتملت عليه تلك الأخبار من الطعن في أجلاء الرواة، ولو كان الكاتب مجتهداً كما يزعم، ومنصفاً كما

ينبغي له، لكان اللازم عليه أن ينظر في أسانيد هذه الأخبار، فيأخذ الصحيح منها، ويطرح الضعيف، ومع صحّتها يلزمه أن يُعمِل المرجحات السندية والدلالية لترجيح بعضها على بعض، لا أن يختار بعضها ويتغافل عن بعضها الآخر لغاية في نفسه، من غير أن يلتزم في الاختيار بالمنهج العلمي المعروف عند العلماء.

#### 

قال الكاتب: ولنأخذ نهاذج من هؤلاء المتسترين بالتشيع:

هشام بن الحكم، وهشام هذا حديثه في الصحاح الثهانية [!!] وغيرها.

وأقول: لا ريب في أن زعم الكاتب أن الشيعة عندهم صحاح ثمانية غريب جداً، لأن هذا القول لم يقله أحد قبله.

والعجيب أن بعض أهل السنة قد جعل من جملة الطعون على الشيعة أنهم لا صحاح عندهم، بينها نرى الكاتب يثبت للشيعة ثهانية صحاح؟!

ثم إنّا لا ندري ماذا يريد بهذه الصحاح الثمانية؟

هل يريد بها الكتب الأربعة (الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه)، مع كتاب الوسائل والوافي وبحار الأنوار، بضميمة كتاب جامع أحاديث الشيعة؟ أو يريد غيرها؟

وغير خفي أن كل مؤالف ومخالف يعرف أن الشيعة لم يجمعوا أحاديثهم الصِّحاح في كتاب متفق عليه عندهم كما هو الحال عند أهل السنة الذين اتفقوا على صحة أحاديث البخاري ومسلم.

فلا ندري من أين جاءت لهم هذه الصحاح الثمانية التي زعمها الكاتب؟!

#### 

{ المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال الكاتب: إن هشام [كذا] تسبب في سجن الإمام الكاظم، ومن ثم قتله، ففي رجال الكشي: (إن هشام بن الحكم ضال مضل شارك في دم أبي الحسن وليشف على ٢٢٩.

وأقول: هذه الرواية دالة على مدح هشام بن الحكم لا على ذمِّه، وإليك نص الحديث:

وحدثني حمدويه بن نصير، قال: حدثنا محمد بن عيسى العبيدي، قال: حدثني جعفر بن عيسى، قال: قال موسى بن الرقي لأبي الحسن الثاني عَلِيَكِظ: جعلتُ فداك روى عنك... (۱) وأبو الأسد أنها سألاك عن هشام بن الحكم، فقلت: (ضال مضل شرك في دم أبي الحسن عَلِيَكِظ) فيا تقول فيه يا سيدي نتولاه؟ قال: نعم. فأعاد عليه: نتولاه على جهة الاستقطاع؟ قال: نعم تولوه، نعم تولوه، إذا قلت لك فاعمل به ولا تريد أن تغالب به، اخرج الآن فقل لهم: (قد أمرني بولاية هشام بن الحكم). فقال المشرقي لنا بين يديه وهو يسمع: ألم أخبركم أن هذا رأيه في هشام بن الحكم غير مرة (۱).

والحديث واضح الدلالة في أن الإمام بَهِي قد أمر القوم بأن يتولوا هشام بن الحكم، وأن يخبروا غيرهم بأن هذا هو رأي الإمام بَهِي فيه، خلافاً لما نقله موسى بن صالح وأبو الأسد، فإن كلامهم لا قيمة له ولا اعتبار به.

بل إن الإمام عَلِينَظ قد أنكر ما نسباه إليه في رواية أخرى رواها الكشي بسنده عن هشام بن إبراهيم في حديث طويل وصفه السيّد الخوئي في المعجم بأنه صحيح السند<sup>(٣)</sup>، جاء فيه: فقال جعفر: جُعِلتُ فداك إن صالحاً وأبا الأسد ختن على بن

<sup>(</sup>١) هنا بياض في النسخة وبقرينة روايات\_منها رواية سيأتي ذكرها\_يظهر أنه سقط اسم: موسى ابن صالح كما في اختيار معرفة الرجال ٢/ ٧٨٩.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٣) معجم رجال الحديث ٤/ ٩٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

يقطين حكيا عنك أنها حكيا لك شيئاً من كلامنا فقلت لها: (ما لكما والكلام بينكما ينسلخ إلى الزندقة)، فقال: ما قلت لهما ذلك، أأنا قلتُ ذلك؟ والله ما قلتُ لهما. وقال يونس: جعلت فداك إنهم يزعمون أنا زنادقة. وكان جالساً إلى جنب رجل، وهو يتربع رِجْلاً على رجْل ساعة بعد ساعة، يمرغ وجهه وخديه على بطن قدمه اليسرى. قال له: أرأيتك أن لو كنت زنديقاً فقال لك: (هو مؤمن)، ما كان ينفعك من ذلك؟ ولو كنت مؤمناً، فقال: (هو زنديق) ما كان يضرّك منه؟(١).

وإنكار الإمام ما نسباه إليه من القول دليل على أنهما يتقوَّلان على الإمام عَالِيَكُ ما لم يقل، ومِن تقوُّلهما ما نسباه للإمام عَالِيَكُ في هشام بن الحكم.

والعجيب أن الكاتب نقل الكلام وكأنه قول الإمام عَلِينَظ، ولم ينقل الحديث بتهامه ليتضح للقارئ أن الحديث قد ورد في مدح هشام بن الحكم لا في ذمّه كها هو واضح.

### 

قال الكاتب: (قال هشام لأبي الحسن ﴿ يُشْكُ : أوصني، قال: أوصيك أن تتقي الله في دمي ) رجال الكثبي ص ٢٢٦.

وقد طلب منه أبو الحسن ﴿ أَن يمسك عن الكلام، فأمسك شهراً، ثم عاد فقال له أبو الحسن: (يا هشام، أَيُسُرُكَ أَنْ تشترك في دم امرئ مسلم؟). قال: لا. قال: وكيف تشترك في دمي؟ فإن سكت وإلا فهو الذبح. (فها سكت حتى كان من أمره ما كان صلى الله عليه) رجال الكشى ص ٢٣١.

أيمكن لرجل مخلص لأهل البيت أن يتسبب في قتل هذا الإمام وَيُشَّعَكُ ؟ وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها جعفر بن معروف،

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٧٨٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، سواءاً قيل باتحاده أم بتعدّده، لأنه إما السمر قندي، وهو قد ضعَّفه ابن الغضائري، فقال: جعفر بن معروف أبو الفضل السمر قندي، يروي عنه العياشي كثيراً، كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه يُعرف تارة وينكر أخرى(۱).

وإما لأنه الكشي، وهو لم يثبت توثيقه وإنْ أكثر الكشي صاحب الرجال من الرواية عنه.

ومنهم إسماعيل بن زياد الواسطي، وهو مجهول(٢).

### \*\*\*

قال الكاتب: اقرأ معي هذه النصوص:

عن محمد بن الفرج الرخجي قال: كتبت إلى أبي الحسن ويشف أسأله عها قال هشام بن الحكم في الجسم، وهشام بن سالم - لجواليقي - في الصورة. فكتب: دع عنك حيرة الحيران، واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان. أصول الكافي ١ / ٥٠٠، بحار الأنوار ٣/ ٢٨٨، الفصول المهمة ص ٥١.

لقد زعم هشام بن الحكم أن الله جسم، وزعم هشام بن سالم أن الله صورة.

<sup>(</sup>١) رجال ابن الغضائري، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) راجع معجم رجال الحديث ١٩/ ٢٨٧، فإن الخوئي نَثَيُّ قد ضعَّف هذه الرواية.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، لأنها مرفوعة، فإن الكليني رَّ قَالَ: محمد بن علي رفعه عن محمد بن الفرج الرخجي.

ومحمد بن الفرج من أصحاب الرضا والجواد والهادي الله ، وأما علي بن محمد الذي يروي عنه الكليني كثيراً فهو علي بن محمد بن عبد الله بن بندار الثقة، وهو لا يروي عن محمد بن الفرج الرخجى لبُعْد الطبقة.

ومع الإغماض عن سند الرواية فإن هذه الرواية لا بد أن تحمل على وجوه صحيحة، حتى لا تتعارض مع ما هو الثابت عن الإمام الصادق والكاظم اليها من إجلالهما لهشام بن الحكم وتقديمهما له على شيوخ أصحابهما.

ولا بأس أن ننقل كلام الشيخ المجلسي وَلَيْنُ في هذا المقام، فإنه كافٍ ووافِ بالمراد.

قال فَكُنَّ لا ريب في جلالة قدر الهشامين وبراءتها عن هذين القولين، وقد بالغ السيد المرتضى قدّس الله روحه في براءة ساحتها عما نُسب إليهما في كتاب الشافي مستدلاً عليها بدلائل شافية، ولعل المخالفين نسبوا إليهما هذين القولين معاندة، كما نسبوا المذاهب الشنيعة إلى زرارة وغيره من أكابر المحدِّثين.

إلى أن قال: فظهر أن نسبة هذين القولين إليها إما لتخطئة رواة الشيعة وعلمائهم، لبيان سفاهة آرائهم، أو أنهم لما ألزموهم في الاحتجاج أشياء إسكاتاً لهم نسبوها إليهم، والأئمة المنظم لم ينفوها عنهم إبقاءاً عليهم، أو لمصالح أخر، ويمكن أن يحمل هذا الخبر على أن المراد: ليس القول الحق ما قال الهشامان بزعمك. أو ليس هذا القول الذي تقول ما قال الهشامان، بل قولهما مباين لذلك. ويحتمل أن يكون هذان مذهبهما قبل الرجوع إلى الأئمة المنظم والأخذ بقولهم، فقد قيل: إن هشام بن الحكم قبل أن يلقى الصادق بالنظم على رأي جهم بن صفوان، فلما تبعه بالنظم تاب ورجع إلى الحراجكي في كنز الفوائد من الرد على القائلين بالجسم بمعنيه، ويؤيده ما ذكره الكراجكي في كنز الفوائد من الرد على القائلين بالجسم بمعنييه، حيث قال: وأما موالاتنا هشاماً وتلكل فهي لما شاع عنه واستفاض من تركه بمعنييه، حيث قال: وأما موالاتنا هشاماً وتلكل المناع عنه واستفاض من تركه

للقول بالجسم الذي كان ينصره، ورجوعه عنه وإقراره بخطئه فيه وتوبته منه، وذلك حين قصد الإمام جعفر بن محمد عليه الله المدينة فحجبه وقيل له: إنه أمرنا أن لا نوصلك إليه ما دمت قائلاً بالجسم. فقال: والله ما قلت به إلا لأني ظننت أنه وفاق لقول إمامي عليه أنكره عليه فإني تائب إلى الله منه. فأوصله الإمام عليه إليه، ودعا له بخير(۱).

وقال المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي:

واعلم أنه بالغ العلامة في الخلاصة في مدح الهشامين وتوثيقها، وقال ابن طاووس فيشف : الظاهر أن هشام بن سالم صحيح العقيدة معروف الولاية غير مدافع، وقال بعض العلماء: ما رواه الكشي من أن هشام بن سالم يزعم أن لله عزَّ وجل صورة، وأن آدم مخلوق على مثال الرب، ففي الطريق محمد بن عيسى الهمداني، وهو ضعيف. وقال بعض أصحابنا: لما رأى المخالفون جلالة قدر الهشامين نسبوا إليها ما نسبوا ترويجاً لآرائهم الفاسدة. وقال بعض المتأخرين من أصحابنا: لا حاجة في الاعتذار عما نسب إلى هشام بن سالم إلى ما ذكروه من ضعف الرواية (٢).

### \*\*\*

قال الكاتب: وعن إبراهيم بن محمد الخراز، ومحمد بن الحسين قالا: دخلنا على أبي الحسن الرضا ولي أن محمداً رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة، رجلاه في خضره، وقلنا: (إن هشام بن سالم، وصاحب الطاق، والميثمي يقولون: إنه أجوف إلى السرة والباقي صمد... الخ) أصول الكافي 1/ ١٠١، بحار الأنوار ٤/ ٤٠.

وأقول: قال المجلسي في مرآة العقول: الحديث الثالث \_ يعني هذا الحديث \_

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ٢/٣، ٥.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول الكافي للهازندراني ٣/ ٢٣٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وذلك لأن أحد رواة هذا الحديث إبراهيم بن محمد الخزاز، وهو مهمل في كتب الرجال.

ومن الرواة أيضاً بكر بن صالح، وهو بكر بن صالح الرازي الضبّي، وهو ضعيف، ضعَّفه النجاشي وابن الغضائري، وقد مرَّ بيان حاله فيها تقدَّم.

ومن جملة الرواة الحسين بن الحسن، وهو ابن برد الدينوري.

قال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث: الحسين بن الحسن في إسناد هذه الروايات إذا كان راويه محمد بن إسهاعيل فهو الحسين بن الحسن بن برد الدينوري، ومحمد بن إسهاعيل هو البرمكي الرازي بقرينة ما يأتي في الحسين بن الحسن بن برد الدينوري، وقد ذكر محمد بن يعقوب بإسناده عن محمد بن إسهاعيل عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن صالح.

إلى أن قال: فمن الغريب أنه لم يُتعرَّض للرجل في شيء من الكتب الرجالية (٢).

فإذا كان هذا هو حال رواة هذا الخبر فكيف يعوِّل عليه مدَّعي الاجتهاد والفقاهة في تضعيف هشام بن سالم وغيره، ويتغافل عن الروايات الصحيحة المادحة له؟!

ومع الإغماض عن سند الرواية فإن الراويين نسبا القول بالتجسيم لهشام بن سالم ومؤمن الطاق والميثمي، والإمام سلام الله عليه تعرّض لبيان بطلان هذا القول، ولم يتعرّض لصحة تلك النسبة لهم ولا عدمها، وهذا يشعر بتكذيب هذه النسبة لهم، وإلا لذمّهم على ما هو دأبهم المنطق من ذمّ المبطلين والتحذير من ضلالاتهم.

قال المجلسي نُلَقَى وأما نسبة هذا القول إلى هؤلاء الأكابر فسيأتي القول فيه،

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ١/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ٥/ ٢١١.

ولعلّه عَلِيً إنها تعرَّض لإبطال القول، ولم يتعرَّض لإبطال نسبته إلى القائلين لنوع من المصلحة (١).

## \*\*\*

قال الكاتب: فهل يعقلُ أن الله تعالى في هيئة شاب في سن ثلاثين سنة، وأنه أجوف إلى السرة؟؟ إن هذا الكلام يوافق بالضبط قول اليهود في توراتهم أن الله عبارة عن إنسان كبير الحجم وهذا منصوص عليه في سفر التكوين من توراة اليهود. فهذه آثار يهودية أُدْخِلَتْ إلى التشيع على يد هشام بن الحكم المتسبب والمشترك في مقتل الإمام الكاظم ويد هشام بن سالم وشيطان الطاق [كذا] والميثمي على بن إساعيل صاحب كتاب الإمامة.

ولو نظرنا في كتبنا المعتبرة كالصحاح الثهانية [!!] وغيرها لوجدنا أحاديث هؤلاء في قائمة الصدارة.

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدم ضعف الأحاديث التي ساقها الكاتب، فكيف يصح الاحتجاج بها على إثبات صحة ما نُسب إلى الهشامين ومؤمن الطاق وغيرهم؟

هذا مضافاً إلى أن مفاد الروايات التي ذكرها الكاتب هو أن بعضهم نسب القول بالتجسيم والصورة وغيرهما إلى هؤلاء الأجلاء، لا أن تلك الأقوال كانت مروية عنهم وأن نسبتها إليهم ثابتة، وقد مرَّ بيان ما ينفع في ذلك آنفاً.

والعجيب من الكاتب أنه نسب القول بالتجسيم إلى هؤلاء مع أن تجسيم أهل السنة لا يمكن ردّه وإنكاره، فإنهم رووا أحاديث صحيحة كثيرة دالَّة على أن الله سبحانه يُرى يوم القيامة كما يرى البدر ليلة تمامه، وأن له صورة يعرفها به الأنبياء، وأن له قدماً ووجهاً وعيناً وغير ذلك، وعليك بمراجعة كتاب التوحيد لابن خزيمة

<sup>(</sup>١) مرآة العقول ١/ ٣٤٨.

فإنه أوفى على الغاية، وإليك عناوين بعض أبواب كتابه المذكور مع ذكر أرقامها وترك المكرّر:

- ٤- ذكر البيان من خبر النبي عَلِيلَةُ في إثبات النفْس لله عز وجل.
  - ٦- باب ذكر إثبات وجه الله.
  - ٨- باب ذكر صورة ربنا عزَّ وجل.
  - ١ باب ذكر إثبات العين لله جلَّ وعلا.
  - ١٣ باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جلَّ وعلا.
- ٢١ باب ذكر سُنَّة ثامنة تبيِّن وتوضح أن لخالقنا جلَّ وعلا يدين.

۲۷ باب ذكر إمساك الله تبارك وتعالى اسمه وجلَّ ثناؤه السماوات والأرض
 وما عليها على أصابعه.

٢٨- باب إثبات الأصابع لله عز وجلّ.

٢٩- باب ذكر إثبات الرِّجْل لله عزَّ وجل.

٣٣- باب ذكر الدليل على أن الإقرار بأن الله عزَّ وجل في السهاء.

٣٤- باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي سَلِيْكُ في نزول الرب جلَّ وعلا.

٤٨ - باب ذكر البيان أن جميع المؤمنين يرون الله يوم القيامة مخلياً به عزَّ وجل.

٥٢ - باب ذكر إثبات ضحك ربّنا عز وجل.

وهذا كله موافق لما في التوراة من إثبات كل ذلك لله سبحانه وأكثر.

قال صاحب (المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب):

أما في موضوع التشبيه والتجسيم فاليهود يقولون في أوصاف الله سبحانه ما يلي: ١ - أن له وجهاً: قال الله لموسى: (لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني ويعيش).

٢- وله عينين: جاء في سفر الملوك الثاني: (افتح يا رب عينيك وانظر).

٣- وله أجفاناً: جاء في المزامير: (الرب في السهاء كريم، وله عينان تنظران، أجفانه تمتحن بني آدم).

٤ - وأذنين: في سفر العدد: (كان الشعب كأنهم يشتكون شراً في أذني الرب).

٥- وأنفاً: (يا رب بريح أنفك تراكمت المياه).

٦- وفها: (أما عبدي موسى فليس هكذا، فها إلى فم وعينا أتكلم معه).

٧- وله ذراعاً: في سفر الخروج: (يا رب بعظمة ذراعك يصمتون).

٨- وله إصبعاً: في سفر التثنية: (أعطاني الرب لَوْحَي الحجر المكتوبين بإصبع الله).

٩- وقدمين: قال اشعيا النبي: (أهكذا قال الرب؟ السهاوات كرسيي، والأرض موطن قدمي).

١٠ وقلباً: في أخبار اليوم: (قال الله: قد اخترتُ وقدّستُ هذا البيت، ليكون اسمي إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام).

١١ - وله صوتاً: جاء في سفر التكوين: (إن آدم وحواء سمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة).

١٢ - والله يسكن في السماء وكأنه بعيد عن الأرض: (قال الرب لموسى: أنتم
 رأيتم أنني في السماء تكلمت).

١٣ - ويسكن في الضباب: في سفر أخبار اليوم: (حينئذ قال الرب: إنه يسكن في الضباب).

١٤ - ويسكن فوق الجبال والمرتفعات: (ارفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي

عَوْني معونتي من عند الرب).

١٥ - وقيل: إنه يسكن في سحابة تظهر فوق خيمة الاجتماع: سفر العدد:
 (وحين كان الله يقود اليهود في صحراء سيناء كان ينتقل أمامهم في سحابة تظهر فوق خيمة الاجتماع من موضع إلى موضع).

١٦ - وأنه يسكن فوق غطاء تابوت العهد الموضوع داخل خيمة الاجتماع.

١٧ - وقيل: إنه كان يسكن في هيكل أورشليم الذي بناه سليهان.

١٨ - وإنه يجلس على كرسي: في سفر الملوك: (رأيت الرب جالساً على
 كرسيه).

والخلاصة... أن الله تعالى على مثال الكائن البشري ذي الجسم المحدود، فهو يجلس، وينزل ويصعد، ويجيء ويذهب، ويدخل ويخرج، ويحل ويرتحل، ويسير ويلاقي ويقابل، ويسر ويفرح، ويحزن ويأسف، ويتضايق ويندم، ويغضب ويسخط، ويستهزئ ويضحك مستهزئاً، ويخادع (۱).

قلت: ومن عقائدهم الموافقة لليهود هو أن الله خلق آدم على صورته.

فقد أخرج البخاري ومسلم وابن حبان في صحاحهم، وأحمد وأبو عوانة وعبد بن حميد في مسانيدهم وغيرهم بأسانيدهم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على على أله أدم على صورته، وطوله ستون ذراعاً، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: فذهب، فقال: (السلام عليكم). فزادوه (ورحمة الله)، قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، طوله ستون ذراعاً، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن (الم

<sup>(</sup>١) المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب ١/ ١٨٥.

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري ۱۹۵۹/۲، ۱۹۵۹/۱. صحيح مسلم ۲۱۸۳/۱. مسند أحمد بن حنبل ۲ / ۳۳ ، مسند عبد بن حميد، ۳۲ ، ۳۳ ، مسند عبد بن حميد، ص ٤١٧.

وأخرج مسلم في صحيحه، وأحمد في المسند، وابن حبان وابن أبي عاصم والحميدي وغيرهم، بأسانيدهم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَلَيْكُم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته (١).

وأخرج البخاري في الأدب المفرد، وأحمد في المسند، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، بأسانيدهم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَمَالِيَّةً لا يقولن أحدكم: (قبَّح الله وجهك ولا وجه مَن أشبه وجهك)، فإن الله خلق آدم على صورته (٢٠).

وأخرج ابن أبي عاصم بسنده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة وجهه (٣).

أقول: وهذا مطابق لعقيدة اليهود، فقد جاء في العهد القديم، في سفر التكوين، الإصحاح الأول قوله: وقال الله: (نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلّطون على سمك البحر وعلى طير السهاء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدبّ على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكراً وأنثى خلقهم).

وفي الإصحاح الخامس من سفر التكوين: (يوم خلق الله الإنسان على شبه الله

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٢٠١٧. صحيح ابن حبان ٢١/ ٢٠١٠، مسند أحمد ٢/ ٢٤٤، ٢/ ١٨. مسند أحمد ٢/ ٢٤٤، ٢٥ صحيح مسلم ٢٤٤٠. مسند عبد بن حميد، ص ٢٨٣. مسند الحميدي ٢/ ٢٧٦. كتاب السنة ١/ ٢٢٧ مسند ١٠ اعتقاد أهل السنة ٣/ ٤٣٣. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ٥١٨. قال الألباني في تعليقته على كتاب السنة: إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف، وهو ثقة.

<sup>(</sup>۲) الأدب المفرد، ص ۷۱. مسند أحمد ۲/ ۲۵۱، ٤٣٤. كتاب السنة 1/ ۲۲۹. مسند الحميدي ٢/ ٢٧٠. اعتقاد أهل السنة ٣/ ٤٢٢، ٤٢٣. تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٠، ٣/ ٧٤. الصفات للدارقطني ٢/ ٣٥. قال الألباني في تعليقته على كتاب السنة: إسناده حسن صحيح ورجاله ثقات. وحسَّنه أيضاً في صحيح الأدب المفرد، ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب السنة ٢/٧٢١-٢٢٨ قال الألباني في تعليقته: إسناده حسن صحيح، رجاله رجال الشيخين غير شيخ المصنف، وهو ثقة. المعجم الأوسط ٢/ ٢١.

أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع ...........

عمله. ذكراً وأنثى خلقه، وباركه ودعا اسمه آدم يوم خلق).

فها يقول الكاتب في أمثال هذه الطامات التي مُلِئَت بها كتب أهل السنة من عقائد اليهود؟

ومن أراد الاطلاع على المزيد من ذلك فليرجع إلى كتابنا (عبد الله بن سبأ)، فإنا ذكرنا في هذا الموضوع ما لا مزيد عليه.

وأما قول الكاتب: (ولو نظرنا في كتبنا المعتبرة كالصحاح الثهانية وغيرها لوجدنا أحاديث هؤلاء في قائمة الصدارة)، فيردّه أن روايات هشام بن الحكم في الكتب الأربعة قد بلغت ١٦٧ رواية (۱)، وروايات مؤمن الطاق قليلة لا تبلغ عشر روايات (۱)، وروايات علي بن إسهاعيل الميثمي بلغت ٢٦ رواية (۱)، فكيف صارت أحاديث هؤلاء الرواة في قائمة الصدارة ؟!

### \*\*\*

قال الكاتب: زرارة بن أعين:

قال الشيخ الطوسي: (إن زرارة من أُسرة نصرانية، وإن جده «سنسن وقيل سبسن» كان راهباً نصرانياً، وكان أبوه عبداً رومياً لرجل من بني شيبان) الفهرست ص ١٠٤.

وأقول: ما قاله الكاتب تحريف لكلام الطوسي، وإن كان بعضه صحيحاً، وإليك نص كلامه فَلَيَّ :

قال: زرارة بن أعين، واسمه عبد ربه، يكنى أبا الحسن، وزرارة لقب له، وكان

<sup>(</sup>١) راجع معجم رجال الحديث ١٩/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) راجع المصدر السابق ١٧/ ٣٠٣-٤٠٣.

<sup>(</sup>٣) راجع المصدر السابق ١١/ ٢٧٨.

أعين بن سنسن عبداً رومياً لرجل من بني شيبان، تعلم القرآن ثم أعتقه، فعرض عليه أن يدخل في نسبه فأبي أعين أن يفعله، وقال: أقرَّني على والأئي...(١).

فلم يذكر الشيخ راب أن أسرة زرارة كانت نصرانية، بل إن تعلم أبيه للقرآن وعَرْض مولاه عليه إدخاله في نسبه دليل على كونه مسلمًا، ولا يُعرف عن أم زرارة أنها كانت نصر انية.

نعم، قد كان جدّه راهباً نصرانياً في بلاد الروم، وهذا لا يعني أن أسرة زرارة التي نشأ فيها كانت نصرانية.

ولا ريب في أن هذا لا يضر بزرارة بعد إسلام أبيه ونشأته على الإسلام، فإن الإسلام يُجُبُّ ما قبله، وقد كان أكثر صحابة النبي والمنه أبو بكر وعمر وعثمان عبدة أوثان في الجاهلية، وكان من الصحابة اليهودي والنصراني، ومع ذلك حكم أهل السنة بعدالتهم وحسن إسلامهم، بل واعتقدوا فيهم أنهم أمناء الله على حلاله وحرامه، وهذا غير قابل للإنكار.

وإذا كان الكاتب قد استعظم قبول رواية زرارة مع أنه لم يثبت أنه وأباه كانا نصر انيين، وإن كان جدّه راهباً، فلِمَ لا يستعظم قبول روايات عبد الله بن سلام وتميم الداري ووهب بن منبّه وكعب الأحبار وغيرهم ممن كانوا يهوداً؟!

وإذا كانت أسرة زرارة النصرانية تشينه فلِمَ لمْ تُشِنْ أبا حنيفة أسرته، فإن أبا حنيفة أيضاً كان من أسرة نصرانية.

فقد روى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن محبوب بن موسى قال: سمعت ابن أسباط يقول: وُلد أبو حنيفة وأبوه نصراني.

وعن الساجي قال: سمعت محمد بن معاوية الزيادي يقول: سمعت أبا جعفر يقول: كان أبو حنيفة اسمه عتيك بن زوطرة، فسمّى نفسه النعمان، وأباه ثابتاً.

<sup>(</sup>١) الفهرست، ص ١٣٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وعن محمد بن أيوب الذارع قال: سمعت يزيد بن زريع يقول: كان أبو حنيفة نبطياً (١).

ومن حفاظ الحديث عند أهل السنة الذين نشأوا في أُسَر نصرانية زكريا بن عدي.

قال الذهبي في تذكرة الحفاظ: (م ت س ق) زكريا بن عدي بن الصلت بن بسطام: الحافظ المجود العبد الصالح أبو يحيى التيمي مولاهم الكوفي، نزيل بغداد، ولاؤه لبني تيم الله، كان أبوه نصرانياً. وقيل: يهودياً فأسلم، وهو أخو يوسف بن عدي نزيل مصر، حدَّث عن حماد بن زيد وشريك القاضي وأبي المليح الرقي وابن المبارك ويزيد بن زريع وجعفر بن سليمان وطبقتهم بالعراق والجزيرة، وعنه البخاري خارج صحيحه، وابن راهويه والدارمي ومعاوية بن صالح الأشعري وعباس الدوري وعبد بن حميد وخلق، وحديثه في الكتب سوى سنن أبي داود، وكان أحد الأثبات، استُخف بأمره، ولم يخبره أبو نعيم، فقال إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد: قال أبو داود النحوي ليحيى بن معين وأنا أسمع: سمعت أبا نعيم وذُكر له زكريا بن عدي، فقال له: ما له وللحديث؟ ذاك بالتوراة أعلم. فقال ابن معين: كان زكريا لا بأس به، وكان أبوه يهودياً فأسلم (۲).

ومن أولئك الحفاظ عبد الله بن أبي الحسن الجبائي.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام القدوة أبو محمد عبد الله بن أبي الحسن بن أبي الفرج الشَّامي الجُبَّائي من قرية الجُبَّة من أعمال طرابلس، كان أبوه نصرانياً فأسلم هو في صغره، وحفظ القرآن، وقدم بغداد سنة أربعين وخمسائة وله إحدى وعشرون سنة، فصحب الشيخ عبد القادر، وسمع من ابن الطلاية وابن ناصر، وبأصبهان من أبي الخير الباغبان ومسعود الثقفي وخلق، وحصًل الأصول، ثم

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۳/ ۳۲۶–۳۲۵.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ ١/ ٣٩٥.

استوطن أصبهان، وكان ذا قبول ومنزلة وصدق وتأله(١).

ومنهم: داود بن عبد الرحمن العطار.

قال ابن حبان في كتاب الثقات: داود بن عبد الرحمن العطار من أهل مكة، كنيته أبو سليهان، يروي عن ابن خثيم وعمرو بن دينار، روى عنه ابن المبارك وأحمد بن يونس، وكان متقناً، مات سنة أربع وسبعين ومائة، وكان أبوه نصرانيا يتطيب فأسلم، وهو من أهل الشام، وقدم مكة ووُلد له بها داود ابنه سنة مائة، وصار من فقهاء أهل مكة ومحدِّثيهم (٢).

ومنهم: الحسن بن داود بن بابشاد.

قال الخطيب البغدادي: الحسن بن داود بن بابشاد بن داود بن سليان أبو سعيد المصري، قدم بغداد ودرس فقه أبي حنيفة على القاضي أبي عبد الله الصيمري، وتوجه فيه حتى درَّس، وكان مفرط الذكاء حسن الفهم، يحفظ القرآن بقراءات عدة، ويحفظ طرفاً من علم الأدب والحساب والجبر والمقابلة والنحو، وكتب الحديث بمصر عن أبي محمد بن النحاس وطبقته، كُتبت عنه أحاديث، وكتب عني، وكان ثقة حسن الخلق وافر العقل، وكان أبوه يهودياً، ثم أسلم وحسن إسلامه، وذُكر بالعلم، وهو فارسي الأصل (٣).

وغير هؤلاء كثيرون لا نرى فائدة في استقصائهم، وفيها ذكرناه كفاية، وهؤلاء وإن لم يكونوا عند أهل السنة بمنزلة زرارة عند الشيعة إلا أن الغاية من ذكرهم هي بيان أن هؤلاء وغيرهم لم يُزْرِ بهم عند أهل السنة أن آباءهم كانوا يهوداً أو نصارى، فكيف أزرى بزرارة أن جدّه كان نصر انياً؟

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٢١/ ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) كتاب الثقات ٦/ ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٧/ ٣٠٧.

قال الكاتب: وزرارة هو الذي قال: (سألت أبا عبد الله عن التشهد... إلى أن قال: فلم خرجت ضرطت في لحيته وقلت: لا يفلح أبداً) رجال الكشي ص ١٤٢.

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدَّم من هذا الكتاب أن هذه الرواية ضعيفة السند، وذكرنا وجهها بها لا قدح فيه على زرارة، وأوضحنا المراد بكلمته تلك، فراجع.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال زرارة أيضاً: (والله لو حَدَّثْتُ بكل ما سمعتهُ من أبي عبد الله لانتَفَخَتْ ذكور الرجال على الخشب. رجال الكشي ص ١٢٣.

وقال في حاشية في هذا الموضع: وهذا اتهام منه لأبي عبد الله، ومراده أن أبا عبد الله قد حدَّثه بقضايا مخزية تثير شهوة الرجال بحيث لا يمكنهم ضبط النفس عند سماعهم ذلك، إلا إذا قضى أحدهم شهوته ولو على خشبة.

وأقول: مع الغض عن سند هذا الحديث فإن المراد بقوله: (لانتَفَخَتُ ذكور الرجال على الخشب) هو أن الذكور من الرجال ـ وهم الأشداء منهم، من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ـ ينتفخون على الخشب، أي أنهم يُصلبون ويُتركون حتى تنتفخ أبدانهم.

وهذا المعنى هو الذي أفاده السيِّد ابن طاووس في الإقبال، فإنه بعد أن ساق قول الصادق عَلَيْ ليونس بن يعقوب: يا يونس ليلة النصف من شعبان يُغفر لكل من زار الحسين عَلَيْ من المؤمنين ما قدِّموا من ذنوبهم، وقيل لهم: استأنفوا العمل. قال: قلت: هذا كله لمن زار الحسين عَلَيْ في ليلة النصف من شعبان؟ قال: يا يونس لو حبَّرتُ الناس بها فيها لمن زار الحسين عَلَيْ لقامت ذكور رجالٍ على الخشب.

قال قدَّس الله نفسه: أقول: لعل معنى قوله بَلْكَظ : (لقامت ذكور رجالٍ على الخشب)، أي كانوا قد صُلبوا على الأخشاب، لعظيم ما كانوا ينقلونه ويروونه في

فضل زيارة الحسين بالنصف من شعبان، من عظيم فضل سلطان الحساب، وعظيم نعيم دار الثواب، الذي لا يقوم بتصديقه ضعاف الألباب(١).

واستجوده المجلسي نُكِّن في البحار، حيث قال:

بيان: أقول: على ما أفاده ﷺ يكون إضافة الذكور إلى الرجال للمبالغة في وصف الرجولية وما يلزمها من الشدّة والإقدام على أمور الخير وعدم التهاون فيها...

وقيل: المعنى أنهم يركبون على الأخشاب عند عدم المراكب مبالغة في اهتهامهم بذلك. وقيل: إنهم لكثرة استهاع ما يعجبهم من وصف المناكح والمشتهيات تقوم ذكورهم على نحو الخشب. أو أنهم لكثرة ما يسمعون من تلك الفضايل يتكلمون عليها ويجترئون بعد الإتيان بها على المعاصي، فيقوم ذكرهم على كل خشب، مبالغة في جرأتهم وعدم مبالاتهم. والأوجه ما أفاده السيد كلي الله الله المعامية أله المعامية المعامية

ومنه يتضح أن ما ذكره الكاتب في معنى هذه العبارة من حديث زرارة لا معنى له، وذلك لأنه لا معنى لقضاء الشهوة على الخشب، بل معنى كلام زرارة هو أنه لو حدَّثتكم بكل ما سمعته من أبي عبد الله بَاليَّظِ لصُلب بسبب ذلك الأشداء من الرجال، بسبب إذاعته للمخالفين وعدم الحرص على كتهانه.

#### 

قال الكاتب: عن ابن مسكان قال: سمعت زرارة يقول: (رحم الله أبا جعفر، وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة).

فقلت له: وما حمل زرارة على هذا؟ (قال: حمله على هذا أن أبا عبد الله أخرج مخازيه) الكشي ص ١٣١.

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال، ص ٢٢٥-٢٢٦. والحديث مروي في وسائل الشيعة ١٠/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار ١٠١/ ٩٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند، فإن من جملة رواتها جبريل بن أحمد الفاريابي، وهو لم تثبت وثاقته في كتب الرجال.

ومن جملة رواة هذا الخبر محمد بن عيسى وهو العبيدي، وهو مختلف في وثاقته، بل إن أكثر الروايات الطاعنة في زرارة مروية عنه، ولهذا قال السيد أحمد بن طاووس في كتابه (حل الإشكال): ولقد أكثر محمد بن عيسى من القول في زرارة حتى لو كان بمقام عدالة كادت الظنون تسرع إليه بالتهمة، فكيف وهو مقدوح فيه (۱).

ثم إن الوارد في الخبر هو قوله: (فإن في قلبي عليه لَعَنَّة)، لا (لفتة) كما ذكره الكاتب.

قال المير داماد في شرح هذه العبارة:

وأما قوله: (لأن أبا عبد الله عَلِيَا أخرج مخازيه) فهو من كلام الراوي لا من كلام الإمام عَلِيَا ، ولعل مراده بالمخازي هو ما صدر من الإمام الصادق عَلِيَا من القدح في زرارة مما سيأتي بيان وجهه إن شاء الله تعالى.

### \*\*\*

<sup>(</sup>١) التحرير الطاووسي، ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) تعليقة المير داماد المطبوعة في ذيل اختيار معرفة الرجال ١/ ٣٥٦.

قال الكاتب: ولهذا قال أبو عبد الله فيه: (لعن الله زرارة) ص ١٣٣. وقال أيضاً: وقال أبو عبد الله: لعن الله بريداً، لعن الله زرارة ص ١٣٤.

وأقول: سيأتي قريباً إن شاء الله بيان وجه هذا اللعن، وأنه إنها صدر من الإمام على خوفاً على زرارة وتقيَّة عليه، فانتظر.

#### \*\*\*

وأقول: هذا الخبر ضعيف السند، فإن الكشي رواه عن أبي الحسن محمد بن بحر الكرماني الرهني الترماشيري، وقال: وكان من الغلاة الحنقين.

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست: محمد بن بحر الرهني من أهل سجستان، كان متكلماً عالماً بالأخبار فقيهاً، إلا أنه متهم بالغلو (٢٠).

وقال ابن الغضائري: محمد بن بحر الرهني الشيباني أبو الحسين النرماشيري: ضعيف، في مذهبه ارتفاع<sup>(٣)</sup>.

وقال النجاشي: محمد بن بحر الرهني أبو الحسين الشيباني ساكن ترماشير من أرض كرمان، قال بعض أصحابنا: إنه كان في مذهبه ارتفاع، وحديثه قريب من السلامة، ولا من أين قيل (٤).

ومن رواة هذا الخبر أبو العباس المحاربي الجزري، وهو مهمل في كتب

<sup>(</sup>١) سكرجة: هو إناء صغير يؤكل في الشيء القليل، وهذه كلمة فارسية معرَّبة (من الكاتب).

<sup>(</sup>٢) الفهرست للطوسي، ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) رجال ابن الغضائري، ص ٩٨.

<sup>(</sup>٤) رجال النجاشي ٢/٣٠٣، ط حجرية، ص ٢٧١.

لرجال.

ومن الرواة الفضيل الرسان، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

هذا مع أن الكشي رَجِلاً عقب على هذا الحديث بقوله: محمد بن بحر هذا غالٍ، وفضالة ليس من رجال يعقوب، وهذا الحديث مزاد فيه، مغيَّر عن وجهه (١).

فكيف يعوَّل على مثل هذا الحديث في تضعيف زرارة وغيره؟!

#### \*\*\*

وقال أيضاً: لا يموت زرارة إلا تائهاً عليه لعنة الله ص ١٣٤.

وأقول: هذا حديث ضعيف السند، فإن من جملة رواته جبريل بن أحمد وهو الفريابي كما مرَّ، ولم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

ومن جملتهم العبيدي وهو محمد بن عيسى وقد تقدُّم أنه مختلف في وثاقته.

### \*\*\*\*

قال الكاتب: وقال أبو عبد الله أيضاً: هذا زرارة بن أعين، هذا والله من الذين وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَقَدِمْنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً﴾ (الفرقان/ ٢٣) رجال الكشي ص ١٣٦.

وأقول: سند هذه الرواية هو: حدثني محمد بن مسعود، قال: حدثني جبرئيل ابن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن أشيم، قال: حدَّثني رجل عن عمار الساباطي.

فهي ضعيفة السند بالإرسال، مضافاً إلى أن من رواتها جبرئيل بن أحمد، وقد

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال ١/٣٦٣.

٢٦٥ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

مرَّ بيان حاله.

ومنهم علي بن أشيم، وهو علي بن أحمد بن أشيم، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، بل صرح الشيخ الطوسي رَاكُ بأنه مجهول. وضعّفه جملة من علمائنا، منهم المحقق الحلي في المعتبر، ونسب تضعيفه إلى النجاشي في كتاب المصنفين، وابن فهد في المهذب البارع، والشهيد الثاني في المسالك، ونسبه للمتأخرين، وغيرهم (۱).

ومنهم موسى بن جعفر، وهو أيضاً لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، فإنه مشترك بين جماعة لم يوثّق منهم أحد<sup>(٢)</sup>.

#### \*\*\*

وقال الكاتب: إن قوماً يُعارون الإيهان عارية، ثم يُسْلَبُونَه، فيقال لهم يوم القيامة (المعارون)، أما إن زرارة بن أعين منهم ص ١٤١.

وأقول: سند هذا الحديث: محمد بن يزداد، قال: حدثني محمد بن علي بن الحداد، عن مسعدة بن صدقة.

وأكثر روايات الكشي عن محمد بن يزداد إنها كانت بواسطة محمد بن مسعود العياشي الثقة (٣)، أو بواسطة محمد بن الحسن وعثبان بن حامد الكشيين (١)، وهما لم تثبت وثاقتهما في كتب الرجال.

وحيث إن الكشي ﷺ قد دأب في كتابه على إسقاط بعض الوسائط من غير إشعار كما يلاحظه من سبر غور هذا الكتاب وتأمله، فمن المطمأن به أن الكشي إنها

<sup>(</sup>١) المعتبر ١/ ٢٩٢. المهذب البارع ١/ ١٨٢. مسالك الأفهام ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) راجع معجم رجال الحديث ١٩/ ٣١-٣٧.

<sup>(</sup>٣) اختيار معرفة الرجال ١/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ١/ ٢٨٨، ٣٤٠، ٢/ ٤٩٦، ٥١٥، ٥٩٦، ٦٠٦، ٦٥٢، ٢١٢، ٨٥٣. وروى عن محمد بن الحسن فقط في ٢/ ٨٥٣.

روى عن محمد بن يزداد بواسطة ما، وهي إما العياشي الثقة أو الآخران اللذان لم تثبت وثاقتهما، وعليه فالرواية من هذه الجهة تعاني من الإرسال.

ومن الرواة محمد بن علي الحداد، وهو لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، ومسعدة بن صدقة، فيه كلام، فقد صرَّح السيِّد أحمد بن طاووس رَجِّكُ بأنه عامي المذهب (١).

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقال أيضاً: إنْ مرض فلا تَعُدْهُ وإن مات فلا تَشْهَدْ جنازته. فقيل له: زرارة؟ متعجباً، قال: إن الله ثالث ثلاثة، إن الله قد نكس زرارة.

وأقول: سند هذه الرواية هو: محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله بَالِيَكِلْ.

وهي رواية مرسلة، فإن رجال علي بن الحكم لا يُعرف من هم؟

وقوله: (إن الله قد نكس زرارة)، ليس جزءاً من هذا الحديث، بل هو جزء من حديث آخر، جاء فيه: فها ذنبي أن الله قد نكس قلب زرارة كها نكست هذه الجارية هذا القمقم.

وهي رواية ضعيفة أيضاً، سندها هو: علي، قال: حدثني يوسف بن السخت، عن محمد بن جمهور، عن فضالة بن أيوب، عن ميسر.

ويوسف بن السخت قد مرَّ تضعيفه.

ومحمد بن جمهور ضعيف.

قال النجاشي: محمد بن جمهور أبو عبد الله العمّي، ضعيف في الحديث، فاسد

<sup>(</sup>١) التحرير الطاووسي، ص ١٢٨.

٨٢٥ ...... لله وللحقيقة / الجزء الثاني

المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها(١).

وقال ابن الغضائري: محمد بن جمهور، أبو عبد الله العَمِّي، غالٍ، فاسد الحديث، لا يُكتب حديثه (۲).

وقال الشيخ الطوسي في رجاله: محمد بن جمهور العمي، عربي بصري غال (٣).

### \*\*\*

وقال الكاتب: إن زرارة قد شك في إمامتي فاستوهبته من ربي ص ١٣٨.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند أيضاً، فإن سندها: محمد بن قولويه قال: حدَّثني سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن موسى بن جعفر، عن أحمد بن هلال، عن أبي عنصور الواسطي.

وهذا السند فيه الحسن بن علي بن موسى، وأبو يحيى الضرير، وهما مجهولان. وفيه أحمد بن هلال، وهو العبرتائي.

قال الشيخ الطوسي في الفهرست: أحمد بن هلال العبرتائي... وُلد سنة ثمانين ومائة، ومات سنة سبع وستين ومائتين، وكان غالياً مُتَّهماً في دينه (٤).

وقال النجاشي: أحمد بن هلال، أبو جعفر العبرتاثي، صالح الرواية، يُعرف منها ويُنكر، وقد روي فيه ذموم من سيّدنا أبي محمد العسكري عَالِيَا (٥٠).

ومن جملة الرواة درست بن أبي منصور، وهو واقفى، ولم يثبت توثيقه.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ٢/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) رجال ابن الغضائري، ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) رجال الطوسي، ص ٣٦٤ رقم ١٧.

<sup>(</sup>٤) الفهرست، ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي ١/ ٢١٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

قال الشيخ الطوسي في رجاله: درست بن أبي منصور الواسطي، واقفي، روى عن أبي عبد الله عِلَيْنِي (١).

هذا مع أن الرواية لا ذمَّ فيها لزرارة، بل هي على العكس من ذلك، وذلك لأن مفاد الرواية هو أن زرارة كان قد شك في إمامة الإمام موسى بن جعفر عَلِيَكُ، فاستوهبه الإمام عَلَيْكُ من الله، فوهبه له وأعطاه إياه، فقال بإمامته.

ولهذا قال السيد أحمد بن طاووس رَا في كتابه حل الإشكال: والذي أقول ههنا: إن هذا السند ضعيف بأحمد بن هلال، ويُضرب من هذا، وفيه شاهد بنجاته (۲).

وللكاتب هنا حاشية قال فيها: إن عامة مراجعنا وعلمائنا يفسِّرون قول أبي عبد الله وطعنه في زرارة وطعنه في أبي عبد الله عندما قال لعنه الله بأنه ضرط في لحية أبي عبد الله أهو تقية أيضاً؟؟

والجواب: أنا أوضحنا فيها تقدم أن الكاتب لا يعرف المراد بالتقية، ولهذا كرَّرها في كتابه مريداً بها غير معناها.

وأما ما روي من الطعن في زرارة فهو محمول على عدة وجوه سيأتي بيانها قريباً.

ولا ندري ما هي العلاقة بين ما روي عن الصادق السلام من الطغن في زرارة وبين قول زرارة المذكور، فإن قول زرارة \_ مضافاً إلى ضعف سنده كما مرَّ \_ لا يدل على أن تلك الطعون على فرض صحَّتها لم تصدر عن الصادق السلام تقية.

ثم قال الكاتب في حاشيته: لا إن هذا يثبت لنا أنَّ قطيعة كانت بين أبي عبد الله وزرارة سببها أقوال زرارة وأفعاله الشنيعة وبدعه المنكرة، وإلا لما قال فيه أبو عبد الله ما قال.

<sup>(</sup>١) رجال الشيخ الطوسي، ص ٣٣٦ رقم ٣.

<sup>(</sup>٢) التحرير الطاووسي، ص ١٧٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأقول: إن الروايات الضعيفة لا تثبت شيئاً، فإن كل ما روي في الطعن في زرارة ضعيف السند كما اتضح مما سبق، ولا يصح أن نطرح الروايات الصحيحة المادحة له لأجل هذه الروايات الضعيفة.

وكان ينبغي على الكاتب لتصح دعواه أن يذكر رواية واحدة صحيحة تدل على أن زرارة صدرت منه أفعال شنيعة أو بِدَع منكرة، أو كانت بينه وبين الإمام الصادق قطيعة أو جفوة، إلا أنه لم يفعل شيئاً من ذلك.

#### \*\*

قال الكاتب: قلت: فإذا كان زرارة من أسرة نصرانية، وكان قد شك في إمامة أبي عبد الله، وهو الذي قال بأنه ضرط في لحية أبي عبد الله، وقال عنه لا يفلح أبداً، فها الذي نتوقع أن يقدمه لدين الإسلام؟؟.

إن صحاحنا [!!] طافحة بأحاديث زرارة، وهو في مركز الصدارة بين الرواة، وهو الذي كذب على أهل البيت، وأدخل في الإسلام بدعاً ما أدخل مثلها أحد كها قال أبو عبد الله، ومن راجع صحاحنا [!!] وجد مصداق هذا الكلام، ومثله بريد حتى أن أبا عبد الله خيست لعنهها.

وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز ضعف كل الأخبار التي احتج بها الكاتب على ما أراده من تضعيف زرارة، ويمكننا أن نزيد هذه المسألة إيضاحاً فنقول:

أولاً: أن كل الروايات التي وردت في ذم زرارة أو أكثرها قد رواها الكشي فقط في كتابه، ولم ينقلها غيره من العلماء، وهذا في حد ذاته موهن لها.

ثانياً: أن كل تلك الروايات أو أكثرها ضعيف السند، وقد أوضحنا ذلك فيها مرَّ، فكيف يصح الاحتجاج بها؟!

ثالثاً: أنها معارضة بروايات أخر صحيحة مادحة لزرارة.

منها: صحيحة جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْ يقول: بشّر المخبتين بالجنة: بريد بن معاوية العجلي، وأبا بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد ابن مسلم، وزرارة، أربعة نجباء أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء لانقطعت آثار النبوة واندرست (۱).

وصحيحة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عَلِيَ يقول: ما أجد أحداً أحيى ذِكْرنا وأحاديث أبي عَلِي إلا زرارة، وأبو بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبركيد بن معاوية العجلي، ولولا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذا، هؤلاء حُفَّاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا، والسابقون إلينا في الآخرة.

وعن أبي العباس الفضل بن عبد الملك قال: سمعت أبا عبد الله عَلِيَا يقول: أحب الناس إليَّ أحياءاً وأمواتاً أربعة: بُرَيد بن معاوية العجلي، وزرارة، ومحمد بن مسلم، والأحول، وهم أحب الناس إليَّ أحياءاً وأمواتاً.

وعن المفضل بن عمر، أن أبا عبد الله عَلَيْظٌ قال للفيض بن المختار في حديث: فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس. وأومى إلى رجل من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين.

وعن إبراهيم بن عبد الحميد وغيره قالوا: قال أبو عبد الله عَلَيْظ : رحم الله زرارة بن أعين، لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي عَلِينًا .

وعن أبي عبيدة الحذاء، قال: سمعت أبا عبد الله على الله يقول: زرارة، وأبو بصير، ومحمد بن مسلم، وبريد، من الذين قال الله تعالى ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اللَّارَابُونَ﴾.

والأحاديث في ذلك كثيرة، فمن أرادها فليطلبها من مظانها.

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال ١/ ٣٩٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

رابعاً: أن بعض الروايات الأخر قد كشفت عن أن ما صدر من الإمام الصادق عَلِي من ذم زرارة وغيره من أجلاء الرواة إنها كان تقيَّة عليهم لئلا تتوجه إليهم أنظار المخالفين فيلحقوهم بالأذى والضرر.

ومن تلك الروايات ما رواه الكشي بسنده عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله عِلين : اقرأ مني على والدك السلام، وقل له: إني إنها أعيبك دفاعاً مني عنك، فإن الناس والعدو يسارعون إلى كل من قرَّبناه وحمدنا مكانه، لإدخال الأذي فيمن نحبه ونقرِّبه، يرمونه لمحبتنا له وقربه ودنوّه منا، ويرون إدخال الأذي عليه وقتله، ويجمدون كل من عبناه نحن وأن نحمد أمره، فإنها أعيبك لأنك رجل اشتهرتَ بنا ولَيْلك إلينا، وأنت في ذلك مذموم عند الناس غير محمود الأثر، لمودتك لنا ولميلك إلينا، فأحببتُ أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين بعيبك ونقصك، ويكون بذلك منا دافع شرّهم عنك، يقول الله جل وعز ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا﴾(١)، هذا التنزيل من عند الله صالحة، لا والله ما عابها إلا لكي تسلم من الملِك ولا تعطب على يديه، ولقد كانت صالحة، ليس للعيب منها مساغ والحمد الله. فافهم المثل يرحمك الله، فإنك والله أحب الناس إليَّ، وأحب أصحاب أبي بَاليِّئل حيًّا وميتًا، فإنك أفضل سفن ذلك البحر القمقام الزاخر، إن من ورائك ملكاً ظلوماً غصوباً، يرقب عبور كل سفينة صالحة تردُّ من بحر الهدي، ليأخذها غصباً ثم يغصبها وأهلها، فرحمة الله عليك حيًّا، ورحمته ورضوانه عليك ميتاً، ولقد أدَّى إليَّ ابناك الحسن والحسين رسالتك، حاطهها الله وكَلاهما ورعاهما وحفظهما بصلاح أبيهما كما حفظ الغلامين، فلا يضيقنَّ صدرك من الذي أمرك أبي عَلِينَا وأمرتك به، وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك به، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلا بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان توافق الحق، ولو أُذِنَ لنا لعلمتم أن الحق في الذي أمرناكم به،

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية ٧٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فردوا إلينا الأمر، وسلِّموا لنا، واصبروا لأحكامنا وارضوا بها، والذي فرَّق بينكم فهو راعيكم الذي استرعاه الله خلقه، وهو أعرف بمصلحة غنمه في فساد أمرها، فإن شاء فرَّق بينها لتسلم، ثم يجمع بينها لتأمن من فسادها وخوف عدوها في آثار ما يأذن الله، ويأتيها بالأمن من مأمنه والفرج من عنده. عليكم بالتسليم والرد إلينا، وانتظار أمرنا وأمركم وفرجنا وفرجكم... (١).

وعن الحسين بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عَلَيْهِ: إن أبي يقرأ عليك السلام ويقول لك: جعلني الله فداك، إنه لا يزال الرجل والرجلان يقدمان فيذكران أنك ذكرتني وقلت في. فقال: اقرأ أباك السلام، وقل له: أنا والله أحب لك الخير في الدنيا، وأحب لك الخير في الآخرة، وأنا والله عنك راضٍ، فها تبالي ما قال الناس بعد هذا(٢).

وعن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله بَالِيَظ: بلغني أنك برئت من عمي \_ يعني زرارة. قال: فقال: أنا لم أبرأ من زرارة، لكنهم يجيئون ويذكرون ويروون عنه، فلو سكتُ عنه ألزمونيه، فأقول: من قال هذا فأنا إلى الله منه بريء (٣).

والأحاديث الدالة على مدح زرارة وبراءته كثيرة، وفيها ذكرناه كفاية.

ومن كل ذلك يتضح أن ما ساقه الكاتب من الأحاديث لا يمكن التمسك به في الطعن في زرارة بن أعين الله.

#### \*\*\*

قال الكاتب: أبو بصير ليث بن البختري:

أبو بصير هذا تَجَرّا على أبي الحسن موسى الكاظم خيلفين عندما سُئِلَ خيلفنه

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ١/ ٣٥٨.

عن رجل تزوج امرأة لها زوج، ولم يعلم.

قال أبو الحسن ﴿ يَكُ عَمُ المرأة، وليس على الرجل شيء إذا لم يعلم)... فضرب أبو بصير المرادي على صدره يحكها وقال: أظن صاحبنا ما تكامل علمه. رجال الكشى ص ١٥٤.

أي أنه يتهم الكاظم خيشف بقلة العلم!!

وأقول: سند هذه الرواية هو: علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسن، عن صفوان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي.

وهو سند ضعيف.

قال المحقق الخوئي في معجم رجال الحديث:

أقول: الرواية ضعيفة، فإن علي بن محمد لم يوثق، ومحمد بن أحمد مجهول، ومحمد بن الحسن الذي يروي عن صفوان لم يوثق، فالمتحصل أن الروايات الذامّة لم يتم سندها فلا يعتد بها. نعم، روى الشيخ هذه الرواية الأخيرة بسند معتبر مع اختلاف يسير في المتن، فقد روى بإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، والسندي بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب العقرقوفي، قال: سألت أبا الحسن بين ... إلى أن قال: قال: فذكرت ذلك لأبي بصير، فقال لي: والله لقد قال جعفر بين : تُرجم المرأة ويُجلد الرجل الحد. وقال بيده على صدره يحكه (صدري فحكه): ما أظن صاحبنا تكامل علمه. التهذيب: الجزء ٧، باب الزيادات في فقه النكاح، الحديث ١٩٥٧، والاستبصار: الجزء ٣، باب الرجل يتزوج بامرأة ثم علم بعد ما دخل بها أن لها زوجاً، الحديث ١٨٧. وروى هذا المضمون أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن شعيب، قال: سألت أبا الحسن بين عن رجل تزوج امرأة لها زوج، قال: يُفرَّق بينها. قلت: فعليه ضرب؟ قال: لا. ماله يضرب؟! فخرجتُ من عنده وأبو بصير بحيال الميزاب، فأخبرتُه بالمسألة والجواب، فقال لي:

أين أنا؟ فقلت: بحيال الميزاب. قال: فرفع يده، فقال: ورب هذا البيت، أو رب هذه الكعبة، لسمعت جعفراً يقول: إن عليًّا عَلِيًّا قضى في الرجل تزوَّج امرأة لها زوج، فرجم المرأة، وضرب الرجل الحد، ثم قال: لو علمت أنك علمت لفضخت رأسك بالحجارة. ثم قال: ما أخوفني ألا يكون أوتي علمه. التهذيب: الجزء ١٠، باب حدود الزنا، الحديث ٧٦.

أقول - والقائل الخوئي ـ: هاتان الروايتان لا بد من رد علمها إلى أهله، فإن الرجل إذا لم يثبت أنه كان عالماً بأن المرأة لها زوج، فها هو الوجه في ضربه الحد؟ ومجرد احتهال أنه كان عالماً لا يجوِّز إجراء الحد عليه، هذا من جهة نفس الرواية، وأما من جهة دلالتها على ذم أبي بصير فغاية الأمر أنها تدلان على أنه كان قاصراً في معرفته بعلم الإمام عَلَيْ في ذلك الزمان لشبهة حصلت له، وهي تخيله أن حكمه عَلَيْ كان غالفاً لما وصل إليه من آبائه عَلَيْ ، وهذا \_ مع أنه لا دليل على بقائه واستمراره \_ لا يضر بوثاقته، مضافاً إلى أن الظاهر أن المراد بأبي بصير في الرواية يحيى بن القاسم دون ليث المرادي، فإنك ستعرف أنه لم يثبت كون ليث من أصحاب الكاظم عَلِيَكُ.

وما قاله السيّد قدّس الله نفسه متين، وقد بلغ به الغاية.

#### 88888

قال الكاتب: ومرة تذاكر ابن أبي اليعفور [كذا] وأبو بصير في أمر الدنيا، فقال أبو بصير: أما إن صاحبكم لو ظفر بها لاستأثر بها، فأغفى – أبو بصير – فجاء كلب يريد أن يشغر<sup>(۲)</sup> عليه، فقام حماد بن عثمان ليطرده فقال له ابن أبي يعفور: دعه، فجاءه حتى شغر في أذنيه. ص ١٥٤ رجال الكشي.

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ١٤٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) رفع رجله ليبول (حاشية من الكاتب).

أي أنه يتهم أبا عبد الله بالركون إلى الدنيا وحب الاستِثْثَارِ بها، فعاقبه الله تعالى بأن أرسل كلباً فبال بأذنيه جزاءً له على ما قال في أبي عبد الله.

وأقول: هذه الرواية ضعيفة، وسندها: علي بن محمد، قال: حدثني محمد بن أحمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان.

وعلي بن أحمد لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، ومحمد بن أحمد مجهول كما مرَّ في كلام السيد الخوئي فَكَنَّ .

على أن قوله: (صاحبكم) ليس صريحاً في أنه يريد به الإمام الصادق عَلِيَّ وإن كان ذلك محتملاً، والمظنون قوياً أنه كان يريد به شخصاً آخر، لأنه لو أراد الإمام عَلِيَّكِ لَقَال: (صاحبنا)، فإن ذلك هو التعبير المتعارف في الإشارة إلى الإمام عَلِيَكِ .

#### \*\*\*

قال الكاتب: وعن حماد الناب قال: جلس أبو بصير على باب أبي عبد الله خوان على باب أبي عبد الله خوان على للخون، فلم يُؤْذَنْ له، فقال: لو كان معنا طبق لأَذِنَ، قال فجاء كلب فشغر في وجه أبي بصير، فقال ـ أبو بصير ـ: أن أن أن [كذا] ما هذا؟ (١٠). فقال له جليسه: هذا كلب شغر في وجهك رجال الكشي ص ١٥٥.

أي أنه يتهم أبا عبد الله ويشف بحب الثريد والطعام اللذيذ بحيث لا يأذن لأحد بالدخول عليه إلا إذا كان معه طبق طعام، لكن الله تعالى عاقبه أيضاً فأرسل كلباً فبال في وجهه عِقاباً له على ما قاله في أبي عبد الله ويشف .

وأقول: هذه الرواية ضعيفة السند أيضاً، وسندها: محمد بن مسعود، قال: حدثني جبرئيل بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن يونس عن حماد الناب.

وقد مرَّ أن جبرئيل بن أحمد لم يثبت توثيقه في كتب الرجال.

<sup>(</sup>١) لأنه كان أعمى البصر (حاشية من الكاتب).

قال المحقق الخوئي: جبرئيل بن أحمد لم يوثّق، على أن الظاهر أن المراد بأبي بصير فيها يحيى بن القاسم، فإنه كان ضريراً، وأما المرادي فلم نجد ما يدل على كونه ضريراً، ومجرد التكنية بأبي بصير لا يدل عليه كها هو ظاهر (۱).

هذا مع أنه يحتمل ضبط كلمة (لأُذِن) في الحديث بالمبني للمفعول، فيُراد بفاعل الإذن أهل الدار، أو خادم الإمام عَلِيَكُ، لا أن يكون ضبط الكلمة هو (أَذِن) بالمبني للمعلوم كما ضبطها الكاتب ليعود الضمير فيها على الإمام عَلِيَكُلْ.

وعليه فلا إشكال في كلام أبي بصير إلا اتهام خادم الإمام عَلِيْتَلِيْ بالاستعجال في الإذن له لو كان معه طبق من طعام، ومثل هذا لا يكون فيه طعن ذي بال في أبي بصير.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*

قال الكاتب: ولم يكن أبو بصير موثوقاً في أخلاقه، ولهذا قال شاهداً على نفسه بذلك: كنتُ أقرِئُ امرأةً كنت أُعلمها القرآن، فهازَحْتُها بِشَيء!! قال: فَقَلِمَتْ على أبي جعفر خَيْشَفُ - أي تَشْتَكِيه - قال: فقال لي أبو جعفر: يا أبا بصير أي شيء قلتُ للمرأة؟ قال: قلتُ بيدي هكذا، وغَطَّى وجهه!!

قال: فقال أبو جعفر: لا تعودن عليها رجال الكشي ص ١٥٤.

أي أن أبا بصير مديده ليلمس شيئاً من جسدها بغرض المداعبة(!!) والمهازحة، مع أنه كان يُقْرؤُها القرآن!!!

وأقول: قال الخوئي قدس الله نفسه: لا دلالة في الرواية على الذم، إذ لم يُعلَم أن مزاحه كان على وجهِ محرَّم، فمن المحتمل أن الإمام بَاليَّنَا نهاه عن ذلك حماية للحمى، لئلا ينتهي الأمر إلى المحرَّم، والله العالم(٢).

<sup>(</sup>١) معجم رجال الحديث ١٤٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ١٤٨/١٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

والكاتب قد ضبط النص بها يدل على أن المرأة جاءت للإمام عَالِيَا تشكو أبا بصير، مع أن النص لا دلالة فيه على ذلك، بل الضبط هو: (فقدمْتُ على أبي جعفر فقال لي...)، لكن الكاتب أراد أن يهوِّل ما صنعه أبو بصير من جهة، وأن ينفي عن الإمام عَالِيَا علمه بالحادثة من دون مُحبِر من جهة ثانية، فضبط النص بها يدل على أن المرأة جاءت للإمام عَالِيَا لتشكو أبا بصير.

والعجيب من الكاتب وأضرابه أنه أراد تضعيف أبي بصير لأنه مازح امرأة ولم يُعلَم أن مزاحه معها كان على وجهِ محرَّم أم لا، ولم يضعفوا خالد بن الوليد الذي قتل مالك بن نويرة ونزا على زوجته، ولا المغيرة بن شعبة الذي زنا بأم جميل، ولا طلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم ممن خرجوا على الخليفة الحق وحاربوه، وقتل بسببهم عشرات الألوف من المسلمين من غير ذنب.

فهنيئاً لهم بهذه المعايير المعكوسة في التضعيف والتوثيق!!

# \*\*\*

قال الكاتب: وكان أبو بصر مخلطاً:

فعن محمد بن مسعود قال: سألت علي بن الحسن عن أبي بصير فقال: أبو بصير كان يُكنى أبا محمد وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفاً.

فسألته هل يُتَّهَمُ بالغُلُوُّ؟ [كذا] فقال: أَما الغُلُوُّ فلا، لم يكن يُتَّهَم، ولكن كان مخلطاً. رجال الكشي ص ١٥٤.

قلت: أحاديثه في الصحاح [!!] كثيرة جداً، وفيها عجب عجاب، فإذا كان مخلطاً فهاذا أدخل في الدين من تخليط؟!! إن أحاديثه فيها عجب عجاب أليست هي من تخليطه؟؟!!

وأقول: صدر الرواية الذي لم يذكره الكاتب هو:

محمد بن مسعود، قال: سألت علي بن الحسن بن فضال عن أبي بصير، فقال: وكان اسمه يحيى بن أبي القاسم، فقال: أبو بصير يكنَّى أبا محمد، وكان مولى لبني أسد، وكان مكفوفاً. فسألته: هل يُتَّهم بالغلو... الخ.

ومن الواضح أن السؤال كان عن أبي بصير يحيى بن القاسم الأسدي المكفوف، لا عن أبي بصير ليث المرادي الذي عقد له الكاتب هذا الفصل، إلا أن الكاتب بتر صدر الرواية ليوهم القارئ أن أبا بصير المذموم في الرواية هو ليث المرادي، مع أنه يحيى بن القاسم أو ابن أبي القاسم.

ولعل مدَّعي الاجتهاد والفقاهة لم يميِّز بينهما، فظن أن أبا بصير واحد لا متعدِّد، مع أن من يدَّعي الاجتهاد ينبغي أن يميِّز بين هذين الرجلين فلا يخلط بينهما.

هذا مع أن كلام ابن فضال في أبي بصير هذا (يحيى بن القاسم) معارض بها قاله النجاشي فيه، حيث قال: يحيى بن القاسم أبو بصير الأسدي، وقيل أبو محمد، ثقة وجيه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليها، وقيل: يحيى بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق... ومات أبو بصير سنة خسين ومائة (١٠).

ومعارض بها رواه الكشي نفسه في صحيحة شعيب العقرقوفي، قال: قلت لأبي عبد الله عَلَيْظُ: ربها احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمِمّن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي. يعني أبا بصير (٢).

ومعارض بها صرَّح به الكشي نفسه من أن أبا بصير الأسدي من أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على العمل برواياتهم.

قال الكشي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عَلِيْظٌ وأبي عبد الله عَلِيَظٌ، وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: أفقه الأولين ستة: زرارة،

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ٢/ ٤١١.

<sup>(</sup>٢) اختيار معرفة الرجال ١/ ٤٠٠.

ومعروف بن خربوذ، وبُرَيد، وأبو بصير الأسدي، والفضيل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائفي (١).

على أنه يمكن حمل التخليط على محمل لا يضر بوثاقة أبي بصير.

قال المحقق الخوئي: وأما قول ابن فضال: (إنه كان مخلطاً) فلا ينافي التوثيق، فإن التخليط معناه أن يروي الرجل ما يُعرَف ويُنكر، فلعل بعض روايات أبي بصير كانت منكرة عند ابن فضال، فقال: إنه مخلط(٢).

## \*\*\*

قال الكاتب: علماء طبرستان:

لقد ظهر في طبرستان جماعة تظاهروا بالعلم، وهم ممن اندسوا في التشيع لغرض الفساد والإفساد. من المعلوم أن الإنسان تشهد عليه آثاره، فإن كانت آثاره حسنة فهذا دليل حسن سلوكه ونُحلُقِه واعتقاده وسلامة سَريرَته، والعكس بالعكس فإن الآثار السيئة تدل على سوء من خَلَّفها سواء في سلوكه أو في خلقه أو اعتقادِه وتدل على فساد سريرته.

إن بعض علماء طبرستان تركوا مخلفات تثير الشكوك حول شخصياتهم.

وأقول: سيتضح للقارئ العزيز بحمد الله وفضله أن كل ما جاء به الكاتب ما هو إلا شكوك باطلة، وخيالات فاسدة، وتحامل على بعض علماء الطائفة من غير مبرِّر صحيح.

والذين ذكرهم الكاتب علماء أجلاء لا تُنكَر خدماتهم الجليلة على مذهب الشيعة الإمامية، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وسيتضح كل ذلك

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٢/ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) معجم رجال الحديث ٢٠/ ٨٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

على أنه يمكننا أن نقول عين ما قاله الكاتب في حق أكثر علماء أهل السنة حرفاً بحرف، فنعمد إلى كل من خالف آراءنا أو طعن فينا فنتهمه بأنه مدسوس في مذاهب أهل السنة لغرض الفساد والإفساد، أو بث الفرقة بين المسلمين، أو تشويه عقائدهم، أو تشكيكهم فيها، أو صرف ولائهم عن أئمة الهدى المين المسلامين الجور، أو ترويج عقائد اليهود والنصارى على أنها عقائد من صميم الإسلام، أو غير ذلك مما يمكن اتهامهم به.

## \*\*\*

قال الكاتب: وَلْنَأْخِذْ ثلاثة من أشهر مَن خرج من طبرستان:

الميرزا حسين بن تقي النوري الطبرسي مؤلف كتاب (فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) جمع فيه أكثر من ألفي رواية من كتب الشيعة ليثبت بها تحريف القرآن الكريم. وجمع أقوال الفقهاء والمجتهدين، وكتابه وصمة عارٍ في جبين كل شيعي.

وأقول: إن كتاب (فصل الخطاب) لا يمكن أن يكون وصمة عار على جبين كل شيعي، لأنه كتاب عبر فيه الكاتب عن رأيه الخاص، ورأيه لا يلزم الشيعة كلهم حتى يكون عاراً عليهم، ولا سيها مع تخطئتهم له وردهم عليه، ونحن قد أجبنا عن ذلك فيها تقدم من بحوث هذا الكتاب، فلا وجه لإعادة الكلام فيه مرة ثانية.

## \*\*\*

قال الكاتب: إن اليهود والنصارى يقولون بأن القرآن مُحَرَّفٌ، فها الفرق بين كلام الطبرسي وبين كلام اليهود والنصارى؟ وهل هناك مسلم صادق في إسلامه

يشهد على الكتاب الذي أنزله الله تعالى وَتَكَفَّلَ بحفظه، يشهد عليه بالتحريف والتزوير والتبديل؟؟.!!

وأقول: بغض النظر عما يقوله اليهود والنصاري، فإن قولهم لا قيمة له عندنا، وموافقتهم ومخالفتهم عندنا ليست دليلاً على الحق.

والميرزا حسين النوري ولله الله الله جهود مشكورة وآثار مشهورة في نصرة الإسلام والذب عنه، وهفوته في هذا الكتاب لا تجعلنا نتجاهل كل جهوده، ولا تسقط شيئاً من اعتباره، فإن لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة.

هذا مع أنه لم يقل: (إن القرآن الموجود بين أيدينا محرَّف تحريف الزيادة والتبديل)، وإنها قال: (إن بعض كلهات أو آيات القرآن سقطت من القرآن الموجود بين أيدينا).

قال آغا بزرك الطهراني في كتاب الذريعة:

(۹۱۲ فصل الخطاب في تحريف الكتاب) لشيخنا الحاج ميرزا حسين النوري الطبرستاني ابن المولى محمد تقي بن الميرزا علي محمد النوري... أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل وغيرها مما تحقق ووقع في غير القرآن، ولو بكلمة واحدة لا نعلم مكانها، واختار في خصوص ما عدا آيات الأحكام وقوع تنقيص عن الجامعين، بحيث لا نعلم عين المنقوص المذخور عند أهله، بل يعلم إجمالاً من الأخبار التي ذكرها في الكتاب مفصلاً ثبوت النقص فقط. وردَّ عليه الشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب، برسالة سهاها (كشف الارتياب عن تحريف الكتاب)، فلما بلغ ذلك الشيخ النوري كتب رسالة فارسية مفردة في الجواب عن شبهات (كشف الارتياب) كما مر في ۱۰/ ۲۲۰، وكان ذلك بعد طبع (فصل الخطاب) ونشره، فكان شيخنا يقول: لا أرضى عمن يطالع (فصل الخطاب) ويترك النظر إلى تلك الرسالة. ذكر في أول الرسالة الجوابية ما معناه: إن الاعتراض مبني على المغالطة في لفظ

التحريف، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والبديل، بل خصوص الإسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله، وليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان، لم يلحقه زيادة ولا نقصان، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل. وسمعت عنه شفاها يقول: إني أثبتُ في هذا الكتاب أن هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باقي على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان، ولم يطرأ عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية، فكان حريًّا بأن يسمَّى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب)، فتسميته بهذا الاسم فكان حريًّا بأن يسمَّى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب)، فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادي خطأ في التسمية، لكني لم أرد ما يحملوه عليه، بل مرادي إسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي، وإن شئت قلت اسمه (القول الفاصل في إسقاط بعض الوحي المنزل).

قلت: وهذا هو مذهب جمع من الصحابة الذين نُقِلتُ أقوالهم في الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة التي دلَّت على أن بعض الصحيحة عند أهل السنة التي دلَّت على أن بعض الصحابة كانوا يرون التحريف.

منها: ما أخرجه مسلم ومالك والترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عائشة، أنها قالت: كان فيها أُنزل من القرآن (عَشر رضعات معلومات يُحرِّمن) ثم نُسخن بـ (خمس معلومات)، فتوفي رسول الله ﷺ وهن فيها يُقرأ من القرآن (٢٠).

قلت: هذا الحديث واضح الدلالة على أن عائشة كانت تعتقد أن النبي والمنانة

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ١٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ۲/ ۱۰۷٥. الموطَّا، ص ٣٢٤. سنن الترمذي ٣/ ٤٥٦. سنن أبي داود ٢/ ٣/ ٢ - ٢٢٤. سنن النسائي ٣/ ٢٨٩. سنن ابن ماجة ١/ ٢٢٨. سنن النسائي ٣/ ٢٨٩. سنن ابن ماجة ١/ ٦٩٥. صحيح سنن النسائي ٢/ ٦٩٦. صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٠٨. إرواء الغليل ١/ ٢١٨. سنن الدارمي ٢/ ١٥٧. السنن الكبرى ١/ ٤٥٤. صحيح ابن حبان ١/ ٣٥١. شرح السنة ٩/ ٨٠. سنن الدارقطني ٤/ ١٨١. مسند أبي عوانة ٣/ ١١٩. تفسير القرآن العظيم ١/ ٤٦٤. كتاب الأم ٥/ ٢٦. مسند الشافعي، ص ٢٢٠.

توفي وتحريم خمس رضعات كان مما يُقرأ من القرآن، إلا أنه سقط بعد ذلك، لعدم وجوده في القرآن الذي بأيدينا.

ومنها: ما أخرجه ابن ماجة وأحمد والدارقطني والطبراني في الأوسط وغيرهم عن عائشة، قالت: لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشراً، ولقد كان في صحيفة تحت سريري، فلما مات رسول الله على وتشاغلنا بموته دخَلَ داجن (١) فأكلها (٢).

قلت: وهذا كلام واضح الدلالة على أن عائشة تعتقد أن ضياع آية الرجم ورضاعة الكبير كان بسبب الداجن، لا لنسخ التلاوة كها زعم القوم.

ومنها: ما أخرجه ابن حبان، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، والطيالسي وعبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم، عن زر بن حبيش قال: لقيت أبي ابن كعب فقلت له: إن ابن مسعود كان يجك المعوذتين من المصاحف ويقول: إنها ليستا من القرآن، فلا تجعلوا فيه ما ليس منه، قال أبي: قيل لرسول الله على فقال لنا، فنحن نقول ".

قال ابن كثير في تفسيره: وهذا مشهور عند كثير من القُرَّاء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فلعله لم يسمعهما من النبي ﷺ، ولم

<sup>(</sup>١) الداجن: هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يطلق على غير الشاة مما يألف البيوت كالطير وغيرها.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجة ١/ ٦٢٥-٦٢٦. مسند أحمد ٦/ ٢٦٩. سنن الدارقطني ٤/ ١٧٩. الدر المنثور ٢/ ١٠٠ في تفسير الآية ٢٣ من سورة النساء. المعجم الأوسط للطبراني ٦/ ١٠٠. مسند أبي يعلى ٤/ ٤٧١. حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٢٨، وقال ابن حزم في المحلى ١٠٤٤. هذا حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ١٠ / ٢٧٤. مسند أحمد ٥/ ١٢٩. المعجم الكبير للطبراني ٩/ ٢٦٨، ٢٦٩. بجمع الزوائد ٧/ ١٤٩ قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح. تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٧١. موارد الظمآن ٢/ ٧٨٦. مسند الحميدي ١/ ١٨٥. وفي صحيح البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الناس ٣/ ١٦٠٤ إشارة إلى ذلك، فراجعه.

وقال الفخر الرازي: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر.

قال: وهذا عقدة عصبة (٢).

ومنها: ما أخرجه البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه، وغيرهم - في حديث - أن عمر بن الخطاب قال: لولا أن يقول الناس! (زاد عمر في كتاب الله) لكتبتُ آية الرَّجْم بيدي (٣).

وفي رواية الموطأ، ومسند الشافعي، والسنن الكبرى للبيهقي وغيرها قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، يقول قائل: (لا نجد حدَّين في كتاب الله)، فقد رجم رسول الله عَلَيْكُ ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا يقول الناس: (زاد عمر في كتاب الله) لكتبتها: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة)، فإنا قد قرأناها(٤).

قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن: ظاهر قوله: (لولا أن يقول الناس... الخ) أن كتابتها جائزة، وإنها منعه قول الناس، والجائز في نفسه قد يقوم من الخارج ما يمنعه، وإذا كانت جائزة لزم أن تكون ثابتة، لأن هذا شأن المكتوب(٥٠).

قلت: إذا كانت من القرآن فيجب كتابتها، وإلا فلا تجوز، والحديث واضح الدلالة على أن عمر كان يعتقد أنها من القرآن، ولكن يمنعه من كتابتها فيه كلام

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم ٤/ ٥٧٢.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٨/ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٢/ ٢٢٤١. سنن أبي داود ٤/ ١٤٥-١٤٥. صحيح ابن حبان ٢/ ١٤٧. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٣٥، وإرواء الغليل ٨/ ٣.

<sup>(</sup>٤) الموطأ، ص ٤٥٨. مسند الشافعي، ص ١٦٣. السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) البرهان في علوم القرآن ٢/ ٣٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الناس، وهذا عذر غير مقبول منه، ولا سيها أنه كان حاكمًا مهاباً لا يقدر أحد على معارضته.

ومنها: ما أخرجه مسلم وغيره عن أبي الأسود، قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قرَّاء أهل البصرة، فدخل عليه ثلاثهائة رجل قد قرأوا القرآن، فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقرَّاؤهم، فاتلوه ولا يطولنَّ عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كها قست قلوب من كان قبلكم، وإنّا كنا نقرأ سورة، كنا نشبِّهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبّهها بإحدى المسبِّحات (۱) فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، فتُكتب شهادةً في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة (۱).

قلت: قوله: (فأنسيتُها) يدل على أن السورتين اللتين أشار إليها أبو موسى لم تنسخ تلاوتها، وإنها نسيهها أبو موسى وغيره من الصحابة فلم تُكتبا في المصحف المتداول عند المسلمين، ولو لا ذلك لقال: (فنسختا)، ولما كان في نسيانها قساوة قلب، وأبو موسى ساق ذلك لبيان آثار قساوة القلب التي ابتُلي بها هو وغيره.

ومنها: ما أخرجه الحاكم بسنده عن حذيفة فيشينه، قال: ما تقرأون ربعها يعني براءة، وإنكم تسمُّونها سورة التوبة، وهي سورة العذاب (٣).

وأخرج الطبراني في المعجم الأوسط عن حذيفة فيشعن أيضاً، قال: التي تسمُّون سورة التوبة هي سورة العذاب، وما يقرأون منها مماكنا نقرأ إلا ربعها<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) هي السور التي افتُتُحت بسبحان وسبَّح ويسبِّح وسبِّح.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٢/ ٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ٢/ ٣٣١. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. الدر المنثور ٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) المعجم الأوسط للطبراني ١/ ٣٦٥. مجمع الزوائد ٧/ ٢٨. وقال: رواه الطبراني في الأوسط →

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ومنها: ما أخرجه الحاكم في المستدرك وصحَّحه وأحمد \_ واللفظ له \_ والسيوطي والبيهقي والطيالسي وغيرهم، عن زر بن حبيش قال: قال لي أُبي بن كعب: كائن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كائن تعدُّها؟ قال: قلت: ثلاثاً وسبعين آية. فقال: قط؟ لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجوهما البتة نكالاً من الله، والله عليم حكيم (۱).

وفي لفظ آخر له: قال: كم تقرأون سورة الأحزاب؟ قال: بضعاً وسبعين آية. قال: لقد قرأتُها مع رسول الله عَنْ مثل البقرة أو أكثر، وإن فيها آية الرجم (٢).

قلت: والأحاديث الدالة على سقوط سُوَر وآيات من كتاب الله كثيرة جداً في مصادرهم، لا نرى ضرورة لاستقصائها، لأن ذلك يخرجنا عن موضوع الكتاب.

وللخروج من هذا المأزق الذي وقع فيه أهل السنة قالوا بأنها كانت قرآناً، ولكن نُسخت تلاوتها من كتاب الله.

قال ابن كثير بعد أن ذكر أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة: وهذا إسناد حسن، وهو يقتضي أنه قد كان فيها قرآن ثم نُسِخَ لفظه وحُكُمه أيضاً، والله أعلم (٣).

وقال البيهقي بعد أن ذكر آية الرجم (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة)، وساق جملة من رواياتهم الدالة على أنها كانت في القرآن، وأنها سقطت أو أُسقطت منه،

<sup>←</sup> ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۱) المستدرك ٤/ ٣٥٩ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. مسند أحمد ٥/ ١٣٢. السنن الكبرى ٨/ ٢١١. كنز العمال ٢/ ٤٨٠. مسند أبي داود الطيالسي، ص ٧٣. الدر المنثور الكبرى ٥/ ٢١١. كنز العمال ٢/ ٤٨٠. مسند أبي داود الطيالسي، ص ٥٣. الدر المنثور ٦/ ٥٠٠ عن عبد الرزاق في المصنف والطيالسي وسعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن منبع والنسائي وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والدارقطني في الأفراد والحاكم وابن مردويه والضياء في المختارة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٥/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم ٣/ ٤٦٥.

قال: في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً (١).

وقال الزرقاني في شرح قول عائشة: كان فيها أُنزل من القرآن (عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ)، ثم نُسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله عَيْنَةُ وهو فيها يُقرَأ من القرآن.

قال: (فيها يُقرأ من القرآن) المنسوخ، فالمعنى أن العَشْر نُسخت بخَمس، ولكن هذا النسخ تأخّر حتى توفي عَلَيْكُ (٢)، وبعض الناس لم يبلغه النسخ، فصار يتلوه قرآناً، فلما بلغه تَرَك، فالعَشْر على قولها منسوخة الحكم والتلاوة، والخمس منسوخة التلاوة فقط كآية الرجم... وليس المعنى أن تلاوتها كانت ثابتة وتركوها، لأن القرآن محفوظ (٣).

وقال الآمدي في الإحكام: المسألة السادسة: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وبالعكس، ونسخهما معاً، خلافاً لطائفة شاذة من المعتزلة، ويدل على ذلك العقل والنقل.

إلى أن قال: وأما النقل أما نسخ التلاوة والحكم فيدل عليه ما روت عائشة أنها قالت: (فيها أنزل عشر رضعات محرمات فنسخت بخمس)، وليس في المصحف عشر رضعات محرمات ولا حكمها، فهما منسوخان (٤٠).

وكلماتهم في جواز نسخ التلاوة ووقوعه كثيرة جداً، وفيها ذكرناه كفاية.

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى للبيهقي ٨/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) هذا من مهازل التبريرات التي لهج بها علماء أهل السنة لتبرير روايات التحريف التي امتلأت بها كتبهم، ونحن لم نكن نتصور أن نجد من يزعم أن النسخ تأخر إلى ما بعد وفاة النبي الله كما زعمه الزرقاني هنا، فإن هذا لم يقل به أحد.

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٣/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) الإحكام ٣/ ١٥٤.

وهذا الذي ذكروه من نسخ التلاوة متَّفِق في النتيجة مع ما قاله الميرزا النوري فلانتيجة مع ما قاله الميرزا النوري فلاتخ النتيجة كلا القولين هي وقوع النقص في القرآن، غاية الأمر أنهم سمَّوه نسخ تلاوة، والميرزا النوري سمَّاه تحريفاً، وإلا فالمؤدَّى واحد، والاختلاف إنها هو في التسمية، وتسميتهم أقل شناعة من تسمية الميرزا النوري، ولهذا شنَّعوا عليه أعظم تشنيع، مع أن ما شنَّعوا عليه به هم يقولون به كها أوضحناه.

## \*\*\*\*

قال الكاتب: ٢- أحمد بن علي بن أبي طالب<sup>(۱)</sup> الطبرسي صاحب كتاب (الاحتجاج).

وقال في حاشية له هنا: أطلق على نفسه هذا الاسم لقصد التمويه، حتى يتسنَّى له بَثَّ سمومه، وإلا فإن مثله لا يصح أن ينسب نفسه للتراب الذي كان يدوسه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. علماً أنه لا يُعْرَفُ له أصلٌ، ولا تُعْرَفُ له ترجمة.

وأقول: إنه لم يُطلِق على نفسه هذا الاسم كها زعم الكاتب، فلا يراد بعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين عَلِيَكُ كها تصوَّره الكاتب، وإنها هو اسم أبيه وجده حقيقة، والتشابه في الأسهاء غير عزيز ولا بمحرَّم.

والعجيب من مدَّعي الاجتهاد والفقاهة أنه زعم أن الطبرسي لا يُعرف له أصل و لا تعرف له ترجمة، مع أن كتاب الاحتجاج موشَّح بترجمة ضافية له، وقد ترجمه تلميذه ابن شهراشوب في كتابه (معالم العلماء)، ص ٢٥، والحر العاملي صاحب وسائل الشيعة في كتابه (أمل الآمل) ٢/١٧، والشيخ يوسف البحراني في كتابه (لؤلؤة البحرين)، ص ٣٤١، وغيرهم.

وأما مسألة سلسلة نسبه فمن المعلوم أن العرب يُنسبون إلى قبائلهم، والعجم

<sup>(</sup>١) للكاتب هنا حاشية أدرجناها في المتن للرد عليها.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

يُنسبون إلى بلادهم، فكانت نسبة الطبرسي إلى بلده من غير أن ينسب إلى قبيلته، وهذا جار في كثير من مشاهير الخاصة والعامة.

ولو جئنا إلى جملة من أعلام أهل السنة لما رأينا في تراجمهم ذكراً لسلسلة نسبهم، ولا سيها إذا لم تتوفر الدواعي لنقل أنسابهم والعناية بها، كها هو حال الطبرسي الذي اشتهر بكتابه في الاحتجاج.

ومن العجيب أن الكاتب يتكلم في أصول الأنساب مع أن بعض أئمة مذاهب أهل السنة وحفًاظ الحديث عندهم لا تُعرف أنسابهم.

ونحن سنأخذ مثالين اثنين حذراً من الإطالة: واحد من أئمة مذاهبهم، وواحد من حفاظ الحديث عندهم.

أما الأول فهو أبو حنيفة النعمان، فإنه لا يُعرف أصله ولا يُعرف من أي البلاد هو.

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء:

الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، يقال: إنه من أبناء فارس(١).

إلى أن قال: قال أحمد العجلي: أبو حنيفة تيمي من رهط حمزة الزيات، كان خزَّازاً يبيع الخز.

وقال عمر بن حماد بن أبي حنيفة: أما زوطى فإنه من أهل كابل، وولد ثابت على الإسلام، وكان زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة، فأُعتق، فولاؤه لهم، ثم لبني قفل...

وقال النضر بن محمد المروزي: عن يحيى بن النضر قال: كان والد أبي حنيفة من نسا.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وروى سليمان بن الربيع عن الحارث بن إدريس: أبو حنيفة أصله من ترمذ. وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل بابل.

وروى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول عن أبيه عن جدّه، قال: ثابت والد أبي حنيفة من أهل الأنبار.

ثم نقل أن أبا حنيفة اسمه النعمان بن ثابت بن المرزبان(١٠).

قلت: انظر رحمك الله كيف اختلفوا في أصل واحد من أئمة مذاهبهم الأربعة على أقوال متعددة، فها بالك بغيره.

وأما الثاني فهو ابن ماجة صاحب السنن المشهور، فإنهم لا يزيدون في ذِكْر نَسَبه إلا على أنه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة (٢).

وقال الرافعي في تاريخ قزوين: وماجة لقب يزيد، والد أبي عبد الله، وكذلك رأيت بخط أبي الحسن القطان وهبة الله بن زاذان، وقد يقال: محمد بن يزيد بن ماجة، والأول أثبت (٣).

وعليه، فابن ماجة لا يعرف إلا باسمه واسم أبيه فقط.

ولا ريب في أن مقام الطبرسي صاحب الاحتجاج عند الشيعة ليس كمقام أبي حنيفة وابن ماجة عند أهل السنة، فلا ندري بعد هذا لماذا شكَّك الكاتب في أصل الطبرسي، وجعل ذلك طعناً فيه، وتعامى عما ذكرناه آنفاً وغيره مما تركناه من الطعون الصحيحة في أئمتهم وحفاظ أحاديثهم.

## \*\*\*

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٩٠ وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۲۷۷. المنتظم ۲۱/ ۲۰۸. البداية والنهاية ۱۱/ ٥٦.
 تهذيب التهذيب ۹/ ٤٦٨. طبقات الحفاظ، ص ۲۷۸. تذكرة الحفاظ ۲/ ٦٣٦. النجوم الزاهرة ٣/ ٧٠٠. مرآة الجنان ۲/ ١٤٠. وفيات الأعيان ٤/ ٢٧٩. الوافي بالوفيات ٥/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) التدوين في أخبار قزوين، ص ١٦٥.

قال الكاتب: أورد في كتابه روايات مصرحة بتحريف القرآن، وأورد أيضاً روايات زعم فيها أن العلاقة بين أمير المؤمنين والصحابة كانت سيئة جداً، وهذه الروايات هي التي تتسبب في تمزيق وحدة المسلمين، وكل من يقرأ هذا الكتاب يجد أن مؤلفه لم يكن سليم النية.

وأقول: إذا كان مجرد ذكر روايات تدل على تحريف القرآن كافياً في إدانة الكاتب واتهامه بأنه لم يكن سليم النية، فهذا وارد بعينه على البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وابن ماجة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأبي داود الطيالسي والبيهقي والهيثمي والسيوطي وابن جرير الطبري وغيرهم من حفاظ الحديث وأعلام أهل السنة الذين رووا أحاديث التحريف ودوَّنوها في كتبهم (۱).

وإن كانت إدانة الكاتب إنها هي بسبب اعتقاده بتحريف القرآن دون مجرد ذكر روايات التحريف فالطبرسي لم يصرِّح في كتابه بأنه يقول بالتحريف، ولم يُنقل عنه الذهاب إلى هذا القول، وعلى الكاتب حينئذ أن يدين جملة من الصحابة الذين روي عنهم القول بالتحريف كها دلَّت عليه روايات أهل السنة في كتبهم المعتبرة.

وأما طعن الكاتب في الطبرسي بأنه روى في الاحتجاج ما يدل على أن العلاقة بين أمير المؤمنين عَلِيَظٌ وبين بعض الصحابة كانت سيِّتة جداً، فهو غير وارد، لأن أهل السنة رووا في كتبهم الكثير من ذلك.

فقد أخرج أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك وصحَّحه، وأبو نعيم في حلية الأولياء، وغيرهم بأسانيدهم عن أبي سعيد الحدري قال: اشتكى عليًّا الناسُ، قال: فقام رسول الله عَلَيًّة فينا خطيباً، فسمعته يقول: أيها الناس لا تَشْكُوا عليًّا، فوالله إنه لأخشن في ذات الله أو في سبيل الله (٢).

<sup>(</sup>١) راجع روايات تحريف القرآن المنقولة من مصادر أهل السنة في كتابنا (كشف الحقائق)، ص ٧٥-٦٧.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٣/ ٨٦. المستدرك على الصحيحين ٣/ ١٣٣ ط حيدر آباد ٣/ ١٣٤ وقال الحاكم: ←

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأخرج الترمذي في سُننه وحسّنه، والحاكم في المستدرك وصحَّحه، بأسانيدهم عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله على جيساً، واستعمل عليهم على بن أبي طالب، فمضى في السرية فأصاب جارية، فأنكروا عليه، وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله عَيْنَ فقالوا: إذا لقينا رسول الله أخبرناه بها صنع على. وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدؤوا برسول الله عَيْنَ فسلَّموا عليه، ثم انصر فوا إلى رحالهم، فلها قدمت السَّرِية سلَّموا على النبي عَيْنَ فقام أحد الأربعة فقال: يا رسول الله ألم تر إلى على بن أبي طالب صنع كذا وكذا؟ فأعرض عنه رسول الله عَيْنَ ، ثم قام الثاني فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الثالث فقال مثل مقالته، فأعرض عنه، ثم قام الرابع مثل مقاله مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله عَيْنَ والغضب يُعرَف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ أن عليًّا مني وأنا منه، وهو وليُّ كل مؤمن بعدي (۱).

وأخرج مسلم في صحيحه، والترمذي في سننه عن سعد بن أبي وقاص، قال: أمّر معاوية بن أبي سفيان سعداً، فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أمّا ما ذكرتُ ثلاثاً قالهن له رسول الله عَمَالَةُ فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إليّ من حمر النعم... الحديث (٢).

 <sup>→</sup> هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. مجمع الزوائد
 ٩/ ١٢٩. حلية الأولياء ١/ ٦٨. فضائل الصحابة ٢/ ١٧٩.

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٢. مسند أحمد ٤/ ٤٣٧. المستدرك ٣/ ١١٩، ط حيدرآباد ٣/ ١١١. صحيح ابن حبان ١٥/ ٣٧٤. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ١٣٢. موارد الظمآن ٢/ ٩٨٦. مسند الطيالسي، ص ١١١. فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ٢/ ٦٠٥. خصائص أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليف للنسائي، ص ١٠٩. حلية الأولياء ٢/ ٢٩٤. المصنف لابن أبي شيبة ٢/ ١٧٥. مسند أبي يعلى ١/ ١٨٤. المعجم الكبير للطبراني ١٨٨/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤/ ١٨٧١. سنن الترمذي ٥/ ٦٣٨ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن سهل بن سعد قال: استُعمل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد، فأمره أن يشتم عليًّا، قال: فأبى سهل، فقال له: أما إذ أبيت فقل: (لعن الله أبا التراب). فقال سهل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب، وإن كان ليفرح إذا دُعى بها... الحديث(١).

وأخرج الترمذي في سُننه وحسَّنه، عن البراء، قال: بعث النبي عَلَيْلَةٍ جيشين، وأمَّر على أحدهما علي بن أبي طالب، وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال: إذا كان القتال فعليٌّ. قال: فافتتح علي حصناً، فأخذ منه جارية، فكتب معي خالد كتاباً إلى النبي عَلَيْلَةٍ يشي به، قال: فقدمت على النبي عَلَيْلَةٍ، فقرأ الكتاب فتغيَّر لونه، ثم قال: ما ترى في رجل نجب الله ورسوله، ويجبه الله ورسوله؟ قال: قلت: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، وإنها أنا رسول. فسكت (٢).

وأخرج الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وأبو يعلى في مسنده، عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة أنه قال: إن سعد بن مالك قال: بلغني أنكم تُعْرَضون على سب على خيشك بالكوفة، فهل سببته؟ قال: معاذ الله. قال: والذي نفس سعد بيده لقد سمعت رسول الله عَنْ يقول في على شيئاً لو وُضع المنشار على مِفْرَقي على أن أسبّه ما سبته أبداً".

وأخرج الضياء المقدسي، وأبو يعلى وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلين معي فنلنا من علي، فأقبل رسول الله عن غضبان يُعْرَف في وجهه الغضب، فتعوَّذتُ بالله من غضبه، فقال: مالكم ومالي؟ من آذى عليًا

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم ٤/ ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٥/ ٦٣٨، ٤/ ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٣) الأحاديث المختارة ٣/ ٢٧٤. مسند أبي يعلى ٣٢٨/١. مجمع الزوائد ٩/ ١٣٠ قال الهيثمي:
 رواه أبو يعلى، وإسناده حسن. السنن الكبرى للنسائي ٥/ ١٣٣. المصنف لابن أبي شيبة
 ٢/ ٣٧٥. كتاب السنة لابن أبي عاصم، ص ٥٩٠.

قلت: والأحاديث الدالة على أن كثيراً من الصحابة كانوا يبغضون أمير المؤمنين عَالِيَا ويسبّونه وينتقصونه كثيرة جداً تفوق حد الحصر، وإنكارها كإنكار الشمس في وضح النهار، وما ذكرناه فيه كفاية وزيادة.

وعليه، فيلزم الكاتب أن يطعن في كثير من أعلام أهل السنة الذين رووا أمثال هذه الأمور، كما يلزمه أن يطعن فيمن روى ما هو أعظم من ذلك.

فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيها ـ واللفظ للبخاري ـ بسندهما عن عائشة: أن فاطمة عنه بنت النبي عَلَيْ أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله عليه بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله عليه قال: (لا نُوْرَث، ما تركنا صدقة، إنها يأكل آل محمد عَلَيْ في هذا المال)، وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة رسول الله عليه عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله على أبو بكر أن يدفع إلى رسول الله على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرَتُه فلم تكلمه فاطمة منها شيئاً، فوجدَتْ (المعلمة على أبي بكر في ذلك، قال: فهجرَتُه فلم تكلمه حتى تُوفِّيتْ، وعاشت بعد النبي على ستة أشهر، فلما تُوفِّيتْ دفنها زوجُها عليٌّ ليلاً، ولم يُؤذِنْ (المها أبا بكر، وصلى عليها، وكان لعليٌّ من الناس وجه حياة فاطمة، فلما تُوفِّيتْ استنكر عليٌّ وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك. كراهة لمحضر عمر، فقال عمر: لا والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عسيتهم أن

<sup>(</sup>۱) الأحاديث المختارة ٣/ ٢٦٧. مسند أبي يعلى ١/ ٣٢٥. مجمع الزوائد ٩/ ١٢٩ قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار باختصار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، غير محمود بن خداش وقنان، وهما ثقتان.

<sup>(</sup>٢) أي غضبت.

<sup>(</sup>٣) أي لم يخبر أبا بكر بالأمر.

٥٥٦ ..........نله وللحقيقة / الجزء الثاني

يفعلوا بي... (١).

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين بعد وفاة رسول الله عليه أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله عليه فقال أبو بكر: إن رسول الله عليه قال: (لا نُورَث، ما تركنا صدقة). فغضبت فاطمة بنت رسول الله عليه فهجرت أبا بكر، فلم تزل مهاجرته حتى تُوفِيت، وعاشت بعد رسول الله عليه ستة أشهر. قالت: وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله عليه من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك، وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله عليها يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ، فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله علي تعروه ونوائبه، فأمسكها عمر وقال: هما صدقة رسول الله علي كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى وَليِّ الأمر، قال: فهما على ذلك إلى اليوم (۲).

وأخرج مسلم في صحيحه \_ في حديث طويل \_ عن عائشة أنها قالت: فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي والعباس، فغلبه عليٌّ عليها، وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر، وقال: هما صدقة رسول الله عَيْظُة كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه...(٣).

وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن الزهري أن مالك بن أوس حدَّثَه، قال:

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ٣/ ١٢٨٦. صحيح مسلم ٣/ ١٣٨٠. وأخرج هذا الحديث بألفاظ متقاربة أحمد في المسند ٢/١. وابن حبان في صحيحه ٢/١١١، ١٥٢/١٤. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٠٠. وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ٣٢٧ ط أخرى ٥/ ٤٧١. وابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢/ ٩٥٢، ٣/ ١٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٤/ ١٣٨٢.

أرسل إليَّ عمر بن الخطاب، فجئته حين تعالى النهار...

إلى أن قال: فجاء يَرْفَأُ(١) فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن ابن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاء فقال: هل لك في عباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهما، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم المغادر الخائن. فقال القوم: أجل يا أمير المؤمنين، فاقض بينهم وأرحهم. فقال مالك بن أوس: يخيل إليَّ أنهم قد كانوا قدموهم لذلك، فقال عمر: اتَّغِدا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم الساء والأرض، أتعلمون أن رسول الله عَلَيْكُ قال: (لا نُوْرَثُ، ما تركنا صدقة)؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على العباس وعلى فقال: (لا أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم الساء والأرض، أتعلمان أن رسول الله عَلَيْكُ قال: (لا أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم الساء والأرض، أتعلمان أن رسول الله عَلَيْكُ قال: (لا

فها يقول الكاتب في أمثال هذه الأخبار الصحيحة عند القوم؟

<sup>(</sup>١) هو حاجب عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٤/ ١٣٧٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ألا تدل روايتها في صحاحهم على أن نيَّات كُتَّابها لم تكن سليمة؟ ألا يدل ذلك على أن أهل بخارى وسمرقند ونيسابور وترمذ وسجستان وغيرها أرادوا تشويه علاقات الصحابة مع أهل البيت اللَّهُ ؟ الجواب يعرفه الكاتب وكل من صدَّق كلامه واغترَّ به.

## \*\*\*

قال الكاتب: ٣- فضل بن الحسن الطبرسي صاحب مجمع البيان في تفسير القرآن، ذلك التفسير الذي شحنه بالمغالطات والتأويل المُتكَلَّف، والتفسير الجاف المخالف لأبسط قواعد التفسير.

وأقول: كان على الكاتب لو كان منصفاً أن يسوق بعض الأمثلة الدالة على أن الطبرسي صاحب مجمع البيان شحن كتابه بالمغالطات والتأويلات المتكلفة، لا أن يرسل الكلام هكذا من غير دليل ولا حجة.

هذا مع أن كتاب مجمع البيان قد جمع فيه الطبرسي رَا أقوال مفسِّري أهل السنة، وربها ذكر ما روي عن الصادقينَ الله ، فهو أقرب إلى تفاسير أهل السنة منه إلى التفاسير الشيعية الأخرى التي أغفلت أقوال أهل السنة وآراءهم.

ولهذا قال الدكتور محمد حسين الذهبي \_ وهو من أهل السنة \_ في كتابه (التفسير والمفسرون): والحق أن تفسير الطبرسي \_ بصرف النظر عها فيه من نزعات تشيعية وآراء اعتزالية \_ كتاب عظيم في بابه، يدل على تبحُّر صاحبه في فنون مختلفة من العلم والمعرفة، والكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها لنا صاحبه في تناسق تام وترتيب جميل، وهو يجيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلم فيها، فإذا تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات أجاد، وإذا تكلم عن وجوه الإعراب أجاد، وإذا شرح المعنى الإجمالي أوضح المراد، وإذا تكلم عن أسباب النزول وشرح القصص استوفى

الأقوال وأفاض، وإذا تكلم عن الأحكام تعرض لمذاهب الفقهاء، وجهر بمذهبه ونصره وإن كانت هناك مخالفة منه للفقهاء، وربط بين الآيات وآخى بين الجمل، وأوضح لنا عن حسن السبك وجمال النظم، وإذا عرض لمشكلات القرآن أذهب الإشكال وأراح البال، وهو ينقل أقوال من تقدَّمه من المفسِّرين معزوَّة لأصحابها، ويرجِّح ويوجِّه ما يختار منها.

إلى أن قال: غير أنه ـ والحق يقال ـ ليس مغالياً في تشيعه، ولا متطرِّفاً في عقيدته، كما هو شأن كثير من علماء الإمامية الاثني عشرية (١).

وتحت عنوان (اعتداله في تشيعه) قال: والطبرسي معتدل في تشيعه غير مغالٍ فيه كغيره من متطرفي الإمامية الاثني عشرية، ولقد قرأنا في تفسيره فلم نلمس عليه تعصباً كبيراً، ولم نأخذ عليه أنه كفَّر أحداً من الصحابة، أو طعن فيهم بها يذهب بعدالتهم ودينهم. كما أنه لم يغالِ في شأن علي بها يجعله في مرتبة الإله أو مصاف الأنبياء وإن كان يقول بالعصمة.

إلى أن قال: وكل ما لاحظناه عليه من تعصّبه أنه يدافع بكل قوة عن أصول مذهبه وعقائد أصحابه، كما أنه إذا روى أقوال المفسّرين في آية من الآيات ونقل أقوال المفسرين من أهل مذهبه، نجده يرتضي قول علماء مذهبه، ويؤيّده بما يظهر له من الدليل.

وختم كلامه بقوله: وبعد أفلا ترى معي أن هذا التفسير يجمع بين حسن الترتيب وجمال التهذيب، ودقة التعليل، وقوة الحجة؟ أظن أنك معي في هذا. وأظن أنك معي في أن الطبرسي وإن دافع عن عقيدته ونافح عنها لم يغلُ غلو غيره، ولم يبلغ به الأمر إلى الدرجة التي كان عليها المولى الكازراني وأمثاله من غلاة الإمامية الاثني عشرية (٢).

<sup>(</sup>١) التفسير والمفسرون ٢/ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

## \*\*\*\*

قال الكاتب: إن منطقة طبرستان والمناطق المجاورة لها مليئة بيهود الخزر، وهؤلاء الطبرسيون هم من يهود الخزر المتسترين بالإسلام.

وأقول: قال ياقوت الحموي في معجم البلدان تحت عنوان (طبرستان): والنسبة إلى هذا الموضع الطَبَري... وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، خرج من نواحيها من لا يُحصى كثرة من أهل العلم والأدب والفقه (۱).

وقال السمعاني في الأنساب في مادة (الطبري): هذه النسبة إلى طبرستان، وهي آمل وولايتها... والنسبة إليها طبري، وخرج من آمل جماعة كثيرة من العلماء والمحدِّثين...

وقال: وجماعة من أهل طبرستان قديهاً وحديثاً حدَّثوا وكتب عنهم الناس، وقد يُنسب واحد إلى طبرية الشام طبرياً، والنسبة الصحيحة إليها طبراني وقد ذكرناه.

ثم عدَّ جماعة من أهل طبرستان من مشاهير العلماء، منهم: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المشهور، صاحب التفسير والتاريخ المعروفين، قال: وكان أحد الأثمة العلماء، يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه، لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظاً لكتاب الله، عارفاً بالقراءات، بصيراً بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالماً بالسُّنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها، عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفاً بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور (تاريخ الأمم والملوك) وكتاب التفسير، لم يصنف أحد مثله، وكتاب سهاه (تهذيب الآثار) لم يُرَسواه في معناه، إلا أنه لم يتمهد...

وعدٌّ منهم أبا بكر الخوارزمي، وأبا مروان الحكم بن محمد الطبري، وإسحاق

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ٤/١٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

ابن إبراهيم الطبري، وأبا الطيِّب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، وأبا غالب محمد بن أحمد بن عمر بن الطَّبر الجريري الطبري، وأبا القاسم هبة الله بن أحمد الطبري، وأبا بكر محمد بن عمير الطبري، وأبا عبد الله محمد بن غصن الطبري من القدماء، روى عن وكيع وعبد الرزاق<sup>(۱)</sup>.

قلت: وعدَّ اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة من علماء طبرستان ممن رُسم بالإمامة في السُّنة إسماعيل بن سعيد الشالنجي، والحسين بن على الطبري، وأبا نعيم عبد الملك بن عدي الاستراباذي، وعلى بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني (٢).

وهنا نسأل الكاتب:

هل محمد بن جرير الطبري وغيره من أهل السنة من أهل طبرستان هم أيضاً من يهود الخزر الذين تستَّروا بالإسلام واندسوا بين المسلمين؟!

فإن أجاب بالنفي فلا ندري لم لم يكم يندس يهود الخزر بين أهل السنة الذين كانوا أصحاب الوظائف والمناصب، واكتفوا بالاندساس بين الشيعة الذين كانوا مضطهدين مقهورين؟!

ثم إن المستفاد من كلام البستاني في دائرة المعارف وياقوت الحموي في معجم البلدان وغيرهما أن بلاد الخزر تقع شمال جبال القوقاز على ضفتي نهر الفولغا، وهو واقع شمال غرب بحر قزوين (بحر الخزر).

قال البستاني: خزر Khazares: أمّة سكيثية من أوروبا الشرقية، كانوا في القرن الخامس للميلاد قاطنين على ضفتي فولغا الأسفل عند بحر الخزر، ثم تقدموا نحو الغرب، وافتتحوا بلاد الأفارة سنة ٦٣٤ وهي روسيا الجنوبية إلى نهر دنيبر وأوكا،

<sup>(</sup>١) الأنساب ٤/ ٥٥-٨٤.

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/ ٥٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

وثبتت مملكتهم قرنين، وكانوا كل هذه المدة محالفين اليونان(١١).

وقال ياقوت الحموي في معجم البلدان: هي بلاد التُّرك خلف باب الأبواب المعروف بالدربند قريب من سد ذي القرنين... وقال أحمد بن فضلان رسول المقتدر إلى الصقالبة في رسالة له ذكر ما شاهده بتلك البلاد فقال: الخزر اسم إقليم من قصبة تسمَّى إتل، وإتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار، وإتل مدينة، والخزر اسم المملكة لا اسم مدينة، والإتل قطعتان: قطعة على غربي هذا النهر المسمى إتل وهي أكبرهما، وقطعة على شرقية (٣).

قلت: هذا هو معنى كلام البستاني، والظاهر أن نهر فولغا كان يُسمّىٰ سابقاً إتِل.

فعلى هذا يتضح بُعْد المسافة بين طبرستان وبين منطقة الخزر، ولا يُعلَم أن يهود الحزر قصدوا منطقة طبرستان واستوطنوا فيها، وبالذات ليندسوا بين المسلمين فيها ويتستروا بالإسلام بزعم الكاتب، مع أن ياقوت الحموي قد ذكر أن منطقة الخزر فيها مسلمون ونصارى وعبدة أوثان، وأقل الفرق فيها اليهود (")، فكان بإمكانهم أن يتستروا بين المسلمين القاطنين في منطقة الخزر نفسها، دون شيعة طبرستان.

ولا بأس أن ننبه القارئ الكريم إلى أن البيهقي المعروف بابن فندق المعاصر لأمين الإسلام الطبرسي صاحب مجمع البيان، قد ذكر في كتابه (تاريخ بيهق) أن الطبرسي (صاحب مجمع البيان) منسوب إلى طبرس الواقعة بين أصفهان وكاشان (٤)، وبه يتضح بعد الطبرسي عن طبرستان أيضاً ونواحيها.

<sup>(</sup>١) دائرة معارف البستاني ٧/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان ٢/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٢/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) عن مقدمة كامل سليهان لكتاب جوامع الجامع ١/٧.

قال الكاتب: فمؤلفاتهم من أكبر الكتب الطاعنة بدين الإسلام بحيث لو قارنا بين (فصل الخطاب) وبين مؤلفات المستشرقين الطاعنة بدين الإسلام لرأينا (فصل الخطاب) أشد طعناً بالإسلام من مؤلفات أولئك المستشرقين. وهكذا مؤلفات الآخرين.

وأقول: لقد أوضحنا فيها تقدم أن الكتب الثلاثة المذكورة (الاحتجاج ومجمع البيان وفصل الخطاب) لم تشتمل على شيء خلتْ منه كتب أهل السنة، بل إن الأمر بالعكس، فراجع ما قلناه فيها تقدم.

ومن المنكرات العظيمة وصف هؤلاء الأجلاء بأنهم من يهود الخزر، وهل هذا إلا مخالفة واضحة لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ (١).

ولا بأس أن أنقل للقارئ الكريم بعضاً من ترجمة صاحب كتاب (فصل الخطاب) الميرزا حسين النوري الطبرسي فَاتَكُ الذي تحامل عليه الكاتب أكثر من غيره كما نقلها شاهد عصره آغا بزرك الطهراني را

قال مُلَيِّ كان الشيخ النوري أحد نهاذج السلف الصالح التي ندر وجودها في هذا العصر، فقد امتاز بعبقرية فذّة، وكان آية من آيات الله العجيبة، كمنت فيه مواهب غريبة وملكات شريفة أهّلته لأن يُعدّ في الطليعة من علماء الشيعة الذين كرَّسوا حياتهم طوال أعهارهم لخدمة الدين والمذهب، وحياته صفحة مشرقة من الأعمال الصالحة، وهو في مجموع آثاره ومآثره إنسان فرض لشخصه الخلود على مر العصور، وألزم المؤلِّفين والمؤرِّخين بالعناية به والإشادة بغزارة فضله، فقد نذر نفسه لخدمة العلم، ولم يكن يهمّه غير البحث والتنقيب والفحص والتتبع، وجمع شتات الأخبار، وشذرات الحديث، ونظم متفرقات الآثار، وتأليف شوارد السير، وقد رافقه التوفيق، وأعانته المشيئة الإلهية، حتى ليظن الناظر في تصانيفه أن الله شمله بخاصة التوفيق، وأعانته المشيئة الإلهية، حتى ليظن الناظر في تصانيفه أن الله شمله بخاصة

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية ٩٤.

ألطافه ومخصوص عنايته، وادخر له كنوزاً قيمة لم يظفر بها أعاظم السلف من هواة الأثار ورجال هذا الفن، بل يخيل للواقف على أمره أن الله خلقه لحفظ البقية الباقية من تراث آل محمد عليه وعليهم السلام و ﴿ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ ﴾.

تشرَّفتُ بخدمته للمرة الأولى في سامراء في (١٣١٣) بعد وفاة المجدِّد الشيرازي بسنة، وهي سنة ورودي العراق، كما أنها سنة وفاة السلطان ناصر الدين شاه القاجاري، وذلك عندما قصدت سامراء زائراً قبل ورودي إلى النجف، فوُفَّقتُ لرؤية المترجَم له بداره، حيث قصدتُها لاستهاع مصيبة الحسين ﷺ، وذلك يوم الجمعة الذي ينعقد فيه مجلس بداره، وكان المجلس غاصًا بالحضور، والشيخ على الكرسي مشغول بالوعظ، ثم ذكر المصيبة وتفرَّق الحاضرون، فانصرفتُ وفي نفسي ما يعلمه الله من إجلال وإعجاب وإكبار لهذا الشيخ، إذ رأيت فيه حين رأيته سهات الأبرار من رجالنا الأُوَل. ولما وصلت إلى النجف بقيتُ أُمنِّي النفس لو أن تتفق لي صلة مع هذا الشيخ لأستفيد منه عن كثب، ولما اتفقت هجرته إلى النجف في (١٣١٤) لازمته ملازمة الظل ست سنين، حتى اختار الله له دار إقامته، ورأيتُ منه خلال هذه المدة قضايا عجيبة لو أردت شرحها لطال المقام، وبودي أن أذكر مجملاً من ذلك، ولو كان في ذلك خروج عن خطتنا الإيجازية، فهذا \_ وأيم الحق \_ مقام الوفاء، ووقت إعطاء النَّصَف، وقضاء الحقوق، فإني لعلى يقين من أنني لا ألتقي بأستاذي المعظم ومعلِّمي الأول بعد موقفي هذا إلا في عرصات القيامة، فما بالي لا أفي حقه وأغنم رضاه.

كان \_ أعلى الله مقامه \_ ملتزماً بالوظائف الشرعية على الدوام، وكان لكل ساعة من يومه شغل خاص لا يتخلف عنه، فوقت كتابته من بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب، ووقت مطالعته من بعد العشاء إلى وقت النوم، وكان لا ينام إلا متطهِّراً، ولا ينام من الليل إلا قليلاً، ثم يستيقظ قبل الفجر بساعتين، فيجدِّد وضوءه،

ولا يستعمل الماء القليل، بل كان لا يتطهر إلا بالكُر، ثم يتشرف قبل الفجر بساعة إلى الحرم المطهر، ويقف \_ صيفاً وشتاءاً \_ خلف باب القبلة، فيشتغل بنوافل الليل إلى أن يأتي السيِّد داود نائب خازن الروضة، وبيده مفاتيح الروضة، فيفتح الباب ويدخل شيخنا، وهو أول داخل لها وقتذاك، وكان يشترك مع نائب الخازن بإيقاد الشموع، ثم يقف في جانب الرأس الشريف، فيشرع بالزيارة والتهجد إلى أن يطلع الفجر، فيصلي الصبح جماعة مع بعض خواصه من العبَّاد والأوتاد، ويشتغل بالتعقيب، وقبل شروق الشمس بقليل يعود إلى داره، فيتوجّه رأساً إلى مكتبته العظيمة المشتملة على ألوف من نائس الكتب والآثار النادرة العزيزة الوجود أو المنحصرة عنده، فلا يخرج منها إلا للضرورة، وفي الصباح يأتيه من كان يعينه على مقابلة ما يحتاج إلى تصحيحه ومقابلته للضرورة، وفي الصباح يأتيه من كان يعينه على مقابلة ما يحتاج إلى تصحيحه ومقابلته عاصنفه أو استنسخه من كتب الحديث وغيرها، كالعلاَّ متين الشيخ على بن إبراهيم القمي، والشيخ عباس بن محمد رضا القمي، وكان معينه على المقابلة في النجف وقبل المفجرة إلى سامراء وفيها أيضاً المولى محمد تقي القمي الباوزئيري الذي ترجمناه في المقسم الأول من هذا الكتاب ص ٢٣٨.

وكان إذا دخل عليه أحد في حال المقابلة اعتذر منه أو قضى حاجته باستعجال، لئلا يزاحم وروده أشغاله العلمية ومقابلته، أما في الأيام الأخيرة وحينها كان مشغولاً بتكميل (المستدرك) فقد قاطع الناس على الإطلاق، حتى إنه لو سئل عن شرح حديث أو ذكر خبر أو تفصيل قضية أو تأريخ شيء أو حال راو أو غير ذلك من مسائل الفقه والأصول، لم يُجِبُ بالتفصيل، بل يذكر للسائل مواضع الجواب ومصادره فيها إذا كان في الخارج، وأما إذا كان في مكتبته فيخرج الموضوع من أحد الكتب، ويعطيه للسائل ليتأمله، كل ذلك خوف مزاحمة الإجابة الشغل الأهم من القراءة أو الكتابة أو الكتابة أن وبعد الفراغ من أشغاله كان يتغذى بغداء معين كمًا وكيفاً، ثم

<sup>(</sup>١) كان ذلك من الله، فكأن هاتفاً هتف في أذنه، وأمره بترك أشغاله، لأنه توفي بعد تتميم الكتاب بقليل. (منه نَصُرُّ).

يقيل ويصلي الظهر أول الزوال، وبعد العصر يشتغل بالكتابة كما ذكرنا.

أما في يوم الجمعة فكان يغيِّر منهجه، ويشتغل بعد الرجوع من الحرم الشريف بمطالعة بعض كتب الذكر والمصيبة، لترتيب ما يقرؤه على المنبر بداره، ويخرج من مكتبته بعد الشمس بساعة إلى مجلسه العام، فيجلس ويحيِّي الحاضرين ويؤدِّي التعارفات، ثم يرقى المنبر فيقرأ ما رآه في الكتب بذلك اليوم، ومع ذلك يحتاط في النقل بها لم يكن صريحاً في الأخبار الجزمية، وكان إذا قرأ المصيبة تنحدر دموعه على شيبته، وبعد انقضاء المجلس يشتغل بوظائف الجمعة من التقليم والحلق وقص الشارب والغسل والأدعية والآداب والنوافل وغيرها، وكان لا يكتب بعد عصر الجمعة على عادته، بل يتشرف إلى الحرم، ويشتغل بالمأثور إلى الغروب. كانت هذه عادته إلى أن انتقل إلى جوار ربّه.

ومما سنّه في تلك الأعوام: زيارة سيد الشهداء مشياً على الأقدام، فقد كان ذلك في عصر الشيخ الأنصاري من سُنن الأخيار وأعظم الشعائر، لكن تُرك في الأخير وصار من علائم الفقر وخصائص الأدنين من الناس، فكان العازم على ذلك يتخفى عن الناس لما في ذلك من الذّل والعار، فلما رأى شيخنا ضعف هذا الأمر اهتم له والتزمه، فكان في خصوص زيارة عيد الأضحى يكتري بعض الدواب لحمل الأثقال والأمتعة، ويمشي هو وصحبه، لكنه لضعف مزاجه لا يستطيع قطع المسافة من النجف إلى كربلاء بمبيت ليلة كما هو المرسوم عند أهله، بل يقضي في الطريق ثلاث ليال، يبيت الأولى في (المصلى)، والثانية في (خان النصف)، والثائثة في (خان النخيلة)، فيصل كربلاء في الرابعة، ويكون مشيه كل يوم ربع الطريق، نصفه صبحاً النخيلة)، فيصل كربلاء في الرابعة، ويكون مشيه كل يوم ربع الطريق، نصفه صبحاً ونصفه عصراً، ويستريح وسط الطريق لأداء الفريضة وتناول الغذاء في ظلال خيمة ونصفه عمراً، ويستريح وسط الطريق لأداء الفريضة وتناول الغذاء في الأمر، وذهب من كان في ذلك من الإهانة والثالثة زادت رغبة الناس والصلحاء في الأمر، وذهب ما كان في ذلك من الإهانة والذل إلى أن صار عدد الخيم في بعض السنين أزيد من ثلاثين لكل واحدة بين العشرين والثلاثين نفراً، وفي السنة الأخيرة يعني زيارة عرفة

(١٣١٩) ـ وهي سنة الحج الأكبر التي اتفق فيها عيد النيروز والجمعة والأضحى في يوم واحد، ولكثرة ازدحام الحجيج حصل في مكة وباء عظيم هلك فيه خلق كثير ـ تشرَّ فتُ بخدمة الشيخ إلى كربلاء ماشياً، واتفق أنه عاد بعد تلك الزيارة إلى النجف ماشياً أيضاً... وفي تلك السفرة بدأ به المرض الذي كانت فيه وفاته يوم خروجه من النجف... وابتلي بالحمى، وكان يشتد مرضه يوما فيوماً، إلى أن توفي في ليلة الأربعاء لثلاث بقين من جمادى الثانية (١٣٢٠)(١).

قلت: من اطلع على سيرة هذا الشيخ العظيم ونظر في مؤلفاته النافعة، كيف يحق له أن يصفه بها وصفه به الكاتب ظلماً وبهتاناً؟!

ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

## \*\*\*

قال الكاتب: توفي أحد السادة المدرسين في الحوزة النجفية، فغسلتُ جثمانَه مُبْتَغياً بذلك وجة الله، وساعدني في غسله بعض أولاده، فاكتشفت أثناء الغسل أن الفقيد الراحل غير مختون!! ولا أستطيع الآن أن أذكر اسم هذا (الفقيد) لأن أولاده يعرفون من الذي غسل أباهم، فإذا ذكرته عرفوني، وعرفوا بالتالي أني مؤلف هذا الكتاب، واكتُشِفَ أمري، ويحصل ما لا تُحْمَدُ عقباه.

وأقول: هذه إحدى قصص الكاتب الخرافية التي لا قيمة لها.

ولو كان الكاتب يَعْقِل ما يكتب لما نقل مثل هذه القصة، لأنها كاشفة عن جهله وقلة معرفته، لأنه على فرض صحَّتها كيف جوَّز الكاتب لنفسه أن ينظر إلى عورة الميت ويتفحَّصها ليعلم أنه كان غير مختون؟ فإن النظر إلى عورة المسلم حرام حتى في حال التغسيل، فيجب على المغسِّل أن يستر عورة الميت، ويغسلها من تحت الثياب.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل ١/ ٤٣ وما بعدها.

قال الشيخ الطوسي فَاتَرَا في كتاب الخلاف:

مسألة ٤٦٩: يستحب أن يُغسل الميت عرباناً، مستور العورة، إما بأن يترك قميصه على عورته، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة. وقال الشافعي: يغسَّل في قميصه، وقال أبو حنيفة: ينزع قميصه ويُترك على عورته خرقة. دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم على أنه مخير بين الأمرين (١).

وقال المحقق الحلى في كتاب المعتبر:

وقال في الخلاف: يستحب غسله عرياناً مستور العورة، إما بقميصه، أو ينزع القميص ويترك على عورته خرقة. ومعنى قوله ﷺ: (بقميصه) أن يخرج يديه من القميص ويجذبه منحدراً إلى سرته، ويجمعه على عورته، ويجرّد ساقيه، فيصير كالعاري عدا العورة (٢).

وقال الشيخ يوسف البحراني فَكُمُّ في الحدائق الناضرة:

(الثالثة): اختلف الأصحاب في أنه هل الأفضل تغسيل الميت عرياناً مستور العورة، أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف: المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت، ثم يترك على عورته ما يسترها واجباً، ثم يغسله الغاسل.

إلى أن قال: وقد ظهر من كلامه أن المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة، وكلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص، وهو ظاهر من الأخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة وصحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة وصحيحة سليان بن خالد المتقدمة أيضاً، بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب، ويعضدها أيضاً الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب (٣).

<sup>(</sup>١) كتاب الخلاف ١/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٢) المعتبر ١/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) الحدائق الناضرة ٣/ ٤٤٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع ........أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع .....

## وقال النجفي في جواهر الكلام:

(و) كذا يستحب أن (يستر عورته) حيث لا يوجد ما يقتضي الوجوب، كما لو كان المغسّل أعمى، أو واثقاً من نفسه بعدم النظر، أو كان المغسّل بالفتح ممن يجوز النظر إلى عورته، كما لو كان طفلاً أو زوجاً، وإلا فلا إشكال في وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم (۱).

## وقال السرخسي في المبسوط:

ويُطرح على عورته خرقة، لأن ستر العورة واجب على كل حال، والآدمي محترم حيًّا وميتاً، وروى الحسن عن أبي حنيفة ويشخه أنه يؤزر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال. وفي ظاهر الرواية قال: يَشق عليهم غَسل ما تحت الإزار، في كتفى بستر العورة الغليظة بخرقة، ثم يوضاً وضوءه للصلاة (٢).

# وقال الكاشاني في بدائع الصنائع:

وتستر عورته بخرقة، لأن حرمة النظر إلى العورة باقية بعد الموت. قال النبي عَلَيْهُ: (لا تنظروا إلى فخذ حيّ ولا ميت). ولهذا لا يباح للأجنبي غسل الأجنبية. دلَّ عليه ما روي عن عائشة أنها قالت: (كشر عظم الميت ككشره وهو حي)، ليعلم أن الآدمي محترم حيًّا وميتاً، وحرمة النظر إلى العورة من باب الاحترام. وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يؤزر بإزار سابغ كها يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال. والصحيح ظاهر الرواية، لأنه يشق عليهم غسل ما تحت الإزار، ثم الخرقة ينبغي أن تكون ساترة ما بين السرة إلى الركبة، لأن كل ذلك عورة، وبه أمر في الأصل حيث قال: (وتطرح على عورته خرقة)، هكذا ذكر عن أبي عبد الله البلخي نصًّا في نوادره، ثم تغسل عورته تحت الخرقة بعد أن يلف على يده خرقة، كذا ذكر البلخي، لأن حرمة مَسً

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ١٤٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الميسوط ٢/٥٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

عورة الغير فوق حرمة النظر، فتحريم النظر يدل على تحريم المس بطريق الأولى (١).

قلت: بعد أن عرفنا هذا كله نسأل: ما الذي سوَّغ لمدَّعي الاجتهاد والفقاهة أن ينظر إلى عورة الميت المزعوم ويتفحَّصها؟

ولماذا يخاف الكاتب من معرفة اسمه وشخصه مع أنه يدَّعي الآن أنه صار سُنيًّا، فيلزمه حينئذ ألا يعمل بالتقية الممقوتة عند أهل السنة، فلا يجوز له أن يخفي نفسه في النجف متستِّرًا باللباس الشيعي، ومتظاهراً بأنه لا يزال شيعياً.

## \*\*\*

قال الكاتب: وهناك بعض السادة في الحوزة لي عليهم ملاحظات تثير الشكوك حولهم والريب، وأنا والحمد لله دائب البحث والتحري للتأكد من حقيقتهم.

وأقول: لا ندري ما هي هذه الملاحظات المزعومة التي أثارت شكوك الكاتب حول من سبًاهم سادة في الحوزة؟

ثم ما الذي جوَّز للكاتب أن يتحرَّى ويبحث في حقيقة أولئك السادة؟ فإن هذا الفعل إما أن يندرج تحت عنوان التجسس المنهي عنه بقوله تعالى ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾؟

أو يندرج تحت عنوان تتبّع عورات المسلمين المنهي عنه في الأخبار الكثيرة، ففي موثقة إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله عجلي يقول: قال رسول الله عليه: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تذمُّوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله تعالى عورته يفضحه ولو في بيته.

وفي موثَّقة زرارة عن أبي جعفر ﷺ قال: أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١/ ٣٠٠.

يواخي الرجلُ الرجلَ على الدين، فيحصي عليه زلاَّته، ليعيِّره بها يوماً ما.

وفي صحيحة محمد بن مسلم أو الحلبي عن أبي عبد الله عَلَيْظِ، قال: قال رسول الله عَلَيْظِ، قال: قال رسول الله عَلَيْظِ، الله عثرات المؤمنين، فإن من تتبَّع عثرات أخيه تتبَّع الله عثراته، ومن تتبَّع الله عثراته يفضحه ولو في جوف بيته (۱).

وأخرج الترمذي وأبو داود وأحمد وأبو يعلى وغيرهم بأسانيدهم عن ابن عمر، قال: صعد رسول الله على النبر، فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيهان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين، ولا تعير وهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله (أو بيته)(١).

ومن غير المستبعد أن يكون ذلك قد نشأ من سوء ظنِّ الكاتب بالناس الكاشف عن سوء الطوية وخبث السريرة.

قال المناوي في فيض القدير: ومن أساء الظن بمن ليس محلاً لسوء الظن به دلَّ على عدم استقامته في نفسه، كما قيل:

إذا سَاءَ فِعْلُ المرءِ سَاءَتْ ظُنُونُه وصَدَّقَ مَا يَعْتَادُه مِنْ تَوَهُّم (٣)

## 

<sup>(</sup>١) انظر هذه الأحاديث في الكافي ٢/ ٣٥٤-٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ٤/ ٣٧٨ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. سنن أبي داود ٤/ ٢٧٠. مسند أحمد ٤/ ٢٢٠، ١٤٦١، ٦/ ٢٦٦. مسند أحمد ٤/ ٤٢٠، ١٤٦١، ١٢٦٦. الترغيب المطالب العالية ٢/ ٣٦٥. شعب الإيهان ٧/ ١٠٨، ١٢٥٠ مشكاة المصابيح ٣/ ١٤٠٢. الترغيب والترهيب ٣/ ١٥٢، ٣٥٥ وقال: رواه أبو يعلى بإسناد حسن. صحّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣/ ٩٢٣.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير ١/ ٣٣٠.

قال الكاتب: ولنر لوناً آخر من آثار العناصر الأجنبية في التشيع، فقد عبثت هذه العناصر بكتبنا المعتبرة، ومراجعنا المهمة، وَلْنَأْخُذ نهاذج يطلع القارئ من خلالها على حجم هذا العَبَث ومداه.

إن كتاب الكافي هو أعظم المصادر الشيعية على الإطلاق، فهو موثق من قبل الإمام الثاني عشر المعصوم الذي لا يُخطئ ولا يغلط، إذ لما ألف الكليني كتاب الكافي عرضه على الإمام الثاني عشر في سردابه [كذا] في سامراء، فقال الإمام الثاني عشر سلام الله عليه: (الكافي كاف لشيعتنا). انظر مقدمة الكافي ص ٢٥.

وأقول: أما أن كتاب الكافي من أهم المصادر الشيعية فهو صحيح، وأما أنه موثّق من قبل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرّجه الشريف فهو غير صحيح، لأن ذلك لم يثبت عنه بسند معتبر، وإنها هو كلام قيل، ولا أصل له.

والمذكور في مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب الكافي للدكتور حسين علي محفوظ هو أن بعض العلماء يعتقد أن الكافي عُرض على القائم بَالِيَيْ فاستحسنه، وقال: كاف لشيعتنا.

وهو خبر ضعيف بالإرسال، بل هو باطل في نفسه، لأن كتاب الكافي ليس كافياً للشيعة، ولهذا اعتنى العلماء بغيره من كتب الحديث الأخرى المكمِّلة له، وهذا أمر معلوم غير قابل للإنكار.

على أن مقدمة الكافي المزبورة لم يَرِد فيها أن الكافي عُرض على القائم عَلَيْ في السرداب كما قاله الكاتب، ولكن لما أراد الكاتب أن يطعن في الإمام المنتظر عَلِينَ طعناً مبطّناً، ذكر قضية العرض في السرداب التي لا يقول بها أحد، وهذا دليل يضاف إلى ما سبق من الأدلة على أن كاتب كتاب (لله ثم للتاريخ) لم يكن شيعياً، فضلاً عن أن يكون واحداً من علماء الشيعة.

## \*\*\*

قال الكاتب: قال السيد المحقق [كذا] عباس القمي: (الكافي هو أجل الكتب الإسلامية، وأعظم المصنفات الإمامية، والذي لم يُعْمَلُ للإمامية مثله)، قال المولى محمد أمين الاسترابادي في محكي فوائده: (سمعنا من مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنف في الإسلام كتاب يوازيه أو يُدانيه). الكنى والانقاب [كذا] ٣/ ٩٨.

وأقول: أما أن كتاب الكافي لم يصنَّف مثله فلا إشكال فيه ولا ريب يعتريه، وليس هذا مقام إثباته وبيانه، ولكن نود أن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أن مدعي الاجتهاد والفقاهة قد أخطأ في تسمية الكتاب الذي نقل عنه، فذكره على غير الوجه الصحيح، مع أن اسمه الصحيح: (الكُنَى والألقاب).

ثم إن الشيخ عباس القمي رَجِّكُ ليس سيِّداً، كما أنه ليس محقِّقاً، وإنها هو على جلالته محدِّث، وهذه أول مرة أرى من يصف الشيخ عباس القمي بهذا الوصف الغريب في حقه رَجِّكُ ، وهذا كاشف على بُعْد الرجل عن الجو الحوزوي كما صرَّحنا به مكرَّراً.

## 

قال الكاتب: ولكن اقرأ معى هذه الأقوال:

قال الخوانساري: (اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة من الأبواب: هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني، أو مزيد عليه فيها بعد؟) روضات الجنات ٢/ ١١٨.

وأقول: لم نعثر على هذه الكلمة في روضات الجنات في ترجمة الكليني فَاتَرَضَّ، مع أنّا عثرنا على الكلمة الآتية التي نقلها الكاتب عن السيد حسين الكركي، فكان من اللازم أن نجد كلمة الخوانساري بعد أربع صفحات من كلمة الكركي بناءاً على أرقام الصفحات التي ذكرها الكاتب، إلا أنّا لم نر لها عيناً ولا أثراً.

وعلى فرض وجودها فيه فمعناها هو أن بعضهم أنكر كون كتاب الروضة أحد أجزاء الكافي، وادَّعى أنه أُلحق بأجزاء الكافي مع أنه كان كتاباً آخر مستقلاً للكليني رَجُلاً، وهذا لا إشكال فيه على مضامين كتاب الروضة، وإنها هو تشكيك في أن الروضة من ضمن الكافي أو مستقل عنه.

نعم ذكر الخوانساري في روضات الجنات نقلاً عن صاحب كتاب التوضيح قوله: (وقد يُنكر كون كتاب الروضة أيضاً من جملة كتب الكليني، من جهة عدم اتصال سندنا إليه أو غير ذلك)(١).

وجوابه: أن ما ذكره صاحب كتاب التوضيح مجرد احتمال، لا أنه قول في المسألة.

ثم إن النجاشي والشيخ الطوسي قد ذكرا كتاب الروضة في جملة كتب الشيخ الكليني رها وساقا سندهما إلى كتب الكليني كلها (٢) فلا يعتد حينئذ بها قاله غيرهما، ولا سيها أنّا لم نعرف صاحب كتاب التوضيح من هو، فإن الخوانساري لم يذكره باسمه، وإنها قال إنه ذكره في ذيل ترجمة أبي العباس الضرير، مع أنه فَكُمُ لم يذكر ترجمة لأبي العباس الضرير (أحمد بن الحسن الإسفرائني، أو أحمد بن إصفهبد القمي)، فراجع وتأمل.

## \*\*\*

قال الكاتب: قال الشيخ الثقة السيد [كذا] حسين بن السيد حيدر الكركي العاملي المتوفى ٤٦٠ هـ: (إن كتاب الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة المنطق ) روضات الجنات ٦/ ١١٤.

بينها يقول السيد [كذا] أبو جعفر الطوسي المتوفي ٢٦٠ هـ:

<sup>(</sup>۱) روضات الجنات ٦/ ١١١.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي ٢/ ٢٩١، ٢٩٢. الفهرست للطوسي، ص ٢١٠-٢١١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

(إن كتاب الكافي مُشْتَمِلٌ على ثلاثين كتاباً). الفهرست ص ١٦١.

يتبين لنا من الأقوال المتقدمة أن ما زيد على الكافي ما بين القرن الخامس والقرن الحادي عشر، عشرون كتاباً وكل كتاب يضم الكثير من الأبواب، أي أن نسبة ما زيد في كتاب الكافي طيلة هذه المدة يبلغ ٤٠٪ عدا تبديل الروايات، وتغيير ألفاظها، وحذف فقرات، وإضافة أخرى، فمن الذي زاد في الكافي عشرين كتاباً؟... أيمكن أن يكون إنساناً نزيهاً؟؟!!

وهل هو شخص واحد أم أشخاص كثيرون تتابعوا طيلة هذه القرون على الزيادة والتغيير والتبديل والعبث به؟؟!!

ونسأل: أما زال الكافي مُوتَّقاً من قِبَلِ المعصوم الذي لا يخطئ ولا يغلط؟؟!! وأقول: من المضحكات أن الكاتب وصف الشيخ الطوسي وَلَيَّكُ بأنه (سيِّد)،

فكيف يكون الرجل شيخاً وسيِّداً في آن واحد؟!

ووصف الشيخ حسين الكركي العاملي بأنه الشيخ الثقة السيد.

فهل يبقى بعد هذا أدنى شك عند منصف بأن هذا الكاتب ليس شيعياً، وإنها هو مدلِّس نفسه في الشيعة؟

وأما ما يرتبط بزعمه زيادة أحاديث في كتاب الكافي فنقول: ليت مدَّعي الاجتهاد والفقاهة قد بذل بعض الجهد فنظر هل كتاب الكافي الموجود بين أيدينا خسون كتاباً أو ثلاثون، ليتبين له ولغيره بالدليل أن الكافي قد زيد فيه هذا الكم الهائل الذي ادَّعاه.

وليته ساق لنا هذه الكتب التي زعم أنها زيدت في الكافي، وذكر لنا عدد أحاديثها، بدلاً من حساب الأحاديث بالأبواب، ولا سيها أن أبواب كتاب الكافي تتفاوت في عدد أحاديثها، وحساب الأحاديث لن يكلفه مزيد مؤونة، لأن طبعة كتاب الكافي المتداولة قد اشتملت على حصر أحاديث كل كتاب.

ولعل السبب في ذلك أن الكاتب يعلم أن عدد أبواب الكافي لا يزال ثلاثين كما ذكر الشيخ الطوسي، لم يُزَد فيها ولم يُنقَص منها، وما نُقل عن الكركي من أنها خمسون كتاباً هو اشتباه محض.

وحتى يتضح الأمر للقارئ العزيز فإني سأنقل كلمة الشيخ الطوسي في الفهرست التي ذكر فيها أبواب كتاب الكافي، وسأرقِّم الأبواب التي ذكرها على حسب ترتيب أبواب الكافي المذكورة في الطبعة المتداولة المحقَّقة بواسطة على أكبر الغفاري، والمطبوعة سنة ١٣٨٠هـ، لنرى هل بينها تطابق أو اختلاف، فأقول:

# قال الشيخ الطوسي في الفهرست:

محمد بن يعقوب الكليني، يُكنَّى أبا جعفو، ثقة عارف بالأخبار، له كتب، منها: كتاب الكافي، وهو يشتمل على ثلاثين كتاباً: أوله (١) كتاب العقل (٢) وفضل العلم، (٣) وكتاب التوحيد، (٤) وكتاب الحجة، (٥) وكتاب الإيهان والكفر، (٦) وكتاب الدعاء، (٧) وكتاب فضل القرآن، (٨) وكتاب الطهارة والحيض، (١٠) وكتاب الصلاة، (١١) وكتاب الزكاة، (١١) وكتاب الصوم، (١٣) وكتاب الحج، (٢١) وكتاب اللهتق والتدبير والمكاتبة، (٢١) وكتاب النكاح، (١٧) وكتاب الطلاق، (١٨) وكتاب العيشة، (٧٧) وكتاب الأيهان والنذور والكفارات، (١٥) وكتاب المعيشة، (٧٧) وكتاب الشهادات، (٢٨) وكتاب القضايا والأحكام، (٩) وكتاب المعيشة، (٧٧) وكتاب الوقوف والصدقات، (١٩) وكتاب الصيد والذبايح، (٢٠) وكتاب الأطعمة والأشربة، (٢٨) وكتاب الدواجن والرواجن، (١٢) وكتاب الزي والتجمل، (١٤) وكتاب الجهاد، (٢٢) وكتاب الدواجن والرواجن، (٢١) وكتاب الفرائض، (٢٥) وكتاب الخدود، (٢٢) وكتاب اللوائن، (٢٥) وكتاب الوضايا، (٢٤) وكتاب الفرائض، (٢٥) وكتاب الكاف.

وأما أجزاء كتاب الكافي وما اشتملت عليه من كتب فهي كالتالي:

<sup>(</sup>۱) الفهرست، ص ۲۱۰.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

الجزء الأول: أحاديثه ١٤٣٧ حديثاً، وهو مشتمل على الأبواب التالية:

- ١- كتاب العقل والجهل: من صفحة ١٠ ٢٩.
  - ٢- كتاب فضل العلم: من صفحة ٣٠ ٧١.
    - ٣- كتاب التوحيد: ٧٧ ١٦٧.
- ٤- كتاب الحجة: من صفحة ١٦٨ إلى آخر الجزء.

الجزء الثاني: أحاديثه ٢٣٤٦ حديثاً، وهو مشتمل على الأبواب التالية:

- ٥- كتاب الإيمان والكفر: من صفحة ٢ ٤٦٤.
  - ٦- كتاب الدعاء: من صفحة ٤٦٥ ٥٩٦.

وهذا الكتاب لم يذكره النجاشي، ولكن ذكره الشيخ الطوسي، ولعله سقط من تعداد النجاشي، أو سقط من النساخ، أو لعله رأى أنه مندرج في كتاب الإيهان والكفر.

- ٧- كتاب فضل القرآن: من صفحة ٩٦ ٥ ٦٣٤.
- كتاب العشرة: من صفحة ٦٣٥ إلى آخر الجزء. وهو كتاب لم يذكره الشيخ الطوسي، ولكن ذكره النجاشي في رجاله (١).

الجزء الثالث: أحاديثه ٢٠٤٩ حديثاً، وهو يشتمل على الأبواب التالية:

- ٨- كتاب الطهارة: من صفحة ١ ٧٤.
- كتاب الحيض: من صفحة ٧٥ ١١٠.

وهذان الكتابان جعلهما الشيخ كتاباً واحداً، فقال: كتاب الطهارة والحيض.

- ٩- كتاب الجنائز: من صفحة ١١١ ٢٦٣.
- ١٠- كتاب الصلاة: من صفحة ٢٦٤ ٤٩٥.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ٢/ ٢١٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

١١ – كتاب الزكاة: من صفحة ٤٩٦.

الجزء الرابع: أحاديثه ٢١٨٨ حديثاً، وهو مشتمل على الأبواب التالية:

تتمة كتاب الزكاة (أبواب الصدقة): من صفحة ٢ - ٦٠.

١٢ - كتاب الصيام: من صفحة ٦٢ - ١٨٣.

١٣- كتاب الحج: من صفحة ١٨٤ إلى آخر الجزء.

الجزء الخامس: أحاديثه ٢٢٠٠ حديثاً، وهو مشتمل على الأبواب التالية:

١٤ - كتاب الجهاد: من صفحة ٢ - ٦٤.

١٥ - كتاب المعيشة: من صفحة ٦٥ - ٣١٩.

١٦- كتاب النكاح: من صفحة ٣٢٠ إلى آخر الجزء.

الجزء السادس: أحاديثه ٢٦٥٥ حديثاً، وهو مشتمل على الأبواب التالية:

- كتاب العقيقة: من صفحة ٢ - ٥٣، وهو كتاب لم يذكره الشيخ الطوسي، ولكن ذكره النجاشي مع كتاب النكاح، فقال: كتاب النكاح والعقيقة (١).

١٧ - كتاب الطلاق: من صفحة ٥٤ - ١٧٦.

١٨ - كتاب العتق والتدبير والمكاتبة: من صفحة ١٧٧ - ٢٠١.

١٩ - كتاب الصيد: من صفحة ٢٠٢ - ٢٢٦.

كتاب الذبائح: من صفحة ٢٢٧ - ٢٤١.

وهذان الكتابان جعلهما الشيخ كتاباً واحداً.

٢٠- كتاب الأطعمة: من صفحة ٢٤٢ - ٣٧٩.

كتاب الأشربة: من صفحة ٣٨٠ – ٤٣٧.

وهذان الكتابان جعلها الشيخ أيضاً كتاباً واحداً.

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي ٢/ ٢١٠.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

- ٢١- كتاب الزي والتجمل والمروءة: من صفحة ٤٣٨ ٥٣٤.
  - ٢٢- كتاب الدواجن: من صفحة ٥٣٥ إلى آخر الجزء.
- الجزء السابع: أحاديثه ٢٧٠٤ حديثاً، وهو مشتمل على الأبواب التالية:
  - ٢٣- كتاب الوصايا: من صفحة ٢ ٦٩.
- ٢٤- كتاب المواريث: من صفحة ٧٠ ١٧٦. والشيخ أسهاه: كتاب الفرائض.
  - ٢٥- كتاب الحدود: من صفحة ١٧٤ ٢٧٠.
  - ٢٦ كتاب الديات: من صفحة ٢٧١ ٣٧٧.
  - ٢٧ كتاب الشهادات: من صفحة ٣٧٨ ٥٠٥.
  - ٢٨-كتاب القضاء والأحكام: من صفحة ٢٠٦ ٤٣٣.
  - ٢٩- كتاب الأيهان والنذور والكفارات: من ص ٤٣٤ إلى آخر الجزء.

## الجزء الثامن:

٣٠- كتاب الروضة: أحاديثه ٩٧ ٥ حديثاً.

هذه هي كل أبواب الكافي، والشيخ رَالِ للله لله لله لله العشرة وكتاب العشرة وكتاب العقيقة، وزاد كتاباً واحداً لا يوجد في الطبعة الموجودة بأيدينا، وهو كتاب الوقوف والصدقات، فعدَّها ثلاثين كتاباً.

والحاصل أن أبواب كتاب الكافي الموجود بأيدينا قد ذكرها الشيخ الطوسي كلها في كتاب الفهرست، إلا كتاب العشرة وكتاب العقيقة، وهما كتابان قد ذكرهما النجاشي في رجاله، وهذا دليل على أنها لم يزادا بأخرة.

بينها زاد الشيخ كتاباً لا ذكر له في الطبعة الموجودة أيدينا، وهو كتاب الوقوف والصدقات، وهو كتاب لم يذكره النجاشي في جملة أبواب كتاب الكافي، وهذا إن ثبت دلَّ على نقصان الطبعة المتداولة عندنا لا زيادتها، إلا أن الظاهر أنه اشتباه من الشيخ،

والمعوَّل على ما نقله النجاشي، لأنه أضبط من الشيخ في نقله.

وبهذا كله يتضح أن الكافي لم يُزد فيه كتاب واحد فضلاً عن عشرين كتاباً كما زعم الكاتب.

## \*\*\*\*

قال الكاتب: وَلْنَأْخُذ كتاباً آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الكافي وهو أيضاً أحد الصحاح [كذا] الأربعة الأولى، إنه كتاب (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي مُوَسِّس حوزة النجف، فإن فقهاءَنا وعلماءَنا يذكرون على أنه الآن (١٣٥٩٠) حديثاً، بينها يذكر الطوسي نفسه مؤلف الكتاب \_ كها في عدة الأصول \_ أن تهذيب الأحكام هذا أكثر من (٢٠٠٠) حديث، أي لا يزيد في كل الأحوال عن (٢٠٠٠) حديث، فمن الذي زاد في الكتاب بهذا الكم الهائل من الأحاديث الذي جاوز عدده العدد الأصلي لأحاديث الكتاب؟

وأقول: عبارة الشيخ الطوسي في كتاب العدة هي: وقد ذكرتُ ما ورد عنهم الله من الأحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف الاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى (١).

وكلامه قدَّس الله نفسه واضح جداً، فإنه إنها عنى الأحاديث المتعارضة المختلفة التي ذكرها في كلا الكتابين المذكورين، ولم يُرِدْ بيان عدد أحاديث كتابيه كلها كما هو واضح من عبارته، فإن جملة وافرة من أحاديث التهذيب والاستبصار لا تعارض فيها، وهذا أمر لا يحتاج إلى مزيد بحث.

ومن المؤسف حقًّا أن يحرِّف الكاتب كلمة الشيخ الطوسي ليتوصل بها إلى

<sup>(</sup>١) عدة الأصول ١/ ٣٥٦.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

غرضه السيِّئ، ويكشف عن سوء نيَّته أنه لم ينقل عبارة الشيخ الطوسي بنصِّها، وإنها نقلها بالصورة المحرَّفة التي رأيناها، والله المستعان على ما يصفون.

#### \*\*\*

قال الكاتب: مع ملاحظة البلايا التي رُويَتْ في الكافي وتهذيب الأحكام وغيرهما، فلا شك أنها إضافاتِ لأَيْدِ خَفيَّةٍ تسترت بالإسلام، والإسلام منها بريء، فهذا حال أعظم كتابين فَها بالك لو تابعنا حال المصادر الأخرى ماذا نجد؟؟

وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز أن مزاعم الكاتب بشأن الكتابين المذكورين كلها أوهام فاسدة وخيالات كاسدة، وما زعمه من وجود بلايا في الكافي والتهذيب يحتاج منه إلى بيان وإثبات، وأما التعمية بهذه الصورة وهو في مقام الإثبات فهي غير مقبولة ولا قيمة لها، لأن كل ادّعاء لم يستند على دليل صحيح فحقة أن يُضرب به عرض الجدار، وهو أمر واضح لا يحتاج إلى إطالة.

## \*\*\*

قال الكاتب: ولهذا قال السيد هاشم معروف الحسني:

(وضع قُصَّاصُ الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عدداً كثيراً من هذا النوع للأئمة الهُدَاة) وقال أيضاً:

(وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث كالكافي والوافي وغيرهما نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة الهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم) الموضوعات ص ١٦٥، ٢٥٣.

وأقول: من الواضح المعلوم أن علماء الشيعة لا يرون صحَّة كل أحاديث الكافي أو الوافي أو غيرهما من مجاميع الحديث عندهم، بل إنهم يرون أنها لا تخلو من

أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وهذا أمر لا نتنازع فيه، إلا أنه لا يستلزم إسقاط هذه الكتب عن الاعتبار والحجية، فإن العلماء جزاهم الله خير الجزاء محصوا هذه الأحاديث ونقَّحوها، فعرفوا الصحيح من الضعيف، وميَّزوا السليم من السقيم، وحال هذه الكتب حال أكثر كتب أهل السنة التي جمعت الصحيح والضعيف والمكذوب والموضوع، فلم يمنع اشتمالها على أحاديث موضوعة من العمل بما فيها من أحاديث صحيحة معتبرة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقد اعترف بذلك الشيخ الطوسي في مقدمة التهذيب فقال: (ذاكرني بعض الأصدقاء.. بأحاديث أصحابنا، وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابله ما يُنافيه حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا) ورغم حرص الطوسي على صيانة كتابه إلا أنه تعرض للتحريف كها رأيت.

وأقول: إن الاختلاف والتباين بين الأحاديث أمر لا يُنكر، ونحن لا نتنازع فيه، وذلك لأن الأحاديث المتعارضة كثيرة في كتب الشيعة وأهل السنة، وحسبك أن تنظر في كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد، لتعرف مدى تعارض الأحاديث عند أهل السنة، وما ترتب على ذلك من اختلاف الفتاوى فيها بينهم.

وكثرة الأحاديث المتعارضة في كتب الفريقين لا يضر، لأن الفقيه يمكنه تمييز الصحيح من الضعيف والسليم من السقيم، كما يمكنه الترجيح بين الأحاديث المعتبرة بالمرجّحات السندية والدلالية، والأخذ بالراجح وطرح المرجوح.

أما أن كتاب الشيخ الطوسي قد تعرَّض للتحريف فقد أوضحنا بطلانه آنفاً، فلا حاجة لإعادته.

## 

قال الكاتب: في زيارتي للهند التقيت السيد دلدار علي فأهداني نسخة من كتابه (أساس الأصول) جاء في ص ٥١: (إن الأحاديث المأثورة عن الأئمة مختلفة جداً لا يكاد يُوجَد حديث إلا وفي مقابله ما ينافيه، ولا يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده) وهذا الذي دفع الجم المغفير إلى ترك مذهب الشيعة.

وأقول: هذه الحكاية هي القشَّة التي قصمتْ ظهر البعير، فإنها كذبة صلعاء لا يمكن توجيهها بوجه، وذلك لأن الكاتب لا يمكن أن يدرك السيد دلدار علي الذي مضى على وفاته عند كتابة الكاتب لكتابه (لله ثم للتاريخ) مائة وخمس وثهانون سنة.

قال البحاثة المتتبع آغا بزرگ الطهراني في كتابه (الذريعة إلى تصانيف الشيعة):

أساس الأصول: في الرد على الفوائد المدنية الاسترابادية، للعلامة السيد دلدار على بن محمد معين النقوي النصير آبادي اللكهنوي، المجاز من آية الله بحر العلوم، والمتوفى سنة ١٢٣٥...(١).

وعليه فلو فرضنا أن الكاتب رأى السيد دلدار في سنة وفاته، وكان الكاتب في أول بلوغه، أي أن عمره كان خمس عشرة سنة، فإن عُمْر المؤلف حين كتب كتابه (لله ثم للتاريخ) سيكون مائتي (٢٠٠) سنة.

مع أن الكاتب قد صرَّح فيها تقدَّم أن الشاعر أحمد الصافي النجفي يكبره بحوالي ثلاثين سنة، والصافي النجفي من مواليد سنة ١٣١٤هـ، وعليه فيكون الكاتب من مواليد ١٣٤٤هـ، فيكون عمره في سنة ١٤٢٠هـ هو ٧٦ سنة، فها أبعد التفاوت في كلامه الدال على عدم وثاقته، ولهذا حقَّ لنا إسقاط كل حكاياته التي ذكرها في كتابه، وادَّعى فيها المشاهدة.

وأما قوله: (وهذا الذي دفع الجم الغفير إلى ترك مذهب الشيعة)، فيردُّه أنَّا لم

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى تصانيف الشيعة ٢/ ٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

نسمع عن شخص معروف أنه ترك مذهب الشيعة وتحوَّل إلى مذاهب أهل السنة، بخلاف الذين تركوا التسنُّن فهم كثيرون جداً، وقد كتب الشيخ هشام آل قطيط المتشيِّع كتاباً في ثلاثة مجلدات باسم (المتحوِّلون: حقائق ووثائق)، ذكر فيه العشرات من العلماء والمفكرين الذين تشيَّعوا، وكتبوا كتباً يذكرون فيها الأسباب التي دعتهم لترك مذاهبهم والتحوُّل إلى مذهب الشيعة الإمامية.

ولا بأس أن أسرد لك قائمة بأسهاء بعض المتشيعين مع ذكر بعض مؤلفاتهم:

١ - الشيخ محمد مرعي الأنطاكي الحلبي: ذكر قصة تشيعه في كتابه (لماذا اخترت مذهب الشيعة مذهب أهل البيت البيشال).

٢- الشيخ محمد أمين الأنطاكي الحلبي: ذكر قصة تشيعه في كتابه (في طريقي إلى التشيع).

٣- الداعية الدكتور السيد محمد التيجاني السهاوي (تونس): ذكر قصة تشيعه في كتابه (ثم اهتديت).

٤- مروان خليفات (الأردن): ذكر قصة تشيعه في كتابه (وركبتُ السفينة).

٥- المحامي أحمد حسين يعقوب (الأردن): ألف سلسلة من الكتب التي ينتصر فيها لمذهب الشيعة الإمامية، منها (نظرية عدالة الصحابة) و(النظام السياسي في الإسلام)، و(المواجهة مع رسول الله وآله)، وغيرها.

٦- الشيخ معتصم سيد أحمد (السودان): ذكر قصة تشيعه في كتابه (الحقيقة الضائعة: رحلتي نحو مذهب آل البيت الميشا).

٧- السيد إدريس الحسيني (المغرب): ذكر قصة تشيعه في كتابه (لقد شيعني الحسين بالنائج).

٨- الباحث العراقي صائب عبد الحميد: له كتب كثيرة، منها (منهج في الانتهاء المذهبي) وغيره.

- ٩- الكاتب المصري صالح الورداني: ذكر قصة تشيعه في كتابه (الخدعة:
   رحلتي من السنة إلى الشيعة)، وله مجموعة من الكتب النافعة.
- ١٠ السيدة لمياء حمادة (سوريا): ذكرتْ قصة تشيعها في كتابها (وأخيراً أشرقت الروح).
- ۱۱- السيد حسين الرجا (سوريا): ذكر قصة تشيعه في كتابه (دفاع من وحي الشريعة ضمن دائرة السنة والشيعة).
- ١٢ الشيخ هشام آل قطيط (سوريا): ذكر قصة تشيعه في كتابه (ومن الحوار الحتشفت الحقيقة).
- 17 الدكتور أسعد وحيد القاسم (فلسطين):ذكر قصة تشيعه في كتابه (حقيقة الشيعة الاثني عشرية).
- ١٤ المحامي محمد علي المتوكل (السودان): ذكر قصة تشيعه في كتابه (ودخلنا التشيع سُجَّداً).
  - ١٥ الدكتور سعيد أيوب (مصر): له كتاب (وجاء الحق) وغيره.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولننظر في القول بتحريف القرآن، فإن أول كتاب نص على التحريف هو كتاب سليم بن قيس الهلالي (ت ٩٠ هـ) فإنه أورد روايتين فقط، وهو أول كتاب ظهر للشيعة، ولا يوجد فيه غير هاتين الروايتين.

ولكن إن رجعنا إلى كتبنا المعتبرة، والتي كُتِبَتْ بعد كتاب سليم بن قيس بدهور فإن ما وصل إلينا منها طافح بروايات التحريف، حتى تسنى للنوري الطبرسي جمع أكثر من ألْفَيْ رواية في كتابه (فصل الخطاب).

وأقول: إن الكاتب هنا اعتبر كتاب سليم بن قيس أول كتاب ظهر للشيعة ولا

يحتوى إلا على روايتين فقط دالَّتين على التحريف، بينها سيأتي قريباً في كلامه تصريحه بأن كتاب سليم بن قيس كتاب اختلقه أبان بن أبي عياش ونسبه لسليم.

وأما روايات التحريف فقد أجبنا عليها فيها سبق، ولا حاجة لتكرار الكلام فيها، ونقلنا فيها مرَّ قول آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي في كتابه (آلاء الرحمن)، الذي أوضح به أن الميرزا النوري جمع الرواية الواحدة من مصادر مختلفة بحيث أشعر القارئ أنها روايات مختلفة، بينها هي رواية واحدة، فراجع كلمته فإنها مفيدة جداً.

وأما وجود روايات ظاهرة في التحريف في المصادر المعتمدة عند الشيعة فهذا لا يضر، لوجود أضعافها في كتب أهل السنة، وقد اشتمل صحيحا البخاري ومسلم وغيرهما من كتبهم الحديثية المعتمدة على كثير من تلك الروايات، ووجود هذه الروايات لا يستلزم القول بالتحريف كها أوضحنا فيها مرَّ.

#### 

قال الكاتب: فمن الذي وضع هذه الروايات؟ وبخاصة إذا رجعنا إلى ما ذكرناه آنفاً في بيان ما أُضيف إلى الكتب، وبالذات الصحاح تبين أن هذه الروايات وضعت في الأزمان المتأخرة عن كتاب سليم بن قيس، وقد يكون في القرن السادس، أو السابع، حتى أن الصدوق المتوفى ٣٨١ هـ قال: (إن مَن نسب للشيعة مثل هذا القول - أي التحريف - فهو كاذب) لأنه لم يُسْمَعْ بمثل هذه الروايات، ولو كانت موجودة فعلا لَعُلِمَ بها أو لَسُمعَ.

وكذلك الطوسي أنكر نسبة هذا الأمر إلى الشيعة كما في تفسير (التبيان في تفسير القرآن) ط النجف ١٣٨٣هـ وأما كتاب سليم بن قيس فهو مكذوب على سليم بن قيس وضعه إبان بن أبي عياش، ثم نسبه إلى سليم. وابان هذا قال عنه ابن المطهر الحلي والأردبيلي: (ضعيف جداً، وَينْسِبُ أصحابنا وضع كتاب سليم بن قيس إليه) انظر الحلي ص ٢٠٢، جامع الرواة للأردبيلي ١/ ٩.

وأقول: أنا أتعجب من هذه الاستدلالات الغريبة، فإن الكاتب استدل على أن روايات التحريف لم يُسمع بها في زمان الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي بأنها نفيا تحريف القرآن، وجعل ذلك دليلاً على أن تلك الروايات لم يكن لها وجود في زمانها، وإنها اختُلقت بعدهما بمدة مديدة، مع أن الروايات المزبورة كانت موجودة في زمانها بل قبله، ولهذا أشار إليها الشيخ المفيد المتوفى سنة ٤١٣هـ والمعاصر للصدوق في كتابه (أوائل المقالات) كها مرَّ النقل عنه.

ولعل الكاتب نسي أنه قد ذكر قبل سطور قليلة أن تلك الروايات مذكورة في كتاب سليم بن قيس، وهو مكتوب قبلها بسنين كثيرة، ونسي أنه ذكر فيها مرَّ روايات نقلها عن الكافي للكليني (ت ٣٢٩هـ) دالة عنده على التحريف.

وإذا كان الكاتب قد جزم بأن روايات تحريف القرآن مدسوسة في كتب الأحاديث الشيعية في العصور المتأخرة، فلا بد من الجزم أيضاً بأن أحاديث التحريف المروية في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الحديث عند أهل السنة قد زيدت فيها في العصور المتأخرة، وذلك لأن البخاري ومسلم ومالك وأصحاب السنن الأربعة والمعاصرين لهم لم يكونوا يقولون بالتحريف مع وجود روايات التحريف الكثيرة الصريحة في كتبهم، وهذا يدل بميزان الكاتب أن تلك الروايات قد زيدت فيها بعد في كتبهم، وإلا لو رأوها لقالوا بالتحريف.

# \*\*\*

قال الكاتب: ولما قامت الدولة الصفوية صار هناك مجال كبير لوضع الروايات والصاقها بالإمام الصادق وبغيره من الأئمة سلام الله عليهم.

وأقول: هذا كلام غريب، وما أكثر الغرائب في كلام هذا الكاتب، فإن المجاميع الحديثية الشيعية كلها كُتِبتْ في العصور التي سبقت الدولة الصفوية (حوالي

• ٩٠٠هـ – ١١٣٤هـ) فإن الكليني صاحب الكافي توفي سنة ٣٢٩هـ، والشيخ الصدوق صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه توفي سنة ٣٨١هـ، والشيخ الطوسي صاحب التهذيب والاستبصار توفي سنة ٤٦٠هـ، فها أبعد أزمانهم عن زمان الدولة الصفوية.

وأما من جاء بعدهم كالفيض الكاشاني مؤلِّف كتاب الوافي المتوفى سنة ١٠٤١هـ، فإنها الشيعة المتوفى سنة ١١٠٤هـ، فإنها جمعا روايات الكتب الأربعة ورتَّباها ويوَّباها لا أكثر.

وأما المجلسي صاحب بحار الأنوار المتوفى سنة ١١١١ه، فإنه جمع في كتابه من الأخبار والآثار ما تفرَّق في الكتب الكثيرة التي كتبها أساطين المذهب، والتي يُخشى اندثارها كما اندثر غيرها من كتب الحديث، فأوعز كل ما نقله إلى مصدره، وجاءت الطبعة الحديثة من هذا الكتاب مزدانة ببيان المصادر التي نقل المجلسي عنها بأرقام المجلدات والصفحات.

وأما الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك الوسائل المتوفى سنة ١٣٢٠هـ فإنه استدرك على كتاب وسائل الشيعة ما لم يذكره الحر العاملي وللله في الوسائل مما هو مذكور في الكتب الأخرى المعروفة التي كتبها العلماء السابقون، وقد طبع هذا الكتاب طبعة جديدة محقّقة ذُكرت فيها المصادر بأرقام المجلدات والصفحات.

فإذا اتضح ذلك يُعلم زيف مزاعم الكاتب وبطلان دعاويه، ويتبين أن كل كتب الحديث إما أنها كانت مكتوبة قبل قيام الدولة الصفوية، أو مصادرها كانت مكتوبة كذلك.

## 

قال الكاتب: بعد هذا الموجز السريع تبين لنا أن مصنفات علمائنا لا يُوثَقُ بها،

<sup>(</sup>١) راجع دائرة المعارف الإسلامية ١٤/ ٢٣٤. دائرة المعارف للبستاني ١٠/ ٧٣٦.

ولا يُعْتَمَدُ عليها إذ لم يُعْتَنَ بها، ولهذا عَبِثَت بها أيدي العِدَى، فكان من أمرها ما قد عرفتَ.

وأقول: بل تبيَّن للقارئ العزيز أن كل ما قاله الكاتب ما هو إلا أوهام وخيالات، لا تستند على دليل ولا تنهض بها حجَّة، وأن الكاتب لم يعتمد في كلامه على الإثبات، وإنها تشبث بخيوط من سراب، فجمع ما ظن أنه يصل به إلى غايته، ويحقق به بُغيته، فباء بالخسران، ورجع بالخيبة والخذلان.

إن الكاتب لم يستطع أن يثبت بدليل واحد أن ثمة أحاديث زيدت في الكتب المعروفة، فيذكرها بأعيانها بعد مقارنة النُّسَخ القديمة بالنُّسَخ الحديثة من الكتب المذكورة، ولم يتمكن من التدليل على أنها عُبث بها، مع أنها لو زيد فيها لسهل على الباحث اكتشاف ذلك، بسبب أن النَّقَلَة عنها كثيرون، والمعتنون بها لا يحصون، فكيف يخفى عن كل هؤلاء ذلك العبث، أو يتواطأ كل أولئك على قبول ذلك العبث والرضا به؟!

## \*\*\*

قال الكاتب: والآن نريد أن نُعَرِّجَ على لَونٍ آخر من آثار العناصر الأجنبية في التشيع.

إنها قضية الإمام الثاني عشر، وهي قضية خطيرة جداً.

لقد تناول الأخ الفاضل السيد [كذا] أحمد الكاتب هذا الموضوع فبين أن الإمام الثاني عشر لا حقيقة له، ولا وجود لشخصه، وقد كفانا الفاضل المذكور مهمة البحث في هذا الموضوع، ولكني أقول: كيف يكون له وجود وقد نصت كتبنا المعتبرة على أن الحسن العسكري – الإمام الحادي عشر – توفي ولم يكن له ولد، وقد نظروا في نسائه وجواريه عند موته فلم يجدوا واحدة منهن حاملاً أو ذات ولد، راجع لذلك كتاب

الغيبة للطوسي ص ٧٤، الإرشاد للمفيد ص ٣٥٤، أعلام الورى للفضل الطبرسي ص ٣٨٠، المقالات والفرق للأشعرى القمى ص ١٠٢.

وأقول: هذا من غرائب الأكاذيب، فإن الشيخ الطوسي مُنْكُ في كتاب الغيبة قد أثبت ولادة الإمام المهدي بأدلة كثيرة، ولهذا قال في الصفحة المذكورة، ص ٧٤:

والخبر بولادة ابن الحسن ﷺ وارد من جهات أكثر مما يثبت به الأنساب في الشرع، ونحن نذكر طرفاً من ذلك فيها بعد إن شاء الله تعالى.

وأما إنكار جعفر بن علي – عم صاحب الزمان على المحدة الإمامية بولد لأخيه الحسن بن علي وُلِد في حياته، ودفعه بذلك وجوده بعده، وأخذه تركته وحوزه ميراثه، وما كان منه في حمل سلطان الوقت على حبس جواري الحسن على واستبدالهن بالاستبراء لهن من الحمل ليتأكد نفيه لولد أخيه، وإباحته دماء شيعتهم بدعواهم خلفاً له بعده كان أحق بمقامه، فليس بشبهة يعتمد على مثلها أحد من المحصّلين، لاتفاق الكل على أن جعفراً لم يكن له عصمة كعصمة الأنبياء، فيمتنع عليه لذلك إنكار حق ودعوى باطل، بل الخطأ جائز عليه، والغلط غير ممتنع منه.

انتهى كلامه فَاتَكُلُ، وهو واضح في أنه كان في صدد إثبات ولادة المهدي بَالِيَكُ، والنقاهر أن الكاتب قد نسب إنكار جعفر بن على ولادة الإمام المهدي بَالِيَكُ للشيخ الطوسى رَاحُالُكُمُ، وهذا غير بعيد منه.

وأما الشيخ المفيد قدس الله نفسه فإنه نصَّ في كتابه الإرشاد على إمامة الإمام المهدي بَالِيَا بعد أبيه الإمام الحسن العسكري بَالِيَا، فقال:

وكان الإمام بعد أبي محمد عَلِيَ ابنه المسمَّى باسم رسول الله عَلَيْهَالِهَ، المكنَّى بكنيته، ولم يخلف أبوه ولداً ظاهراً ولا باطناً غيره، وخلفه غائباً مستتراً على ما قدَّمنا ذكره، وكان مولده ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وأمّه أم ولد يقال لها نرجس، وكان سنّه عند وفاة أبيه خمس سنين، آتاه الله فيها الحكمة وفصل

الخطاب، وجعله آية للعالمين، وآتاه الحكمة كما آتاها يحيى صبيًا، وجعله إماماً في حال الطفولية الظاهرة كما جعل عيسى بن مريم في المهد نبيًًا (١).

ثم ذكر أن الأخبار بغيبته مستفيضة قبل ولادته، وأن له غيبتين، إحداهما أطول من الأخرى، وعقد باباً في ذكر طرف من الدلائل على إمامته، وباباً في ما جاء من النص على إمامته، وباباً في ذكر من رآه، وباباً في كراماته ومعجزاته... إلى آخر ما ذكره، وكله صريح في نفي ما نسبه الكاتب إليه من القول بعدم ولادته.

وأما الشيخ الطبرسي في إعلام الورى فإنه عقد فصولاً في ترجمة الإمام المهدي عقد فصلاً في ذكر مولده واسم أمّه، وفصلاً ثالثاً في ذكر من رآه، وفصلاً آخر في ذكر الدلائل على إثبات غيبته وصحّة وفصلاً ثالثاً في ذكر من رآه، وفصلاً آخر في ذكر الدلائل على إثبات غيبته وصحّة إمامته، وفصلاً آخر في ذكر أسهاء الذين شاهدوه ورأوا دلائله وخرج إليهم من توقيعاته... إلى آخر ما ذكره من الفصول الدالة على بطلان ما نسبه إليه الكاتب من نفي ولادته.

وبقول مختصر فإن كل من نسب إلى واحد من علمائنا المعروفين أنه يقول بعدم ولادة الإمام المهدي بَالِيَنَا فهو كاذب مفتر، لا يستحيي ولا يخجل، وذلك لأن أقوالهم معروفة، وكتبهم مشهورة.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وقد حقق الأخ الفاضل السيد [كذا] أحمد الكاتب في مسألة نُوَّاب الإمام الثاني عشر فأثبت أنهم قوم من الدَّجَلَة ادَّعُوا النيابة من أجل الاستحواذ على ما يُراد من أموال الخُمس، وما يُلْقَى في المرقد [كذا]، أو عند السرداب من تبرعات.

<sup>(</sup>١) الإرشاد، ص ٣٤٦.

وأقول: لا شأن لنا بها قاله أحمد الكاتب، لأنا لا نكتب ردًّا على أقواله، وإنها كلامنا مع كاتب (لله ثم للتاريخ)، وكلام أحمد الكاتب كله مردود عليه، فراجع إن شئت كتاب (دفاع عن التشيع) للسيد نذير الحسني، وكتاب (متاهات في مدينة الضباب)، وهو مجموعة حوارات وقعت بينه وبين بعض المحاورين الشيعة في شبكة هجر الثقافية.

وأما ما يرتبط بموضوع النواب الأربعة فإن أحمد الكاتب لم يأتِ بأي دليل ينفي نيابتهم، وإنها أنكر أن يكون عنده دليل على وثاقة السفراء الأربعة، فقال: إذن فلا يمكننا أن نصدق بدعوى أولئك النواب بالنيابة عن الإمام المهدي، ونعتبر قولهم دليلاً على وجود الإمام، استناداً إلى دعاوى المعاجز أو العلم بالغيب، ولا يمكننا أن نميز دعواهم عن دعوى أدعياء النيابة الكاذبين الذين كانوا يتجاوزون الأربعة والعشرين (۱).

وزعم أن هؤلاء السفراء مستفيدون من ادعاء السفارة، وقد ادعى السفارة كثيرون، فلا بد من الحكم بكذب الكل، فقال: وإذا كنا نتَّهم أدعياء النيابة الكاذبين بجر النار إلى قرصهم، وبالحرص على الأموال والارتباط بالسلطة العباسية القائمة يومذاك، فإن التهمة تتوجَّه أيضاً إلى أولئك النواب الأربعة الذين لم يكونوا بعيدين عنها(٢).

وهذا كلام لا يخفى فساده، لأنه على هذا المنهج لا بد أن ينكر نبوة نبينا المثلثة، لأن هناك من ادعى النبوة في عصره المثلثة، وكان مستفيداً من هذا الادعاء، والتهمة حينئذ تتوجّه إلى الكل، ولنفس السبب يلزمه أيضاً أن ينكر إمامة كل الأئمة من غير استثناء.

وأما اتهام النواب الأربعة بالكذب والدجَل فهو سهل من أمثال أحمد الكاتب،

<sup>(</sup>١) تطور الفكر السياسي الشيعي.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ولكن من الصعب عليه إثباته، والإمام المهدي بَلِين قد جعل له سفراء أربعة معروفين بالقداسة والتقوى والورع، بشهادة المؤالف والمخالف، ولم ينقل عنهم دجل ولا تكالب على جمع الأموال ولا حب الرئاسة، وقد كان أول السفراء \_ وهو أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري والله وكيلاً للإمامين الهادي والعسكري المهلاء وكان ثقة جليلاً ممدوحاً منها لمهلاً، ومنه تسلسلت النيابة إلى بقية النواب، وكانت التواقيع تصدر من الإمام بالله منها الشيعة ومحذّرة لهم من كل من سوّلت له نفسه أن يدّعي النيابة عن الإمام بالله في حال غيبته، وقد ذكر ذلك كله الشيخ الطوسي وَلَيْنُ في كتابه الغيبة، فراجعه، فإن فيه فوائد مهمة وكثيرة (١).

## \*\*

قال الكاتب: وَلْنَرَ ما يصنعُه الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم أو المنتظر عند خروجه:

١ - يضع السيف في العرب: (روى المجلسي أن المنتظر يسير في العرب بها في الجفر الأحمر وهو قَتَلُهم) بحار الأنوار ٥٦/ ٣١٨.

وأقول: هذا الحديث نقله المجلسي عن بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار، وسنده هو: أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن رفيد مولى أبي هبيرة.

وهو حديث ضعيف، وذلك لأن أحمد بن محمد الذي يروي عنه الصفار هو أحمد بن محمد بن سنان، لأن أحمد بن محمد بن عيسى، فيكون ابن سنان المذكور في السند هو محمد بن سنان، لأن أحمد بن محمد لا يروي عن عبد الله بن سنان الثقة، ومحمد هذا ضعيف، قد مرَّ بيان حاله فيها سبق.

هذا مضافاً إلى أن رفيداً مولى ابن (أو أبي) هبيرة لم يثبت توثيقه في كتب

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، ص ٢١٤ وما بعدها.

الرجال.

ومع الإغماض عن سند الرواية فيحتمل أن السبب في أن المهدي الله السير في العرب بالذبح هو أنه الله الله في بلاد العرب، والعرب لن يسلِّموا له الأمر طواعية، بل سيحاربونه ويحاربهم، وسيقتل منهم من حاربه.

ولا ريب في أن كل من كفَّ يده، وترك مقاتلة الإمام عَلَيْ عند خروجه، ودان له بالطاعة، فلن يصيبه أي مكروه منه، ولن يقصده الإمام بالحرب، سواء أكان من العجم.

فالحديث يشير إلى أن طوائف من العرب ستحارب الإمام المهدي عَالِيَا عند ظهوره، وأن الإمام سيحاربهم حتى يخضعهم أو يقتلهم.

#### 

قال الكاتب: وروى أيضاً: (ما بقي بيننا وبين العرب إلا الذبح) بحار الأنوار ٣٤٩/٥٢.

وأقول: الظاهر أن المراد بهذا الحديث هو أنه لم يبق بين أهل البيت الميال وبين العرب إلا قتل العرب لهم، فإنهم قد أولغوا في دماء أهل البيت وبني هاشم، فقتلوهم شر تقتيل، وسفكوا من دمائهم الكثير، وذلك بقرينة قوله عَالِيَا : (ما بقي)، فكأنه

<sup>(</sup>۱) المستدرك ٤٢٦/٤ ط حيدرآباد، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قال: ما بقي لنا شيء من الحقوق عليهم، إلا أنهم عَدَوا علينا بالقتل والذبح، وكلامه عَلَيْ هذا إشارة إلى الحالة التي كانت في زمان الصادق عَلَيْنَا، لأن أبا جعفر المنصور قد قتل من بني هاشم العدد الكثير كها هو مذكور في التاريخ.

## \*\*\*

قال الكاتب: وروى أيضاً: (اتَّقِ العرب، فإن لهم خبرُ سوءٍ، أما إنه لم يخرج مع القائم منهم واحد) بحار الانوار ٥٢/ ٣٣٣.

وأقول: روى المجلسي هذه الرواية عن كتاب الغيبة للشيخ، وسند هذه الرواية هو: الفضل، عن علي بن أسباط، عن أبيه أسباط بن سالم، عن موسى الأبار.

وهذه الرواية ضعيفة السند، فإن راوي الرواية موسى الأبار مجهول الحال، لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، والراوي عنه أسباط بن سالم، وهو لم يُوثَّق.

ومع الإغماض عن سند هذه الرواية فإنها معارضة بأخبار أخر دلَّت على أن بعض أنصاره من العرب.

منها: ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة بسنده عن جابر الجعفي، قال: قال أبو جعفر عَلَيْظ: يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاثهائة ونيف عدّة أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام، والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أن يقيم ().

## 

قال الكاتب: قلت: فإذا كان كثير من الشيعة هم من أصل عربي، أيشهر القائم السيف عليهم ويذبحهم؟؟

<sup>(</sup>١) كتاب الغيبة للطوسي، ص ٢٨٤. بحار الأنوار ٥٢/ ٣٣٤.

لا... لا... إن وراء هذه النصوص رجالاً لَعِبُوا دوراً خطيراً في بث هذه السموم، لا تستغربن ما دام كسرى قد خلص من النار إذ روى المجلسي عن أمير المؤمنين: (أن الله قد خلصه – أي كسرى – من النار، وأن النار محرَّمة عليه) البحار 18/٤.

هل يعقل أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله قد خَلَّصَ كسرى من النار، وإن النار مُحَرَّمَةٌ عليه؟؟

وأقول: لقد قلنا فيها تقدّم: إن الإمام المهدي عَلَيْظ لا يقاتل من آمن به ولم يحاربه، وأما شيعته ومواليه فهم أنصاره وأحبّاؤه، فكيف يقتلهم ويسفك دماءهم؟!

وأما حديث كسرى فقد رواه الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي عليه الرحمة في كتاب الفضائل، ومحمد بن جرير الشيعي في نوادر المعجزات عن أبي الأحوص، عن أبيه، عن عمار الساباطي<sup>(۱)</sup>، وهو حديث موقوف، من كلام عمار نفسه، لم يروه عن الإمام المعصوم، فلا يصلح للاحتجاج به.

والوارد في هذا الحديث أن جمجمة كسرى أنوشيروان نطقت، فكان مما قالت: إني كنت ملكاً عادلاً شفيقاً على الرعايا رحيها، لا أرضى بظلم، ولكن كنت على دين المجوس، وقد ولد محمد عليه في زمان ملكي، فسقط من شرفات قصري ثلاثة وعشرون شرفة ليلة ولد، فهممت أن أؤمن به... ولكني تغافلت عن ذلك وتشاغلت عنه في الملك... فأنا محروم من الجنة بعدم إيهاني به، ولكني مع هذا الكفر خلَّصني الله تعالى من عذاب النار ببركة عدلي وإنصافي بين الرعية، وأنا في النار، والنار محرَّمة علىً ...(٢).

فالحديث نصٌّ صريح في أن كسرى أنوشيروان من أهل النار، ولكنه لا يُعذَّب

<sup>(</sup>۱) الفضائل، ص ٦٤ ط حجرية، وطبعة أخرى ص ٧٠. نوادر المعجزات، ص ٢١. بحار الأنوار ٢١٥/٤١.

<sup>(</sup>٢) عيون المعجزات، ص ١٠. مستدرك الوسائل ١٨/ ١٦٩. بحار الأنوار ٢١٣/٤١.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

فيها لعدله في رعيته، وهذا غير ممتنع على الله، وليس قبيحاً منه سبحانه، لما فيه من الترغيب في العدل والترهيب من الظلم.

ولا يخفى أن غرض الكاتب من إيراد هذا الحديث هو إيهام القرَّاء بأن الشيعة لديهم نزعات فارسية تدعوهم إلى تقديس كسرى والفرس، مع أن الحديث المشار إليه مضافاً إلى ضعف سنده فيه تصريح بدخول كسرى أنوشيروان النار، وبيان أن تحريم النار عليه خاصة إنها هو بسبب عدله لا فارسيته، ولهذا جاءت الأخبار في ذم غيره من ملوك الفرس، ومنهم كسرى المعاصر للنبي المناز.

فقد روى الشيخ الطوسي وَ اللهِ في المبسوط أن رسول الله عليه كتب إلى القياصرة والأكاسرة، كتب إلى قيصر ملك الروم: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى عظيم الروم، ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ الآية. فلما وصل الكتاب إليه قام قائماً، ووضعه على رأسه، واستدعى مسكاً فوضعه فيه، فبلغ رسول الله عليه ذلك، فقال: اللهم ثبت ملكه. وكتب إلى ملك الفرس كتاباً: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى كسرى ابن هرمز أن أسلموا تسلموا، والسلام)، فلما وصل الكتاب إليه أخذه ومزَّقه، وبلغ ذلك رسول الله عليه فقال: ثمَرَّق ملكه.

وروى الراوندي في الخرائج والجرائح أنه لما بُعث محمد على بالنبوة بعث كسرى رسولاً إلى باذان عامله في أرض المغرب: بلغني أنه خرج رجل قبلك يزعم أنه نبي، فلتقل له: فليكفف عن ذلك، أو لأبعثن اليه من يقتله ويقتل قومه. فبعث باذان إلى النبي علي بذلك، فقال: (لو كان شيء قلته مِن قِبَلي لكففت عنه، ولكن الله بعثني). وترك رُسُل باذان وهم خمسة عشر نفراً لا يكلمهم خمسة عشر يوماً، ثم دعاهم، فقال: اذهبوا إلى صاحبكم فقولوا له: إن ربي قتل ربّه الليلة، إن ربي قتل كسرى الليلة، ولا كسرى بعد اليوم، وقتل قيصر ولا قيصر بعد اليوم. فكتبوا قوله

<sup>(1)</sup> Ilimed 1/171.

٩٨٥ ...... لله وللحقيقة / الجزء الثاني

فإذا هما قد ماتا في الوقت الذي حدَّثه محمد عَلَيْكِينَ (١٠).

#### \*\*\*

قال الكاتب: ٢- يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي.

روى المجلسي: (إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه، والمسجد النبوي إلى أساسه) بحار الأنوار ٢٥/ ٣٣٨، الغيبة للطوسي ٢٨٢.

وأقول: هذا الخبر رواه المجلسي فَاتَكُ عن كتاب الإرشاد للمفيد"، والمفيد رواه مرسلاً عن أبي بصير.

ورواه الكليني في الكافي بهذا السند: أحمد بن محمد، عمن حدَّثه، عن محمد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير (٤).

وهو واضح الإرسال، فإن الراوي عن محمد بن الحسين غير معروف.

ورواه الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة) بهذا السند: الفضل بن شاذان، عن

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرايح. بحار الأنوار ٢٠/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب ١/ ١١٢. بحار الأنوار ٢٠/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٣) الإرشاد، ص ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٤/ ٥٤٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير (١).

وهو خبر ضعيف بعلي بن أبي حمزة، وهو البطائني رأس الواقفة الملعون عدو الرضا عليه الله وقد مرَّ بيان حاله.

والحاصل أن أسانيد هذا الخبر كلها لا تقوم بها الحجة، فلا يصح الاحتجاج به ولا التعويل عليه.

ومع الإغاض عن سند الحديث فإن هدم المسجدين إلى أساسها غير جائز لأحد من الناس، والإمام المهدي على أعرف بها يجوز له وما لا يجوز، ونحن نعرف الحق والعَدْل من فعله على فإذا هدَمَ المسجدين إلى أساسها فلا ينبغي لنا أن نشك في صحة فعله وكونه مرضيًّا عند الله سبحانه، وإلا لما كان المهدي على محمود السيرة، وموصوفاً بأنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً.

ولعل الوجه في هدم المسجدين إلى أساسها ـ على فرض صحَّة الحديث ـ هو أن بعض نواحي المسجدين بناها سلاطين الجور من قبل لغير الله رياءاً وسمعة، أو بنوها بهال حرام أو مغصوب، أو أن الإمام ﷺ يريد بذلك أن يمحو آثار الظالمين وسلاطين الجور حتى لا يبقى لهم ذِكْر كها ورد في بعض الأحاديث، أو لغير ذلك.

هذا مع أن أهل السنة رووا في كتبهم أن النبي الشيئة كان يود هدم الكعبة وإعادة بنائها، ولكن منعه من ذلك أن الناس كانوا حديثي عهد بالإسلام.

فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الزبير أنه قال: حدثتني خالتي (يعني عائشة) قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ: يا عائشة لولا أنّ قومك حديثو عهد بِشِرْكِ لهُدمتُ الكعبة، فألزقتُها بالأرض، وجعلتُ لها بابين: باباً شرقياً وباباً غربياً، وزدتُ فيها ستة أذرع من الحِجْر، فإن قريشاً اقتصرتُها حيث بَنَت الكعبة (٢).

<sup>(</sup>١) الغيبة، ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٩٨/٤.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأخرج أيضاً في صحيحه عن عطاء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهلُ الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير، حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرِّنَهم أو يُحرِّبَهم على أهل الشام، فلم صَدَرَ الناس قال: يا أيها الناس أشيروا عليَّ في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها، أو أُصلح ما وهي منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فُرِقَ لي رأي فيها، أرى أن تُصلح ما وهي منها، وتدع بيتاً أسلم الناس عليه، وأحجاراً أسلم الناس عليها، وبُعِث عليها النبي ﷺ. فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يُجِدُّه(١)، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثاً، ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السهاء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة، فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا، فنقضوه حتى بلغوا به الأرض، فجعل ابن الزبر أعمدة، فستر عليها الستور حتى ارتفع بناؤه، وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة تقول: إن النبي عَيْكُ قال: لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر، وليس عندي من النفقة ما يُقَوِّي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحِجْر خمس أذرع، ولجعلتُ لها باباً يدخل الناس منه، وباباً يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس أذرع من الحِجْر، حتى أبدى أُسَّا(٢) نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً، فلم زاد فيه استقصره، فزاد في طوله عشر أذرع، وجعل له بابين، أحدهما يُدْخَل منه، والآخر يُخْرَج منه، فلما قُتِلَ ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك، ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسِّ نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك: إنَّا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، أما ما زاد في طوله فأقرَّه، وأما ما زاد فيه من الحِجْر فرُدَّه إلى بنائه، وسُدَّ الباب الذي فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائه ".

<sup>(</sup>١) أي يجعله جديداً.

<sup>(</sup>٢) أي أظهر بعض أسس البيت الذي بناه إبراهيم بَاليِّلا .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٩٨/٤.

قلت: هكذا فعل هؤلاء السلاطين من البناء والهدم على حسب ما يحلو لهم، وما فعله غيرهم في المسجدين معروف، والكاتب لا ينكر شيئاً من أفعالهم، وإنها يود أن يتحامل على الشيعة، فيُنكر عليهم وجود بعض الروايات الضعاف التي تذكر نقض الإمام المهدي عليها للمسجدين المعظمين، مع أن نقضها أمر راجع للإمام المهدي عليها بعد خروجه دون غيره.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*

قال الكاتب: وبين المجلسي: (أن أول ما يبدأ به – القائم – يُخْرِجُ هذين – يعني أبا بكر وعمر – رَطْبَيْنِ غَضَّيْنِ، ويذريهما في الريح، ويكسر المسجَد) البحار ٣٨٦/٥٢.

وأقول: هذا الحديث رواه المجلسي عن كتاب الفضل بن شاذان بسنده إلى بشير النبال، وبشير هذا لم يثبت توثيقه في كتب الرجال، فالرواية ضعيفة السند، لا يصح الاحتجاج بها.

ومع الإغماض عن سند الرواية فإنا قد أوضحنا آنفاً أن الحق والعدل هو ما يفعله الإمام المهدي ﷺ، وإلا لما كان ممدوحاً في سيرته وعادلاً في حكمه.

على أن الرواية لم تنص على أن المشار إليهما أبو بكر وعمر، فلعل المراد غيرهما، واسم الإشارة كما يصح أن يشار به إليهما كذلك يصح أن يشار به إلى غيرهما، ولعل المعني بعض خلفاء الأمويين أو العباسيين المعاصرين للإمام عَلَيْنَا وقت صدور الرواية.

ولو سلَّمنا بصحة الحديث وأن المقصود بالإشارة هو أبو بكر وعمر فلا بد من إعادة النظر في تقييمهما من جديد، والحكم فيهما بما يحكم به الإمام المهدي عَالِيَكِ.

هذا مع أن دفنهما في بيت النبي ﷺ ليس حقاً لهما دون سائر المسلمين، ولا

حق لعائشة وغيرها في الإذن فيه، ونحن بعد البحث والتتبع لم نجد له وجهاً مصحِّحاً، لأن الموضع الذي دُفِنا فيه ليس ملكاً لهما بالاتفاق، فلا بد أن يكون ملكاً لغيرهما، فإن كان ملكاً لفاطمة عَيْكَ فهي لم تأذن لهما فيه، وإن كان ملكاً لابنتيهما عائشة وحفصة، فسبب الملك إما الميراث أو غيره، وغير الميراث لم يثبت، وأما الميراث فإن كان النبي علي لا يُورَث كما زعموا فلا حق لعائشة وحفصة في شيء مما تركه النبي الله الميراث على مكان النبي الله الميراث كما والصحيح فلم منعا فاطمة عَيْكَ إرثها، واستحوذا على مكان لهما يُدفنان فيه دون باقي المسلمين؟ على أن نصيب ابنتيها من الميراث لا يسع كل هذا المقدار كما لا يخفى، لأن كل واحدة منها لها تسع الثمن، وهو لا يساوي شيئاً.

#### \*\*\*

قال الكاتب: إن من المتعارَف عليه، بل المُسَلَّمِ به عند جميع فقهائنا وعلمائنا أن الكعبة ليس لها أهمية، وأن كربلاء خير منها وأفضل، فكربلاء حسب النصوص التي أوردها فقهاؤنا هي أفضل بقاع الأرض وهي أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي حرم الله ورسوله، وقِبْلَةُ الإسلام وفي تربتها الشفاء، ولا تدانيها أرض أو بقعة أخرى حتى الكعبة.

وكان أستاذنا السيد [كذا] محمد الحسين آل كاشف الغطاء يتمثل دائها بهذا البيت:

ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بانَ عُلُوُّ الرُّتّبَه وقال آخر:

هي الطفوفُ فَطُفْ سبعًا بمغناها فها لمكة معنى مثل معناها أرضٌ ولكنها السبعُ الشدادُ لها دانتْ وطأطأً أعلاها لأَذناها

وأقول: أما أن الكعبة ليس لها أهمية فهذا كذب صراح، كيف وهي قبلة المسلمين، وقد أطبق علماء المسلمين كافة: سنة وشيعة على أن الصلاة لا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، وهذا أمر معلوم لا ينكره إلا مكابر جاهل.

وأما أن كربلاء هي أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي حرم الله ورسوله، وقبْلَةُ الإسلام، فهذا افتراء واضح، وذلك لأنك لا تجد أحداً من الشيعة جوَّز استقبال كربلاء في الصلاة أو غيرها، أو وصفها بأنها أرض الله المختارة.

وحرم الله هي مكة المكرمة، وحرم رسوله ﷺ هي المدينة المنورة كما نطقت بذلك الأخبار الكثيرة.

ففي صحيحة حسان بن مهران، قال: سمعت أبا عبد الله عَلَيْنَ يقول: قال أمير المؤمنين عَلِيَنِ : مكة حرم الله، والمدينة حرم رسول الله عَلَيْنَ، والكوفة حرمي، لا يردها جبار يجور فيه إلا قصمه الله (۱).

وأما الروايات التي تفيد أن كربلاء أفضل من مكة فلم أطَّلع على روايات صحيحة تدل على ذلك، وكل الروايات التي وقفت عليها في أسانيدها ضعفاء، كمحمد بن سنان، وأبي سعيد العصفري، وغيرهما ممن لم يثبت توثيقهم، فلا يمكن الاعتاد على هذه الروايات في إثبات أمر كهذا.

بل قد يستظهر من وصف مكة بأنها حرم الله، ووصف المدينة بأنها حرم رسوله والله البقاع هي مكة والمدينة.

<sup>(</sup>١) تهذيب الأحكام ٦/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

هذا مضافاً إلى دلالة موثقة سعيد بن عبد الله الأعرج عن أبي عبد الله على قال: أحبُّ الأرض إلى الله مكة، وما تربة أحب إلى الله عزَّ وجل من تربتها، ولا حَجَر أحب إلى الله من شجرها، ولا جبال أحب إلى الله من شجرها، ولا جبال أحب إلى الله من جبالها، ولا ماء أحب إلى الله من مائها(۱).

وفي معتبرة ميسر بن عبد العزيز، قال: كنت عند أبي جعفر به وعنده في الفسطاط نحو من خمسين رجلاً، فجلس بعد سكوت منا طويلاً فقال: ما لكم؟! لعلكم ترون أني نبي الله! والله ما أنا كذلك، ولكن لي قرابة من رسول الله على وولادة، فمن وصلنا وصله الله، ومن أحبّنا أحبّه الله عزّ وجل، ومن حرمنا حرمه الله، أتدرون أي البقاع أفضل عند الله منزلة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك مكة الحرام التي رضيها الله لنفسه حرماً، وجعل بيته فيها. ثم قال: أتدرون أي البقاع أفضل فيها عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، فقال: ذلك المسجد الحرام. ثم قال: أتدرون أي بقعة في المسجد الحرام أعظم عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان ين الركن عند الله حرمة؟ فلم يتكلم أحد منا، فكان هو الراد على نفسه، قال: ذلك ما بين الركن غنياته ويصلي فيه، والله لو أن عبداً صف قدميه في ذلك المكان، قام الليل مصلياً حتى غنياته ويصلي فيه، والله لو أن عبداً صف قدميه في ذلك المكان، قام الليل مصلياً حتى يجيئه النهار، وصام النهار حتى يجيئه الليل، ولم يعرف حقّنا وحرمتنا أهل البيت، لم يقبل الله منه شيئا أبداً".

هذا مع دلالة بعض الأخبار على أن أفضل بقاع الأرض ما بين الركن والمقام، وهي بقعة من مكة لا من غيرها، وقد مرَّ ذلك في معتبرة ميسر المتقدِّمة.

وفي صحيحة أبي حمزة الثمالي عن الإمام زين العابدين بَالِيَكِ، قال: قال لنا

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٦٢. وسائل الشيعة ٩/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوق، ص ٢٤٥. ونقله المجلسي عنه في بحار الأنوار ١٧٧/٢٧.

على بن الحسين للملكا: أي البقاع أفضل؟ فقلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: أما أفضل البقاع ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلاً عمَّر ما عمَّر نوح بَاليَّ في قومه – ألف سنة إلا خمسين عاماً \_ يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان، ثم لقي الله عزَّ وجل بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً (۱).

هذا هو مبلغ علمنا بحسب دلالة الأخبار التي وقفنا عليها، والله أعلم بحقائق الأمور.

وأما الأشعار التي ذكرها الكاتب فلا يخفى أنها لا تدل على أفضلية كربلاء على مكة المكرمة، لأن قوله: (لكربلا بان علو الرتبة) ظاهر في ثبوت رتبة عالية لكربلاء، ولا دلالة فيه على أن تلك الرتبة أعلى من رتبة مكة، كما أن قوله: (فما لمكة معنى مثل معناها) ظاهر في أن لكربلاء معنى غير موجود في مكة، ولعل الشاعر يشير إلى أن زائر كربلاء يدخلها مكروباً محزوناً، بخلاف زائر مكة، وهذا لا دلالة فيه أيضاً على أفضلية كربلاء على مكة المكرمة.

## \*\*\*

قال الكاتب: ولنا أن نسأل: لماذا يكسر القائم المسجد ويهدمه ويرجعه إلى أساسه؟

والجواب: لأن من سيبقى من المسلمين لا يتجاوزون عُشْرَ عددهم كما بَيَّنَ الطوسي: (لا يكون هذا الأمر حتى يذهب تسعة أعشار الناس) الغيبة ص ١٤٦.

بسبب إعمالِ القائم سيفَه فيهم عموماً، وفي المسلمين خصوصاً.

وأقول: ما العلاقة بين هدم المسجد وبين ذهاب تسعة أعشار الناس؟ هل يرى مدَّعي الاجتهاد والفقاهة أي ربط بين الأمرين؟!

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٦٣.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ونحن قد أوضحنا فيها سبق الأسباب المحتملة التي قد تدعو إلى هدم المسجد إلى أساسه على فرض صحَّة الحديث، فلا حاجة لإعادتها.

وأما ذهاب تسعة أعشار الناس فالظاهر من الحديث أنه حدَثٌ سابق على ظهور صاحب الزمان عَلِيَظ، فإنه قال: (لا يكون هذا الأمر) أي لا يظهر المهدي عَلِيَظِ (حتى يذهب) أي يهلك (تسعة أعشار الناس).

وذهابهم إما أن يُراد به هلاكهم بالموت، بسبب ما يقع في آخر الزمان من الحروب المدمِّرة التي هي غير بعيدة الحدوث بحسب ما نراه من تتابعات الأحداث، أو بسبب الأمراض والأوبئة، أو بسبب القحط والمجاعات، أو بأسباب أخرى لا نعلم بها.

وإما أن يراد به هلاكهم بالضلال، بسبب ما يكون في آخر الزمان من الاختلاف والفتن وكثرة المغريات وتعدّد أسباب الانحراف واللهو والضلال.

نعم، قد دلَّت الأخبار على أن صاحب الزمان عَلِيَّظ بعثه الله نقمة، لينتقم به من أعدائه وأعداء دينه، وأنه عَلِيَظ سيقتل العتاة والظلمة وأهل الزيغ والضلال وكل من لم يرضَ بالحق، ولكنّا لم نرَ في الأخبار أنه عَلِيَظ سيفني جزءاً من ألف فضلاً عن تسعة أعشار الناس.

## \*\*\*

قال الكاتب: ٣- يقيم حكم آل داود:

وعقد الكليني باباً في أن الأئمة عَلَيْكُم إذا ظهر أمرهم حكموا بحكم آل داود، ولا يسألون البينة، ثم روى عن أبي عبد الله قال: (إذا قام قائم آل محمد حكم بحكم داود وسليمان، ولا يَسْأَلُ بَيْنَةً). الأصول من الكافي ١/ ٣٩٧.

وأقول: قال المولى المجلسي تُلَيِّ في بحار الأنوار:

ثم اعلم أن الظاهر من الأخبار أن القائم على إذا ظهر يحكم بها يَعْلم في الواقعة لا بالبينة، وأما من تقدَّمه من الأئمة على فقد كانوا يحكمون بالظاهر، وقد كانوا يُظْهِرون ما يعلمون من باطن الأمر بالحِيل كها كان أمير المؤمنين على يفعله في كثير من الموارد، وقال الشيخ المفيد في كتاب المسائل: للإمام على أن يحكم بعلمه كها يحكم بظاهر الشهادات، ومتى عرف من المشهود عليه ضد ما تضمنته الشهادة أبطل بذلك شهادة من شهد عليه، وحكم فيه بها أعلمه الله تعالى، وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمور، فيحكم فيها بالظواهر وإن كانت على خلاف الحقيقة عند الله تعالى، ويجوز أن يدلًه الله تعالى على الفرق بين الصادقين من الشهود وبين الكاذبين، فلا تغيب عنه حقيقة الحال، والأمور في هذا الباب متعلقة بالألطاف والمصالح التي لا يعلمها على كل حال إلا الله عزَّ وجل، ولأهل الإمامة في هذه المقالة ثلاثة أقوال: فمنهم من يزعم أن أحكام الأئمة على المؤواهر دون ما يعلمونه على كل حال، ومنهم من يزعم أن أحكامهم إنها هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال (۱).

وقال في مرآة العقول: وهذا الاختلاف في سِيَرهم الله اليس من قبيل النسخ حتى يرد: (لا نسخ بعد نبينًا)، بل إما باعتبار التقية في بعضها، أو اختلاف الأوضاع والأحوال في الأزمان، فإنه يمكن أن يكون النبي الله أمر الإمام بالحكم بالواقع إذا لم يصر سبباً لتفرّق الناس ورجوعهم عن الحق، وبالحكم بالظاهر إذا صار سبباً لذلك... (٢).

قلت: لما كانت وظيفة الإمام المهدي الله هي ملء الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلثت ظلماً وجوراً، فمن الطبيعي أن يكون حكمه بالواقع، لترجع الحقوق إلى أهلها، وهذا يقتضي أن يحكم بعلمه الذي يلهمه الله به، وهو حكم داود المُلِيَّكِ، لا

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٢٦/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) مرآة العقول ٢/ ٣٠١.

بالظاهر الذي قد يصيب الواقع وقد يخطئه.

وحكم الحاكم بعلمه دون الاتكال على البينات والأيمان قد جوَّزه بعض علماء أهل السنة.

قال ابن قدامة في المغني:

(مسألة) قال: (ولا يحكم الحاكم بعلمه) ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه في حَدِّ ولا غيره، لا فيها علمه قبل الولاية ولا بعدها. هذا قول شريح والشعبي ومالك وإسحاق وأبي عبيد ومحمد بن الحسن، وهو أحد قولي الشافعي، وعن أحمد رواية أخرى يجوز له ذلك، وهو قول أبي يوسف وأبي ثور والقول الثاني للشافعي واختيار المزني، لأن النبي عَيِّكُ لما قالت له هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. قال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)، فحكم لها من غير بينة ولا إقرار، لعلمه بصدقها.

إلى أن قال: ولأن الحاكم يحكم بالشاهدين لأنها يغلبان على الظن، فما تحقَّقه وقطع به كان أولى، ولأنه يحكم بعلمه في تعديل الشهود وجرحهم، فكذلك في ثبوت الحق قياساً عليه (١).

قلت: وعلى هذا فلا غضاضة على الإمام المهدي عَلِي ال غضاف في القضايا بعلمه الله إياه، فلا يَسأل عن بيِّنة، وهذا هو المراد بحكم داود.

#### \*\*\*

قال الكاتب: وروى المجلسي: (يقوم القائم بأمر جديد، وكتاب جديد، وقضاء جديد) البحار ٥٢/٤ منية النعماني ص ١٥٤.

 أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع .....

كتاب جديد) البحار ٢/ ١٣٥، الغيبة ص ١٧٦.

وأقول: أما الأمر الجديد الذي يقوم به صاحب الزمان فهو العدل بين الرعية، والقسمة بالسوية، ومنع المنكرات، وإقامة الحدود، وإحياء السنة، وإماتة البدعة، وأمثال هذه الأمور.

وأما الكتاب الجديد فيحتمل أن يكون المراد به القرآن الكريم، وكونه جديداً إما بسبب أنه سيكون مرتَّباً على حسب النزول، ويكون المنسوخ فيه مقدَّماً على الناسخ، وما شاكل ذلك.

أو أنه جديد في معانيه التي حرَّفها سلاطين الجور وعلمائهم، لأن الإمام عَالِيَكُلُّ سيظهره مفسَّراً كما أراد الله سبحانه وتعالى.

ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب الجديد كتاباً مشتملاً على مهمات الشريعة وأحكامها التي يحتاج إليها الناس في كل أمورهم.

وأما القضاء الجديد فهو إما بسبب العدل بين الرعية الذي لم يعرفه الناس في عصور الغيبة وما قبلها، وإما لأن الإمام بَاليَّ لا يَسأل عن البيِّنة، وإنها يحكم بعلمه وعلى حسب الواقع الحق في كل قضية كها مرَّ.

وهذه الأحكام وإن كانت هي أحكام الإسلام الصحيحة التي جاء بها النبي وهذه الأحكام وإن كانت هي أحكام الإسلام الصحيحة التي جاء بها النبي والم أنها أنها أنها أحكام جديدة في نفسها، وإلا كانت بدعاً محدثة.

# \*\*\*\*

قال الكاتب: ونختم هذه الفقرة بهذه الرواية المروعة، فقد روى المجلسي عن أبي عبد الله ويُشَّفُ : (لو يعلم الناس ما يصنعُ القائم إذا خرج لأَحَبُّ أكثرُهم أَلا يَرَوْهُ

مما يقتل من الناس.. حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم). البحار ٥٢/ ٣٥٣، الغيبة ص ١٣٥.

وأقول: بعد الغض عن سند هذه الرواية، فإن الرواية لا تتنافى مع ما هو المتوقَّع من الإمام المهدي عَلِيَ على حسب قراءة الوضع الحاضر في العالم المعاصر، فإن الفساد الإداري والأخلاقي والديني قد بلغ الغاية، فعمَّ كل مكان في الأرض.

ومن البديمي أن الإمام المهدي عَلَيْ سيعمل كل ما يقيم به العدل ويرفع به الظلم، وإن استلزم ذلك كثرة القتل الذي يتطلبه قمع سلاطين الجور وأهل الزيغ المعاندين وأعوانهم، وإقامة العدل والتطهير الشامل من كل الفساد المتراكم، وإقامة الحدود التي كانت معطّلة، مع كثرة القتل من دون قصاص، وكثرة ارتكاب المحرمات التي يعاقب عليها بالقتل.

كل هذا يولِّد هذا الموقف من كثير من الناس الذين يخافون أن يصل حكم المحكمة العادلة إليهم أو إلى ذويهم وخواصّهم.

ثم إن الرواية لا تدل على كثرة وقوع القتل منه بَلِيَكُم، بل تدل على كثرة من يحب ألا يراه بسبب قتله بعض الناس، فإن قوله: (لأَحَبَّ أكثرُهم ألا يَرَوْه مما يقتل من الناس)، يدل على ذلك، لأن (مِن) في (مما يقتل) سببية، أي بسبب (ما يقتل) أي قتله، لأن (ما) مصدرية تُسبك مع ما بعدها بمصدر، و(من) في قوله: (من الناس) تبعيضية، أي بعض الناس.

## 

قال الكاتب: واستوضحت السيد الصدر عن هذه الرواية فقال: (إن القتل الحاصل بالناس أكثره مختص بالمسلمين) ثم أهدى لي نسخة من كتابه (تاريخ ما بعد الظهور) حيث كان قد بين ذلك في كتابه المذكور، وعلى النسخة الإهداء بخط يده.

وأقول: الذي ذكره السيد محمد الصدر رَفِكُ في كتابه المذكور بعد أن ساق الروايات المختلفة الدالة على كثرة وقوع القتل بعد ظهور الإمام المهدي عَلَيْكُ هو قوله:

ولكنا إن لاحظنا المقتولين في هذه الحملة وجدناها موجَّهة ضد أولئك الفاشلين في التمحيص الذي كان جزءاً رئيسيًّا من التخطيط العام لما قبل الظهور، فكل من تطرَّف نتيجة للتمحيص إلى طرف الباطل لا يكون الآن إلا مقتولاً لا محالة، ولذا نسمع من هذه الأخبار أنه عَلِيَ يقتل أعداء الله، ويقتل كل منافق مرتاب، وأنه لا يستتيب أحداً، وأنه يقتل قوماً يرفضون ثورته ويقولون له: (ارجع، لا حاجة لنا ببني فاطمة)، وكل هؤلاء هم الفاشلون في التمحيص السابق على الظهور(١٠).

ومنه يتَّضح أن ما نسبه الكاتب للسيد محمد الصدر رَا وعزاه للكتاب المذكور كله كذب فاضح وافتراء واضح، لأن الذين يرفضون دعوته عَلِيَ والمائلين إلى طرف الباطل أكثرهم من غير المسلمين، بسبب قلة المسلمين وكثرة غيرهم من الكفرة والمردة في جميع العصور كما هو واضح معلوم.

#### \*\*\*

قال الكاتب: ولا بد لنا من التعليق على هذه الروايات فنقول:

١ - لماذا يعمل القائم سيفه في العرب؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه عربياً؟

٢- ألم يكن أمير المؤمنين وذريته الأطهار من العرب؟

٣- بل القائم الذي يُعْمِلُ سيفه في العرب كما يقولون أليس هو نفسه من ذرية أمير المؤمنين؟ وبالتالي أليس هو عربياً؟!

٤ - أليس في العرب الملايين ممن يُؤمن بالقائم وبخروجه؟

<sup>(</sup>۱) تاريخ ما بعد الظهور، ص ۳۹۸.

 ٥- فلهاذا يخصص العرب بالقتل والذبح؟ وكيف يُقال: لا يخرجُ مع القائم منهم واحد؟

وكيف يمكن أن يهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ مع أن المسجد الحرام هو قبلة المسلمين كما نص عليه القرآن، وبين أنه أول بيت وُجد على وجه الأرض، وكان رسول الله صلوات الله عليه قد صلى فيه وأيضاً أمير المؤمنين والأثمة من بعده وخصوصاً الإمام الصادق الذي مكث فيه مدة طويلة.

وأقول: لقد أوضحنا الجواب فيها تقدَّم على كل هذه الأسئلة بها لا مزيد عليه، فلا حاجة للتكرار والإعادة.

## \*\*\*

قال الكاتب: لقد كان ظَنَّنَا أن القائم سيُعيد المسجد الحرام بعد هدمه إلى ما كان عليه زمن النبي عَلَيْهَ، وقبل التوسعة، ولكن تبين لي فيها بعد أن المراد من قوله (يُرْجِعُه إلى أساسه) أي يهدمه، ويُسَوِّيهِ بالأرض، لأن قِبلَة الصلاة ستتحول إلى الكوفة.

روى الفيض الكاشاني: (يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل بها لم يَحْبُ أحداً من فضل، مُصَلاكم بيتُ آدم وبيت نوح، وبيت إدريس ومصلى إبراهيم.. ولا تذهب الأيام حتى يُنْصَبَ الحجر الأسود فيه) الوافي ١/ ٢١٥.

وأقول: لقد تكلمنا في هدم المسجدين إلى أساسها، وذكرنا أن الرواية الواردة في ذلك ضعيفة السند، ومع الإغماض عن سند الرواية وتسليم وقوع ذلك من الإمام المنافق فلا ريب في أنه المنطق المنافق المناف

وأما ما قاله الكاتب من أن الإمام المهدي ﷺ سيهدم المسجد الحرام، ولن

يعيد بناءه، لأنه سيحوِّل القبلة إلى مسجد الكوفة فهذا من الأباطيل الواهية التي نتعجب صدورها من عاقل!! ولا سيها أن الحديث الذي احتج به على ذلك لا يدل على ما قاله، فإن وضع الحجر الأسود في مسجد الكوفة لا يعني صيرورته قبلة للناس، وذلك لأن الكعبة المشرفة تبقى قبلة للمسلمين حتى لو أزيل منها الحجر الأسود.

ثم إن الحديث لم ينص على أن من ينصب الحجر الأسود فيه هو الإمام المهدي ولا دلالة فيه على أن مسجد الكوفة بعد نصب الحجر فيه يصير قبلة للناس.

ولعل إخبار الإمام بَالَيْظ بنصب الحجر الأسود فيه إنها كان للتدليل على أهميته وعظم مكانته عند الناس، لا من أجل بيان مشروعية هذا الفعل ومحبوبيته.

ونضيف إلى هذا كله أن هذه الرواية ضعيفة السند، فإن الشيخ الصدوق رواها بسنده إلى الأصبغ بن نباتة (١)، وطريق الصدوق إلى الأصبغ بن نباتة ضعيف.

فإن في طريقه محمد بن علي ماجيلويه، وهو لم يثبت توثيقه وإن كان من مشايخ الرواية للصدوق.

وفي طريقه الحسين بن علوان الكلبي، وعبارة النجاشي في رجاله موهمة (٢)، تحتمل عود التوثيق فيها إليه أو إلى أخيه الحسن، والظاهر أنها تعود إلى أخيه، بقرينة الفصل بينها وبين قوله فيه: (عامي)، لأن الوصف بـ (ثقة) لو كان عائداً إليه لقال: (عامي ثقة)، ولقوله بعدُ: (وللحسين كتاب تختلف رواياته)، وهذا قد يشعر بعدم وثاقته، لاحتمال أن اختلاف رواياته كان ناشئاً من التخليط أو قلة الضبط، والله أعلم.

وفي طريق الصدوق للأصبغ أيضاً عمرو بن ثابت، وهو عمرو بن أبي المقدام،

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه ١/ ١٦٥. وسائل الشيعة ٣/ ٥٢٦.

<sup>(</sup>٢) قال النجاشي في رجاله: ١٦١/١: الحسين بن علوان الكلبي، مولاهم كوفي، عامي، وأخوه الحسن يكنّى أبا محمد، ثقة، رويا عن أبي عبد الله ﷺ، وليس للحسن كتاب، والحسن أخص بنا وأولى، روى الحسين عن الأعمش وهشام بن عروة، وللحسين كتاب تختلف رواياته.

٦١٤ ......لله وللحقيقة / الجزء الثاني

ولم يثبت توثيقه.

وعليه فالرواية ضعيفة السند، لا يصح الاحتجاج بها في شيء.

# \*\*\*

قال الكاتب: إذا تَقُلُ الحجر الأسود من مكة إلى الكوفة، وجَعْلُ الكوفة مُصَلَّى بيت آدم ونوح وإدريس وإبراهيم دليل على اتخاذ الكوفة قبلة للصلاة بعد هدم المسجد الحرام، إذ بعد هذا لا معنى لإرجاعه إلى ما كان عليه قبل التوسعة، ولا تبقى له فائدة، فلا بد له من الإزالة والهدم - حسبها ورد في الروايات - وتكون القبلة والحجر الأسود في الكوفة، وقد علمنا فيها سبق أن الكعبة ليست بذات أهمية عند فقهائنا، فلا بد إذن من هدمها.

وأقول: إن الرواية قد نصَّت على أن مسجد الكوفة كان بيت آدم وبيت نوح، وبيت إدريس، ومصلَّى إبراهيم... الخ.

لا أنه سيُجعل مصلَّى بيت [كذا] آدم ونوح وإدريس وإبراهيم كها زعم الكاتب.

وما معنى جعله مصلًى بيت آدم ونوح؟!

ثم ما هو التلازم بين كون مسجد الكوفة بيتاً لآدم ونوح ومصلًى لإبراهيم، وبين جعله قبلة للناس بدلاً من الكعبة المشرفة؟!

وأما ما قاله من نقل الحجر الأسود إلى مسجد الكوفة، وعدم أهمية الكعبة عند فقهاء الشيعة، فقد أوضحنا جوابه فيها مرَّ، فراجعه.

## \*\*\*

قال الكاتب: ونعود لنسأل مرة أخرى: ما هو الأمر الجديد الذي يقوم به

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# القائم؟ وما هو الكتاب الجديد والقضاء الجديد؟

إن كان الأمر الذي يقوم به من صلب حكم آل محمد، فليس هو إذن بجديد. وإن كان الكتاب من الكتب التي استأثر بها أمير المؤمنين حسبها تَدَّعِيه الروايات الواردة في كتبنا فليس هو بكتاب جديد.

وإن كان القضاء من أقضية محمد وآله، والكتاب من غير كتبهم والقضاء من غير أقضيتهم فهو فعلاً أمر جديد، وكتاب جديد وقضاء جديد، وكيف لا يكون جديداً والقائم سيحكم بحكم آل داود كها مر؟

إنه أمر من حكم آل داود، وكتاب من كتبهم، وقضاء من قضاء شريعتهم، ولهذا كان جديداً، ولذلك ورد في الرواية: (لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد) كما مر بيانه.

وأقول: لقد أجبنا على كل هذه التساؤلات فيها مرَّ بالتفصيل، ولا حاجة لإعادة الكلام فيها مرة ثانية، ولم يرد في الأخبار المشار إليها أن القائم عَلَيْنَا سيحكم بحكم آل داود، بل بحكم داود نفسه، أي يحكم مثل حكمه في أنه يحكم بعلمه، ولا يسأل عن البينة، لا أنه عَلِينًا سيترك أحكام الإسلام ويحكم بأحكام شريعة النبي داود المنسوخة.

## \*\*\*

قال الكاتب: بقي أن تعلم أن ما يصنعه القائم حسبها جاء في الرواية المروعة، فإنه سَيُتِخنُ في القتل بحيث يتمنى الناس ألا يروه لكثرة ما يقتل من الناس وبصورة بشعة لا رحمة فيها ولا شفقة، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولوكان من آل محمد لرحم!!

وبدورنا نسأل: بمن سيفتك القائم؟ ودماء من هذه التي سيجريها بهذه

{ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

الصورة البشعة؟.

إنها دماء المسلمين كما نصَّت عليه الروايات، وكما بين السيد الصدر.

وأقول: هذا الكلام كله اجترار وتكرار لما سبق، ونحن قد أجبنا عليه مفصلاً، وأوضحنا الذين سيقتلهم الإمام عليه فلا وجه لتكرار الجواب مرة ثانية.

## \*\*\*

قال الكاتب: إذن ظهور القائم سيكون نقمة على المسلمين لا رحمة لهم، ولهم الحق إن قالوا إنه ليس من آل محمد، نعم، لأن آل محمد يرحمون ويشفقون على المسلمين، أما القائم فإنه لا يرحم، ولا يشفق، فليس هو إذن من آل محمد، ثم أليس هو -أي القائم - سيملأ الأرض عدلاً وقِسْطاً بعد أن مُلِئَتْ جوراً وظُلماً؟

فأين العدل إذن إذا كان سيقتل تسعة أعشار الناس وخاصة المسلمين؟ وهذا لم يفعله في تاريخ البشرية أحد ولا حتى الشيوعيون الذين كانوا حريصين على تطبيق نظريتهم على حساب الناس، فتأمل!!

وأقول: إن الإمام المهدي عَلِين رحمة مهداة لهذه الأمة خاصة، وللإنسانية عامة، وهذا لا يمنع أن يكون عَلِين في نفس الوقت نقمة على أعداء الدين وعلى الطواغيت والمرَدة وسلاطين الجور وأعوانهم، فإن سلاطين الجور وأعوانهم لا بد أن ينالوا جزاءهم العادل في الدنيا قبل عقابهم الدائم في الآخرة، وهذا هو مقتضى العدل والإنصاف الذي سيطبقه الإمام المهدي عَلِين في دولة العدل التي سيقيمها.

ونحن قد أوضحنا فيها تقدم أنه لا دلالة في الأحاديث السابقة التي احتج بها الكاتب على أن الإمام المهدي يقتل أعداداً كثيرة من الناس ومن غير شفقة ولا رحمة، فراجع.

وأما ذهاب تسعة أعشار الناس فقد أوضحناه مفصَّلاً وذكرنا محتملات هذا

الحديث، وقلنا: إنه ظاهر في الإخبار عن بعض الحوادث التي تقع قبل ظهوره عَلِيَكُ، وليس في الحديث أية دلالة على أنه عَلِيَكُ يقتل تسعة أعشار الناس، فلا حاجة للإعادة والتكرار.

# \*\*\*

قال الكاتب: لقد أسلفنا أن القائم لا حقيقة له، وأنه غير موجود، ولكنه إذا قام فسيحكم بحكم آل داود، وسيقضي على العرب والمسلمين ويقتلهم قتلاً لا رحمة فيه، ولا شفقة، ويهدم المسجد الحرام، ومسجد النبي عظيه، ويأخذ الحجر الأسود، ويأتي بأمر جديد، وكتاب جديد، ويقضي بقضاء جديد، فمن هو هذا القائم؟ وما المقصود به؟

وأقول: كل ما قاله الكاتب قد أوضحنا فساده فيها تقدَّم بحمد الله ومَنِّه، لأنه لا يعدو أن يكون استدلالاً بأحاديث ضعيفة فهمها على غير وجهها، أو بأحاديث حرَّف معانيها بأبشع تحريف، وحملها على غير المراد منها، فكانت نتيجة ذلك أن قال كل هذا الهراء الباطل.

ومن الواضح أن الأحاديث السابقة حتى الضعيفة منها لم تذكر أن الإمام المهدي على العرب والمسلمين، وأنه سيقضي على العرب والمسلمين، وأنه سيهدم المسجد الحرام ويتركه فلا يعيد بناءه، وأنه سيأخذ الحجر الأسود.

وأما زعمه بأنه قد ذكر أن المهدي لا حقيقة له، فهو زعم - كغيره من مزاعمه - لا قيمة له ما دام أنه لم يقم على ما قال أي دليل صحيح.

هذا مع أنه قد عوَّل في هذه المسألة على أحمد الكاتب، ولم يذكر أي دليل على ما ذهب إليه، والنص الذي زعم دلالته على أن الإمام الحسن العسكري عَالِيَا توفي ولم يكن له ولد قد أجبنا عليه فيها مرَّ، فراجعه.

# 

قال الكاتب: إن الحقيقة التي تَوصَلْتُ إليها بعد دراسة استغرقت سنوات طوالاً ومراجعة لأمهات المصادر هي أن القائم كناية عن قيام دولة إسرائيل أو هو المسيح الدجال لأن الحسن العسكري ليس له ولد كها أسلفنا وأثبتنا، ولهذا روي عن أبي عبد الله ولا شيف و وهو بريء من ذلك ..: (ما لمن خالفنا في دولتنا نصيب، إن الله قد أحل لنا دماءَهم عند قيام قائمنا) البحار ٥٢/ ٣٧٦.

وأقول: ما أعجب هذه المهزلة التي توصل إليها الكاتب بعد هذه السنوات الطوال، وبعد مراجعة أمهات المصادر؟!

أي مهزلة هذه التي تُضحِك الثكلي حتى تستلقى على قفاها؟!

هل كان الأئمة الله عند الكاتب يعلمون بقيام دولة إسرائيل منذ ذلك الوقت، أو يبشّرون بها؟

أو أنه سيزعم أن هناك أيادي خفيَّة كانت تخطِّط لقيام دولة إسرائيل منذ العصر الأموي؟!

ثم لماذا يشير هؤلاء المخطِّطون لدولة إسرائيل بالإمام المهدي بَالنِّكِ، ويكشفون كل مخططاتهم، وينشرونها للملأ، مع أن أمثال هذه الأمور تحتاج إلى السِّرّية والكتمان الشديدين؟!

وهل دولة إسرائيل من أهل البيت؟ واسمها محمد؟ وستملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلئت ظلماً وجوراً؟ أو أن هذا من مخطَّطاتها المستقبلية؟

وهل من مخططاتها أيضاً قتل اليهود تحت كل حجر ومدر، ونشر الإسلام في كل أرجاء المعمورة؟

ثم ما علاقة دولة إسرائيل بكربلاء ومسجد الكوفة والحجر الأسود؟

ولماذا تحرص دولة إسرائيل على جعل كربلاء مدينة مقدسة؟ بل تجعلها أشرف البقاع وعاصمة لها؟ ولماذا لا تجعل القداسة للقدس وتل أبيب؟

ولماذا تريد دولة إسرائيل تحويل قبلة المسلمين إلى مسجد الكوفة؟ هلا جعلت قبلتهم بيت المقدس أو حائط المبكى؟

ثم لماذا لم تدعُ دولة إسرائيل الشيعة في كل مكان الإظهار الإيمان والولاء لها بعد قيامها، لتنتهى مسرحية الكتمان، وتبدأ مهزلة الإعلان؟

ولماذا لم يُبْدِ الشيعة المؤمنون بالإمام المهدي حتى الآن أي ولاء لدولة إسرائيل؟

وهناك إشكالات أخر على هذه النظرية التي لم يسبق الكاتبَ إليها أحدٌ، تُعْرَف بالنظر في أخبار الإمام المهدي عَلِيَتِي التي لا تنطبق على دولة إسرائيل بحال من الأحوال.

وأما الأحاديث الواردة في الدجال فهي بعيدة كل البعد عن أخبار الإمام المهدي عَلِينَا كما هو واضح لكل من نظر في كلا الطائفتين من الأخبار.

ويكفي منها أن المهدي ﷺ من نسل سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليك، والدجال لا يُعْرَف له نسب.

والمهدي جَميل الخلقة تام الأعضاء، والدجال ليس كذلك، بل هو أعور. والمهدي يحكم بالعدل سنين كثيرة، والدجال يحكم بالجور بضعة أشهر فقط. والمهدي من أثمة الهدى الممدوحين، والدجال من أثمة الضلال المذمومين.

ثم ما معنى نشوب الحرب بين جيش المهدي بَالِين وبين جيش الدجال، فهل سيحارب المهدى نفسه؟

ولماذا يصلي عيسى عَلِيَ خلف المهدي عَلِيَ إذا كان المهدي هو الدجال نفسه، ثم يقتله بعد ذلك؟

وإذا كان المهدي هو الدجال فما معنى بقاء المهدي وبقاء دولته بعد مقتل الدجال؟

ثم لماذا تحاط أحاديث الدجال بالسرّية والرمزية فيشار إليه بالمهدي، مع أن هناك رجلاً آخر عند أهل السنة له هذا الاسم؟!

والعجيب أن الكاتب بعد دراسته الطويلة التي استمرت سنوات طوالاً، وبعد مراجعته المضنية لأمهات المصادر، تردَّد في نتيجته تردُّداً فاحشاً، فاحتمل أن المراد بالمهدي هو دولة إسرائيل أو المسيح الدجال، وما أبعد ما بين هذين الأمرين!!

ولعلّه سيحتاج إلى سنوات أخر طوال من الدراسة والبحث، وإلى مراجعات جديدة لمصادر أخرى من أمهات المصادر ليستقر على أحد الأمرين، أو ليصل إلى نتائج عجيبة، ويظهر بنظريات غريبة.

## \*\*\*

قال الكاتب: ولماذا حُكم آلِ داود؟ أليس هذا إشارة إلى الأصول اليهودية لهذه الدعوة؟

وأقول: لقد أوضحنا فيها مرَّ أن الروايات نصَّت على أنه سيحكم بحكم داود، لا بحكم آل داود كها قال الكاتب.

وقلنا: إن المراد بذلك هو أن المهدي عَلِيَن يحكم بحكم يشبه حكم داود في أنه على الله الله الله الله الله الله تعالى في تلك الواقعة.

والعجيب أن الكاتب يزعم أن (حكم داود) إشارة إلى الأصول اليهودية مع أن داود بَالِيَهِ نبي كريم من أنبياء الله الله الله الرتباط له باليهود في شيء، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه في كتابه العزيز، فقال عزَّ اسمه ﴿وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللهُ اللَّكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء ﴾، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيُهَانَ عِلْيًا وَقَالا الحَمْدُ للهِ الَّذِي فَضَلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢٥١. وسورة النمل، الآية ١٥.

وذكر حكمه، فقال سبحانه ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيُهُانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لَحُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا عَنَمُ الْقَوْمِ وَكُلَّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١٠).

فهل يرى الكاتب أيضاً أن هذه الآيات لها أصول يهودية؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: وقيام دولة إسرائيل لا بد أن يسودها حكم آل داود، ودولة إسرائيل إذا قامت فإن من مُحَطَّطاتِها القضاء على العرب خصوصاً المسلمين، والمسلمين عموماً كما هو مقرر في بروتوكولاتهم. تقضي عليهم قضاء مُبْرَماً وتقتلهم قتلاً لا رحمة فيه ولا شفقة.

وحلم دولة إسرائيل هو هدم قبلة المسلمين، وتسويتها بالأرض، ثم هدم المسجد النبوي، والعودة إلى يثرب التي أُخرجوا منها، وإذا قامت فستفرض أمْراً جديداً، وتضع بدل القرآن كتاباً جديداً، وتقضي بقضاء جديد، ولا تسأل بينة، لأن سؤال البينة من خصائص المسلمين، ولهذا تسود الفوضى والظلم بسبب العنصرية اليهودية.

وأقول: لقد قلنا فيما تقدَّم: إن المهدي يحكم بحكم داود، لا أنه يحكم بحكم آل داود، ولا أنه بَالِيَن يحكم بشريعة داود بَالِيَن .

وقلنا: إنه عَلِيَ سيملاً الأرض قسطاً وعدلاً بعدما مُلِئَت ظلماً وجوراً، ومن الطبيعي أن تتطلب منه هذه المهمة القصاص من القتلة والجناة، وإقامة الحدود التي كانت معطّلة، ولا يعني هذا أن الإمام عَلِيَة سيشن حرب إبادة على العرب والمسلمين، ويقتلهم بلا رحمة ولا شفقة كما زعم الكاتب.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء، الآيتان ٧٨، ٧٩.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

والعجيب زعم الكاتب أن دولة إسرائيل الحالية يسودها حكم آل داود بَالِيُّا، مع أن دولة إسرائيل ليست كذلك، بل هي دولة محتلة جائرة ظالمة، تحكم بغير ما أنزل الله.

ولئن كان حلم دولة إسرائيل هو هدم المسجدين فهل حلمها جعل الكوفة عاصمة لها، واعتبار كربلاء خير بقاع الأرض؟!

وإذا كان حلم دولة إسرائيل هو العودة إلى المدينة المنورة (يثرب)، فما بال الكاتب لم يذكر لنا رواية واحدة تدل على أن هذا هو حلم الإمام المهدي أيضاً؟

هذا مع أنّا أوضحنا فيها تقدم ضعف الأخبار التي بنى عليها الكاتب كل نتائجه، وأوضحنا أيضاً عدم صحة مزاعمه في دلالة تلكم الأحاديث، وبيّنا المراد بالأمر الجديد والكتاب الجديد والقضاء الجديد، فلا حاجة لإعادة ما قلناه فيها سبق.

## \*\*\*

قال الكاتب: ويحسن بنا أن ننبِّه إلى أن أصحابنا اختاروا لهم اثني عشر إماماً، وهذا عمل مقصود، فهذا العدد يمثل عدد أسباط بني إسرائيل، ولم يكتفوا بذلك، بل أطلقوا على أنفسهم تسمية (الاثنى عشرية) تَيَمُّناً بهذا العدد.

وأقول: ما أكثر ما يأتي هذا الكاتب بالعجائب والغرائب الكاشفة عن جهله وشدة تحامله بالباطل، فإنه أراد أن يقلب الحق إلى باطل، والباطل إلى حق، وذلك لأن روايات الخلفاء الاثني عشر أشهر من أن تخفى على أحد، وأوضح من أن يتمكن هذا الكاتب من إخفائها أو التشكيك فيها.

ونحن سنقتصر على ذكر بعض طرقها في هذا الكتاب، وعلى من أراد الاستزادة فليراجع كتابنا (مسائل خلافية حار فيها أهل السنة)، فإنا قد ذكرنا هناك ما فيه كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

فقد أخرج البخاري وأحمد والبيهقي وغيرهم عن جابر بن سمرة، قال: سمعت النبي عَلَيْكُ يقول: يكون اثنا عشر أميراً، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي: إنه قال: كلهم من قريش (١).

قال البغوي: هذا حديث متّفق على صحّته (٢).

وأخرج مسلم عن جابر بن سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي عَلَيْكُم، فسمعته يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة. قال: ثم تكلم بكلام خفي عليَّ. قال: فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش (٣).

وأخرج مسلم أيضاً واللفظ له وأحمد عن جابر بن سمرة، قال: سمعت النبي عَلَيْ يقول: لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً. ثم تكلم النبي عَلَيْ بكلمة خفيت عليّ، فسألت أبي: ماذا قال رسول الله عَلَيْ فقال: كلهم من قريش (٤).

وأخرج مسلم أيضاً وأحمد والطيالسي وابن حبان والخطيب التبريزي وغيرهم عن جابر بن سمرة، قال: سمعت رسول الله على يقول: لا يزال الإسلام عزيزاً إلى الني عشر خليفة. ثم قال كلمة لم أفهمها، فقلت لأبي: ما قال؟ فقال: كلهم من قريش (٥٠).

وأخرج مسلم \_ واللفظ له \_ وأحمد وابن حبان عن جابر بن سمرة، قال:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري ٩/ ١٠١. مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٩٠، ٩٥. دلائل النبوة ٦/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) شرح السنة ١٥/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٢. مسند أحمد بن حنبل ١٠١، ١٠١. سلسلة الأحاديث الصحيحة ١/ ٢٥١، قال الألباني: وهذا إسناد صحيح على شرطهها.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٣. مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٩٠، ١٠٠. مسند أبي داود الطيالسي، ص ١٨٠، ١٨٠. مشكاة المصابيح ٣/ ١٦٨٧ وقال الخطيب التبريزي: متفق عليه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٣٠.

انطلقت إلى رسول الله عَنْ ومعي أبي، فسمعته يقول: لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعاً إلى اثني عشر خليفة. فقال كلمة صَمَّنيها الناس، فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش (١).

والأحاديث التي نصَّت على الخلفاء الاثني عشر كثيرة جداً، وفيها ذكرناه كفاية.

فإن كان الكاتب يرى أن هذه الأحاديث هي من دسائس اليهود وأكاذيبهم، فلا بد أن يحكم بضرورة طرح صحاح أهل السنة كالبخاري ومسلم وغيرهما من كتبهم المعتبرة، لما فيها من الأحاديث اليهودية المدسوسة.

وإن كان يرى صحة تلكم الأحاديث فلا مناص له من التسليم بأن الشيعة الإمامية إنها اعتقدوا باثني عشر إماماً بسبب ورود هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث التي اتّفق على روايتها واعتبارها المؤالف والمخالف.

# \*\*\*

قال الكاتب: وكرهوا جبريل خِيشَيْك (٣) والروح الأمين كما وصفه الله تعالى في

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٣. مسند أحمد بن حنبل ١٠١، ٩٨، ١٠١. وفي ص ٩٦ قال: عزيزاً منيعاً ظاهراً على من ناواه، لا يضرّه من فارقه أو خالفه. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٨/ ٢٣٠. المعجم الكبير للطبراني ٢/ ١٩٦، ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ٣/ ١٤٥٣. مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٨٦، ٨٨، ٨٩. سلسلة الأحاديث الصحيحة ٢/ ١٩٠. مسند أبي عوانة ٤/ ٣٧٣. مسند أبي يعلى ٦/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) لأول مرة أرى كاتباً يترضى على جبرئيل ﷺ، ولعل عقدةً ما قد أصابت الكاتب، فكره قول →

القرآن الكريم، وقالوا إنه خان الأمانة إذ يفترض أن ينزل على على خيسين ، ولكنه حاد عنه فنزل إلى محمد عَيِّ في المنانة (١) .

ولهذا كرهوا جبريل، وهذه هي صفة بني إسرائيل في كراهتهم له، ولهذا رد الله عليهم بقوله الكريم: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لَجْبِيلَ فَإِنهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بَإِذَنَ اللهُ مُصَدِّقاً لَمُ اللهُ وَمُلائكته ورُسُلِهِ وجبريلَ لَمَا بَنْ يَدَيْهُ وهُدَّى وبُشْرَى للمؤمنين، قل مَن كان عَدُواً لله وملائكته ورُسُلِهِ وجبريلَ وميكالَ فإن اللهَ عَدُّو للكافرين﴾ (البقرة/ ٩٧ – ٩٨)، فوصف من عادى جبريل بالكفر، وأخبر أن مَن عاداه فإنه عدو لله تعالى.

وأقول: لا ينقضي عجبي من هذا الكاتب الذي يدَّعي أنه اقتنع ببطلان المذهب الشيعي بعد البحث والدراسة، والذي يجعل من ضمن أدلّته هذه الافتراءات الواضحة والأكاذيب الفاضحة التي دأب أعداء الشيعة منذ القدم على ترديدها من غير حجة صحيحة ولا بينّة معتمدة، ومن دون أن يذكر على هذه الفرية مصدراً واحداً يُرْجَع إليه، أو مرجعاً معروفاً يُعتمد عليه، وهذا خلاف ما يقتضيه البحث العلمي والإنصاف الذي يدَّعيه الكاتب، مع أنه لم يعرفها في كل ما دوَّنه في كتابه هذا.

كما لا ينقضي العجب من هؤلاء القوم الذين بلغ بهم قلة الحياء وتعمد الافتراء إلى هذا الحد، مع أن كتب الشيعة مملوءة بمدح جبرئيل بَالِيَة والثناء عليه، وذكر اسمه المبارك مقروناً بالإجلال والتعظيم، ومع فقدان النصوص التي يتمسَّكون بها لتأييد فريتهم وإثبات كذبهم.

فإذا كان حالهم هكذا في هذه المسألة الواضحة، فها بالك بغيرها مما لم يبلغ في الوضوح والجلاء هذه الدرجة!!

 <sup>- (</sup>عليه السلام) عناداً للشيعة ومخالفة لهم، أو لعله يريد أن يساوي مقامه بمقام أي صحابي.

 (١) القول بخيانة جبريل ﷺ من عقائد الغرابية والكيسانية، وهما من فرق الشيعة. (حاشية من الكاتب).

وهذا في الحقيقة يكشف عن أن القوم إنها يجادلون بالباطل والكذب والبهتان والافتراء، وأنهم جازمون بباطلهم وضلالتهم ومستيقنون بذلك في دخيلة أنفسهم، لأن صاحب الحق لا يلجأ إلى هذه الأساليب الملتوية من الكذب والافتراء والتدليس وما شاكلها، وما عنده من الحجة يغنيه عن سلوك أمثال هذه المسالك المحرَّمة، والتمسك بهذه الأدلة الباطلة.

ثم إذا كان هذا المعتقد من عقائد الغرابية والكيسانية كما زعم الكاتب في الحاشية فما علاقة الشيعة الإمامية الاثني عشرية به حتى يلصقه بهم، ويشنّع عليهم به؟!

قال الكاتب: ومن أعظم آثار العناصر الأجنبية في حَرْف التشيع عن ركب الأمة الإسلامية هو القول بترك صلاة الجمعة، وعدم جوازها إلا وراء إمام معصوم. لقد صدرت في الآونة الأخيرة فتاوى بجواز إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات، وهذا عمل عظيم، ولي والحمد لله جهود كبيرة في حث المراجع العليا على هذا العمل، وإن احتسب أجرى عند الله تعالى.

وأقول: لم يكشف لنا مدَّعي الاجتهاد والفقاهة عن علاقة العناصر الأجنبية بهذه المسألة، وما هي أهمية ترك هذه الصلاة عند تلك العناصر ؟

والعجيب زعمه صدور فتاوى في الآونة الأخيرة بجواز إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات، مع أنه كان من الملائم جداً أن يذكر فتوى واحدة من هذه الفتاوى المزعومة التي كان له دور بارز في صدورها كما يدَّعى.

والمضحك في الأمر هو زعمه أن الفتاوى حثّت على إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات، وهذا دليل يضاف إلى ما سبق من الأدلة على أن الكاتب بعيد كل البعد عن ساحة العلماء وعن جو الحوزة العلمية، بل هو خارج عن الوسط الشيعي بتهامه،

فإن الشيعة لا يقيمون صلواتهم اليومية في الحسينيات فضلاً عن صلاة الجمعة، وإنها يقيمونها في المساجد العامة كما هو معروف عند الكل.

والغريب أن مدعي الاجتهاد والفقاهة زعم أن الشيعة لا يجوِّزون إقامة صلاة الجمعة إلا خلف الإمام المعصوم، مع أن جملة من فقهاء الإمامية قد صرَّحوا في كتبهم بوجوبها العيني في زمان الغيبة، وذهب المشهور إلى وجوبها التخييري بينها وبين صلاة الظهر.

قال الشيخ يوسف البحراني فَكُرَّ في كتابه الحدائق الناضرة:

ولا خلاف بين أصحابنا في وجوبها عيناً مع حضوره عَلِيَظ أو نائبه الخاص، وإنها الخلاف في زمن الغيبة وعدم وجود الإذن على الخصوص، على أقوال: الأول: القول بالوجوب العيني، وهو المختار المعتضد بالآية والأخبار، وبه صرَّح جملة من مشاهير علمائنا الأبرار رضوان الله عليهم، متقدميهم ومتأخريهم، أحدهم الشيخ المفيد فَكَيْنُ ... (1).

ثم نقل القول بالوجوب العيني لصلاة الجمعة عن أبي الصلاح الحلبي في كتاب (الكافي في الفقه)، والشيخ أبي الفتح الكراجكي في كتابه (تهذيب المسترشدين)، والشيخ عهاد الدين الطبرسي في كتابه (نهج العرفان إلى هداية الإيهان)، والشيخ الكليني في كتاب الكافي، والشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي المعروف بالصدوق في كتاب (الفقيه).

ثم قال: هذا ما وقفت عليه من كلام المتقدمين، وأما المتأخرون عن عصر شيخنا الشهيد الثاني ممن قال بهذا القول فهم أكثر من أن يأتي عليهم قلم الإحصاء وأن يدخلوا في حيز الاستقصاء، إلا أنه لا بأس بذكر جملة من مشاهيرهم ونقل عبائرهم في المقام تتمة لما قدمناه من متقدمي علمائنا الأعلام (٢).

<sup>(</sup>١) الحدائق الناضرة ٩/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٩/ ٣٨٥.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

ثم عدَّ من جملة القائلين بالوجوب العيني لصلاة الجمعة في عصر الغيبة: الشهيد الثاني في رسالته المشهورة في صلاة الجمعة، والسيد محمد في كتاب (المدارك)، والشيخ حسين بن عبد الصمد تلميذ الشهيد الثاني ووالد الشيخ البهائي في رسالته المعروفة بالعقد الطهاسي، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في رسالته الموسومة بالاثني عشرية، وابنه الشيخ محمد، والشيخ فخر الدين بن طريح النجفي في شرح الرسالة المتقدمة، والشيخ محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار، ووالده الشيخ محمد تقي في رسالة ألفها في تحقيق هذه المسألة، والمولى محمد باقر السبزواري في رسالة ألفها في الوجوب العيني في هذه المسألة، والمحدِّث الفيض الكاشاني في رسالة اختار فيها الوجوب العيني، ومحمد باقر الداماد، والسيد ماجد البحراني وغيرهم.

ثم قال: وبالجملة فجملة من تأخر عن شيخنا الشهيد الثاني ووقفت على رسالته من الفضلاء المحققين فكلهم على الوجوب العيني إلا الشاذ النادر ممن قال بالتحريم أو الوجوب التخييري كها لا يخفى على من له أنس واطلاع على العلماء وسيرهم وأحوالهم (1).

وقال السيد محمد جواد العاملي فَكُنَّ في كتابه (مفتاح الكرامة):

وأما القول الأول وهو الوجوب عيناً في زمن الغيبة، فقد عرفت أنه خيرة الشهيد الثاني في رسالته، وولده في رسالته، وسبطه، والشيخ نجيب الدين، والمولى الخراساني في كتابيه، والكاشاني في المفاتيح والشهاب الثاقب والوافي، والشيخ سليمان في رسالتيه، والسيد عبد العظيم، والشيخ أحمد الخطي، ومولانا الحر في الوسائل، ومولانا الشيخ أحمد الجزائري في الشافية، وصاحب الحدائق، والسيد علي الصايغ، واحتمله احتهالاً في الذكرى، ونسبوه إلى المفيد في المقنعة وكتاب الأشراف، وإلى أبي الفتح الكراجكي، وإلى أبي الصلاح التقي، وإلى ظاهر الصدوق في المقنع والأمالي،

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٩/ ٣٩٧.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع ......

وإلى الشيخ في التهذيب، وإلى الشيخ عماد الدين الطبرسي...(١١).

وأما القائلون بالوجوب التخييري في زمان غيبة الإمام ﷺ فهم كثيرون، بل لعل هذا القول هو المشهور عندهم.

قال الجواد العاملي في مفتاح الكرامة: وأما القول الرابع، وهو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه، ويعبَّر عنه بالجواز تارة، وبالاستحباب أخرى، فهو المشهور كما في التذكرة وغاية المراد، ومذهب المعظم كما في الذكرى، والأكثر كما في الروض والمقاصد العلية والماحوزية ورياض المسائل، وفي غاية المراد أيضاً أنه فتوى النهاية والحلاف والأتباع وأبي الصلاح، والمحقق في المعتبر، والمصنف في المختلف. انتهى. وفي المقاصد العلية أيضاً أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب. انتهى، فتأمل. وهو خيرة النهاية والمبسوط والمصباح وجامع الشرائع والنافع والمعتبر والتلخيص وحواشي الشهيد والبيان وغاية المراد كما سمعت، والموجز الحاوي، والمقتصر، وتعليق الإرشاد، والميسية، والروض، والروضة، والمقاصد العلية، وتمهيد القواعد، والذكرى، وقد سمعت عبارتها، وفيها والروضة، والمقاضى، وكذا المفيد، والتقى، على ما عرفت... إلى آخر كلامه(٢).

قلت: فإذا كان كل هؤلاء الأساطين قد ذهبوا إلى وجوب إقامة صلاة الجمعة تعييناً أو تخييراً بينها وبين صلاة الظهر، فهل يسوغ لمنصف أن يزعم أن الشيعة الإمامية لا يرون إقامة صلاة الجمعة إلا بحضور الإمام المعصوم؟! ولا سيها أن استحباب اختيار إقامة الجمعة هو القول المشهور عندهم؟!

فقد قال العلاَّمة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء: وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم

<sup>(</sup>١) مفتاح الكرامة ٣/ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ٣/ ٦٢.

الوجوب، واختلفوا في استحباب إقامتها، فالمشهور ذلك(١).

## \*\*\*

قال الكاتب: ولكني أتساءل: من الذي تسبب في حرمان كل تلك الأجيال وعلى مدى ألف سنة تقريباً من صلاة الجمعة؟ فأية يد خفية هذه التي استطاعت بدهائها وسيطرتها أن تحرم الشيعة من صلاة الجمعة مع وجود النص القرآني الصريح في وجوب إقامة الجمعة؟؟!!.

وأقول: الذي تسبَّب في حرمان الشيعة من إقامة صلاة الجمعة هم سلاطين الجور الذين منعوا الشيعة من إقامتها في جميع الأمصار والأعصار، وهذا يعرفه كل من أحاط خبراً بالحوادث الجارية في السنين الماضية، ولولا أنَّي أخشى غائلة المؤاخذة من قبلهم لسجَّلتُ للقارئ العزيز حوادث كثيرة تدل على ما قلته، ولكني أقول كها قال الشاعر:

قَالَتِ الضَّفْدعُ قَولاً صَــدَّقَتْه الحُّكَــمَاءُ في فَمِي مَاءٌ وهَلْ يَنْ طِقُ مَنْ في فِيْـهِ مَـاءُ

بل إن كل من أمعن النظر وتبصَّر في الأمور يجد أن سلاطين الجور قد حرموا حتى أهل السنة من فوائد صلاة الجمعة وعوائدها، لأنهم وظَّفوا لها من يمشي في ركابهم، ويسير على منهاجهم، فلا يقول إلا ما يملونه عليه، ولا يتفوَّه إلا بها يوحونه إليه، حتى إنه قد بلغني من مصادر مؤكَّدة أن خُطَب صلاة الجمعة تُجاز من قبل بعض أجهزة الدولة قبل أن يقوم الإمام بإلقائها على الناس، فأية فائدة تُرتجى من مثل هذه الحُطَب، وأي منفعة تُتوقَّع من مثل هذه الصلوات؟!

\*\*\*

<sup>(</sup>١) جواهر الكلام ١١/ ١٧٩.

قال الكاتب: وما زالت الأيادي الحَقَيةُ الخبيثةُ تعمل وتبث سُمومها، فقد أصدرت زعامة الحوزة في يومنا هذا تعليهات بوجوب إكثار الفساد والظلم ونشره بين الناس، لأن كثرة الفساد تُعَجِّلُ في خروج الإمام المهدي \_ القائم \_ من سردابه [كذا].

وأقول: هذا من الأكاذيب الواضحة الكثيرة التي سوَّد بها الكاتب صفحات كتابه، فمن الواضح جداً أن زعامة الحوزة العلمية لا تحث الناس على فعل القبائح وارتكاب الموبقات مهما كانت الذريعة، والرسائل العملية والفتاوى المنقولة عن كافة العلماء تنافي مثل هذا الافتراء المفضوح، ولهذا لم يأتِ الكاتب بأي دليل يعضد به فريته، ولم ينقل لقارئه نص تلكم التعليات المزعومة.

ثم إن العالم كله مليء بالظلم والفساد، ولا يحتاج إلى مزيد حتى يظهر صاحب الزمان عَلِيَظ لو سلَّمنا بأن انتشار الظلم والجور من جملة مقدمات قيامه عَلِينَظ .

هذا مع أن الوظيفة الشرعية لكل المكلَّفين هي الالتزام بأوامر الله سبحانه، وترك كل نواهيه، وأما ظهور صاحب الزمان بَالِئَلِ فهي وظيفة الإمام بَالِئَلِ نفسه، لا وظيفة المكلفين ليجب عليهم تهيئة ما يلزم من المقدمات.

ولو سلَّمنا جدلاً بأن ارتكاب الموبقات من جملة مقدمات ظهوره بَالِيَّ فلا يجوز لأي مكلف أن يرتكب شيئاً منها، وذلك لأن وجوب الظهور على الإمام بَالِيَّنِ في هذا العصر غير معلوم، فكيف تجب مقدماته؟! ولو سلمنا بأصل الوجوب فمقدمات الخروج واجبة على الإمام بَالِيَّنِ لا علينا.

على أنه لا يمكن أن نتعقَّل أن يكون فعل المحرمات من جملة مقدمات ظهوره على أنه لا يمكن أن نتعقَّل أن يكون فعل المحرمات من جملة مالله برحمته، وعمَّهم بنِعَمِه التي من جملتها قيام دولة الحق والعدل، كما أنهم إذا كفروا وطغوا أنزل الله عليهم نقياته، وصبَّ عليهم عذابه.

ولهذا لم نرَ فقيهاً أفتى بوجوب إكثار الفساد لتعجيل ظهور الإمام الغائب

عَلَيْكُ ، لأن مثل هذه المقولة لا تصدر من عاقل فضلاً عن فاضل، ناهيك عن زعامة الحوزة العلمية.

ولا يخفى أن مثل هذه المقولات لا يروِّجها إلا الفسقة الفجرة الذين يريدون أن يبرِّروا أفعالهم القبيحة وجرأتهم في ارتكاب المحارم وفعل الموبقات بأمثال هذه الأمور.

# \*\*\*

قال الكاتب: وقد استجاب كثير من الشيعة لذلك، وطبَّقُوا هذه التعليهات، ومارسوا الفساد بكل ألوانه، وكان السيد البروجردي يشرف على تطبيقها في مدينة الثورة في بغداد، فإذا ما مشى رجل في أحد شوارع الثورة، فرأى امرأة أعجبته، فإنها تستجيب له بابتسامة منه، أو إشارة بطرف عينه.

وأقول: هذا من أكاذيبه الملفَّقة المكشوفة، وقد فضحه في هذا التلفيق ذكر السيِّد البروجردي فَكَنَّ توفي في قم سنة السيِّد البروجردي فَكَنَّ توفي في قم سنة ١٣٨٠هـ، وهو من مراجع الشيعة العظام، ولا يُعرف له إبان مرجعيته أي تقليد أو رصيد شعبي في العراق، فكيف بهذه السنين؟!

هذا مع أن سكان مدينة الثورة لا يعرفون شخصاً بهذا الاسم.

ولا ينقضي العجب منه حين يزعم أن السيِّد البروجردي أو غيره قد نصب نفسه مشرفاً على نشر الفساد والفجور بين الناس!! فهلا ساءل هذا الكاتب نفسه: هل يحتاج نشر الفساد بين الناس إلى إشراف من أحد؟!

ثم كيف علم مدَّعي الفقاهة والاجتهاد بأمثال هذه الأفعال القبيحة التي لا يحسن منه أن يدَّعي أنه كان شاهد عيان فيها؟

# **\*\*\*\*\***

قال الكاتب: ولم تكتف زعامة الحوزة بذلك بل أرادت تعميم هذا الفساد ليشمل كل أنحاء العراق، ولهذا قاموا باستئجار باصات نقل كبيرة لغرض السياحة والاصطياف في شهال العراق، وقاموا بترغيب العوائل الساكنة في مدن الجنوب بالسفر الى الشهال، فترى العوائل المسافرة تتكون كل عائلة منها من رجل عجوز وامرأته الطاعنة في السن بثياب رَثَّة لا يملك أحدهم ثمن وجبة عشاء، فضلاً عن نفقات السياحة والاصطياف، وقد اصطحبت كل عائلة معها عدداً من الفتيات الجميلات، فإذا ما وصلت القافلة إلى محافظة من المحافظات التي تمر بها وهي، صلاح الدين ـ تكريت ـ الموصل، دهوك، أربيل، كركوك، حط المسافرون رحالهم فيها أياماً، ثم تبدأ الفتيات بالنزول إلى أسواق تلك المحافظة، فيعرضن أنفسهن على الشباب لتتم (الصفقات المحرمة)، وأما فترة بقاء العوائل في المصايف فإني أعجز عن وصف ما يجري!!

وأقول: وهذا أيضاً من أكاذيبه الواضحة التي ملأ بها كتابه الذي صار عاراً عليه في الدنيا، وخزياً ووبالاً في الآخرة.

والظاهر أن الكاتب يريد أن يقول: إن الفتيات الشيعيات يذهبن للفساد في المدن السُّنيّة في العراق، وإلا فمن الواضح أن الفساد لا يحتاج لسفر الفتيات إلى محافظات صلاح الدين والموصل وكركوك وغيرها، ولا سيها أن تلك الفتيات من عوائل فقيرة معوزة كها زعم الكاتب، فهل امتلأت النجف وكربلاء والحلة والناصرية والعهارة والبصرة وغيرها من المدن الشيعية بالفساد، حتى جاء الدور لهذه المدن السُّنية؟!

ثم كيف عرف مدَّعي الفقاهة والاجتهاد ما يدور في تلك المصايف من المفاسد والفجور حتى زعم أنه عاجز عن وصف ما يجري فيها؟! مع أنه من الواضح جداً أن الأخيار والصلحاء ولا سيها طلبة العلم والعلهاء لا يتواجدون في تلك الأماكن ليعرفوا ما يجري فيها من الفساد، ولا يعتمدون على ما يقوله أي ناقل، والمؤمنون

الثقات الذين يمكن الاعتباد على أخبارهم أيضاً لا يتواجدون في أمثال هذه المصايف المزعومة، فكيف تمكن الكاتب من معرفة كل تلك الأمور المخزية التي زعم الاطلاع عليها؟!

# \*\*\*

قال الكاتب: إن الغاية من إصدار هذه التعليمات هي نشر الفساد، وتدمير البلاد، وأما خروج الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم فأنا واثق بأنهم يدركون أن لا وجود لهذا الإمام!!

فانظروا إلى هذه الأيدي الخبيثة، ماذا فعلت؟ وماذا تفعل؟!!!

وأقول: لقد أوضحنا أنه لا تعليهات ولا أوامر في البين، وما هي إلا أكاذيب واضحة لا تخفى على كل عاقل.

وأما وثوق الكاتب بأن الشيعة يدركون بأنه لا وجود للإمام المهدي عَالِيَا فهو كذب محض، وذلك لأن الشيعة بحمد الله جازمون بوجوده عَالِيَا وقاطعون بأنه إمام هذا العصر، وقد أقاموا الأدلة الصحيحة التي تثبت ذلك.

بل إن جمعاً من علماء أهل السنة قد اعترفوا بأن المهدي الموعود هو محمد بن الحسن العسكري عَلَيْظٍ، وأنه باقي إلى الآن، ومع أن هذا المعتقد مخالف لما عليه أكثر علماء أهل السنة إلا أن هؤلاء رأوه مذهباً لهم يعتنقونه ويذبّون عنه، فذكروه في مصنفاتهم التي صحّت نسبتها إليهم.

ومن هؤلاء المذكورين:

١ ـ محمد بن طلحة الشافعي (٥٨٢ - ٢٥٢ هـ)(١): ذكر ذلك في كتابه (مطالب

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في كتاب العبر في خبر من غبر للذهبي ٣/ ٢٩٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٨/ ٢٣، وشذرات الذهب ٥/ ٢٥٩، والبداية والنهاية ٣/ ١٩٨.

السَّؤول) في الباب الثاني عشر (١).

٢- محمد بن يوسف بن محمد الكنجي الشافعي (ت ٦٥٨هـ)(٢): ذكر ذلك في كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان) في الباب الخامس والعشرين (في الدلالة على جواز بقاء المهدي حيًّا)(٣).

٣- محي الدين ابن عربي (٥٦٠-٣٣٨هـ)(٤): ذكر ذلك في الباب السادس والستين وثلاثمائة من كتابه (الفتوحات المكية).

٤ سبط ابن الجوزي (٥٨١-٢٥٤هـ)<sup>(٥)</sup>: ذكر ذلك في كتابه (تذكرة الخواص) في الفصل المعقود للإمام المهدي عَلِيَكُلاً (٢٠٠٠).

٥- صلاح الدين الصفدي (٦٩٦-٧٦٤هـ) $^{(\wedge)}$ : ذكر ذلك في كتابه شرح الدائرة $^{(\wedge)}$ .

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول ٢/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في كتاب الوافي بالوفيات ٥/ ٢٥٤، ومعجم المؤلفين ١٣٤/١٣، والأعلام ٧/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) البيان في أخبار صاحب الزمان، ص ٩٧.

<sup>(</sup>٤) ترجم له في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٥٩، والوافي بالوفيات ٤/ ١٧٣، وفوات الوفيات ٣/ ٤٣٥، ولسان الميزان ٥/ ٣١١، وشذرات الذهب ٥/ ١٩٠، وجامع كرامات الأولياء ١١٨/١، ودائرة المعارف الإسلامية ١/ ٢٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٨/ ٤٨، والأعلام ٦/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) تُرجم له في شذرات الذهب ٥/ ٢٦٦، والأعلام ٨/ ٢٤٦، وميزان الاعتدال ٤/ ١٧١، ووفيات الأعيان ٣/ ١٤٢، والبداية والنهاية ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) تذكرة الخواص، ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>۷) له ترجمة في طبقات الشافعية الكبرى ١٠/٥، وشذرات الذهب ٦/ ٢٠٠، والعبر في خبر من غبر ٢٠٠٨، والبداية والنهاية ١١٤/٤، والأعلام ٢/ ٣١٥، ومعجم المؤلفين ٤/١٤، فبر ٢٠٣/٤، والبداية والنهاية ١١٤/٤، والأعلام ٢/ ٨٥، ٨٥ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي وذكر أن له ترجمة في الدرر الكامنة لابن حجر ٢/ ٨٥، ٨٨ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٢٤٤٠. ١٩/١١.

<sup>(</sup>٨) عن ينابيع المودة، ص ٤٧١.

٦- على بن محمد المشهور بابن الصباغ المالكي (٧٨٤-٥٥٥هـ) ذكر ذلك
 في كتابه (الفصول المهمة) في الفصل الثاني عشر منه (٢).

٧- محمد بن علي بن طولون (٨٨٠-٩٥٣هـ) نص على ذلك في كتابه
 (الأئمة الاثنا عشر) في أبيات ساقها فيه من نظمه، وهي:

عليكَ بالأئمةِ الاثني عشر من آل بيتِ المصطفى خيرِ البشرُ أبو ترابٍ ، حسنٌ ، حسينُ وبُغضُ زينِ العابدينَ شَيْنُ عمدُ الباقِرُ كم عِلم درى والصادقَ ادْعُ جعفراً بين الورى موسى هو الكاظمُ وابنه علي لقبه بالرضا وقَدْرُه علي عمدُ التقيُّ دُرُّه منثورُ عليُّ النقيُّ دُرُّه منثورُ والعسكريُّ الحسنُ المطهَّرُ محمدُ المهديُّ سوف يظهرُ (٤)

٨- عبد الوهاب الشعراني (٨٩٨-٩٧٣هـ)<sup>(٥)</sup>: ذكر ذلك في الباب الخامس والستين من الجزء الثاني من كتابه (اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر)، وسنذكر قريباً عبارته بنصها.

وقد ذكر الميرزا حسين النوري قدس الله نفسه في كتابه (كشف الأستار) أسهاء أربعين من علماء أهل السنة الذين عثر على بعض كتبهم التي يعترفون فيها بأن الإمام محمد بن الحسن العسكري بَالِيَنِين هو المهدي المنتظر، مع اعترافه مَنَّ بقلة المصادر

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الأعلام للزركلي ٥/ ٨، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الفصول المهمة، ص ٢٨٦، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) له ترجمة في شذرات الذهب ٨/ ٢٩٨، والكواكب السائرة ٢/ ٥٢، والأعلام ٦/ ٢٩١. ومعجم المؤلفين ١١/ ٥١.

<sup>(</sup>٤) الأئمة الاثنا عشر، ص ١١٨.

<sup>(</sup>٥) ترجم له في شذرات الذهب ٨/ ٣٧٢، والأعلام ٤/ ١٨٠، ومعجم المؤلفين ٦/ ٢١٨، وجامع كرامات الأولياء ٢/ ٢١٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

التي لديه وكثرة كتب علماء أهل السنة وتفرقها في البلدان، ولعل من وقف على أكثرها يجد أضعاف هذا العدد<sup>(۱)</sup>.

كما أن جملة كبيرة من فضلاء الشيعة وعلمائهم قد فازوا بحمد الله وفضله بلقاء المهدي على ومقابلته منذ ولادته على عهد أبيه الإمام العسكري على وبعد غيبته الصغرى والكبرى، وقد ذكر علماء الشيعة في مصنفاتهم روايات كثيرة عن رجال ثقات تشرَّفوا بمقابلته، حتى إن الميرزا حسين النوري رحمة الله عليه ألَّف كتاباً أسماه (جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة على غيبته الكبرى)، ذكر فيه حكايات كثيرة مسندة عمن رأى الإمام المهدي على من العلماء وغيرهم، مستدركا به على ما ذكره العلامة المجلسي في المجلد الثاني والخمسين من موسوعته (بحار الأنوار)، الذي ذكر جملة وافرة من تلك الروايات، وقد طبع كتاب جنة المأوى في ذيل المجلد الثانث والخمسين من هذه الموسوعة، كما طبع مستقلاً أيضاً.

وقد اعترف بعض علماء أهل السنة برؤيته بالتي ولقائه، فقد قال عبد الوهاب الشعراني في الباب الخامس والستين من الجزء الثاني من كتابه (اليواقيت والجواهر) بعد كلام طويل: إلى أن يصير الدين غريباً كما بدأ... فهناك يُترقب خروج المهدي بالتي وهو من أولاد الإمام الحسن العسكري بالتي ومولده بالتي ليلة النصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، وهو باقي إلى أن يجتمع بعيسى بن مريم بالتي فيكون عمره إلى وقتنا هذا وهو سنة ثهان وخمسين وتسعائة: سبعائة سنة وست سنين، هكذا أخبرني الشيخ حسن العراقي المدفون فوق كوم الريش المطل على بركة الرطل بمصر المحروسة، عن الإمام المهدي حين اجتمع به، ووافقه على ذلك شيخنا سيدي علي الخواص رحمها الله تعالى (٢).

<sup>(</sup>١) كشف الأستار، ص ٨٩.

<sup>(</sup>۱) اليواقيت والجواهر ٢/ ٥٦٢. ونقل هذه الكلمة الشيخ محمد علي الصبان في كتابه إسعاف الراغبين، ص ١٥٤.

وأما إثبات بقاء صاحب الزمان بَالَيَلَا بعد غيبته الطويلة فهذا له موضع آخر، وقد كفانا مؤونته بعض علماء أهل السنة الذين ذكرنا أسماءهم وغيرهم، كالكنجي الشافعي في كتابه (البيان في أخبار صاحب الزمان)، وابن طلحة الشافعي في (مطالب السؤول)(۱) وغيرهما، وقد أثبتناه بها لا مزيد عليه في كتابنا (مسائل خلافية)، فراجعه ففيه مباحث نافعة.

<sup>(</sup>١) البيان في أخبار صاحب الزمان، ص ٩٧-١١١. مطالب السؤول ٢/ ١٥٥-١٦٢.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# الخاتمة

قال الكاتب: بعد هذه الرحلة المرهقة في بيان الحقائق المؤلمة، ما الذي يجب عليَّ فعْلُه؟

هل أبقى في مكاني ومنصبي وأجمع الأموال الضخمة من البسطاء والسُّذَج باسم الخُمس والتبرعات للمَشاهد، وأركب السيارات الفاخرة (!!) وأتمتع بالجميلات؟ أم أترك عَرضَ الدنيا الزائل، وأبتعد عن هذه المحرمات، وأصدع بالحق - لأن الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس-؟.

وأقول: لقد انكشف للقارئ الكريم أن ما سيَّاه الكاتب حقائق مؤلمة هي في حقيقتها أكاذيب مؤلمة، وافتراءات باطلة، لأن الكاتب لم يثبت لقارئه صحَّة حديث واحد احتج به، ولم يثبت له أن قصصه وحكاياته كانت صادقة.

بل قد اتَّضح للقارئ العزيز أن الكاتب لم يكن شيعيًا، فضلاً عن أن يكون عالمًا، بل هو رجل متحامل مفتر، وأنه كان يتصيَّد من الأحاديث ما يظن أنه يحقق بها غايته، ويصل إلى بغيته، ولكن الله قد كشف ستره، وأبدى عواره، فوقع في أخطاء فادحة، أزاحت القناع عن وجهه، فبدا واضحاً على حقيقته بحمد الله وفضله ونعمته.

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

ثم أي منصب هذا الذي ذكره الكاتب لنفسه؟

هل يعتبر الكاتبُ المكانة العلمية أو الاجتماعية منصباً؟

ثم إذا كان الكاتب لم يُفصح عن اسمه الحقيقي، وقرَّر البقاء في النجف والعمل فيها صابراً محتسباً ذلك عند الله كها ذكر في ص ٧، فكيف ترك منصبه مع أنه بزعمه إلى الآن لا يزال يهارس كل مهامّه كعالم شيعي في الظاهر وكعدُوِّ لهم في الباطن؟!

وإذا كان الكاتب بزعمه قد أدرك السيد على دلدار صاحب كتاب (أساس الأصول) فإن عمره كما أسلفنا قد زاد على المائتين، ومن كان طاعناً في السن هكذا فلا مأرب له في الجميلات حتى يزعم أنه تركهن قربة إلى الله تعالى؟!

ثم إن العلماء لا دخل لهم في الأموال التي تُلقى في المشاهد المشرَّفة، وإنها تأخذها الدولة وتتصرف فيها بحسب ما تراه هي، وهذا يعرفه كل الناس، فها بال مدعي الفقاهة والاجتهاد قد غاب عنه هذا الأمر الواضح؟!

## 

قال الكاتب: لقد عرفت أن عبد الله بن سبأ اليهودي هو الذي أَسَّسَ التشيع، وفَرَّقَ المسلمين، وجعل العداوة والبغضاء بينهم بعد أن كان الحب والإيهان يجمع بينهم، ويؤلف قلوبهم وعرفت أيضاً ما صنعه أجدادنا – أهل الكوفة – بأهل البيت، وما رَوَتُهُ كتبنا في نبذ الأئمة، والطعن بهم، وضَجَر أهل البيت من شيعتهم كها سبق القول، ويكفي قول أمير المؤمنين عَيْشَتْ في بيان حقيقتهم: (لو ميزتُ شيعتي لما وجدتُهم إلا واصلة [كذا]، ولو امتحنتُهم لما وجدتُهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد) الكافي ٨/ ٣٣٨.

وعرفت أنهم يُكَذِّبون الله تعالى، فإن الله تعالى بين أن القرآن الكريم لم تعبث به

الأيادي، ولن تقدر لأن الله تَكَفَّلَ بحفظه، وأما فقهاؤنا فيقولون إن القرآن مُحَرَّفٌ، فيردون بذلك قول الله تعالى، فمن أُصَدِّقُ؟ أَأْصَدِّقُهُم؟ أم أُصَدِّقُ الله تعالى؟ وعرفتُ أن المتعة مُحَرَّمةٌ، ولكن فقهاءَنا أباحوها، وجَرَّتْ إباحتها إلى إباحة غيرها كان آخرها اللواطة بالمردان من الشباب!!

وعرفت أن الخمس لا يجب على الشيعة دفعه ولا إعطاؤه للفقهاء والمجتهدين بل هو حِلٌ لهم حتى يقوم القائم، ولكن فقهاءَنا هم الذين أوجبوا على الناس دفعه بإخراجه، وذلك لمآرجم – أي الفقهاء – الشخصية ومنافعهم الذاتية.

وعرفت أن التشيع قد عبثت به أيادٍ خفية هي التي صنعت فيه ما صنعت كما أوضحنا في الفصول السابقة، فما الذي يُبْقِيني في التشيع بعد ذلك؟ ولهذا ورد عن محمد بن سليمان عن أبيه قال: قلتُ لأبي عبد الله خيشَّف : (جُعلْتُ فداكَ، فأنا قد نبزنا نبزاً أثقل ظهورنا، وماتت له أفئدتنا، واستَحَلَّتْ له الوُلاة دِماءَنا في حديث رواه لهم فقهاؤُهم.

قال أبو عبد الله خَيْشَك: الرافضة؟ فقلت: نعم.

قال: لا والله ما هم سموكم به، ولكن الله سماكم به) روضة الكافي ٥/ ٣٤.

فإذا كان أبو عبد الله قد شهد عليهم بأنهم رافضة - لرفضهم أهل البيت، وأن الله تعالى سياهم به، فها الذي يبقيني معهم؟

وأقول: هذا كله ملخَّص النتائج التي يزعم أنه توصَّل إليها، وقد رددنا عليها كلها بالتفصيل، وأوضحنا ما فيها من الكذب والافتراء بها لا مزيد عليه، فلا حاجة لتكرار الجواب عليها مرة ثانية.

والكاتب قد ذكر إلى هنا عدة نقاط دعته إلى التخلي عن مذهب الشيعة الإمامية، مع أن جملة منها لا يستدعي هذا التحول المزعوم، مثل فتوى الفقهاء بوجوب دفع الخمس في عصر الغيبة، وقولهم بتحريف القرآن وإباحتهم المتعة

وغيرها، لأنه إذا كان فقيها كما يزعم فيمكنه أن يفتي بسقوط الخمس عن الشيعة في زمن الغيبة كما أفتى بذلك بعض فقهاء الشيعة، كما أنه يمكنه ألا يقول بتحريف القرآن كما عليه عامة فقهاء الشيعة كما أوضحناه فيها تقدم.

## \*\*\*\*

قال الكاتب: وعن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله يقول: (لو قام قائمنا بدأ بكذابي الشيعة فقتلهم) رجال الكشي ص ٢٥٣ ترجمة ابن [كذا] الخطاب، لماذا يبدأ بكذابي الشيعة فيقتلهم؟

يقتلهم قبل غيرهم لقباحة ما افتروه وجعلوه ديناً يتقربون به إلى الله تعالى به كقولهم بإباحة المتعة واللواطة، وقولهم بوجوب إخراج خمس الأموال، وكقولهم بتحريف القرآن، والبداء لله تعالى، ورجعة الأئمة، وكل السادة والفقهاء والمجتهدين يؤمنون بهذه العقائد وغيرها، فمن منهم سينجو من سيف القائم عَجَّلَ الله فَرَجَه \_؟؟!!

وأقول: بعد الغض عن سند هذا الحديث والتسليم به، فإن الكاتب حمَّل الحديث فوق ما يحتمله، وفسَّره بحسب ما يحب.

والشيعة اسم عام يعم الشيعة الإمامية والإسماعيلية والزيدية وغيرهم، كما يعم من انتحل التشيع كذباً ثم انحرف عن خط أهل البيت المنه كأبي الخطاب والمغيرة بن سعيد وأحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغيرهم من المنحرفين الذين يدَّعون التشيع لأهل البيت المنه وأهل البيت منهم برآء، ولهذا أورد الكشي هذا الخبر تحت عنوان (ما روي في محمد بن أبي زينب...)، المعروف بأبي الخطاب الذي تنتسب إليه الفرقة التي سُمِّيت بالخطابية، وقد وردت أحاديث عن الإمام الصادق المنه والدعاء عليه بأن يذيقه الله حر الحديد.

ففي معتبرة جعفر بن عيسى بن عبيد وأبي يحيى الواسطي، قال: قال أبو

الحسن الرضا عَلِيَنِيْ: كان بنان يكذب على على بن الحسين عَلِيْنِي، فأذاقه الله حرَّ الحديد، وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفر عَلِيَنِيْ، وكان أبو الخطاب يكذب على أبي عبد الله عَلِيَئِيْ، فأذاقه الله حرَّ الحديد، والذي يكذب على محمد بن فرات (١).

فالكذابون إذن هم الذين ادَّعوا على الأئمة الله كذباً أنهم وكلاؤهم أو سفراؤهم، أو غالوا فيهم، أو نسبوا إليهم الله أباطيل وأضاليل يريدون بها تضليل الشيعة وإفساد الشريعة، فلعنهم الأئمة الله وحكموا بكفرهم وتبرؤوا منهم.

هؤلاء هم الكذَّابون المعنيون في الحديث، لا رواة أحاديث الأئمة هَيْكُمْ الذين تلقوا عنهم علومهم، وأخذوا بأقوالهم، وشايعوهم في السِّر والعلانية، فهؤلاء هم شيعتهم الذين مدحوهم في أحاديثهم التي ذكرنا بعضاً منها في مدح زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي وأبي بصير وغيرهم من أجلاء الرواة، والأحاديث المروية في مدحهم ومدح غيرهم كثيرة.

وهذا المعنى يمكن استفادته من بعض أحاديث أهل السنة، فقد أخرج أبو يعلى في مسنده عن أبي الجلاس، قال: سمعت عليًّا يقول لعبد الله السبائي: ويلك، والله ما أفضى إليَّ بشيء كتمه أحداً من الناس، ولكن سمعته يقول: (إن بين يدي الساعة ثلاثون كذَّاباً)، وإنك لأحدهم (٢).

والأحاديث الناصَّة على الكذابين الثلاثين كثيرة في مصادر أهل السنة، مع أن الكذابين كثيرون كها تشهد بذلك كتب الرجال والتراجم والسَّير، وبقرينة عَدِّ الدجال والأسود العنسي ومسيلمة منهم، ووصفهم في بعض الأحاديث بأنهم كلهم يدعي النبوة، يفهم أن المراد بالكذابين هم المنتحلين أموراً عظيمة كالنبوة أو الذين يضللون فتات كثيرة من الناس كالدجَّال وغيره، لا الرواة الذين كذبوا على رسول الله المُنْفَقِق فإنهم كثيرون جداً، لا ثلاثون فقط.

<sup>(</sup>١) اختيار معرفة الرجال ٢/ ٥٩١.

<sup>(</sup>٢) مسند أبي يعلى ١/ ٢١٨. مجمع الزوائد ٧/ ٣٣٣، قال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد علم الوهابية }

وأما أن القائم يبدأ بالكذابين من الشيعة أولاً فيقتلهم، فيرجع سببه إلى أن كذب هؤلاء أقبح من كذب غيرهم، لأن الكذب على المذهب الحق أشنع من الكذب على المذاهب الباطلة، ولأنه قد ورد في بعض الأخبار أن القبيح من غير الشيعة قبيح ومن الشيعة أقبح، لمكان الشيعة من أهل البيت الميشلا.

ولا يخفى أن الحديث لا يدل بأية دلالة على أن أهل السنة أو غيرهم لا كذاب فيهم، أو أن كتبهم خالية من الكذب، أو أن عقائدهم كلها صحيحة، لأن الحديث لم يكن في صدد البيان من هذه الناحية كما هو واضح.

## \*\*\*

قال الكاتب: وعن أبي عبد الله خيلَفَ قال: (ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا وهي فيمن يَنْتَحِلُ التَّشَيُّع). رجال الكشي ص ٢٥٤ أبي الخطاب.

صدق أبو عبد الله بأبي هو وأمي، فإذا كانت الآيات التي نزلت في المنافقين منطبقة على مَن ينتحل التشيع، فكيف يمكنني أن أبقى معهم؟؟.

وهل يصح بعد هذا أن يدَّعوا أنهم على مذهب أهل البيت؟؟. وهل يصح أن يدَّعوا محبة أهل البيت؟.

وأقول: سند هذه الرواية هو: خالد بن حماد، قال: حدثني الحسن بن طلحة، رفعه عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن يزيد الشامي.

وهي رواية مرفوعة كما هو واضح، مضافاً إلى أن هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المجاهيل، فإن خالد بن حماد والحسن بن طلحة وعلي بن يزيد الشامي مُهمَلون، لم يرد لهم ذكر في كتب الرجال، ومحمد بن إسماعيل مشترك لا يُعرَف من هو.

والنتيجة أن سند هذه الرواية مظلم جداً، فكيف عوَّل الكاتب على مثل هذه

الحاتمة.....

# الرواية الضعيفة جداً؟

ثم إن المراد بمن انتحل التشيع يعني من ادَّعاه وهو ليس من الشيعة.

قال المجلسي فَأَيَّكُ في (بحار الأنوار):

تبيان: (من ينتحل التشيع) أي يدَّعيه من غير أن يتَّصف به، وفي غير الكافي: (انتحل). في القاموس: (انتحله وتنحله: ادَّعاه لنفسه وهو لغيره)(١).

قلت: إن وجود منافقين فيمن يدَّعي التشيع لا يعني أن الشيعة كلهم منافقون، كما أن وجود منافقين فيمن صحب رسول الله ﷺ لا يستلزم أن يكونوا كلهم منافقين، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.

والعجيب أن الكاتب تمسَّك بهذا الحديث الضعيف لتضليل الشيعة كلهم، لدلالته على أن آيات المنافقين تنطبق على بعض من يدَّعي التشيع، وتغاضى في نفس الوقت عن الآيات القرآنية التي نزلت في منافقين يدَّعون الصحبة، فلم يرَ فيها أي غضاضة على كل الصحابة ولا على بعضهم.

وما عشت أراك الدهر عجباً!!

# 

قال الكاتب: لقد عرفتُ الآن أجوبةَ تلك الأسئلة التي كانت تحيرني وتشغل بالي.

وأقول: لقد اتضح للقارئ العزيز أن الكاتب جمع حقائقه من أحاديث ضعيفة وأخرى مختلقة، وأخرى لم يفهمها على وجهها، ورابعة لم يحسن الجمع بينها وبين ما يعارضها، فأخذ بإحدى الطائفتين المتعارضتين من دون مرجِّح صحيح، فكان أخذه بالأحاديث أخذاً انتقائيًا موافقا للتوجُّه والهوى، فأية حقائق هذه التي توصل إليها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار ٧٠/ ٩٨.

<sup>{</sup> المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

# هذا الكاتب الدَّعي للفقاهة والاجتهاد؟!

ومما ينبغي بيانه في هذا المقام أن مدَّعي الاجتهاد لم يثبت لقارئه صحة مذهب أهل السنة الذي انقلب إليه، فإنا لو سلَّمنا بكل مزاعمه وأقررنا ببطلان مذهب الشيعة الإمامية فإن ذلك لا يثبت صحة مذهب أهل السنة، إذ لعل الحق في مذهب ثالث غيرهما، وهذه فجوة عظيمة لم يلتفت إليها الكاتب الذي جعل انتقاداته على مذهب الشيعة دليلاً على صحة مذهب أهل السنة.

## 

قال الكاتب: بعد وقوفي على هذه الحقائق وعلى غيرها، أخذتُ أبحثُ عن سبب كوني وُلِدتُ شيعياً، وعن سبب تَشَيُّع أهلي وأقربائي، فعرفت أن عشيري كانت على مذهب أهل السنة، ولكن قبل حوالي مئة وخسين سنة جاء من إيران بعض دعاة التشيع إلى جنوب العِراق، فاتصلوا ببعض رؤساء العشائر، واستغلوا طيب قلوبهم، وقلة علمهم، فخدعوهم بِزُخْرُفِ القول، فكان ذلك سبب دخولهم في المنهج الشيعي، فهناك الكثير من العشائر والبطون تَشَيَّعَتْ بهذه الطريقة بعد أن كانت على مذهب أهل السنة.

ومن الضروري أن أذكر بعض هذه العشائر أداءً لأمانة العلم:

فمنهم بنو ربيعة، وبنو تميم، والخزاعل، والزبيدات، والعمير وهم بطن من تميم، والخزرج، وشمرطوكة الدوار، والدفافعة، وآل محمد وهم من عشائر العمارة، عشائر الديوانية وهم آل أقرع وآل بدير وعفج والجبور والجليحة، وعشيرة كعب، وبنو لام وغيرها كثير.

وهؤلاء العشائر كلهم من العشائر العراقية الأصيلة المعروفة في العراق، وهم معروفون بشجاعتهم وكرمهم ونخوتهم، وهم عشائر كبيرة لها وزنها وثقلها ولكن مع الأسف تَشَيَّعوا منذ أكثر من مائة وخمسين سنة بسبب مَوجات دُعاة الشيعة الذين

الخاتمة .....

وَفدوا إليهم من إيران، فاحتالوا عليهم، وشَيَّعوهم بطريقة أو بأخرى.

وأقول: هذه الأمور كلها لا تهمنا ولا ترتبط بمعتقدنا من قريب أو بعيد، وسواء أكانت هذه القبائل شيعية من أصلها وبقيت على تشيعها، أم كانت سنية فاستبصرت وصارت شيعية، فإن هذا أمر يرجع لاختيارها، وكل امرئ مرهون بعمله، ومسؤول عن معتقده.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*

قال الكاتب: ونسيت هذه العشائر الباسلة - رخم تشيعها - أن سيف القائم ينتظر رقابهم ليفتك بهم كما مر بيانه، إذ أن الإمام الثاني عشر المعروف بالقائم سيقتل العرب شر قتلة رغم كونهم من شيعته، وهذا ما صَرَّحَت به كُتبنا - معاشر الشيعة - فلتنتظر تلك العشائر سيف القائم ليفتك بها!!

وأقول: لقد أوضحنا فيما مرَّ من هم الذين سيقتلهم الإمام المنتظر عَالِيَا ومن هم أنصاره وأعوانه، ولا ريب في أن شيعته ومواليه هم أسعد الناس به، فراجع ما قلناه فيها تقدم لئلا نتجشم عناء الإعادة والتكرار.

## \*\*\*

قال الكاتب: لقد أخذ الله تعالى العهد على أهل العلم أن يبينوا للناس الحق، وها أنا ذا أبينه للناس، وأوقظ النيام، وأنبه الغافلين، وأدعو هذه العشائر العربية الأصيلة أن ترجع إلى أصلها، وألا تبقى تحت تأثير أصحاب العائم الذين يأخذون منهم أموالهم باسم الخُمس والتبرعات للمشاهد، ويعتدون على شرف نسائهم باسم المتعة، وكل من الخُمس والمتعة مُحرَّمٌ كها سبق بيانه، وأدعو هذه العشائر الأصيلة لمراجعة تاريخها وتاريخ أسلافها ليَقِفُوا على الحقيقة التي طَمَسَها الفقهاء والمجتهدون

وأصحاب العمائم حِرْصاً منهم على بقاءِ منافِعِهم الشخصية. وبهذا أكون قد أَدَّيْتُ جزءاً من الواجب.

وأقول: ونحن بدورنا أيضاً ندعو كل منصف لقراءة ما كتبناه في الرد على هذا الكاتب المدلّس نفسه في الشيعة، والمدّعي لنفسه الفقاهة والاجتهاد وهو بعيد عنها كما تبيّن ذلك بجلاء ووضوح للقارئ الكريم، ليرى القارئ أن كل إشكالات أهل السنة في نقد المذهب الشيعي الإمامي ما هي إلا خيالات واهية، وأكاذيب زائفة، وتلفيقات مفضوحة، وأنهم لم يسلكوا في محاولاتهم اليائسة لإبطال المذهب الشيعي طريق البحث الصحيح والأمانة العلمية، بل سلكوا المسالك المحرَّمة، وانتهجوا الطرق المريبة، فاختلقوا ما شاؤوا من الأكاذيب والأباطيل، وحرَّفوا النصوص وزوَّروها، حتى رموا آخر سهم في كنانتهم، وقذفوا آخر حجر في جعبتهم، ولكن الله سبحانه قد ردَّ كيدهم إلى نحورهم، فباؤوا بالخيبة والخذلان، ورجعوا بالهزيمة والخسران.

وإذا كان الكاتب يعلم أن الله سبحانه قد أوجب على العلماء أن يبيّنوا الحق، فلا أدري كيف يتأتّى له أن يُظهِر الحق وهو متستِّر بالتقيَّة الشديدة، ومتكتِّم بهذا النحو من الكتهان؟!

ألا يرى أن من الواجب عليه أن يفصح عن نفسه ويجهر بدعوته، ويجادل علماء الشيعة ويحاورهم في المسائل التي أنكرها من مذهبهم؟!

لقد لاحظ القارئ العزيز أن الكاتب في كل كتابه لم يذكر أية مناقشة ولو مع عالم واحد من العلماء الذين ادَّعى أنه التقى بهم، وإنها كان يقتصر على طرح الأسئلة التي يظهر فيها بمظهر المستفهم المستفيد.

فأين كان وجوب بيان الحق وإظهاره الذي أخذه الله على العلماء؟

#### 

قال الكاتب: اللهم أسألُك بمحبتي لنبيك المختار، وبمحبتي لأهل بيته الأطهار أن تضع لهذا الكتاب القبول في الدنيا والآخرة، وأن تجعله خالصاً لوجهك الكريم، وأن تنفع به النفع العميم، والحمد لله من قبلُ ومن بعدُ.

وأقول: لقد حصحص الحق وبان جليًّا لكل ذي عينين، وانكشفت أكاذيب هذا الكاتب وافتراءاته وتدليساته، وتضارب كلامه، وضعف استدلالاته، وتشويهه للحقائق، وهتكه ظلمًا وزوراً لبعض العلماء والأفاضل، وغير ذلك مما مرَّ تفصيله.

فهل يرتجي بعد هذا كله أن يتقبل الله منه هذا الكتاب الذي صار عاراً عليه في الدنيا ووبالاً له في الآخرة؟!

نسأل الله سبحانه أن يجعل ما كتبناه في ميزان أعمالنا وأن يكون عنده مرضياً مقبولاً، إنه يتقبل اليسير، ويعفو عن الكثير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

# ملاحظات ونتائج مستخلصة

من خلال قراءتنا لكتاب (لله ثم للتاريخ) خرجنا بملاحظات مهمة ونتائج قيِّمة، ولنا أن نوضحها ببيان عدة أمور:

### أولاً: بيان هوية الكاتب السننية:

لقد وقع الكاتب في سقطات واضحة كشفت أنه لم يكن واحداً من الشيعة، ولا عالماً من علمائهم.

وقد ظهر ذلك من خلال عدة ملاحظات:

١ – أن الكاتب قد ردَّد في كل كتابه كلمة (السَّادة)، وأراد بها علماء الشيعة، ولهذا لم يصف واحداً من العلماء أو الفضلاء الذين ذكرهم في كتابه بـ (الشيخ)، وأطلق على كل واحد منهم لفظ (سيّد).

فقد وصف الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء فَكَنَّ بأنه سيِّد، في الصفحات ٣، ٥، ٩، ٣٢، ٥٢، ٥٥ وغيرها، وذكر اسمه تارة صحيحاً كما في ص٥، وتارة مغلوطاً كما في ص٣، حيث قال: محمد آل الحسين كاشف الغطاء.

ووصف أحمد الكاتب في ص ٦ بأنه سيِّد، بينها هو عار عن السيادة والانتساب

# { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

إلى رسول الله والله الله المراكبة عنه السيادة مع السيد موسى الموسوي في ص ٦، وكرَّر الخطأ نفسه في ص ٧.

ووصف الميرزا علي الغروي مُثَنَّ في ص ٧، ٢١ بأنه سيَّد مع أنه ليس من نسل آل الرسول ﷺ.

ووصف انشيخ محمد جواد مغنية في ص ٩، ١٣ بأنه سيِّد، مع أنه معروف بأنه شيخ.

وذكر في ص ٤٨ الشيخ لطف الله الصافي، ووصفه بأنه سيِّد، مع أنه ليس من ذرية رسول الله ﷺ كما هو معلوم.

وذكر في ص ٥٦ الشيخ أحمد الوائلي، ووصفه بأنه سيّد، مع أنه ليس من ذريّة رسول الله ﷺ كما هو معروف.

وفي ص ١٠٥ وصف شيخ الطائفة الشيخ الطوسي قَائِكٌ بأنه سيَّد، كما وصف الشيخ حسين الكركي العاملي رَجِّكُ بأنه الشيخ الثقة السيد.

وهذه السقطات وغيرها كلها تدل على أن الكاتب بعيد عن الجو الشيعي وعن معرفة العلماء، وأن معلوماته لا تعدو كونها مسموعات مشوَّشة.

٢- أنه ذكر في ص ٢٠ أنه كان يقرأ أصول الكافي على السيد الخوئي، مع أن
 قراءة كتب الأحاديث ليست من مناهج الدراسة في الحوزة العلمية.

والظاهر أنه ذكر ذلك قياساً على ما هو متعارف في الدراسة الدينية السُّنيّة التي يقرأ فيها طالب العلم كتب الأحاديث المشهورة عندهم.

وقد تكرر منه هذا الخطأ في ص ٣١ حيث قال: عندما قرأنا هذا النص أيام دراستنا في الحوزة مرَّ عليه علماؤنا ومراجعنا مرور الكرام.

٣- أنه في ص ٢٠ صلَّى على النبي شَلِينَ بهذه الكيفية: (صلى الله عليه وسلم وآله)، وهذه الكيفية لا تصدر من شيعي قط، وإنها تصدر ممن لم يحفظ كيفية الصلاة

الصحيحة عند الشيعة.

وفي نفس الصفحة صلَّى على النبي ﷺ مرتين صلاةً بتراء، أعني (صلى الله عليه وسلم).

وفي ص ٢٣ سلَّم على النبي ﷺ ولم يصلِّ عليه، فقال: (إذ دخل عليها ـ أي الزهراء عَلَمَكُ ـ أبوها عليه السلام).

وفي الصفحات ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٣٠ وغيرها كثير كرر قوله: (رسول الله صلوات الله عليه)، مع أن الشيعي العامي فضلاً عن طالب العلم أو من يدّعي الاجتهاد لا يصلي على النبي الشيئة مجرداً عن ذكر الآل.

٤- أنه ذكر في ص ٣٤ أن علماء الحوزة في النجف وجميع الحسينيات ومشاهد
 الأئمة يتمتعون بالنساء رغبة في الثواب...

وهذا التعبير لا يصدر من شيعي، لأنه لا يوجد عند الشيعة علماء حسينيات وعلماء مشاهد الأئمة الميلاً.

إلا أن الترضي في الطبعات الأخيرة من كتابه قد استُبدل بالتسليم.

لا يقال: إن الكاتب إنها يترضى على الأئمة الأطهار المنظ من أجل أنه لا يرى جواز التسليم على غير الأنبياء المنظ كما عليه جمع من علماء أهل السنة.

لأنا نقول: إن ذلك مردود بأن الكاتب نفسه صلَّى وسلَّم على آل البيت المِنْ في كتابه مكرَّراً، فقال في ص ١٤: (إذ تذكر لنا تذمُّر أهل البيت صلوات الله عليهم من شيعتهم... وتذكر لنا من الذي سفك دماء أهل البيت المِنْ في).

وقال في ص ١٧: (وقالت فاطمة الصغرى عليَّكا...).

وقال في ص ٢٢: روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام.

وقال في ص ٢٥: إن سيدنا ومولانا الحسين الشهيد سلام الله عليه أجل وأعظم...

وقال في ص ٣٢: واعلم أن أكثر من تَعَرَّضَ للطعن وللغمز واللمز الإمامان محمد الباقر وابنه جعفر الصادق عليهما السلام وعلى آبائهما...

وقال في ص ٣٥: ودرجة الحسن وعلي والنبي عليهم السلام جميعاً لا يبلغها أحد مهم سما وعلا إيهانه.

٦-أنه قال في ص ٣١: (علي بن جعفر الباقر)، وكل شيعي يعرف أن الإمام الباقر بَالنَّظ هو الصادق.

٧- في ص ٩٨ أطلق على كتب الحديث الشيعية المعروفة: (الصِّحاح الثهانية)، وفي ص ١٠٠ قال: (إن صحاحنا طافحة بأحاديث زرارة)، وقال: (ومن راجع صحاحنا وجد مصداق هذا الكلام)، وقال في ص ١٠٠: (قلت: أحاديثه في الصِّحاح كثيرة جداً) مع أن علماء الشيعة أطبقوا على عدم تسمية كتبهم الحديثية صحاحاً، فخالفوا بذلك أهل السنة الذي قسَّموا كتبهم إلى صحاح وغيرها.

٨- في ص ٩٨ أطلق الكاتب على مؤمن الطاق (شيطان الطاق)، وهو اللقب الذي ينبزه به العامّة دون الخاصة.

٩- في صفحة ١١٥ قال: (لقد صدرت في الآونة الأخيرة فتاوى بجواز إقامة صلاة الجمعة في الحسينيات).

مع أنه من البديهي عند الشيعة أن صلاة الجمعة لا تُقام في حسينية.

والحاصل أن كل هذه الأمور وغيرها تؤكّد بوضوح هويّة الكاتب السُّنية، وتنفي أن يكون شيعياً عاش في الحوزة ودرس فيها، فضلاً عن أن يكون عالماً من علمائها.

٢٥٤ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

#### \*\*\*

# ثانياً: أن الكاتب ليس فقيهاً مجتهداً:

كل قارئ واع يستنتج من خلال تأمله في كتاب (لله ثم للتاريخ) أن كاتبه ليس عالماً فاضلاً، فضلاً عن أن يكون فقيهاً مجتهداً، ويدل على ذلك أمور:

١- أن الكاتب لم يُثْبِت لنا اجتهادَه إلا بمجرد الادِّعاء بأن الشيخ كاشف الغطاء قد أجازه بالاجتهاد، وبالدعاوى لا تثبت الأمور، ولا يمكن التسليم له بها، فإن المدَّعين كثيرون، والمهم هو إثبات الادِّعاء بالأدلة الصحيحة.

هذا مع أن الإجازة لا تجعل غير المجتهد مجتهداً، ولا تصير العامي فقيهاً وإن كانت قد تكشف أحياناً عن اجتهاد الحاصل على الإجازة، ولهذا سمعنا عن مراجع تقليد لا يُشَك في اجتهادهم، ولكنهم مع ذلك لا يحملون أية إجازة.

٢- أن حوادث كثيرة نقلها الكاتب \_ بزعمه \_ تدل على أنه كان مجرد سائل لا مجتهداً، فقد قال في ص ٩: وسألت السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء عن ابن سبأ فقال: إن ابن سبأ خُرافة وضعها الأمويون والعباسيون...

وفي ص ٢٦ قال: لما سألتُ الإمام الخوئي عن قول أبي عبد الله للمرأة بتولي أبي بكر وعمر، قال: إنها قال لها ذلك تَقِيَّة!!

وفي ص ٤٢ قال: سألتُ الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج بغير بينة أكان معروفاً على عهد النبي عليها؟

وفي ص ٨٠ قال: وقد سألت مولانا الراحل الإمام الخوئي عن الجفر الأحمر، من الذي يفتحه؟ ودم مَن الذي يُراق؟

وغيرها كثير وكثير.. ولا نجده يدَّعي ولو مرة واحدة بأنه ناقش الخوئي أو غيره، مع أن تلامذة الخوئي كانوا يناقشونه في آرائه، والكاتب ــ لو سلَّمنا بصحة

حكاياته \_ كان يسأل ويسكت ساخطاً متذمِّراً، وليس هذا دأب المجتهدين الذين حازوا رتبة الاجتهاد (بتفوق) كما يزعم.

٣- أن الكاتب يحتج بكل حديث يقع تحت نظره، من غير تفريق بين الحديث الصحيح والضعيف، فلا تجده في كل كتابه يصف حديثاً واحداً بأنه صحيح، أو ضعيف، أو حسن، أو موثق.

ومعرفة الأحاديث واعتبارها أول آلات الاجتهاد، فإن من لا يميِّز بين المعتبر من الأحاديث وغيره كيف يتأتى له أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث المروية؟

٤- أن الكاتب في كل استنتاجاته التي وصل إليها قد أخذ ببعض الأحاديث،
 ورتب عليها النتائج، من دون نظر في الأحاديث الأخرى المعارضة لها ومحاولة الجمع
 بينها وترجيح بعضها على بعض.

والجمع بين الأخبار أو ترجيح بعضها من أهم آلات الاستنباط التي لا يستغني عن معرفتها فقيه، فمع عدم الالتفات إليها كيف يصح استنباطه واستدلاله؟!

 ٥- أن الكاتب قد وقعت منه أغلاط كثيرة جداً لا يقع فيها الفقهاء المجتهدون.

منها: أنه في كل كتابه لم يميِّز بين الشيخ والسيِّد كها مرَّ بيانه، وأنه يطلق على العلماء (سادة) حتى لو لم يكونوا منتسبين للذرية الطاهرة.

ومنها: أنه في ص ١٠ أسمى كتاب الكشي: (معرفة أخبار الرجال)، مع أن اسمه (اختيار معرفة الرجال)، وهذا لا يخفى على صغار طلبة العلم فضلاً عن العلماء.

ومنها: أنه في ص ١٣ نسب كتاب (جامع الرواة) للمقدسي الأردبيلي، مع أنه لمحمد بن على الأردبيلي الحائري. ومنها: أنه في ص ١٣ ذكر من ضمن المصادر التي ذكرت عبد الله بن سبأ (التحرير للطاووسي)، مع أنه (التحرير الطاووسي) للشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب المعالم.

ومنها: أنه في ص ١٣ أمر قارئه بالنظر في كتب من جملتها كتاب (حل الإشكال) للسيد أحمد بن طاووس، مع أن هذا الكتاب لا وجود له في هذه الأزمان.

ومنها: أنه في ص ١٣ وصف السيد مرتضى العسكري بأنه من الفقهاء، والسيد العسكري ليس معروفاً بالفقاهة، وإن كان معروفاً بكونه باحثاً محققاً متتبعاً.

ومنها: أنه أسمى ابن أبي يعفور بابن أبي اليعفور (بالألف واللام) في ص ٤٩، ٧٩، وفي ص ٥٠ قال: إن رواية أبي اليعفور.

والخطأ المتكرر في اسم هذا الراوي لا يُتوقَّع حدوثه من فقيه عرف الرجال وضبط أسهاءهم.

ومنها: أن الكاتب يظن أن الحوزة هي بناء من أبنية النجف الأشرف أشبه ما يكون بحرم جامعي فيها، وهذا واضح في كلماته.

فقد قال في ص ٥٢: (كنا أحد الأيام في الحوزة، فوردت الأخبار بأن سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي قد وصل بغداد، وسيصل إلى الحوزة... ولما وصل النجف زار الحوزة).

وقال في ص ٥٥: (ضُبِطَ أحدُ السادة في الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد).

وقال في ص ٧٠: (وأرى من الضروري أن أذكر قول آية الله العُظْمَى الإمام الخميني في المسألة، فإنه كان قد تحدث عنها في محاضرات ألقاها على مسامعنا جميعاً في الحوزة عام ١٣٨٩ هـ).

مع أن الحوزة ليست كذلك، بل هي نظام الدراسة المتبّع في النجف، فمن يقول: (درستُ في الحوزة)، يريد أنه درس العلوم الدينية المتعارفة، سواءاً أكانت

دراسته في مسجد أو منزل أو مدرسة، فإن النجف الأشرف كلها حوزة.

ومنها: أنه في ص ٦٥ نسب كتاب (ضياء الصالحين) إلى السيّد الخوئي، مع أنه كتاب معروف في الأدعية والزيارات للحاج محمد صالح الجوهرچي، وكتاب السيّد الخوئي هو (منهاج الصالحين)، ولكثرة مزاولة الناس للكتابين المذكورين لا يُتصوَّر خطأ العوام فيهما فضلاً عن طلبة العلم.

#### \*\*\*

# ثالثاً: عدم وثاقة الكاتب في نقولاته وحكاياته:

لقد وقع الكاتب في سقطات كبيرة أفقدته مصداقيته ووثاقته، فصارت كل قصصه وحكاياته التي ذكرها في كتابه وادَّعى فيها المشاهدة غير موثوق بها.

منها: أنه ادَّعى في ص ١٠٧ أنه زار الهند والتقى بالسيد دلدار علي فأهداه نسخة من كتابه (أساس الأصول)، مع أن السيد دلدار علي رضوان الله عليه توفي سنة ١٢٣٥هـ، أي قبل كتابة (لله ثم للتاريخ) بـ ١٨٥ سنة، فكيف تأتّى للكاتب أن يلتقي به في ذلك الوقت؟!

ومنها: أنه افترى أحاديث لا وجود لها ونسبها للكتب الشيعية المعروفة، وحرَّف بعضاً آخر، وبتر قسماً ثالثاً منها كها مرَّ، وستأتي الإشارة إليها في خياناته العلمية.

ومنها: أنه ذكر في ص ٣٧ أنه جلس مع السيد الخوئي في مكتبه، فدخل شابان عندهما مسألة...

مع أن السيد الخوئي مُلَّئُ ليس عنده مكتب في النجف، وإنها كان يستقبل الناس في منزله البراني، وهو معروف في محلة العمارة في النجف الأشرف.

وكرر مثل هذا الخطأ في ص ٥٢ حيث قال: (وفي جلسة له في مكتب السيد آل

كاشف الغطاء...)، ومن المعلوم أن الشيخ كاشف الغطاء لا يوجد عنده مكتب يستقبل الناس فيه، بل كان يستقبلهم في مدرسته بحي العمارة في النجف الأشرف، وهذا لا يخفى على من خالط الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء فَاتَرَقُ وتتلمذ على يديه.

فإذا كانت هذه حاله فكيف يمكن الوثوق بنقله فيها لا شاهد عليه إلا مجرد نقله وادَّعائه المشاهدة؟

#### \*\*\*

# رابعاً: كشف المنهج غير العلمي للكاتب:

ويمكن تلخيص منهج الكاتب في كتابه في أمور:

انه لم ينقّح الأحاديث، فيحتج بالصحيح منها دون الضعيف، بل تتبع الأحاديث الضعيفة المروية في كتب الشيعة التي رواها الضعفاء والمجاهيل فاحتج بها، مع أنه من البديمي أن الحديث الضعيف لا يعوَّل عليه ولا يحتج به.

٢- أنه اعتبر مضامين الأحاديث التي ساقها عقائد للشيعة، مع أن الشيعة لا يعتقدون بمضمون كل حديث مروي في كتبهم، لأن منها ما هو ضعيف، ومنها ما هو معارض بغيره، والعقائد إنها تُعرف من نص أساطين الطائفة عليها في كتبهم المعروفة، لا من أحاديث ضعيفة متناثرة.

٣- أنه احتج بكل حديث رآه ومن أي كتاب تلقّاه، بغض النظر عن كون
 الكتاب معتبراً أو لا، وكون كاتبه له ثقل علمي أو لا.

٤- أنه لم ينقض عقائد الشيعة المذكورة في كتبهم المعدَّة لبيان عقائد الإمامية،
 وإنها حاول أن يتصيَّد من الكتب ما يشنَّع به على الشيعة، ولم ينقل من أقوال العلماء
 الذين يُعوَّل عليهم في هذا الشأن، وإنها نقل كل ما يستعين به على تحقيق غرضه

ملاحظات ونتائج مستخلصة ......ملاحظات ونتائج مستخلصة .....

والوصول به إلى غايته.

#### 

### خامساً: بيان خيانات الكاتب العلمية:

وهي كثيرة جداً، وعلى عدة أنحاء مختلفة:

النحو الأول: اختلاق أحاديث لا وجود لها في كتب الشيعة.

وقد وقع ذلك منه في عدة موارد:

منها: ما ذكره في ص ٣٣ عن النبي ﷺ في فضل المتعة وثوابها. وهو قوله: (مَنْ تَمَتَّعَ بامرأة مؤمنة كأنها زارَ الكعبةَ سبعين مرة)، ولم يذكر الكاتب مصدراً لهذه المقولة التي لا أثر لها في كتب الشيعة.

ومنها: ما ذكره ص ٣٣ أيضاً عن الصادق بَلِيَكُ أنه قال: (إنَّ المتعةَ ديني ودينُ البَّع فَمن عَمِل بها عَمِلَ بديننا، ومَن أنكرها أنكر ديننا، واعتقد بغير ديننا)، وعزاه إلى كتاب من لا يحضره الفقيه ٣/ ٣٦٦، وهي مقولة لا توجد لا في هذا الكتاب ولا في غيره.

النحو الثاني: تقطيع الأحاديث بها يُلائِم الغرض.

وقد حصل منه ذلك في عدة موارد:

منها: أنه ذكر في ص ١٨ حديثاً فيه بيان تسمية الشيعة بالروافض، جاء فيه قول الصادق بَشِيَة: (لا والله ما هم سمَّوكم.. ولكن الله سمَّاكم به) الكافي ٥/ ٣٤.

فقطع الكاتب ذيل الحديث ليوهم القرَّاء أن الحديث كان مسوقاً لذمِّ الشيعة مع أنه مسوق لمدحهم.

ومنها: أنه ذكر في ص ٢٢ قضية المرأة التي اتهمت الشاب الأنصاري بأنه زنا بها، وفيها: (فقام علي فنظر بين فخذيها، فاتَّهَمَها) بحار الأنوار ٢٠٣/٤. مع أن الوارد في المصدر المذكور هو: (فنظر أمير المؤمنين ﷺ إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، فاتهمها أن تكون احتالت لذلك...).

ومنها: أنه ذكر حديثاً في ص ٢٦ جاء فيه حثّ الإمام لأم خالد على تولي أبي بكر وعمر، فقطع الكاتب ذيل الحديث الدال بوضوح على أن الإمام ﷺ إنها قال ذلك تقية.

ومنها: أنه في صفحة ٤٥ نقل ما روي عن الصادق عَلِيَ أنه قال: (إني حرَّمتُ عليكما المتعة)، وبتر ذيل الحديث الدال على عدم حرمة المتعة، وهو قوله: (مِنْ قِبَلِي ما دمتما بالمدينة، لأنكما تكثران الدخول عليَّ، فأخاف أن تؤخَذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر).

ومنها: أنه في ص ٥٨ ذكر حديثاً جاء فيه: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك)، مع أن الوارد في الحديث هو قوله: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم)، على ما رواه الصدوق في (من لا يحضره الفقيه)، والشيخ الطوسي في (الاستبصار)، فحذف الكاتب كلمة (اليوم) منه ليوهم القارئ أن الإمام بَاللَيْكِينَ قد أباح الخمس للشيعة مطلقاً، لا أن الإباحة كانت مخصوصة بوقت خاص.

### النحو الثالث: نقل النصوص بالمعنى محرَّفة:

فإنه أكثر من نقل نصوص بالمعنى مشوهة ومحرَّفة، ولو نقلها بلفظها لما دلَّت على مطلوبه.

### وقد صنع ذلك في عدة موارد:

منها: أنه في ص ٣٧ نقل فتوى السيد الخميني عليه الرحمة في تحرير الوسيلة بهذا النص: (لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَمَّا وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا).

مع أن نص المسألة المشار إليها هو: مسألة ١٢- لا يجوز وطء الزوجة قبل

إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة...الخ.

وبين النصين بون شاسع أوضحناه في محله.

ومنها: أنه نقل في ص ١٠٦ أن الشيخ الطوسي قال في كتاب العدة: (إن أحاديث كتاب تهذيب الأحكام أكثر من ٥٠٠٠ حديث)، مع أن الشيخ لم يقل ذلك، وإنها قال: إنه ذكر في التهذيب والاستبصار أكثر من خمسة آلاف حديث من الأحاديث المختلفة.

### النحو الرابع: اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد.

وهي كل حكاياته التي ذكرها في كتابه، فإنها غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وقد أوضحنا زيفها في محلها بها لا مزيد عليه.

النحو الخامس: نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب.

وقد وقع منه ذلك في عدة موارد:

منها: أنه في ص ٢٨ نقل عن السيد الخوئي أنه علق على حديث زرارة في التشهد بقوله: (لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة) ، مع أن الخوئي في معجم رجال الحديث وصف الرواية المذكورة بأنها تافهة وساقطة وغير مناسبة لمقام زرارة وجلالته، ومقطوع بفسادها.

ومنها: ما جاء في ص ٣٨، حيث قال: وعلّق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يُرِدْ من ذلك النكاح الدائم، بل أراد منه المتعة.

مع أن الطوسي لم يقل ذلك، بل قال: (فإن هذا الخبر ليس فيه المنع من المتعة إلا ببينة، وانها هو منبئ عما كان في عهد رسول الله صلى أنهم ما تزوَّجوا إلا ببينة، وذلك هو الأفضل...).

ومنها: أنه في ص ٨٢ قال: (قال الإمام الخوئي في وصيَّته لنا وهو على فراش

الموت عندما أوصانا كادر التدريس في الحوزة: عليكم بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة).

مع أن السيِّد الخوئي نُكَّتُ لم يمرض قبل موته حتى يوصي وهو على فراش المرض، وإنها مات فجأة، وهذا يعرفه كل من كان محيطاً بالسيِّد، بل يعرفه غيرهم أيضاً.

ومنها: أنه في ص ٩٠ نقل عن السيد نعمة الله الجزائري أنه قال: (إن عمر كان مصاباً بداء في دبره لا يهدأ إلا بهاء الرجال)، مع أن هذا الكلام ليس من كلام السيّد، وإنها نقل السيِّد عن بعض أعلام أهل السنة عبارة ليست بهذا القبح والشناعة.

ومنها: أنه في ص ٩١ نقل عن علي بن يونس البياضي صاحب كتاب الصراط المستقيم أن عثمان بن عفان كان يُلعَب به وكان مختَّمًا، مع أن البياضي وَالله لم يقل هذه العبارة، وإنها نقل ما يشبهها عن الكلبي في كتاب المثالب.

ومنها: أنه في ص ١٠٥ نقل كلمة نسبها للخوانساري صاحب روضات الجنات، هذا نصّها: (اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة من الأبواب: هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني، أو مزيد عليه فيها بعد؟) روضات الجنات ١١٨/٦.

مع أن الخوانساري مُنْكُم لم يقل هذا الكلام كما أوضحناه في محلِّه.

# كلمة أخيرة

بعد هذه الجولة الطويلة مع كتاب (لله ثم للتاريخ)، اتضح للقارئ العزيز أن كل الإشكالات المذكورة فيه ما هي إلا أوهام كاسدة وشبهات فاسدة.

ونحن بحمد الله ونعمته قد أوضحنا فسادها، وكشفنا عوارها، حتى بدا ذلك واضحاً لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

ولو نظرنا في كل ما يورده أهل السنة من شبهات وإشكالات في نقد مذهب الشيعة الإمامية لوجدناها جارية هذا المجرى.

وكل احتجاجاتهم التي اطلعنا عليها لا تخلو من أحد أمور:

١ - الاحتجاج بأحاديث مختلقة: فإنهم يختلقون أحاديث ويزعمون أنهم نقلوها من كتب الشيعة، كقول الكاتب: (المتعة ديني ودين آبائي)، و(من تمتَّع ثلاث مرات زاحمني في الجنان)، وغير ذلك مما مرَّ ذكره.

٢- الاحتجاج بأقوال شنيعة مختلقة: فإنهم يختلقون أقوالاً شنيعة أو فتاوى عجيبة وينسبونها إلى علماء المذهب، كنسبة تجويز وطء الذكران في السفر للسيد عبد الحسين شرف الدين فاتح، مع أن حرمة اللواط مما أجمع عليها المسلمون كافة.

## { المكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

٣- الاحتجاج بنصوص محرَّفة: فإنهم يحرفون بعض النصوص ـ سواءاً أكانت أحاديث أم فتاوى مذكورة في كتب الشيعة \_ ويظهرونها بصورة قبيحة، ثم يحتجون بها على الشيعة.

٤- الاحتجاج بنصوص مبتورة: فإنهم يأتون بالنص مبتوراً، ويحتجون به على الشيعة، كما مرَّ في حديث تسمية الشيعة بالرافضة، فإن الكاتب بتر ذيل الحديث الوارد في مدح الشيعة، ليوهم قرَّاء كتابه بأن إطلاق (الرافضة) على الشيعة كان ذمًّا لهم.

الاحتجاج بأحاديث ضعيفة: فإنهم يأتون بأحاديث ضعيفة مروية في كتب الشيعة، فيحتجون بها، مثل أكثر الأحاديث التي احتج بها كاتب (لله ثم للتاريخ).

7- الاحتجاج بأقوال وفتاوى شاذة: فإنهم ينظرون إلى فتاوى أو أقوال شاذة فيحتجون بها، كاحتجاج الكاتب على أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن بأقوال من ذهب إلى ذلك منهم، مع غض النظر عن أقوال أساطين المذهب النافين للتحريف.

٧- الاحتجاج بنصوص بعد صرفها عما يُراد بها: كاحتجاج الكاتب وغيره على أن أمير المؤمنين على قد ذمَّ الشيعة بنقل ذمّه عَلَيْ للناس المتخاذلين عن نصرته، مع أن المتخاذلين عن نصرته كانوا أخلاطاً من الناس، ولم يكونوا شيعة له.

٨- الاحتجاج بتصرفات عوام الشيعة: كاحتجاج الكاتب على بغض الشيعة لأهل السنة بفعل أبيه الذي غسل المكان الذي جلس فيه ضيفه السني إن صحّت الرواية ولا تصح، واحتجاجهم على صحة مذاهبهم بأن بعض عوام الشيعة تركوا مذهب التشيع واعتنقوا مذهب أهل السنة.

٩- الاحتجاج بالحكايات المختلقة: كاحتجاج الكاتب على بذاءة الشيعة وانهماكهم في الجنس بتمتع السيد الخميني قدس سره بالرضيعة، واحتجاجه على بطلان نكاح المتعة بأن السيد حسين الصدر حفظه الله قد تزوج ابنته من المتعة من حيث لا يشعر.

• ١ - الاحتجاج بمقدمات فاسدة: كاحتجاج الكاتب على صحة خلافة أبي بكر وعمر بأن أمير المؤمنين عَلِيَجٌ كان وزيراً لهما، وأنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر، وأنه أسمى بعض أبنائه بأبي بكر وعمر وعثمان.

وهو احتجاج لا يصح إلا إذا قلنا بأن ما قام به أمير المؤمنين عَلِيَهُ في مدة خلافة الثلاثة إنها كان لتوطيد حكمهم، وأن التزويج كان اختيارياً، وأن التسمية بتلك الأسهاء كان بداعي الحب لهم والرضا عنهم، وكل ذلك لم يثبت.

۱۱- الاحتجاج على الشيعة بأقوال علماء أهل السنة: كاحتجاجهم على كثير من قضاياهم بقول الإمام أحمد، أو مالك، أو الشافعي أو غيرهم، واحتجاجهم على بطلان مذهب الشيعة بفتوى ابن تيمية وابن حجر والذهبي وابن كثير وغيرهم بتكفير الرافضة، وقولهم بأنهم أكذب الطوائف وغير ذلك، مع أن قول هؤلاء لا يكشف عن الحق، وإنها يكشف عن الحق كتاب الله وسنة نبيه والمنتخذ.

#### \*\*\*

فإذا اتضح أن كل إشكالات القوم على هذه الشاكلة أو أكثر فكيف يمكن الوثوق بكلامهم، والاعتماد على نقولاتهم، والتعويل على أقوالهم؟!

وكل باحث منصف يدرك عدم سلامة مقاصد هؤلاء في نقدهم لمذهب الشيعة، ويجزم بأن دوافعهم للنقد إما التعصب للباطل، أو إرادة بت الفُرقة بين المسلمين، أو أنهم قد ابتُلوا بالجهل الذي أعمى قلوبهم وأصمَّ آذانهم.

ونحن ندعو كل باحث منصف أن يتعرَّف على مذهب الشيعة الإمامية من خلال الكتب الشيعية المعتبرة التي كتبها أساطين المذهب، في العقيدة والفقه والأصول والتفسير وغيرها.

وندعو من أراد الاطلاع على مذهب الشيعة بموضوعية وإنصاف أن يقرأ

٦٦٦ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

### الكتب التالية:

- ١- كتب العقيدة: ومن ضمنها كتاب (كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد)
   للعلامة الحلي، وكتاب (شرح الباب الحادي عشر) للمقداد السيوري، وكتاب (عقائد الإمامية) للشيخ محمد رضا المظفر.
- ٢- كتب أحاديث أئمة أهل البيت اليشاخ: ومنها الكتب الأربعة المشهورة: (الكافي) للكليني، و(تهذيب الأحكام)، و(الاستبصار) للشيخ الطوسي، و(من لا يحضره الفقيه) للشيخ الصدوق، وكتاب (وسائل الشيعة) للحر العاملي، وكتاب (الوافي) للفيض الكاشاني، وغيرها.
- ٣- كتب الفقه: ومنها كتاب (المقنعة) للشيخ المفيد، وكتاب (النهاية) للشيخ الطوسي، وكتاب (شرائع الإسلام) للمحقق الحلي، وكتاب (قواعد الأحكام) للعلامة الحلي، وكتاب (العروة الوثقى) للسيد كاظم اليزدي، وكتاب (منهاج الصالحين) للسيد الحكيم أو السيد الخوئى أو غيرهما.
- 3- كتب الفقه الاستدلالي: ومنها كتاب (مسالك الأفهام) للشهيد الثاني، وكتاب (رياض المسائل) للسيد علي الطباطبائي، وكتاب (جواهر الكلام) للشيخ محمد حسن النجفي، وكتاب (مستمسك العروة الوثقى) للسيد محسن الحكيم، وبحوث السيد الخوئي في الفقه كالتنقيح في شرح العروة الوثقى، ومستند العروة الوثقى، وغيرهما.
- ٥- كتب أصول الفقه: ومنها كتاب (قوانين الأصول) للمحقق القمي، وكتاب (فرائد الأصول) للشيخ الأنصاري، وكتاب (كفاية الأصول) للمحقق الخراساني، وكتاب (فوائد الأصول) للشيخ الكاظمي، وكتاب (منتقى الأصول) للسيد عبد الصاحب الحكيم.
- ٦- كتب تفسير القرآن: ومنها كتاب (التبيان في تفسير القرآن) للشيخ

الطوسي، وكتاب (مجمع البيان في تفسير القرآن) للطبرسي، وكتاب (الميزان في تفسير القرآن) للسيد محمد حسين الطباطبائي، وكتاب (مواهب الرحمن في تفسير القرآن) للسيد عبد الأعلى السبزواري.

٧- كتب علم الرجال: ومنها كتاب (الرجال) للنجاشي، و(الفهرست)، و(رجال الطوسي) كلاهما للشيخ الطوسي، وكتاب (جامع الرواة) للأردبيلي، وكتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي.

٨- كتب الخلاف: ومنها كتاب (الشافي) للسيد المرتضى، وتلخيصه للشيخ الطوسي، وكتاب (نهج الحق وكشف الصدق) للعلامة الحلي، وكتاب (الغدير) للشيخ عبد الحسين الأميني، وكتاب (المراجعات) للسيد عبد الحسين شرف الدين.

ولا يخفى أن الشيعة لا يعتقدون بسلامة هذه الكتب من الأخطاء والاشتباهات، فإن كل كتاب غير كتاب الله لا يخلو من سهو أو غفلة أو خطأ، ولا يعتقدون بخلو كتب الأحاديث المشهورة عندهم من بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة التي لا يعوِّلون عليها ولا يحتجون بها.

#### \*\*\*

نسأل الله السلامة في الدين والدنيا، وأن يجمع كلمة المسلمين على رضاه، وأن يجعلهم إخوة متحابين كالبنيان المرصوص، يشد بعضهم بعضاً، ويجعل بأسهم على من ظلمهم أو أراد بهم سوءاً، وينصرهم على أعداء الله نصراً عزيزاً، لتخفق راية الإسلام عالية في ربوع المعمورة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

# المصادر

### القرآن الكريم.

- ١- آلاء الرحمن: السيد عبد الأعلى السبزواري، مؤسسة أهل البيت، بيروت
   ١٤٠٩هـ.
- ٢- الأئمة الاثنا عشر: شمس الدين محمد بن طولون، تحقيق د. صلاح الدين المنجد،
   دار بيروت ودار صادر، بيروت ١٣٧٧هـ.
- ٣- أجوبة مسائل جار الله: عبد الحسين شرف الدين، مؤسسة آهل البيت، بيروت ١٤١٠هـ.
- ٤- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر البوصيري، تحقيق
   عادل بن سعد، والسيد بن محمود بن إسهاعيل، مكتبة الرشد، الرياض ١٤١٩هـ.
- ٥ ـ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٧هـ.
- ٦- الأحاديث المختارة: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الضياء المقدسي، تحقيق عبد اللك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة النهضة الحديثة، مكة المكرمة ١٤١٠هـ.

### { المُكتبة التخصصية للرد على الوهابية }

٧\_ الاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، شركة الكتبي للطباعة والنشر، بروت ١٤١٤هـ.

٨ـ الإحكام: علي بن محمد الآمدي، تحقيق د. سيد الجميلي، دار الكتاب العربي،
 بروت ١٤٠٤هـ.

٩- أحكام القرآن: أحمد بن علي الرازي الجصاص، مطبعة الأوقاف الإسلامية، دار
 الخلافة ١٣٣٥هـ.

• ١ ـ الاختلاف في اللفظ: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.

11\_ اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق حسن المصطفوي، جامعة مشهد بإيران ١٣٤٨هـ ش. وطبعة أخرى بتحقيق السيد مهدى الرجائي، مؤسسة آل البيت الله الإحياء التراث، قم ١٤٠٤هـ.

11\_ الأدب المفرد: محمد بن إسهاعيل البخاري، تحقيق الشيخ خالد العك، دار المعرفة، بروت ١٤٢٠هـ.

17\_ الأربعين في إمامة الأئمة الطاهرين: محمد طاهر بن محمد حسين الشيرازي النجفي، تحقيق السيد مهدى الرجائي، طبع قم ١٤١٨هـ.

14- الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٣٩٩هـ.

٥١- إرواء الغليل: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥ هـ.

17\_ الاستبصار: محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق السيد حسن الخرسان، دار الأضواء، ببروت 12.7هـ.

١٧ - الاستيعاب: يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت ١٤١٢هـ.

١٨\_ أسد الغابة: عز الدين على بن محمد بن الأثير، تحقيق على محمد معوض، وعادل

المصادر .....المصادر .....المصادر .....

- أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ١٩ إسعاف الراغبين: محمد بن علي الصبان (بهامش نور الأبصار للشبلنجي)، شركة مصطفى البابي الحلبي، مصر ١٣٦٧هـ.
- ٢- أسنى المطالب في مناقب سيدنا على بن أبي طالب: محمد بن محمد المعروف بابن الجزري، تحقيق الشيخ محمد هادي الأميني، إيران.
- ١١ الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني، تحقيق معوض وعبد الموجود،
   دار الكتب العلمية، ببروت ١٤١٥هـ.
  - ٢٢\_ الأعلام: خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٠م.
- ٢٣ أعيان الشيعة: السيد محسن الأمين، تحقيق حسن الأمين، دار التعارف للمطبوعات، بروت ١٤٠٦هـ.
- ٢٤ ـ إقبال الأعمال: السيد رضي الدين علي بن موسى بن طاووس، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤١٧هـ.
  - ٧٥ ـ اقتضاء الصراط المستقيم: ابن تيمية، تحقيق محمد حامد الفقي، مصر.
- ٢٦ أمالي الشيخ الطوسي: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، المطبعة الحيدرية،
   النجف الأشر ف.
- ٢٧ أمالي المرتضى: السيد علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٨٧هـ.
- ٢٨ الإمامة والسياسة: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، مطبعة مصطفى البابي
   الحلبى بمصر ١٣٧٧هـ.
- ٢٩ أمل الآمل: محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مطبعة الآداب، النجف الأشر ف.
- ٣٠ الانتصار: علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضي)، دار الأضواء، بيروت
   ١٤٠٥هـ.

- ٣١\_ الأنساب: عبد الكريم بن محمد السمعاني، تحقيق عبد الله عمر البارودي، دار الجنان، بروت ١٤٠٨هـ.
- ٣٢ الأنوار النعمانية: السيد نعمة الله الجزائري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بروت ١٤٠٤هـ.
- ٣٣\_ بحار الأنوار: المولى محمد باقر المجلسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٣ هـ.
  - ٣٤ بدائع الصنائع: علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٨٢م.
- ٣٥ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت ١٤١٨ هـ.
- ٣٦ البداية والنهاية: ابن كثير الدمشقي، تحقيق د. أحمد أبو ملحم وجماعة، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٣٧ البرهان في علوم القرآن: بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط مصر.
- ٣٨\_ بصائر الدرجات: محمد بن الحسن الصفار، مؤسسة الأعلمي، طهران ١٤٠٤هـ.
- ٣٩ البيان في أخبار صاحب الزمان: أبو عبد الله محمد الكنجي الشافعي، تحقيق مهدي الفتلاوي، دار المحجة البيضاء، بيروت ١٤٢١هـ.
- ٤ ـ تاريخ الإسلام: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧ هـ.
- ا ٤ ـ تاريخ أبي الفداء (المختصر في أخبار البشر): أبو الفداء إسهاعيل بن علي بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، تحقيق محمود ديوب، دار الكتب العلمية، بروت ١٤١٧ هـ.
  - ٤٢ ـ تاريخ بغداد: أحمد بن علي الخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت.

المصادر ......

- ٤٣\_ تاريخ الخلفاء: جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٨هـ.
- ٤٤\_ تاريخ خليفة بن خياط: تحقيق الدكتور سهيل زكار، دار الفكر، بيروت ١٤١٤هـ.
- 20\_ تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤٠٣هـ. ط أخرى لدار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٧هـ.
- ٤٦ تاريخ ما بعد الظهور: السيد محمد الصدر، دار التعارف للمطبوعات، بيروت ١٤٠٨هـ.
  - ٤٧ تاريخ مختصر الدول: ابن العبري.
- ٤٨ ـ تاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف بابن عساكر، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت ١٤١٥ هـ.
- 9 ٤ ـ تاريخ المذاهب الإسلامية: الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة 1997 م.
- ٥- التبيان في تفسير القرآن: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٥- تحرير الأحكام الشرعية: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي)، تحقيق إبراهيم البهادري، مكتبة التوحيد، قم ١٤٢٠هـ.
- ٥٢ التحرير الطاووسي: الشيخ حسن بن زين الدين (صاحب معالم الدين)، تحقيق السيد محمد حسن ترحيني، دار الذخائر، قم ١٤٠٨هـ.
- ٥٣ تحرير المجلة: الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، المطبعة الحيدرية، النجف الأشر ف، ١٣٥٩هـ.
- ٥٤ تحفة الأحوذي: محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.

- ٥٥ ـ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٩ هـ.
- ٥٦ التدوين في أخبار قزوين: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، تحقيق عزيز
   الله العطاردي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٧م.
- ٥٧ تذكرة الحفاظ: شمس الدين الذهبي، ط الهند مصورة دار إحياء التراث العربي،
   بيروت.
- ٥٨ـ تذكرة الخواص: يوسف بن قزاغلي (سبط ابن الجوزي)، مؤسسة أهل البيت المثلاء بيروت ١٤٠١هـ.
- ٥٩ تذكرة الفقهاء: الحسن بن يوسف (العلامة الحلي)، المكتبة المرتضوية لإحياء
   الآثار الجعفرية، إيران.
- ٦- ترجمة الإمام علي بن أبي طالب بَلْكَ من تاريخ دمشق: علي بن الحسن المعروف بابن عساكر، تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، بيروت ١٣٩٨هـ.
- ٦١ ترجمة السيد عبد الحسين شرف الدين (في مقدمة كتابه النص والاجتهاد)، للسيد محمد صادق الصدر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٨هـ.
- ٦٢ الترغيب والترهيب: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، تحقيق إبراهيم شمس
   الدين، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧هـ.
- ٦٣\_ الترياق الفاروقي (ديوان عبد الباقي العمري)، دار النعمان، النجف الأشرف ١٣٨٤هـ.
- ٦٤ تعارض الأدلة الشرعية (تقرير أبحاث السيد محمد باقر الصدر): السيد محمود الهاشمي، نشر المجمع العلمي للشهيد الصدر (قده)، قم ١٤٠٥هـ.
- ٦٥ تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم): إسهاعيل بن كثير الدمشقي، دار الفكر، بيروت ١٤٠١هـ.

المصادر ...... ١٧٥

7٦ ـ تفسير الطبري: محمد بن جرير الطبري، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، مصر ١٣٢٣ هـ.

٦٧ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن): محمد بن أحمد القرطبي، دار الشعب،
 القاهرة ١٣٧٢هـ.

٦٨ ـ تفسير الكشاف: جار الله محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت.

٦٩ التفسير والمفسرون: الدكتور محمد حسين الذهبي، شركة دار الأرقم بن أبيالأرقم، بيروت.

٧- تلخيص الحبير: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق السيد عبد الله هاشم الياني، المدينة المنورة ١٣٨٤هـ.

٧١ - تلخيص المستدرك: شمس الدين الذهبي، مطبوع بحاشية المستدرك للحاكم النيسابوري، طبع حيدرآباد بالهند.

٧٢ التمهيد: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب ١٣٨٧هـ.

٧٣- التنقيح في شرح العروة الوثقى (تقرير بحث السيد الخوثي): ميرزا علي الغروي، قم ١٤١٧هـ.

٧٤ تنقيح المقال في علم الرجال: الشيخ عبد الله المامقاني، المطبعة المرتضوية، النجف الأشرف.

٧٥ - تهذيب الأحكام: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق السيد حسن الموسوي الخرسان، مصورة دار صعب ودار التعارف للمطبوعات، بيروت ١٤٠١هـ.

٧٦ تهذيب الأسهاء واللغات: محي الدين بن شرف النووي، مصورة دار الكتب العلمية، ببروت.

٧٧ - تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت

٦٧٦ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

٤٠٤هـ.

٧٨ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال: جمال الدين يوسف المزي، تحقيق د. بشار عواد معروف. مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٦هـ.

٧٩ التوحيد: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، دار الإرشاد الإسلامي، بيروت.

٨- ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)،
 مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ببروت ١٤٠٣هـ.

٨١ جامع الرواة: محمد بن على الأردبيلي، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٣هـ.

٨٢ الجامع الصغير: جلال الدين السيوطي، دار الفكر ـ بيروت ١٤٠١هـ.

٨٣\_ جامع العلوم والحكم: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بروت ١٤٠٨هـ.

٨٤ الجمل: الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، ط النجف الأشر ف.

٨٥ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام: الشيخ محمد حسن النجفي، تحقيق الشيخ عباس قوجاني، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٦٧هـ.

٨٦ الحدائق الناضرة: الشيخ يوسف البحراني، تحقيق محمد تقي الإيراواني، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٥هـ.

٨٧ الحطة في ذكر الصحاح الستة: السيد صديق حسن القنوحي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.

٨٨ ـ حلية الأولياء: أبو نعيم الأصفهاني، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٥هـ.

٨٩ خاتمة المستدرك: ميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل البيت عليه الإحياء
 التراث، قم ١٤١٥هـ.

• ٩- الخرائج والجرائح: سعيد بن عبد الله بن الحسين (قطب الدين الراوندي)، تحقيق السيد محمد باقر الأبطحي، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت ١٤١١هـ.

المصادر ......ا

- ٩١ الخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي، حيدرآباد بالهند ١٣٢٠هـ.
- 97 خصائص الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيلفيف: أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق أحمد ميرين البلوشي، مكتبة المعلا، الكويت ١٤٠٦هـ.
- ٩٣\_ الخلاف: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ١٤٠٧هـ.
  - ٩٤ ـ دائرة المعارف: بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت.
- ٩٥ دائرة المعارف الإسلامية: ترجمة أحمد الشنتشناوي، وإبراهيم خورشيد، وعبد الحميد يونس، دار الفكر، ببروت.
- 97 الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: السيد علي خان الشيرازي، مؤسسة الوفاء، بيروت ١٤٠٣هـ.
- 9۷ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة: محمد بن علي الشوكاني، تحقيق د. حسين بن عبد الله العمري، دار الفكر المعاصر ببيروت، ودار الفكر بدمشق ١٤١١هـ.
- ٩٨\_ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين السيوطي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ٩٩ ـ دلائل النبوة: أحمد بن حسين البيهقي، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ.
  - ٠٠٠ عنوان حافظ إبراهيم، طبع بيروت.
- ١٠١ ـ ذخائر العقبى: أحمد بن محمد الطبري، تحقيق أكرم البوشي ومحمود الأرناؤوط، مكتبة الصحابة، جدة ١٤١٥هـ.
  - ١٠٢ ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد: محمد باقر السبزواري، طبعة حجرية.
- ١٠٣\_الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغا بزرگ الطهراني، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٣هـ.

- ١٠٤ الرجال: أحمد بن الحسين بن عبيد الله المعروف بابن الغضائري، تحقيق السيد
   عمد رضا الجلالي، دار الحديث، قم ١٤٢٢هـ.
- ٥٠١\_ رجال ابن داود: الحسن بن علي بن داود الحلي، جامعة طهران، ١٣٤٢هـ.ش.
- ١٠٦ رجال الشيخ الطوسي: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ١٣٨١هـ.
- ١٠٧\_ رجال العلامة (خلاصة الأقوال): الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ١٣٨١هـ.
- ١٠٨ رجال المجلسي: محمد باقر المجلسي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت
- ١٠٩ رجال النجاشي: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي، ط حجرية، إيران.
- ١١- رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي، تحقيق الشربجي والنوري، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤هـ.
  - ١١١ رسائل السيد المرتضى: السيد المرتضى، دار القرآن الكريم، قم ١٤٠٥هـ.
  - ١١٢ رسائل الشيخ المفيد: محمد بن محمد بن النعمان، (بواسطة بحار الأنوار).
    - ١١٣ ـ روح البيان: إسهاعيل البروسوي (بواسطة كتاب الغدير).
- ١١٤ روضات الجنات: محمد باقر الخوانساري، الدار الإسلامية، بيروت ١٤١١هـ.
- ١١٥ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: زين الدين الجبعي العاملي (الشهيد الثاني)، تحقيق السيد محمد كلانتر، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٤٠٣هـ.
- ١٦ ا ـ روضة الطالبين: يحيى بن شرف النووي، تحقيق عبد الموجود ومعرض، دار الكتب العلمية، ببروت.
- ١١٧ـزاد المسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤١٤هـ.
- ١١٨ سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب: محمد أمين البغدادي الشهير

المصادر ......

بالسويدي، دار الكتب العلمية، بيروت.

١٩ سبل السلام: محمد بن إسهاعيل الصنعاني، تحقيق زمرلي والجمل، دار الكتاب العربي، بروت ١٤١٧هـ.

• ١٢- سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض ١٤١٥هـ.

١٢١ - السنن: سعيد بن منصور، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية، الهند ١٩٨٢م.

١٢٢ ـ سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.

١٢٣ ـ سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت.

١٢٤\_ سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث، بيروت.

١٢٥ ـ سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني، تحقيق عبد الله هاشم يهاني، دار المعرفة بيروت ١٣٨٦ هـ.

١٢٦ سنن الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، تحقيق زمرلي والعلمي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧هـ.

١٢٧ ـ السنن الصغرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت ١٤٢٠هـ.

١٢٨ ـ السنن الكبرى: أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة

۱۲۹\_السنن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي، دار الكتب العلمية، بيروت 1811هـ.

- ١٣٠ ــ سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي: أحمد بن شعيب النسائي، دار المعرفة، بمروت ١٤١٤هـ.
- ۱۳۱\_السنة: أحمد بن محمد بن هارون الخلال، تحقيق د. عطية الزهراني، دار الراية، الرياض ١٤١٠هـ.
- ١٣٢ ـ سير أعلام النبلاء: شمس الدين الذهبي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة، مؤسسة الرسالة، بروت ١٤١٠هـ.
- ١٣٣\_ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي، دار المسيرة، بروت ١٣٩٩هـ.
- ١٣٤ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: جعفر بن الحسن الحلي، تحقيق السيد صادق الشيرازي، انتشارات استقلال، طهران ١٤٠٩هـ.
- ۱۳۵ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي، تحقيق أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض ١٤٢٠هـ.
  - ١٣٦ ـ شرح أصول الكافي والروضة: المولى محمد صالح المازندراني، طبع إيران.
- ١٣٧ ـ شرح الزرقاني على الموطأ: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١١ هـ.
- ۱۳۸ ـ شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق زهير الشاويش، وشعيب الأرناؤط، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٣ هـ.
- ۱۳۹ ـ شرح النووي على صحيح مسلم: محي الدين بن شرف النووي. مصورة دار الفكر، بيروت ١٤٠١هـ.
- ١٤٠ الشرح الكبير على متن المقنع: شمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن آحمد بن قدامة المقدسي (بحاشية كتاب المغني لموفق الدين ابن قدامة)، دار الفكر، بيروت ١٤٠٤هـ.
- ١٤١ شرح معاني الآثار: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي، تحقيق محمد

المصادر .....

زهري النجار، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٧ هـ.

- ١٤٢ ـ شرح المواهب: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني.
- ١٤٣ شرح مير داماد الاسترابادي على اختيار معرفة الرجال (مطبوع بحاشية اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشي)، تحقيق السيد مهدي الرجائي، مؤسسة آل البيت المنظ الإحياء التراث، قم ١٤٠٤هـ.
- ١٤٤ شرح نهج البلاغة: عبد الحميد هبة الله المدائني الشهير بابن أبي الحديد، دار الكتب العربية الكبرى، مصر ١٣٢٩هـ. وطبعة أخرى بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، مصر ١٣٨٧هـ.
- ١٤٥ ـ شعب الإيهان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٠هـ.
- ١٤٦ ـ شمائل الرسول: أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تحقيق عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة العبيكان، الرياض ١٤٢٢هـ.
- - ١٤٨ اـ الشيعة والتصحيح: السيد موسى الموسوي، ١٤٠٨هـ.
- ١٤٩ ـ صحيح ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان): محمد بن حبان أبو حاتم البستي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤هـ.
- ١٥٠ صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى
   الأعظمى، المكتب الإسلامى، بيروت ١٣٩٠هـ.
- ١٥١ ـ صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الدليل، الجبيل بالسعودية ١٤١٨هـ.
- ١٥٢ صحيح البخاري: محمد بن إسهاعيل البخاري، مطابع الشعب، مصر ١٣٧٨ هـ، وط مرقمة، مراجعة القطب والبخاري، المكتبة العصرية، بيروت

٦٨٢ .....شه وللحقيقة / الجزء الثاني

وصيدا ١٤١٨هـ.

١٥٣ صحيح الجامع الصغير: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت

١٥٤ ـ صحيح سنن ابن ماجة: محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ١٤٠٨ هـ.

١٥٥ ـ صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ١٤٠٩ هـ.

١٥٦ ـ صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني، مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض ١٤٠٩ هـ.

۱۵۷ ـ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث، ببروت.

١٥٨ ـ الصراط المستقيم: زين الدين علي بن يونس العاملي البياضي، مؤسسة أهل البيت الميالي ، بيروت ١٤٠٩هـ.

١٥٩ ـ صراط النجاة (مجموعة فتاوى للسيد الخوئي وميرزا جواد التبريزي)، الجزء الأول طبع مكتبة الفقيه، الكويت ١٤٢١هـ، والجزء الثالث طبع دار المحجة البيضاء، بيروت١٤١٨هـ.

• ١٦٠ الصفات: علي بن عمر الدارقطني، تحقيق عبد الله الغنيان، مكتبة الدار، المدينة المنورة ١٤٠٢هـ.

ا ١٦١ الصواعق المحرقة: أحمد بن حجر الهيتمي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، ط بيروت، وط محققة، تحقيق التركي والخراط، مؤسسة الرسالة، بيروت 1٤١٧هـ.

١٦٢ ـ الضعفاء: محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفى، دار الصميعي، الرياض ١٤٢٠هـ.

المصادر .....ا

١٦٣ حابقات أعلام الشيعة (نوابغ الرواة في رابعة المئات): آغا بزرگ الطهراني،
 تحقيق على نقى منزوي، دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٠هـ.

١٦٤ طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق
 الطناحى والحلو، دار إحياء الكتب العربية بمصر.

١٦٥ الطبقات الكبرى: محمد بن سعد، مصورة دار صادر، بيروت.

١٦٦ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: رضي الدين علي بن موسى بن طاووس، مطبعة الخيام بقم ١٣٩٩هـ.

١٦٧ عبد الله بن سبأ: دراسة للروايات التاريخية عن دوره في الفتنة: د. عبد العزيز صالح الهلابي، صحارى للطباعة والنشر، ط الثانية لندن ١٩٨٩م.

١٦٨ العبر في خبر من غبر: شمس الدين الذهبي، تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.

١٦٩ العدة في أصول الفقه: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق محمد رضاالأنصاري، طبع قم ١٤١٧هـ.

• ١٧- العرف الوردي في أخبار المهدي (ضمن الحاوي للفتاوي): جلال الدين السيوطى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢هـ.

١٧١ ـ عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا المظفر، دار الزهراء، بيروت ١٤٠٠هـ.

١٧٢ علل الشرائع: محمد بن علي بن بابويه (الصدوق)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٨هـ.

١٧٣ ـ العلل الواردة في الأحاديث النبوية: على بن عمر الدارقطني.

١٧٤ عون المعبود شرح سنن أبي داود: أبو الطيب محمد شمس الدين العظيم آبادي، دار الفكر، بيروت.

١٧٥ عيون أخبار الرضا عَلِيَّة: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٤هـ.

١٧٦ عيون المعجزات: الشيخ حسين بن عبد الوهاب، المطبعة الحيدرية، النجف الأشر ف ١٣٦٩هـ.

١٧٧ ـ الغدير: الشيخ عبد الحسين الأميني، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٣ هـ.

١٧٨ ـ غنائم الأيام: المولى أحمد بن مهدى النراقي، دار الهادي، بيروت ١٤٢٠هـ.

١٧٩ ـ الغيبة: الشيخ محمد بن الحسن الطوسي، مكتبة الألفين، الكويت.

• ١٨- غنية النزوع: حمزة بن علي بن زهرة الحلبي، تحقيق إبراهيم البهادري، مطبعة اعتهاد، قم ١٤١٧هـ.

١٨١ ـ الفتاوي الحديثية: أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي، دار المعرفة، بيروت.

١٨٢ ـ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، مكتبة المعارف، الرياض ١٤١٢ هـ.

١٨٣ ـ فتح الباري: أحمد بن على بن حجر، المطبعة البهية المصرية، القاهرة ١٣٤٨ هـ.

١٨٤ فتح العزيز شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعي، دار الفكر، بيروت.

١٨٥ فتح العزيز في شرح الوجيز: عبد الكريم بن محمد الرافعي، دار الفكر، بيروت.

١٨٦ ـ الفتح الكبير: يوسف بن إسهاعيل النبهاني، عناية محمد وهيثم ابني نزار تميم، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت.

۱۸۷\_ الفتن: نعيم بن حماد المروزي، تحقيق مجدي بن منصور بن سيد الشورى، دار الكتب العلمية، بيروت ۱۶۱۸هـ.

١٨٨ ـ الفتنة الكبرى: طه حسين، (المجلد الرابع من المجموعة الكاملة لطه حسين)، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٩٧٣م.

۱۸۹ ـ الفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه بن شهردار الديلمي، تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٦هـ.

• ١٩ ـ فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوبختي، المكتبة المرتضوية، النجف الأشرف

المصادر .....

٥٥٣١هـ.

١٩١ ـ فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: ميرزا حسين النوري، طبعة حجرية بالنجف الأشرف سنة ١٢٩٨هـ.

١٩٢ - الفصول المهمة في أصول الأئمة: الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق محمد بن محمد الحسين القائيني، مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا عَالِيَا، طبع قم، ١٤١٨هـ.

١٩٣ ـ فضائل الصحابة: أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، جامعة أم القرى، مكة المكرمة ١٤٠٣هـ.

١٩٤ ـ الفهرست: محمد بن عيسي بن النديم، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٨ هـ.

١٩٥ ـ الفهرست: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، النجف ١٣٨٠ هـ.

١٩٦ ـ فيض القدير: محمد عبد الرؤوف المعروف بالمناوي، ط مصر ١٣٩١هـ.

١٩٧ ـ قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: جلال الدين السيوطي، تحقيق الشيخ خليل محي الدين الميس، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥هـ.

١٩٨ ـ الكافي: محمد بن يعقوب الكليني، تحقيق على أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٣٨٨هـ.

١٩٩ ـ الكافي في الفقه: أبو الصلاح الحلبي، تحقيق رضا أستادي، مكتبة أمير المؤمنين عَلَيْنَا الله الله المؤمنين ا

٢٠٠ الكامل في التاريخ: عز الدين علي بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير، دار
 صادر، بيروت ١٤٠٢هـ.

٢٠١ الكامل في ضعفاء الرجال: عبد الله بن عدي الجرجاني، تحقيق سهيل زكار،
 دار الفكر، بيروت ١٤٠٩هــ.

٢٠٢ كتاب الأم: محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق محمد زهري النجار، طبعة مصر.
 ٢٠٣ كتاب الثقات: الحافظ أبو حاتم محمد بن حبان البستي، طبعة حيدرآباد، الهند

٦٨٦ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

۱۳۹۳ه.

- ٢٠٤ ـ كتاب الخمس: الشيخ مرتضى الأنصاري، طبعة حجرية.
- ٠٠٥\_ كتاب سليم بن قيس الهلالي، تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني، مطبعة الهادى، قم ١٤٢٠هـ.
- ٢٠٦ كتاب السنة: عمرو بن أبي عاصم الضحاك، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٠ هـ.
  - ٢٠٧ ـ كتاب الطهارة: الشيخ مرتضى الأنصاري، طبعة حجرية.
- ٢٠٨ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة،
   تحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض ٢٠٩ هـ.
- ٢٠٩ كشف الأستار: الميرزا حسين النوري، مؤسسة النور للمطبوعات، بيروت
   ١٤٠٨هـ.
  - ٢١- كشف الحقائق: للمؤلف، دار الصفوة ودار الهادي، بيروت ١٤١٦هـ.
- ١١ كشف الخفا ومزيل الألباس: إسهاعيل بن محمد العجلوني، مصورة دار إحياء
   التراث العربي، بيروت عن ط سنة ١٣٥١هـ.
  - ٢١٢ ـ كشف الغطاء: الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، طبعة حجرية.
- ٢١٣\_كنز العمال: علي المتقي بن حسام الدين الهندي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٣٩٩هـ.
- ٢١٤ لؤلؤة البحرين: الشيخ يوسف البحراني، تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم، دار الأضواء، بيروت ١٤٠٦هـ.
  - ١٥٥ على العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، دار صادر، بيروت.
  - ٢١٦ ـ لسان الميزان: أحمد بن حجر العسقلاني. ط حيدرآباد، الهند ١٣٣١ هـ.
- ٢١٧ ـ لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.

المصادر ......

۲۱۸ اللهوف في قتلى الطفوف: علي بن موسى بن جعفر بن طاووس، دار القارئ،بيروت ۱٤۱۲هـ.

- ٢١٩ مباني العروة الوثقى: كتاب النكاح، (تقرير بحث السيد الخوئي): السيد محمد
   تقى الخوئى، طبع النجف الأشرف ٢٠٤١هـ.
- ٢٢- المبسوط في فقه الإمامية: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، تحقيق محمد
   تقي الكشفي، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران ١٣٨٧هـ.
- ٢٢١\_المبسوط: شمس الدين السرخسي، مصورة دار الكتب العلمية \_ بيروت 1٤١٤هـ.
- ٢٢٢ مجمع البحرين: الشيخ فخر الدين الطريحي، تحقيق السيد أحمد الحسيني، المكتبة المرتضوية، طهران.
- ٢٢٣ ـ مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث بالقاهرة، ودار الكتاب العربي ببيروت ١٤٠٧هـ.
- ٢٢٤ ـ مجمع الفائدة والبرهان: المولى أحمد الأردبيلي، تحقيق العراقي والاشتهاردي واليزدي، منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، قم ١٤٠٣هـ.
- ٢٢٥ ـ المحاسن: أحمد بن محمد بن خالد البرقي، تحقيق جلال الدين الحسيني المحدث، دار الكتاب الإسلامي، بيروت.
- ٢٢٦\_ محاضرات الأدباء: الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب الأصفهاني)، دار مكتبة الحياة، بيروت.
- ٢٢٧ ـ المحلَّى: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٨ هـ.
- ٢٢٨ ختصر إتحاف السادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٧هـ.

- ٢٢٩\_ مختلف الشيعة: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي)، ط حجرية ١٣٢٤هـ، وطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة ١٤١٢هـ.
- ٠٣٠\_ مدارك الأحكام: السيد محمد بن علي الموسوي العاملي، مؤسسة آل البيت علي الموسوي العاملي، مؤسسة آل البيت الميث المياء التراث، بيروت ١٤١١هـ.
- ٢٣١\_ المدخل إلى دراسة الأديان والمذاهب: العميد عبد الرزاق محمد أسود، الدار العربية للموسوعات، بروت ١٤٠١هـ.
- ٢٣٢\_ مرآة العقول: المولى محمد باقر المجلسي، دار الكتب الإسلامية، طهران ١٤٠٤هـ.
- ٢٣٣\_ المراسم: حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب بسلار، تحقيق د. محمود البستاني، دار الزهراء، بيروت ١٤٠٠هـ.
- ٢٣٤\_ مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح: الملاعلي القاري، تحقيق صدقي محمد جميل العطار، المكتبة التجارية، مكة المكرمة.
- ٢٣٥ ـ مروج الذهب: علي بن الحسين بن علي المسعودي، تحقيق يوسف أسعد داغر، دار الأندلس، بيروت ١٩٨٣م.
  - ٢٣٦\_ مسائل خلافية: للمؤلف، دار الهادي، بيروت ١٤١٨ هـ.
- ۲۳۷\_مسائل فقهية: السيد عبد الحسين شرف الدين، دار الزهراء، بيروت ١٣٩٧هـ.
- ٢٣٨\_ مسالك الأفهام: زين الدين بن علي العاملي الجبعي (الشهيد الثاني)، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدسة ١٤١٩هـ.
- ٢٣٩\_ مستدرك الوسائل: الميرزا حسين النوري الطبرسي، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، بيروت ١٤٠٨هـ.
- ٢٤- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، طحيدر آباد.

المصادر .....ا ۲۸۹

- ٢٤١ مستمسك العروة الوثقى: السيد محسن الطباطبائي الحكيم، مطبعة الآداب، النجف الأشرف ١٣٨٧هـ.
- ٢٤٢ مستند العروة الوثقى: كتاب الخمس، (تقرير بحث السيد الخوئي): الشيخ مرتضى البروجردي، طبعة النجف الأشرف.
- ٢٤٣ ـ المسند: أحمد بن محمد بن حنبل، مصورة دار صادر، بيروت عن طبعة بولاق، ط مرقمة رقّمها محمد عبد السلام عبد الشافي،
- ٢٤٤ مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، دار المعرفة، بيروت.
- ٢٤٥ ـ مسند أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الإسفرائني، دار المعرفة، بيروت. وطبعة أخرى محققة: تحقيق أيمن بن عارف الدمشقي، دار المعرفة، بيروت ١٤١٩هـ.
- ٢٤٦ مسند أبي يعلى: أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق ٢٤٠٤هـ. ط أخرى بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٨هـ.
- ٢٤٧ مسند إسحاق بن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن راهويه، تحقيق عبد الغفور البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة ١٤١٢هـ.
- ٢٤٨ مسند البزار: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن ببيروت، ومكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة ١٤٠٩هـ.
- ٢٤٩\_ مسند الحميدي: عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب، بيروت، مكتبة المتنبى بالقاهرة.
  - ٢٥٠ مسند الشافعي: محمد بن إدريس الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٢٥١ـ مسند الشهاب: محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٧هـ.

- ٢٥٢ مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الكسي، تحقيق السامرائي والصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة ١٤٠٨هـ.
- ٢٥٣ ـ مشكاة المصابيح: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٢٥٤ ـ المصاحف: أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ٥٥١\_ مصباح الفقاهة (تقرير بحث السيد الخوئي): ميرزا محمد علي التوحيدي، دار الهادي، بروت ١٤١٢هـ.
  - ٥٦ ٢ مصباح الفقيه: آغا رضا الهمداني، (طبعة حجرية) مكتبة الصدر، قم.
- ۲۵۷\_المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٣هـ. ط أخرى بتحقيق أيمن نصر الله الأزهرى، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٢١هـ.
- ٢٥٨\_ مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: كمال الدين محمد بن طلحة الشافعي، تحقيق ماجد بن أحمد العطية، مؤسسة أم القرى، بيروت ١٤٢٠هـ.
- ٢٥٩\_ المطالب العالية: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، دار المعرفة، بيروت.
- ٢٦ معالم العلماء: محمد بن علي بن شهراشوب، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف ١٣٨٠ هـ.
- ٢٦١\_ معاني الأخبار: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، تحقيق علي أكبر الغفاري، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٩هـ.
- ٢٦٢\_ المعتبر في شرح المختصر: المحقق جعفر بن الحسن الحلي، مؤسسة سيد الشهداء (ع)، قم ١٤٠٦هـ.
- ٢٦٣\_ المعجم الأوسط: سليهان بن أحمد الطبراني، تحقيق عوض الله والحسيني، دار

الحرمين، القاهرة ١٤١٥هـ. ط أخرى تحقيق محمد حسن الشافعي، دار الفكر، عيّان ١٤٢٠هـ.

- ٢٦٤ معجم رجال الفكر والأدب في النجف: محمد هادي الأميني، بيروت.
- ٢٦٥\_ معجم الصحابة: عبد الباقي بن قانع بن مرزوق، تحقيق صلاح بن سالم المصرات، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة ١٤١٨هـ.
- ٢٦٦ المعجم الصغير: سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق محمد شكور، المكتب الإسلامي ببيروت، دار عمار بعيًان ١٤٠٥ هـ.
- ٢٦٧ ـ المعجم الكبير: سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، دار العلوم والحكم، الموصل ٤٠٤ هـ.
- ٢٦٨\_ معجم رجال الحديث: السيد أبو القاسم الخوئي، مطبعة الآداب، النجف الأشر ف ١٣٩٨هـ.
- ٢٦٩ ـ معجم البلدان: ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ١٣٩٩هـ.
  - ٢٧- المغني: عبد الله بن أحمد بن قدامة، دار الفكر ـ بيروت ١٤٠٤هـ.
- ٢٧١ مفاتيح الشرائع: المولى محمد محسن الفيض الكاشاني، تحقيق السيد مهدي رجائي، مجمع الذخائر الإسلامية، قم المقدسة بإيران، سنة ١٤٠١هـ.
- ٢٧٢\_ مفتاح الكرامة (المجلد الثالث): السيد محمد جواد الحسيني العاملي، طبع مصر ١٣٢٦ هـ.
- ۲۷۳ مقتل الحسين: الموفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم، تحقيق الشيخ محمد السهاوي، دار أنوار الهدى، قم ١٤١٨هـ.
- ٢٧٤ مقدمة ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٨هـ.
- ٧٧٥ المقنع: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، مؤسسة الإمام الهادي عليه،

٦٩٢ ......شه وللحقيقة / الجزء الثاني

قم المقدسة ١٤١٥هـ.

٢٧٦ المقنعة: محمد بن محمد بن النعمان العكبري (الشيخ المفيد)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة ١٤١٧هـ.

٢٧٧ ـ مناقب آل أبي طالب: محمد بن علي بن شهراشوب، تحقيق د. يوسف البقاعي، دار الأضواء، بروت ١٤١٢ هـ.

٢٧٨ ـ مناقب وفضائل الإمام على ﷺ (الفضائل): شاذان بن جبرئيل القمي، طبعة حجرية، مصورة دار العالم الإسلامي، بيروت ١٤٠١هـ. طبعة أخرى مصورة لدار الكاتب للجميع، بيروت.

۲۷۹ المنتخب من مسند عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر الكسي، تحقيق الصعيدي والسامرائي، مكتبة السنة، القاهرة ۱٤٠٨هـ.

• ٢٨ ـ المنتظم: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، تحقيق محمد عطا ومصطفى عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٥هـ.

۲۸۱ منتهى المطلب: الحسن بن يوسف بن المطهر (العلامة الحلي)، ط حجرية، تبريز ١٣٣٣ هـ.

۲۸۲ من لا يحضره الفقيه: محمد بن علي بن بابويه (الشيخ الصدوق)، تحقيق الشيخ حسين الأعلمي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٤٠٦هـ.

۲۸۳ منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المطبعة الكبرى الأميرية مصر ١٤٢٠هـ، وطبعة دار الكتب العلمية، ببروت ١٤٢٠هـ.

٢٨٤ منهاج الصالحين: السيد أبو القاسم الخوئي، دار الزهراء، بيروت.

٢٨٥ منهاج الصالحين: السيد عبد الأعلى السبزواري، دار ومكتبة المصطفى،
 ببروت ١٤١٣هـ.

٢٨٦ منهاج الصالحين: السيد علي السيستاني، طبعة قم ١٤١٦هـ.

٢٨٧\_ منهاج الصالحين: السيد محسن الحكيم، مطبعة الآداب، النجف.

المصادر .....ا

- ٢٨٨\_ منهاج الصالحين: الشيخ محمد إسحاق الفياض، قم المقدسة.
- ٢٨٩ منهاج الصالحين: السيد محمد الحسيني الروحاني، مكتبة الألفين، الكويت.
- ٢٩- المهذب البارع: أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي، تحقيق الشيخ مجتبى العراقي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم ١٤٠٧هـ.
- ٢٩١ـ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ومحمد رضوان العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٤هـ.
  - ٢٩٢ ـ الموطأ: مالك بن أنس الأصبحي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥هـ.
- ۲۹۳ ـ ميزان الاعتدال: شمس الدين الذهبي، دار المعرفة ـ بيروت. طبعة أخرى تحقيق معوض وعبد الموجود، دار الكتب العلمية بيروت ١٤١٦هـ.
- ٢٩٤ الميزان في تفسير القرآن: العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت ١٣٩١هـ.
- ٢٩٥ ـ نظم المتناثر من الحديث المتواتر: جعفر بن إدريس الشهير بالكتاني، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٣ هـ.
- ٢٩٦ نقد الرجال: السيد مصطفى بن الحسين الحسيني التفرشي، مؤسسة آل البيت البيت الميلا لإحياء التراث، بيروت ١٤١٩هـ.
- ٢٩٧ ـ النهاية في غريب الحديث: مجد الدين أبو السعادات ابن الأثير، تحقيق الزاوي والطناحي، ط مصر .
- ٢٩٨ ـ النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، انتشارات قدس محمدي، قم إيران.
- ٢٩٩ ـ نهج البلاغة: محمد بن الحسين الموسوي (الشريف الرضي)، شرح محمد عبده، تعليق عاشور والبنا، دار ومطابع الشعب، القاهرة.
- ٣٠٠ النوادر: أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، مؤسسة الإمام المهدي عَلِيَكِ، قم المقدسة ١٤٠٨هـ.

- ٣٠١ نوادر المعجزات لمحمد بن جرير الشيعي، دار الإرشاد الإسلامي، بيروت.
- ٣٠٢ نيل الأوطار: محمد بن علي الشوكاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣ هـ.
  - ٣٠٣ الوافي: محمد محسن المعروف بالفيض الكاشاني، طبعة حجرية.
- ٣٠٤ الوجيزة: المولى محمد باقر المجلسي، تحقيق محمد كاظم رحمان ستايش، طبع طهران ١٤٢٠هـ.
- ٥٠٠ ـ وسائل الشيعة: محمد بن الحسن الحر العاملي، تحقيق الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي، دار إحياء التراث، بروت ١٤٠٣ هـ.
- ٣٠٦ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي، تحقيق عبد العظيم البكاء، نشر جمعية منتدى النشر، النجف الأشر ف ١٣٩٩هـ.
- ٣٠٧ اليمين واليسار في الإسلام: أحمد عباس صالح، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ١٩٧٢م.
- ٣٠٨ ينابيع المودة: سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي، دار الكتب العراقية، الكاظمية ١٣٨٥هـ.
- ٩٠٣ اليواقيت والجواهر: عبد الوهاب بن أحمد الشعراني المصري الحنفي، دار إحياء
   التراث العربي، بيروت.

## الفهرس

| الصفحة                             | الموضوع                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Υ                                  | المقدمة                                 |
| ٩                                  | من هو السيد حسين الموسوي؟               |
| 1 •                                | - نفي أن يكون كربلائياً                 |
| 1 •                                | - تهافت كلامه الكاتب في بيان عمره       |
|                                    | - بيان أن الكاتب ليس شيعياً، وبيان ال   |
| 17                                 | معروفة                                  |
| 17"                                |                                         |
| الغطاء الذي يدعي تتلمذه عليه ١٣    | - بيان خطئه في معرفة اسم الشيخ كاشف     |
| اسة الحوزوية تستوقفه وتشغل باله ١٤ |                                         |
| ىتە ازدادت شكوكە١٥                 | - رد زعم الكاتب أنه كلما تقدمت به درا.  |
| درجة الاجتهاد بتفوق                | - رد زعمه أنه أنهي دراسته، وحصل على     |
| عن في أهل البيت عليه الله الم      | - رد زعمه أن الدراسة الحوزوية فيها مطا  |
| · ينكرون ما في الكتب الحوزوية من   | - رد استنكار الكاتب على العلماء أنهم لا |
| 19                                 | أباطيل                                  |

| الثاني | ٦٩٠ش وللحقيقة / الجزء                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | - رد زعم الكاتب أنه رأى أن دوره حان في قول الحق بعد السيد موسى          |
| 27.    | الموسوي وأحمد الكاتب                                                    |
| ۲۳.    | - الرد على الكاتب في زعمه البقاء في النجف الأشرف متنكراً                |
| ۲٦.    |                                                                         |
|        | - رد زعم الكاتب أن الشيعة يتبعون أسلوب الاتهامات والتصفيات الجسدية      |
| ۲٧.    |                                                                         |
| ٣٢.    | - الرد على زعم الكاتب أنه فضَّلَ قول الحق على المتعة والخمس             |
| ٣٤.    | عبد الله بن سبأ: أ                                                      |
| ٣٤.    | - رد كلام الكاتب أن الشائع عند الشيعة نفي شخصية عبد الله بن سبأ         |
|        | - رد زعم الكاتب التهافت بين كلام كاشف الغطاء وما ورد في كتابه (أصل      |
| ٣٦.    | الشيعة وأصولها)                                                         |
| ٣٧.    |                                                                         |
| ۳۸.    |                                                                         |
| ٤٠.    | - نقله بعض الروايات والأقوال التي تثبت عبد الله بن سبأ وموافقته فيها    |
| ٤١.    |                                                                         |
| ٤٢     | - نقل الكاتب كلام النوبختي والرد عليه                                   |
| ٤٣.    |                                                                         |
| ٤٥.    |                                                                         |
| ٤٧.    | - لا دليل على أن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأظهر الإسلام وصار يكيد له |
|        | - رد مزاعم الكاتب أن ابن سبأ أظهر الطعن في الصحابة، وأنه أول من قال     |
| ٤٧.    | بإمامة أمير المؤمنين ﷺ وتبرأ من أعداء أهل البيت المَمَّلُ               |
| ٤٨.    | - مصادر حديث: (من كنت مولاه فعلي مولاه)                                 |

- مصادر حديث: (... لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي) .....

| 7 <b>4</b> V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المهرس                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مادر حديث: (أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | – مص                                                                                   |
| ادر حديث: (إن عليًّا مني وأنا من علي وهو ولي كل مؤمن بعدي) ٩ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – مص                                                                                   |
| ادر حديث: (أوحي إليَّ في علي ثلاث: أنه سيد المسلمين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | – مص                                                                                   |
| ادر حديث المنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – مص                                                                                   |
| ادر حديث: (أنا مدينة العلم وعلي بابها)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – مص                                                                                   |
| ادر حديث: (علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا أنا وعلي) ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | – مص                                                                                   |
| ادر حديث: ( ومن أطاع عليا فقد أطاعني)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – مص                                                                                   |
| رواية البخاري ومسلم امتناع أمير المؤمنين بَاللِّي عن بيعة أبي بكر مدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - ذكر                                                                                  |
| الشهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ستة                                                                                    |
| أسهاء جملة من الصحابة الذين أقروا لعلي ﷺ بأنه وصي رسول الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
| ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| خلاصة القول في عبد الله بن سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | – بیان                                                                                 |
| خلاصة القول في عبد الله بن سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - بيان<br>الحقيقة في                                                                   |
| ي انتساب الشيعة لأهل البيت:٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الحقيقة في                                                                             |
| ي انتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقيقة <b>في</b><br>- رد                                                              |
| ي انتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقيقة في<br>- رد و<br>وسف                                                            |
| ي انتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقيقة في<br>- رد و<br>وسف<br>- بيان ا                                                |
| ب انتساب الشيعة لأهل البيت: من المحابة ظلموا أهل البيت من اعم الكاتب أن الشيعة يعتقدون أن الصحابة ظلموا أهل البيت مكوا دماءهم أن الولاء والبراء من الشعائر الإسلامية الثابتة من الشعائر الإسلامية الثابتة من الشعائر الإسلامية الثابي المنات المنات المنات المنات المنات أن الشيعة يعتقدون أن كل أهل السنة نواصب معالم المنات أن الشيعة يعتقدون أن كل أهل السنة نواصب | الحقيقة في<br>وسف<br>وسف<br>بيان ا<br>أن أه<br>ردز-                                    |
| ب انتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقيقة في<br>وسف<br>- بيان ا<br>- أن أه<br>- رد ز-                                    |
| ب انتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقيقة في<br>وسف<br>- بيان ا<br>- أن أه<br>- رد ز-                                    |
| راتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحقيقة في<br>وسف<br>- بيان أ<br>- رد زح<br>- رد اس<br>- رد اس                         |
| ب انتساب الشيعة لأهل البيت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحقيقة في<br>- رد ر<br>- بيان أ<br>- رد ز<br>- رد اس<br>- رد اس<br>- رد اس<br>- رد اس |

| الثاني | ٦٩شه وللحقيقة / الجزء                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤     | خيراً لي من هؤلاء                                                                              |
| ٧٦.    | - رد استدلاله بها قاله الإمام زين العابدين عَلِيَّة لأهل الكوفة                                |
|        | - رد استدلاله برواية: (لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان ثلاثة أرباعهم لنا                       |
| ٧٦.    | شُكَّاكاً والربع الآخر أحمق)                                                                   |
|        | - رد استدلاله بقول الصادق ﷺ: (لو أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون                                  |
| ٧٨.    | حديثي)                                                                                         |
| ۸۲.    |                                                                                                |
|        | - رد قول الكاتب: إن أهل البيت المنافع يحملون شيعتهم مسؤولية قتل الحسين                         |
| ۸٣.    |                                                                                                |
|        | - رد قوله: إن أهل البيت اللِّمناع دعوا على شيعتهم ووصفوهم بأنهم طواغيت                         |
| ٨٤     | هذه الأمة                                                                                      |
| ٨٤     | - رد زعمه ذم الصادق عَالِيَظ لشيعته بقوله: (الله ستَّاكم به) أي بالرافضة                       |
| ۸٩     | - رد زعمه أن أهل البيت الميثاثي لاقوا من شيعتهم الأذى الكثير                                   |
| 91     | - الإشارة إلى ما صنعه الأمويون وغيرهم من ظلم أهل البيت المنافع                                 |
| 9 8    | - رد زعمه أن الشيعة طعنوا في النبي ﷺ وأهل بيته                                                 |
| 9 8    | - رد استدلاله بحديث الح <sub>م</sub> ار يعفور، ورد ما استفاده منه                              |
| 90     | - بيان ورود أحاديث مشابهة لحديث الحمار يعفور في كتب أهل السنة                                  |
|        | بيات وروف عاديث السبه عديك المي والمعروبي عنب الهل السنة التي تشتمل على الطعن في النبي والمنات |
| 91     | و على الله على أن النبي الناه قدَّم لغيره طعاماً ذُبح على النصب                                |
| ۸۸     | منها ما دل على أن النبي الشيئة همَّ بالصلاة جُنُباً                                            |
| 7/     | ومنها ما دل على أن النبي النظائة كان يغضب ويسب ويلعن بغير حق                                   |
|        | و و منها ما دل على أن النبي المالية كان يعطب ويسب ويلعن بعير حق                                |
|        | و منها ما دل على أن النبي الليظة أظهر عورته أمام الناس                                         |
| 1.     | ومنها ما دن على أن النبي والمسالة اطهر عورته أمام الناس                                        |

| الفهرسالفهرس الفهرس الفهرس المستمدين ال       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ومنها ما دل على أن النبي الشيئ كان يسمع الغناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - ومنها ما دل على أن النبي ﷺ في رأسه قمل، وتفليه امرأة أجنبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - ومنها ما دل على أن النبي ﷺ لا يغسل ثيابه من المني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ومنها ما دل على أن النبي ﷺ كلما أبطأ عنه الوحي عزم على قتل نفسه١٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - رد زعم الكاتب أنه كان يقرأ أصول الكافي على الإمام الخوئي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - بيان ضعف سند قصة نظر النبي المشكر لزينب بنت جحش وهي تغتسل ١٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul> <li>- ذكر جملة من روايات أهل السنة الدالة على أن النبي الليسية دخل على زينب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بنت جحش وهي مكشوفة الشعر، وتزوجها بلا خطبة ولا شهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - رد احتجاج الكاتب بها ورد من أن أمير المؤمنين ﷺ جلس بين النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وبين عائشة، واستياء عائشة من ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - رد احتجاج الكاتب بها ورد من أن أمير المؤمنين ﷺ بات مع النبي ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| وعائشة في لحاف واحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - رد ما زعمه الكاتب من أن الميرزا علي الغروي قال: لا بد أن يدخل فرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| النبي والتي النار |
| - رد ما زعمه من دلالة حديث على أن أمير المؤمنين عَلِيَكُ نظر بين فخذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| امرأة أجنبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - بيان عدم ورود أي إشكال على ما روي من قول أمير المؤمنين عَلِيَكُ للمرأة:<br>(يا سلفع يا جريئة يا بذية يا مذكرة)، مع بيان ضعف سند هذه الرواية١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - بيان معنى قول سيدة نساء العالمين عليكا: (يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . يى - يى - يى - يى - يى - يى الله الله على الله على ما روي من اقتياد أمير المؤمنين ﷺ والحبل - بيان عدم ورود أي إشكال على ما روي من اقتياد أمير المؤمنين ﷺ والحبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| في عنقهفي عنقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -<br>- بيان أن هجوم القوم على بيت فاطمة ﷺ قد رواه أهل السنة في كتبهم١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| ٧٠ لله وللحقيقة / الجزء الثاني                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| - بيان ضعف ما ذُكر من الرواية المشتملة على أوصاف أمير المؤمنين ﷺ،                    |
| وبيان أنها ليست أوصاف ذم                                                             |
| - ذكر بعض روايات أهل السنة المشتملة على وصف النبي ﷺ بصفات                            |
| قبيحة                                                                                |
| - رد احتجاجه بروايات مقاتل الطالبيين في ذكر صفات أمير المؤمنين عَلِيَنَا ١٢٦         |
| - ذكر بعض روايات أهل السنة المشتملة على أوصاف أمير المؤمنين عَلِيَنِيْ١٢٧            |
| - بيان ضعف الرواية المشتملة على أن الزهراء عَلَيْكَا أخذت بتلابيب عمر،               |
| وبيان وجه ذلك                                                                        |
| - رد زعم الكاتب أن بعض روايات الكافي تدل على أن الزهراء عَلِيَكَ لم تكن              |
| راضية بزواجها من أمير المؤمنين عَلِيْظَ                                              |
| - بيان أن الكاتب احتج بروايات سنية نقلها من كتب شيعية                                |
| - رد كلامه بأن الشيعة وصفوا أمير المؤمنين بَالِيَكُ بأوصاف قبيحة                     |
| - بيان معنى حديث بشارة النبي ﷺ والزهراء عليها بولادة الحسين عَلِيَّكُا               |
| ودفع إشكالات الكاتب عليه                                                             |
| - بيان أن إعطاء النبي والثُّلِيُّة إصبعه للحسين بَالِيِّي ليغتذي منه لا محذور فيه١٣٦ |
| - تكذيب إحدى حكايات الكاتب الخرافية عن السيد الخوثي فُلَيِّ                          |
| - بيان مسألة زواج عمر من أم كلثوم بنت علي ﷺ                                          |
| - ضعف سند ما روي عن الصادق عَالِينًا من قوله للمرأة: (تولَّيهم) يعني أبا             |
| بكر وعمر، وبيان دلالة هذه الرواية على فرض صحتها                                      |
| - رد زعم الكاتب أن رواية الإرشاد تدل على أن الإمام الحسن ﷺ بقي بغير                  |
| رداء مكشوف العورة أمام الناس                                                         |
| - إيضاح حول قول سفيان بن الليل للامام الحسن عَلَيْنِيٌّ: يا مذل المؤ منين ١٤٩        |

- بيان ضعف حديث سؤال زرارة عن كيفية التشهد .....

| الفهرس١٠٠٠                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - رد زعم الكاتب أن حديث زرارة في التشهد لم يعترض عليه ولم ينكره أحد١٥٤<br>- رد ما افتراه الكاتب على السيد الخوئي حول هذا الحديث٥٥١ |
| - رد ما افتراه الكاتب على السيد الخوئي حول هذا الحديث                                                                              |
| الحديث للسيد الخوئي                                                                                                                |
| - رد زعمه طعن زرارة في الإمام الصادق عِلْيَنْ بأنه شيخ لا علم له بالخصومة                                                          |
| 1 o V                                                                                                                              |
| - ردما نقله الكاتب من الطعون في العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله                                                                |
| - بيان المراد بها روي من أن العباس وعقيل كانا رجلين ضعيفين ذليلين                                                                  |
| حديثي عهد بالإسلام                                                                                                                 |
| - ذكر أقوال علماء الشيعة في مدح عبد الله بن عباس والثناء عليه                                                                      |
| - ذكر ما رواه ابن عبد البر من الطعن في عقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه .١٦٨                                                       |
| - تضعيف سند ما روي من أن الإمام زين العابدين عَالِيَتِي الله يزيد بن معاوية                                                        |
| على أن يكون عبدا له                                                                                                                |
| - بيان أن مسرف بن عقبة أخذ البيعة على أهل المدينة على أنهم عبيد ليزيد بن                                                           |
| معاوية                                                                                                                             |
| <ul> <li>رد استنكار الكاتب من الروايات التي ذكرت أن النبي والثيثة كان يقبل</li> </ul>                                              |
| فاطمة عِلَيْكَ اللهِ                     |
| - ذكر روايات أهل السنة وأقوال علمائهم المصرحة بتقبيل النبي الليظية لفاطمة                                                          |
| 177                                                                                                                                |
| – ذكر روايات قبيحة تتعلق بالتقبيل رواها أهل السنة في كتبهم لا تليق بمقام                                                           |
| رسول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                         |
| - رد رغم الكاتب أن الشيعة شكوا في أن الإمام الجواد عَالِيُّظ ابن الرضا أو لا؟ ١٧٦                                                  |
| - رد زعمه أن الشيعة اتَّهموا الإمام الرضا عَلِينَ الله بأنه كان يعشق بنت عم المأمون١٧٩                                             |

| ٧٠٧شه وللحقيقة / الجزء الثاني                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| - رد زعمه أن الشيعة لقبوا جعفر بن علي الهادي بالكذاب وسبّوه وشتموه١٨١         |
| - رد زعمه أن الشيعة قتلوا كثيراً من الذرية الطاهرة                            |
| - رد زعمه أن المتعة والتقية وغيرهما نسبها الشيعة للإمامين الباقر والصادق      |
| المتعة وما يتعلق بها:                                                         |
| المتعة وما يتعلق بها:                                                         |
| - رد زعم الكاتب أن المتعة استُغلت أبشع استغلال وأهينت المرأة شر إهانة ١٨٥     |
| - بيان أن الكاتب قد اختلق ثلاثة أحاديث في فضل المتعة ونسبها لمصادر الشيعة ١٨٥ |
| - رد استنكار الكاتب على حديث في ثواب المتعة                                   |
| - رد زعم الكاتب أن علماء الحوزة يتمتعون بكثرة، وذكر أسماء مختلقة لعلماء       |
| يتمتعون                                                                       |
| - رد إشكال الكاتب على مضمون أحد الأحاديث التي اختلقها                         |
| - رد استنكار الكاتب تجويز التمتع بالهاشمية                                    |
| - رد استنكاره تجويز المتعة لضجعة واحدة                                        |
| - رد استنكاره تجويز التمتع ببنت عشر سنين                                      |
| - تكذيب حكايته التي ذكر فيها أن السيد الخميني قدس سره تمتع بطفلة              |
| عمرها أربع سنوات                                                              |
| - بيان فتوى السيد الخميني قدس سره في جواز الاستمتاع بالرضيعة١٩٤               |
| - بيان فتاوي بعض علماء أهل السنة بجواز نكاح الرضيعة والاستمتاع بها ١٩٥        |
| - تكذيب حكايته التي ذكر فيها دخول شابين على السيد الخوئي في مكتبه             |
| يسألان عن المتعة                                                              |
| - رد زعم الكاتب أن المتعة كانت من أنكحة الجاهلية                              |
| <ul> <li>بیان ما دل علی أن عمر بن الخطاب هو أول من نهی عن المتعة</li> </ul>   |
| - إبطال زعم الكاتب أن المتعة حُرِّمت يوم خيبر                                 |

| ٧٠٣                                                        | الفهرسا                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ، المتعة بها روي من أن المسلمين كانوا في زمان النبي        | - رد استدلاله على حرما         |
| ييِّنة                                                     | ﷺ لا يتزوَّجون إلا ب           |
| ايات المبيحة للمتعة مكذوبة على الأئمة عَلِيُّكُمْ          |                                |
| له بأنه لم ينقل عن واحد من الأئمة الله الله أنه تزوج       | - رد استدلاله على الحره        |
| 717                                                        | متعة                           |
| ية عن الأئمة ﴿ لِللَّهِ فِي حلية المتعة متواترة، وذكر جملة | - بيان أن الأحاديث المرو       |
| 1 1                                                        | منها                           |
| دالة على أن أمير المؤمنين ﷺ اعتبر تمكين المرأة             | - بيان ضعف الرواية ال          |
| Y10                                                        | المكرَهةِ نفسَها تزويجاً       |
| المفاسد المترتبة على حلية المتعة                           | - رد ما زعمه الكاتب من         |
| المتعة التزويج بالمحصنات                                   | - رد زعمه بأن من مفاسد         |
| المتعة تزوّج الباكرات من دون إذن أوليائهن                  | - رد زعمه بأن من مفاسد         |
| . المتعة أن الرجل يبيحها لنفسه ولا يرضاها لبناته           | - رد زعمه أن من مفاسد          |
| 777                                                        | وقريباته                       |
| المتعة بأنها لا إشهاد فيها ولا إعلان ولا رضا ولي           | - رد استدلاله على حرمة         |
| ن الزوجين                                                  | المرأة ولا توارث فيها بير      |
| جرة على المرأة الدائمة والمتمتع بها                        |                                |
| سد المتعة أنها فتحت الباب لأهل الفجور لنسبة                | - رد زعمه بأن من مفاس          |
| 777                                                        |                                |
| ئي من أن تحريم المتعة إنها كان في يوم خيبر خاصة٢٣٤         |                                |
| م أكل لحوم الحمر الأهلية عند الشيعة، وبطلان ما             | - بيان خطأ الكاتب في حك        |
| 740                                                        | رتَّبه عليه                    |
| لتعة هو يوم خيبر، واستمر التحريم إلى الأبد                 | - رد دعواه أن ابتداء تحريم الم |

| ٧٠ش وللحقيقة / الجزء الثاني                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - رد استنكاره التمتع بها لا حصر له من النساء                                                     |
| - رد زعمه أن من مفاسد المتعة أن الرجل يتمتع بالمرأة وأمها من حيث لا                              |
| يشعر                                                                                             |
| ۔<br>- رد زعمه أن قوله تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ يدل على          |
| ح, مة المتعة                                                                                     |
| - رد زعمه أن قوله تعالى ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ يدل |
| على حرمة المتعة                                                                                  |
| - رد استدلاله بروايات الأئمة عَلَيْتُكُمْ على حرمة المتعة، وبيان قصورها سنداً أو                 |
| دلالة                                                                                            |
| - رد استدلاله بقول الصادق عَالِئَا: لا تدنِّس نفسك بها                                           |
| - رد استدلاله بها روي عن الصادق ﷺ من قوله: (قد حرَّمتُ عليكما                                    |
| المتعة)، وبيان أن الكاتب بتر ذيل الرواية                                                         |
| - رد زعمه أن الإمام الصادق عِللَّ كان يوبِّخ أصحابه ويحذّرهم من المتعة ٢٥١                       |
| - رد استدلاله بقول الصادق عَالِئَة لعلي بن يقطين: (وما أنت وذاك، قد أغناك                        |
| الله عنها)                                                                                       |
| - رد استدلاله على حرمة المتعة بأنه لم ينقل أن أحداً تمتع بامرأة من أهل البيت. ٢٥٤                |
| - بيان أن كثيراً من المباحات في الشريعة لم يفعلها النبي والثينية ٢٥٤                             |
| - رد زعمه أن المتعة مخالفة لنصوص القرآن والسنة وأقوال الأئمة ٢٥٦                                 |
| - بيان أن المراد بقوله تعالى ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ هو نكاح المتعة٢٥٦           |
| - رد زعمه أن المتعة من الرذائل وأن الحياة لا تستقيم بها                                          |
| - رد زعمه أن العمل بالمتعة جرَّ إلى إعارة الفروج                                                 |
| - بيان وقوع الخلاف بين العلماء في جواز تحليل فرج الجارية                                         |
| رد أكاذيبه بأن بعض علماء الشيعة أجازوا إعارة الفروج وأنه منتشر في إيران                          |

| لفهرسلفهرسلله هرس المستعمل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| والعراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - بيان اختلاف الأقوال في إتيان النساء في أدبارهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - بيان بأسماء جملة من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن أفتوا بجواز وطء المرأة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في دبرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ذكر جملة من روايات أهل السنة الدالة على جواز وطء المرأة في دبرها٢٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - رد كلامه بأن الأخبار المبيحة للوطء في الدبر معارضة لقوله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿ فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - بيان أقوال علماء أهل السنة فيما يحل للرجل من امرأته الحائض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ذكر روايات أهل السنة الدالة على أن النبي ﷺ كان يباشر نساءه وهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| حُيَّض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - ذكر فتاوى بعض علماء أهل السنة في بيان ما يحل للرجل من زوجته الحائض. ٢٧٩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - رد استدلاله على حرمة وطء المرأة في دبرها بقوله تعالى ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ وغيره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - رد إشكالاته على الاستدلال المروي عن الرضا ﷺ بقوله تعالى ﴿هَوُلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - نقل أقوال مفسري أهل السنة في قوله تعالى ﴿ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - رد زعمه أن إتيان النساء في أدبارهن لم يقل به إلا الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - رد فريته على جميع السادة في الحوزات العلمية بأنهم يأتون نساءهم في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أدبارهن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - التندر بقول الكاتب: إنه كان كثير السؤال عن حرمة أو حلية وطء المرأة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دبرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - رد فرية الكاتب بأن كثيراً من علماء الشيعة أباحوا اللواط بالذكور ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - تكذيب الكاتب في حكاية زعم فيها أن السيد عبد الحسين شرف الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| زء الثاني    | ٧٠٠لله وللحقيقة / الجر                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۹</b> ۲. | جوَّز اللواط بالذكور                                                       |
| 799.         | - تكذيب بعض الحكايات التي يتهم فيها الكاتب بعض الشيعة باللواط              |
| ر            | - رد ما قاله الكاتب من أن صديقه المفضال السيد عباس قد جمع حوادث            |
| ۳٠١.         | لواط كثيرة مفصلة سيصدرها في كتاب                                           |
| ٣٠٤.         | كمس:                                                                       |
| ۶            | - رد قول الكاتب: (إن الخمس استُغل استغلالاً بشعاً من قبل الفقها.           |
| ٣٠٤.         | والمجتهدين                                                                 |
| ١            | - رد استدلال الكاتب برواية ضريس الكناسي على أن الأئمة الليث أباحو          |
| ٣٠٥.         | الخمس لشيعتهم                                                              |
| ٣٠٨.         | - رد استدلاله برواية حكيم مؤذن وبيان ضعف سندها ودلالتها                    |
| ن            | - رد الاستدلال برواية عمر بن يزيد الدالة على تحليل ما في أيدي الشيعة مر    |
| ۳٠٩          | الأرضا                                                                     |
| ۳۱۰.         | - رد الاستدلال برواية محمد بن مسلم وبيان ضعف سندها ودلالتها                |
| ۳۱۱.         | - رد الاستدلال برواية يونس بن يعقوب وبيان ضعف سندها ودلالتها               |
| ن            | - رد الاستدلال برواية علي بن مهزيار الظاهرة في تحليل الإمام الخمس لمر      |
| ۳۱۳.         | أعوزه شيء منه                                                              |
| ۳۱۳          | - رد الاستدلال بقول أمير المؤمنين عَالِيَا : إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه |
| ٩            | - ذكر جملة من الروايات الصحيحة الدالة على وجوب دفع الخمس إليه              |
| ۳۱٥          |                                                                            |
| 7            | - ذكر جملة من الروايات الصحيحة الدالة على وجوب دفع خمس أربا-               |
| ۳۱۷          | المكاسب                                                                    |
| ۳۲٠.         | - رد زعم الكاتب أن المحقق الحلي يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة             |
| ۳۲۱          | - رد زعم الكاتب أن يحيى بن سعيد الحلي يقول بإباحة الخمس                    |

| الفهرس                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|
| - رد زعمه أن الحسن بن المطهر الحلي والشهيد الثاني يقولان بإباحة الخمس ٢٢٣ |
| - رد زعمه أن المقدس الأردبيلي يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة              |
| - رد زعمه أن سلار الديلمي يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة                  |
| - رد زعمه أن صاحب المدارك يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة                  |
| - رد زعمه أن المولى السبزواري يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة              |
| - رد زعمه أن الفيض الكاشاني يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة                |
| - رد زعمه أن صاحب كاشف الغطاء الكبيريري إباحة الخمس                       |
| - رد زعمه أن صاحب جواهر الكلام يرى إباحة الخمس كذلك                       |
| - رد زعمه أن الشيخ رضا الهمداني يرى إباحة الخمس في زمان الغيبة            |
| - رد زعمه أن القول بإباحة الخمس للشيعة هو القول المشهور عند كل            |
| المجتهدين                                                                 |
| - نقل أقوال علماء الشيعة قديماً وحديثاً الدالة على وجوب دفع الخمس في      |
| زمان الغيبة                                                               |
| - نقل الكاتب ما قاله الشيخ المفيد في التصرف في الخمس في زمن الغيبة        |
| - نقل الكاتب ما قاله الشيخ الطوسي في المبسوط والنهاية في طريقة التصرف     |
| في الخمس                                                                  |
| - بيان تحريف الكاتب لكلمة الشيخ الطوسي السابقة                            |
| - رد زعم الكاتب أن كلمات علماء الشيعة متفقة على عدم جواز دفع الخمس        |
| للعلياء                                                                   |
| - رد زعم الكاتب أن فتوى السيد الخوئي مخالفة لفتوى الشيخ الطوسي في         |
| مسألة التصرف في الخمس                                                     |
| – بيان أن كثيراً من علماء الشيعة الأقدمين كانوا يرون وجوب دفع الخمس       |
| للفقيه المأمون                                                            |

## فهرس الجزء الثاني من كتاب (لله وللحقيقة)

| ۳٦٣         | لمخص تطور نظرية الخمس:                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ىطى         | - رد زعم الكاتب أن الخمس في زمن الغيبة الصغرى لم يكن يع           |
| ۳٦٣         | للمجتهدين                                                         |
| هو          | - رد زعم الكاتب أن المرحلة الثانية من مراحل تطور نظرية الخمس      |
| ۳٦٥         | و جو ب دفعه و دفنه                                                |
| هو          | - رد زعم الكاتب أن المرحلة الثالثة من مراحل تطور نظرية الخمس      |
| ۳٦٦         | وجوب دفعه وإيداعه عند شخص أمين                                    |
| ۳٦٧         | - رد زعم الكاتب أن كل من أودع عنده الخمس اقتسمه ورثته             |
| ۳٦٩         | - رد زعم الكاتب أن القاضي ابن براج طور الاستحباب إلى الوجوب       |
| قهاء        | - رد زعم الكاتب أن التطور قبل الأخير هو وجوب إعطاء الخمس للفا     |
| ۳٧٠         | لتقسيمه على مستحقيه                                               |
| ۳۷۱         | - رد زعمه أن التطور الأخير هو وجوب دفع الخمس للفقهاء المجتهدين    |
| مهم         | - رد زعمه أن فتاوى الفقهاء في الخمس ناظرة إلى سد حاجاتهم ومناف    |
| ۳۷۳         | الشخصية                                                           |
| ۳٧٤         | - بيان ضعف كلام الكاتب في مسألة مراحل تطور نظرية الخمس            |
| ۳۷٦         | - رد تحريض الكاتب للشيعة على الامتناع عن دفع الخمس والرد عليه     |
| ۳۸٠         | - رد زعم الكاتب بدء التنافس بين علماء الشيعة في الحصول على الخمس. |
| ۳۸۲         | - رد زعم الكاتب أن السيد السيستاني كان يحوِّل الأموال إلى ذهب     |
| جا <b>ب</b> | - رد زعم الكاتب أن مستلم الخمس أسوأ حالا من العشَّار الذي لا يستج |
| ۳۸۳         | دعاؤه                                                             |

| V·9                                            | لفهرسلفهرس الفهرس المستعدد        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| لى أهل البيت من أجل تحصيل الخمس وأن            | - رد زعمه أن السادة ينتسبون إ     |
| ، الحوزة                                       |                                   |
| همد الصافي النجفي وأنه يكبر الكاتب بثلاثين     |                                   |
|                                                | سنة                               |
| ٣٩٠                                            | لكتب السماوية:                    |
| لكاتب بعدم جواز إخفائها إن كانت حقيقة . ٣٩١    | - الصحيفة الجامعة ورد إشكال ا     |
| للشتملة على أسماء شيعة أهل البيت عليه الله الم | - رد إشكاله على صحيفة الناموس     |
| <b>T9V</b>                                     |                                   |
| سند الحديث الوارد فيها                         | - صحيفة العبيطة: وبيان ضعف        |
| ا مروية من طرق أهل السنة أيضاً                 | - صحيفة ذؤابة السيف وبيان أنها    |
|                                                | - صحيفة أخرى في ذؤابة السيف       |
| £•7                                            | - الجفر الأبيض والجفر الأحمر      |
| بها أن السيد الخوئي قال: إن المهدي سيريق       | - رد حكاية الكاتب التي زعم فب     |
| £•9                                            | دماء أهل السنة                    |
| عدم استبعاد وجوده                              | - بيان حقيقة مصحف فاطمة، وع       |
| عفاء هذا المصحف على فرض وجوده                  |                                   |
|                                                | - رد إشكاله على حيازة الأئمة عليه |
| تحريف القرآن الكريم دون غيره من الكتب          |                                   |
|                                                | السماوية الأخرى                   |
| ة يعتقدان بسلامة التوراة والإنجيل من           | - بيان أن البخاري وابن تيمي       |
| £77                                            | التحريف                           |
| , على روايات التحريف التي نقلها الميرزا        | - رد الشيخ محمد جواد البلاغي      |
| ٤٢٨                                            | النوري في فصل الخطاب              |

| *                                            | ٧١ش وللحقيقة                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠                                          | - نقل الكاتب كلمة توهم أنها للسيد هاشم البحراني وردها                       |
| ٤٣٠                                          | - نقل كلمة السيد نعمة الله الجزائري وردها                                   |
| ن كله                                        | - بيان معنى قول الصادق عِللِّيِّلا : (ما ادَّعي أحد من الناس أنه جمع القرآر |
| ٤٣١                                          | إلا كذاب)                                                                   |
| مسك                                          | - بيان بطلان حكاية الكاتب أن السيد الخوئي أوصى كادر التدريس بالتد           |
| ٤٣٤                                          | بهذا القرآن حتى يظهر قرآن فاطمة                                             |
| ندهم                                         | - رد إشكال الكاتب على إخفاء أهل البيت اللَّمْ الكتب التي كانت ع             |
| ٤٣٥                                          | عن الأمة                                                                    |
| ۲۳3                                          | - النقض بإخفاء أبي بكر وعمر للمصحف المجموع بعد النبي الثينة                 |
| ٤٣٨                                          | - رد إشكاله بعدم حاجة أهل البيت الين الله الله حيازة التوراة والإنجيل       |
| ٤٤١                                          | - رد قول الكاتب: (إن تعدد الكتب من خصائص اليهود)                            |
| ٤٤٥                                          | ظرة الشيعة إلى أهل السنة:                                                   |
| ٤٤٥                                          | - رد زعم الكاتب أن الشيعة يعتبرون أهل السنة عدوَّهم الوحيد                  |
| ٤٤٥                                          | - ذكر الروايات الحاثة على حسن معاشرة أهل السنة والتودد إليهم                |
| ٤٤٧                                          |                                                                             |
|                                              | – فتوى بعض علماء أهل السنة بكفر الروافض                                     |
| ذبائح                                        | - فتوى بعض علماء أهل السنة بكفر الروافض                                     |
| ذبائح<br>8 ٤ ٤                               | - فتوى بعض علماء اهل السنه بكفر الروافض                                     |
| ٤٤٩                                          | - فتوى بعض علماء أهل السنة بتحليل ذبائح اليهود والنصاري وتحريم الشيعة       |
| <br>م من                                     | - فتوى بعض علماء أهل السنة بتحليل ذبائح اليهود والنصاري وتحريم              |
|                                              | - فتوى بعض علماء أهل السنة بتحليل ذبائح اليهود والنصارى وتحريم الشيعة       |
| 433<br>م من<br>403<br>103                    | - فتوى بعض علماء أهل السنة بتحليل ذبائح اليهود والنصارى وتحريم الشيعة       |
| ۳ من<br>۳ من<br>۱۵۰ من<br>۱۵۲ من             | - فتوى بعض علماء أهل السنة بتحليل ذبائح اليهود والنصارى وتحريم الشيعة       |
| ۳ من<br>۲۵۰ من<br>۲۵۱ من<br>۲۵۲ من<br>۲۵۲ من | - فتوى بعض علماء أهل السنة بتحليل ذبائح اليهود والنصارى وتحريم الشيعة       |

| الفهرس١١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - بيان فتاوي علماء أهل السنة بوجوب مخالفة الروافض حتى لو استلزم ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| طرح الأحكام الثابتة في الشريعة الإسلامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - بيان أن الشيعة الإمامية مخالفون لما عليه غيرهم، وإلا لكانت كل الفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ناجية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - ذكر الأحاديث الدالة على أن أهل السنة لم يبق عندهم شيء مما كان على عهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النبي وَلَدُونَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّمِي اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا |
| - رد كلام الكاتب أن الشيعة لا يجتمعون مع أهل السنة على شيء ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - رد زعم الكاتب أن الشيعة يرون وجوب مخالفة أهل السنة وإن كان الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - رد زعم الكاتب أن الشيعة يرون أن الصحابة أسوأ الناس ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - رد زعمه أن الصحابة هم أكثر الناس تعرُّضاً لسب الشيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>بيان ضعف سند الرواية التي ورد فيها أن محمد بن أبي بكر يرى أن أباه في</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - بيان ضعف الرواية التي جاء فيها أن محمد بن أبي بكر نجيب من بيت سوء ٤٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - رد زعم الكاتب أن السيد نعمة الله الجزائري قال: إن عمر به داء في دبره ٤٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - رد كلام الكاتب حول مشهد أبي لؤلؤة في مدينة كاشان الإيرانية ٤٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - بيان ضعف سند حديث: (إن الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوبا) وبيان ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يحتمل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - رد زعم الكاتب أن البياضي في الصراط المستقيم قال: إن عثمان كان ممن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يُلْعَب به وكان مختَّنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - بيان ضعف حديث: (إن عائشة جمعت أربعين ديناراً من خيانة) وبيان معناه ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - أقوال علماء الشيعة في تنزيه نساء الأنبياء عَلِيَّا لا عن فعل الفواحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - رد إشكال الكاتب بأن أمير المؤمنين عَلِينً كان وزيراً للخلفاء الثلاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ٧١٧لله وللحقيقة / الجزء الثاني                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| - بيان ضعف حديث: (إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا) ٤٨٦                        |
| - رد زعم الكاتب أن الشيعة أباحوا دماء أهل السنة وأموالهم                              |
| - رد استدلاله برواية تضمنت قتل علي بن يقطين لبعض المخالفين                            |
| - رد استدلاله بها جرى في بغداد عند دخول هولاكو فيها                                   |
| - بيان معنى الناصبي، وأن أهل السنة مخالفون للشيعة لا نواصب ٩٣                         |
| – رد زعم الكاتب أن السيد الخميني قال: سنسفك دماء أهل السنة ونقتل                      |
| أبناءهم                                                                               |
| - رد زعمه تجويز علماء الشيعة الكذب على أهل السنة وإلصاق التهم بهم ٤٩٧                 |
| - رد زعمه بصدور توجيهات للشيعة بالتغلغل في أجهزة الدولة كالجيش                        |
| والأمن والمخابرات                                                                     |
| <ul> <li>رد زعمه أن الشيعة ينتظرون بفارغ الصبر الساعة التي ينقضون فيها على</li> </ul> |
| 7. 11.10                                                                              |
| أهل السنة                                                                             |
| أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع:                                                   |
|                                                                                       |
| أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع:                                                   |

| ٧١شه وللحقيقة / الجزء الثاني                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| - رد طعن الكاتب في فضل بن الحسن الطبرسي صاحب كتاب (مجمع البيان) ٥٥٧            |
| - كلمة الدكتور محمد حسين الذهبي في الثناء على (مجمع البيان)٧٥٥                 |
| - رد زعم الكاتب أن هؤلاء الطبرسيين من يهود الخزر، وذكر جملة من علماء           |
| أهل السنة من طبرستان                                                           |
| - ترجمة الميرزا حسين النوري الطبرسي التي كتبها آغا بزرگ الطهراني ٥٦٢           |
| - زعم الكاتب أنه تولى تغسيل جثمان أحد السادة، وبيان ما يرد على الكاتب          |
| من الإشكالات                                                                   |
| - زعم الكاتب أن له ملاحظات وشكوكاً على بعض السادة في الحوزة، وذِكْر            |
| ما يرد عليه من الإشكالات                                                       |
| - رد زعم الكاتب أن كتاب الكافي زِيْدَ فيه كثير من الأحاديث١٥٥                  |
| - بيان أن كتب الكافي بقيت كها هي، لم يُزَد فيها ولم يُنقص منها                 |
| - رد زعمه أن كتاب تهذيب الأحكام زيد فيه أحاديث كثيرة                           |
| - رد زعمه كثرة الموضوع من الأحاديث في كتب الشيعة                               |
| - افتضاح الكاتب بادعائه زيارة الهند ولقائه بالسيد دلدار علي المتوفى سنة        |
| ۰۸۲ هـ                                                                         |
| - ذكر أسماء جملة من المفكرين والكتَّاب المتشيعين في السنين المتأخرة٥٨٣         |
| - رد استدلال الكاتب على عدم وجود روايات التحريف في زمان الشيخ                  |
| الطوسي والشيخ الصدوق بنفيهما للتحريف                                           |
| - رد زعم الكاتب أن الروايات الشيعية وُضعت في زمان الدولة الصفوية٥٨٦            |
| - رد زعمه أن كتب علماء الشيعة لا يوثق بها                                      |
| ا يتعلق بالإمام المهدي المنتظر ﷺ                                               |
| - رد زعمه أن جملة من علماء الشيعة نفوا أن يكون للإمام العسكري ﷺ ولد ٥٨٩        |
| - رد زعمه أن نواب الإمام المهدي عَالِيًا قوم من الدجَّالين ادَّعوا النيابة ٩١٥ |
|                                                                                |

| الفهرسالفهرس الفهرس الفهرس المستعدد المستع |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - رد زعمه أن الإمام المهدي علي يذبح كل العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - رد كلامه في أن كسرى لا يدخل النار وأن النار محرمة عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - بيان ضعف الحديث الدال على أن الإمام المهدي عَالِيَن المسجدين ويعيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بناءهما، وبيان الوجه في ذلك على فرض صحته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - بيان ضعف سند حديث إخراج الرجلين غضّين طريّين من قبريها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وإحراقهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - رد زعم الكاتب أن المسلَّم عند علماء الشيعة أن الكعبة لا أهمية لها وأن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كربلاء خير منها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - رد زعمه دلالة الأحاديث على أن المهدي سيفني تسعة أعشار المسلمين ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - رد زعمه دلالة الأحاديث على أن المهدي عَلِي الله سيقيم حكم آل داود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - بيان معنى أن المهدي عَالِيَا سيقوم بأمر جديد وقضاء جديد وكتاب جديد١٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - بيان معنى ما ورد من كثرة من يقتلهم الإمام المهدي عَلِيَعٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - رد زعم الكاتب أن الأحاديث تدل على أن المهدي عَلِيَجٌ سينقل القبلة إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسجد الكوفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - دفع كلامه بأن خروج المهدي عَالِيَنِي سيكون نقمة على المسلمين ٦١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - رد زعم الكاتب أن الحقيقة التي توصل إليها هي أن المهدي يعني دولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - رد زعمه أن المراد بحكم آل داود هو الأصول اليهودية لهذه الدعوة٦١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - رد زعمه أن اختيار اثني عشر إماماً يمثل أسباط بني إسرائيل ٦٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - ذكر أحاديث الخلفاء الاثني عشر المروية في مصادر أهل السنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - رد زعمه أن الشيعة كاليهود يكرهون جبرئيل عِلِيَظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - رد زعمه أن من أعظم آثار العناصر الأجنبية في التشيع ترك صلاة الجمعة ٦٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - بيان اختلاف أقوال علماء الشيعة في حكم صلاة الجمعة في زمان الغيبة٦٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| ٧١٧شه وللحقيقة / الجزء الثاني                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - الرد على تساؤل الكاتب عمَّن تسبب في حرمان الشيعة من صلاة الجمعة ٦٢٩                                           |
| - رد زعمه بأن زعامة الحوزة أصدرت تعليهاتها بوجوب إكثار الفساد والظلم. ٢٣٠                                       |
| - رد زعمه بأن كثيراً من الشيعة استجابوا لهذه التعليمات ٦٣١                                                      |
| - اعتراف بعض علماء أهل السنة بأن الإمام المهدي هو محمد بن الحسن                                                 |
| العسكري عَالِيَعْ العَسكري عَالِيَعْ العَسكري عَالِيَعْ العَسكري عَالِيَعْ العَسكري عَالِيَعْ العَسكري عَالِيَع |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |
| - رد زعم الكاتب أنه اختار الحق على جمع الأموال والتمتع بالجميلات٦٣٨                                             |
| - رد استدلال الكاتب بحديث: (لو قام قائمنا بدأ بكذَّبي الشيعة فقتلهم)،                                           |
| وبيان أن اسم الشيعة عام يشمل الإمامية وغيرهم                                                                    |
| - بيان ضعف سند ما روي عن الصادق ﷺ أنه ما أنزل الله آية في المنافقين إلا                                         |
| وهي فيمن ينتحل التشيع                                                                                           |
| - رد زعم الكاتب أنه أدَّى جزءاً من الواجب الذي عليه في بيان الحق                                                |
| - رد على دُعائه بأن يجعل الله لكتابه القبول في الدنيا والآخرة وأن يجعله                                         |
| خالصاً لوجهه                                                                                                    |
| للاحظات ونتائج مستخلصة:                                                                                         |
| ١ - بيان هوية الكاتب السنية                                                                                     |
| ٢ - بيان أن الكاتب ليس فقيهاً مجتهداً                                                                           |
| ٣- بيان عدم وثاقة الكاتب في نقولاته وحكاياته                                                                    |
| ٤- كشف المنهج غير العلمي للكاتب                                                                                 |
| ٥- بيان خيانات الكاتب العلمية                                                                                   |
| - اختلاق أحاديث لا وجود لها في كتب الشيعة                                                                       |
| - تقطيع الأحاديث بها يلائم الغرض                                                                                |
| - نقل النصوص بالمعنى محرفة                                                                                      |

| V 1 V         | الفهرسالفهرس الله المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين المستمالين |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77•           | - اختلاق حكايات باطلة حول مراجع التقليد                                                                   |
| 77            | - نسبة أقوال باطلة إلى أعيان المذهب                                                                       |
| 775           | كلمة أخيرة:                                                                                               |
| ور فاسدة ٦٦٢  | - بيان أن إشكالات أهل السنة على الشيعة لا تخلو من أحد أه                                                  |
|               | - دعوة المنصفين من أهل السنة للتعرف على مذهب الش                                                          |
| ٦٦٤           | خلال كتبهم المعتبرة                                                                                       |
| أصول والتفسير | - بيان بعض كتب الشيعة في العقيدة والحديث والفقه والا                                                      |
|               | والرجال                                                                                                   |
| 779           | المصادر                                                                                                   |
|               | فهرس الجزء الأول                                                                                          |
|               | فهرس الجزء الثاني                                                                                         |



[ المكلية الخصصية للود علم الوهابية ]